











## اتعان المنان ما في المنان المنان المنان المنان المنان المنان المناز الم

المجلد الثاني الجزء الثالث

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التصميم والتنفيذ: أبرارالحربية الكراب

© جميع الحقوق محفوظ &

## وزارتق الثقت افتهر

## أحمد بزلي الضياف

اتعافي الراقيان الخارة الموالية الموال

تَحَقِيقُلِيَ لَيْ مِنُ وزَارَة الشَّؤُونَ الثَّقَافيَّة

تنفيذ. الداراهربية الكزار



- حمودة باث النحسيني
  - عثمان بای
  - محمه و باث بای
    - حسين باشا باي
    - مصطفی اب ابی



## 

البَّاجُ الْخَاجُ الْحُلُوا الْخَاجُ الْخَاجُ الْخَاجُ الْخُلِقُ الْمُعْتِلُ الْعُلِي الْعُلِي الْعُلِقُ الْعُلِمُ الْعُلِقُ الْعُلِمُ الْعُ

المنظ المتاقب المائية المناع المنظمة المنظمة المنطقة ا



مولده ليلة السبت ثامن عشر (1) ربيع الثاني من سنة 1173 ، ثلاث وسبعين وماثة وألف (8 ديسمبر 1759) ، وأمه جارية من أعلاج القرج اسمها محبوبة ، تزوج بها أبوه في الجزائر . ولما قدم مع أخيه لتونس واطمأنت به الدار ، بعث الثقة الامين الشريف الماجد أبا عبد الله محمد القسطلتي الى الجزائر في البحر ، وأتى له بها وببقية حرمه .

واعتنى أبوه بتربيته ، فقرأ ما تيستر من القرآن ، وضم اليه إمامه الفقيه العالم أبا محمد حمودة باكير ، فأخذ عنه ما يلزم من الفقه الحنني وعلم الكلام ، وأخذ عن العلام من الكاتب أبيه ومؤرخ دولته ، ما يلزم من النحو والحساب والتاريخ ، وتعلم اللغة التركية نُطقا وكتابة ، وبالجملة له مشاركة اكتسبها بالتعلم والمخالطة .

بويع في حياة والله غرة محرم سنة 1191 ، احدى وتسعين ومائـة وألف (الاحد 9 فيفري 1777) ، كـما تقدم في أخبار أبيه .

ولما توفي أبوه في الثامن عشر من جمادى الثانية 1196 ، ست وتسعين ومائة وألف (يوم الجمعة 31 ماي 1782) ، تجددت له البيعة من وزراء أبيه في الحين ، وأول من بايعه ابن عمّة أبو الثناء محمود باي ؛ ومن الغد حضر العلماء وأهل المجلس الشرعي وأكابر الجند وأعيان الحاضرة ، وجددوا له البيعة العامة . وخرجت جنازة أبيه الى تربته .

وكماتب بلدان المملكة وعربانها بنعسى أبيه ، وتوالت الوفود على بيعته .

وأقرَّ وزراء أبيه ورجال دولته على مراتبهم وقال لهم : (انبي لم أجلس في هذا الموضع بتَعَلَّب حربي حتى المحسن لمن أعانني واكشفقى ممن حاربني ، وقد طلبتموني في حياة أبي ، فأطلب منكم أن تكونوا لي كما كنتم لاببي ، والله تعالى ولي اعانة الجميع .

<sup>(</sup>I) هو I7 حسب التقويم .

وبعد بيعته بيومين أو ثلاثة ، قدم صهره ومربيّه ووزير أبيه أبو النخبة مصطفى خوجة من سفر حجيّه ، وسمع بوفاة مخدومه في حلق الوادي فقال : « لو بلغني خبر موته قبل أن أركب البحر ما قدمت حتى أنظر » ، لان تبديل الدول من معاطب الوزراء لملوك الاطلاق . وتيميّن بقدوم مربيّه وشد " به أزره ، وانتفع بميّو ازرته .

وحال هذا الامير: هو عماد البيت، وبيت القصيد، وفريدة السلك، المعدود من مفاخر هذا القطر، ثاقب الفكر، قوي الحزم، صادق العزم، ثابت الجنان، أبي الضيم، [وكان] غيورا على الوطن، عبناً لاهله، عارفا بمنازلهم، متألفا لهم، يغلب عقله هواه، لا يأنف من المراجعة، يُقيل العثرة ويعفو عن الزلة، جماعا للمال، ميتلافا له في أوقات الحاجة، بعيدا عن السرف متجافبا عن دواعيه، مُولَعا باستكشار الجند من الترك والالتحام بهم والتود د اليهم، عظيم المهابة في قلوب الناس، ومع ذلك يتواضع لهم حتى أشربوا حبه، واستماتوا في المدافعة عنه، طامح النفس الى قُنن المعالى من أحلاق الرئاسة، من غير اعجاب ولا جهل بمقدار نفسه، ولوعا بالنظر في مقد من غير اعجاب ولا جهل بمقدار نفسه، ولوعا بالنظر في مقد من غير اعجاب ولا جهل بمقدار نفسه، ولوعا بالنظر في مقد من غير اعجاب ولا جهل بمقدار نفسه، وكوعا بالنظر في مقد من غير اعجاب ولا جهل بمقدار نفسه، وكوعا بالنظر في مقد من غير اعجاب ولا جهل بمقدار نفسه، وكوعا بالنظر في مقد من غير اعجاب ولا جهل بمقدار نفسه، وكوعا بالنظر في مقد من غير اعجاب ولا جهل بمقدار نفسه، وكوعا بالنظر في مقد من غير عبد عليها توقيفات كشيرة بخطة ، كما ترى بسط ذلك في بقية أخباره ان شاء الله تعالى .

وافتتح أمره بالنظر في شأن المال ، اذ لا سلطان الا بمال ، فجمع رجال دولته وأطلعهم على مخلف أبيه من المال الناض ، وكان نزرا لا يتفيي بمرتب الجند ، لان أباه شديد الشفقة على الرعية ، غير مجحف بهم في أموالهم ، واذا دعته الحاجة يأخذ من العسمال ، على حسب ثروتهم واتساع أعمالهم ، على صورة هدية ، ومن قصر منهم يقع الغض من جنابه ، وربها يوميء الوزير ، بطرف خفي ، الى بعض أهل عمله ، فتقع الشكاية بتعديه في الجباية ، ويناقش في حسابها ، فاذا أنكرهم أثبتوا ذلك عليه باستفاضة منهم ، وربما حلفوا على صدق دعواهم ، يباشر ذلك الكاتب المعين للمحاسبة ، فيؤخذ منه ذلك الزائد للدولة لا لاربابه . وبذلك جرى عملهم ، وربهما يعاقب بالمال والسجن زيادة عن العزل . فلأجل ذلك تراهم اذا رأوا موضع مصرف باشرته الدولة يتسارعون بالهدايا ويتنافسون فيها . وهذا الحال ربما يتتمتحل له وجه ، وذلك أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه شاطر بعض عماله في أموالهم ، وهمم من هم رضي الله عنه م وشهادة المأخوذ منهم ربها تكون كشهادة المسلوبين على المحاربين ، مع شاهد عنهم . وشهادة المأخوذ منهم ربها تكون كشهادة المسلوبين على المحاربين ، مع شاهد

الحال واليمين والاستفاضة ، فقال لوزرائه : « هذه طريقة سلكها أبي ، والرأي أن ننظر أصلحَ منها ، مع مراعاة أسباب النموِّ في الجباية . وأمهلهم للنظر في ذلك .

ولولا ملك الاطلاق لكان الجواب من الكتاب والسنة وأقوال الحكماء ، قال الله تعليه تعالى : « لا يُكلِّفُ الله نَفْساً الا ً وسُعَهَا (1) » ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انظر الى من دونك ولا تنظر الى من فوقك » ، وقالت الحكماء : « المددد وجلك على قدر كسائك ، ولا تطمع في كل ما تسمع ، والتقد م للغاية تأخر عنها ، والزيادة على الكفاية نقصان منها ، ومن اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه ، ومن سعادة جد له وقوفك عند حد له » ، الى غير ذلك مما لا يأخذه الحصر .

ونُـمُوُّ الجباية لا سبب له الا نموُّ العمران ، ولا ينمو الا بالعدل ، ومع ذلك فقد كان هذا الامير يوازن خَرْجَه بدَخْله :

وأتعبب خلسق الله من زاد همَمُّسه وقصَّر عمّا تشتهيي البَّ مُ وَجُدُهُ

وبعد استقرار هذا الامير ، سافر بالمحلّة المعروفة بمحلة , سس بيّات) عند أهل المملكة . وذلك أنه سافر بأخويه أبي عمرو عثمان باي ، وأبي عبد الله محمد المأمون باي ، وابني عمه أبي الثناء محمود باي ، وأبي الفداء اسماعيل باي ، وسافرت معه والدته . واستخلف على الحاضرة الوزير أبا النخبة مصطفى خوجة ، فباشر الامور في مغيبه بسياسة ولين ، يجلس كل يوم أمام باب المحكمة لتلقّي ما يعرض من الامور ، فيوقف أشياء لقدوم مخدومه ، ويكاتبه في أخرى مستشيرا ، ويفصل الخفيف وما ينشأ عن توقفه ضرر ، مع ما عنده من التفويض .

ومهد الباي بهذه المحلة الوطن ، وأمن السنبل ، وغل أيدي المعتدين ، وأرهب العدماً ل ، واستوفى الجباية وقفل راجعا لقصر ملكه . وبعث لوزيره الذي أنابه أن لا يخرج لتلقيه ، وبقي بمكانه أمام باب المحكمة حتى وصل مخدومه ، فتلقاه في آخر الدروج(2) ، ودخل الباي المحكمة من بابها المعد لدخول العامة ، وجلس على كرسية ، ووقف الوزير بين يديه في موقف وزارته ، وأتته وفود التهنئة على اختلاف أصنافهم ومراتبهم .

اللهجة المحلية . (١) من الدرج باللهجة المحلية .

وقد كان الوزير اسماعيل كاهية يخشى بادرة هذا الباي ، زيادة على ما تتوقعه الوزراء من ملوك الاطلاق ، لوحشة بينهما من الصغر توغّر بها صدر كل واحد منهما ، من أيام الباشا علي باي ، ولم يزل خائفا يترقب ، مستوفيزا للفرار ، فلاقاه يوما أحمد الكافي ، أحد الاعيان المقرَّبين من أولاد جُويَن ، فأشار له بالنجاة ، فرماه بسبحة كانت في يده محلاًة بالجوهر ، فتناولها أحمد الكافي وعلم أنه فهم الاشارة ، وبادر بالفرار ، ولما بلغ ذلك للباي قال : 1 ان اسماعيل كاهية أساء بي الظن ، والعدر له ، والملام علي ، حيث لم نُوَمِّن خوفة بالعهود التي يشق بها » . وبقيت زوجته ، وهي أخت الباي ، في دارها حاضنة لبنتها منه تحت كفالة أخيها ، وبقيت أخوه علي بوزغاية في الخدمة ، منكرا هروب أخيه ، فاستدناه الباي ورفع منزلته .

وتقلب الوزير اسماعيل كاهية في الخُطط بمصر والشام ، وله عقب باسلامبول ، ولم يصدر منه بعد هروبه الا ما يزين العرض ، ويدل على عزة النفس وفضيلة الوفاء ، كما ترى في ترجمته .

وفي سنة 1198 ، ثمان وتسعين وماثة والف (1783 م) ، وقع بالمملكة طاعدون جارف ، وهو المعروف عند أهل الحاضرة بالوباء الكبير ، مات بسببه أعيان من الحاضرة، وأثير في عمران البلاد نقصا فادحا . وفي أول ظهوره صدر أمر من الباي بحرق ثياب الموتى وكسوة بيوتهم وغلقها ، وغسل الغرباء بالمقابر ، وستجن مرضاهم بمخازن القلالين . وصدرت في ذلك مقالات في أراجيز لبعض الادباء أحسنها :

وقال أهل الفضل والعرفان نفوض الامر الى الرحمان الخالق المصور القدير ليس لفعل غيره تأثير أمرنا بالذكر والدعاء وهو الذي ينجي من الوباء وبقية المقالات بطالات وأضحوكات.

وضع الناس من حرق ثيابهم ، والباي مجتهد في ذلك ، فكلم الشيخ المفتسي العالم ، الذي لا تأخذه في الله لومة لائم ، أبو العباس احمد البرانسي ، والعلماء ، بأن لا يجمع على الناس مصيبتي النفس والمال ، والواجب الاستسلام لقضاء الله وقدره ، ومن ورثة هؤلاء الاموات أيتام وأرامل ، وإن رأيت ذلك من الطب فكورثة الموتى أن يطلبوا

ثمن ما حرق لهم . واشتد النكسير عليه في ذلك ، وكسرروا مراسلته مع شيخ المدينة المأمور بحرق الثياب ، ولما اتسع الخرق رجع عن أمره ، ومن المقدور لا يغني المحذور .

وفي محرم سنة 1199 ، تسع وتسعين وماثة وألف (نوفمبر 1784 م) ، توفي أبو عبد الله محمد المأمون باي ، شقيق حمدة باشا ، بمرض أصابه ، وكمان شابا حسن الاخملاق بادى العفقة . ودفن بتربة أبيه .

وفي أوائل دولة هذا الامير وقعت ولاية العُمَّال بمشارطة مالية ، وكانت العادة السابقة أن الملك ، برأيه أو باشارة بعض وزرائه ، يقدَّم من يستكفي به من العمّال لقوَّد طاعة الرعية ، وخلاص أموال الجباية ، من غير أداء شيء ظاهر ولا خفي للدولة ، ويتوجه العامل لعمله بهدايا لمشايخه (1) وعرفائه وهم الهواديك (2) ، ويستخلص بذلك من أهل العمل مقدارا من المال يسمى « الضيفة » ، مأخوذ في مفهومها الرضى ، يكثر ويقل بحسب العمل ، توزعه المشايخ على اخوتهم بحسب تفاوتهم في الثروة ، ويكون لهم وللعرفاء سهم من تلك الضيفة ، يختلف باختلاف حالات العمّال .

وكانوا يعاقبون على الذنوب الخفيفة بالمال ، لكن على قدر الكسب لا على قدر الذنب . واذا عاقبت الدولة بمال ، فالعامل هو الذي يباشر الخلاص ويزيد عليه العشر وهو المسمى بالخلاص . وجميع ذلك موكول لامانة العامل ، وأين الامين ؟

وكان قُوَّاد العرب يركب الواحد منهم مرة في السنة ، ويتخلَّل خيام الاعيان من حيه ، فينزل في البيت تارة ، وأخرى يقف أمامها مسلَّما ، ولما يرجع لمخيَّمه يأتيه كل من نزل بيته أو وقف بفنائها بشيء من مال أو حيوان أو طعام ، يسمُّون ذلك « وَهُبة » ويقولون : « خرج القايد يستوهب » ، ويعطي من ذلك للمشايخ ، لانهم جوارح صيده، وتارة تخرج معه أعيان منهم حين يستوهب ؛ الى غير ذلك من وجوه الدخل الذي آلتُهُ الرَّهبة ، ويسمون هذا الدخل في اصطلاحهم « بالهوى » ، والملوك يغضون الطرف عن

<sup>(</sup>١) ج شيخ وهو في العرف الاداري نائب السلطة في القرى والارياف .

<sup>(2)</sup> ج ميسدوك وهي كلمة مجرية (Hayduk) ومسارت بالتسركية (Haydut) استعملت في المجسر والنمسا وبعض بالده البلقان في اوقات مختلفة ، بمعنى اللص والصعلوك والسراعي والخادم والشاوش ورسول المحكمة والجندى ، ثم اطلقت على بعض متطوعة البلقان الذين قاوموا الحكم التركي ، فكانها دخلت تونس مع الاتراك فشاع استعمالها بمعنى عريف .

ذلك ، لا سيما اذا لم ترفع لهم الشكاية ، لما يأخذونه من العماًل عند الحاجة ، كمما تقدم ، ولا شك أن ما يؤخذ منهم نزر يسير بالنسبة لما يتأثلونه من أموال الرعايا ، فتجدهم لاجل ذلك يتقربون لرجال الدولة ، ويستميلونهم بالهدايا ، فيذكر كل واحد صاحبه بالنجابة والامانة .

واتفق أن عامل الوطن القبلي ، رجب بن عياد ، باع خلة زيتون الدولة على العادة ، وكان من أصحاب الوزير مصطفى خوجه ، وهو أكثر الجماعة أصحابا وقتئذ ، فأتى بزمام البيع وطفق يثني على العامل بالنجابة والامانة ، ويكثمزُ من كان قبله ، والوزير الكاتب أبو محمد حمودة بن عبد العزيز ساكت سروت إنكار ، فقال له مصطفى خوجة : «لم لا تتكلم ؟ » فقال له : «لعلمي بخلاف ذلك » ، فأجابه بأن « الامر محسوس ، وذلك أن هذا الزيتون نفسه باعه المتولي قبل هذا في عام خصب ، كادت أعواده أن تنكسر بكثرة الغلة ، وهو في هذا العام دون ذلك ، وثمن الغلة في العامين واحد ، » فقال له الوزير الكاتب : «ثمن الغلة تابع لثمن الزيت بالسوق ، فاذا كانت الغلة قليلة الزيت فيزداد ثمنه ، فمشتري الغلة يعتبر ثمن الزيت ، وان أردت تحقيق ذلك فانظر يقل الزيت فيزداد ثمنه ، فمشتري الغلة يعتبر ثمن الزيت ، وان أردت تحقيق ذلك فانظر الى أزمة (1) سوق الزيت في ذلك العام وفي هذا العام » ، فوجم الوزير .

وقال الباي لو زرائه: « قد طلبت منكم تدبيرا في شأن الجباية يناسب الوقت والحال ، وأنا أنتظره منكم » ، فقال له الوزير الكاتب: « هذه المملكة كالبقرة ، والناس تتوارد على حلّبها على اختلاف أنواعهم ، وأنت آخذ " بقر ونها ، ولا يشك مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر في خيانة سائر العمّال ، فيما يرجع الى المال ، وانما تتفاوت بالكثرة والقلة ، بحسب حال العامل في الخوف وعدمه ، باعتبار من ينتسب اليه ، وجميعنا يأخذ الهدايا من العمال ، فواحد يأخذها ذهبا وفضة ، وآخر يأخذها حيوانا وثيابا وطعاما ، وجميع ذلك في التحقيق لاربابه أو لبيت مال المسلمين ، فالرأي أن تعتبر دخل عمالك ، وتوليهم على مشارطة مالية ، ووراءهم نظر ك » ، فقال الوزير منكرا عليه – وهو بشهادة الله موضع انكار ً - : « يكون ذلك على يدك أيها الشيخ ؟ » فقال له : « لا يكون على يدى لمنافاته خمطتي ، ولا على يدك ، وإنما يكون سرًا على يد من يثق به سيّدنا في يدى لمنافاته خمطتي ، ولا على يدك ، وإنما يكون سرًا على يد من يثق به سيّدنا في يدى

١١) ج زمام : سنجل ، دفتر .

ذلك ، ليتدرب على سياسة الاعمال والعمال ، ولا يتولى عامل الا على يده ، ، وأشار بالوزير أبي المحاسن يوسف خوجة صاحب الطابع ، فصادف الاذن الواعية ، لشدة ميل الباي الى اظهار ترقيه ، فاتفق الرأي على تقديمه .

وبعد ذلك أذن له الباى في الركوب الى حلق الوادي أو غيره من بساتينه ليجتمع بالناس ، ويبلُّغ للباي ما يتلقُّاه منهم . ونبُّهه الشيخ بن عبد العزيز الى رجال يطلبـون الولايات ويبذلون الاموال ، وآزره في ذلك أياما ودرَّبه على هذه السمسرة . ويسمى هذا الدخل « بالاتفاق » ، للفرق بينه وبين الالتزام في الصورة الظاهرية ، لان الالتزام يكون بالمزايدة على عيون الاشهاد بالمحكمة ، وهذا يقع سرا بين الوزير والطالب . وحدث بعد ذلك مال لهذا الوزير المباشر لهذه الخدمة ، يسمنى « اللفظية » يأخذه الوزير لنفسه مثل الخدمة ، ويعلم به الباي . وجمع صاحب الطابع من ذلك أموالا عظيمة للدولة ، يعطي حسابها بزمام مخصوص ، يعرف من ذلك العهد بزمام الصرايا (1) ، ولا يدخل ذلك في أزمَّة بيت خزنه دار ، ولا في أزمَّة الجباية عند الشيخ باش كاتب . الا أن هذا الاتفاق وإن كان جسرًا لظلم الرعية ، الا أنه مشروط عادة ً وعرفا بحد معلوم وهو ضجيع أكثر الرعية ، فيضطر العامل الى مصانعة بعضهم وتلوين ظلمه بما لا يقتضي شكاية ، ومصانعة المشايخ وأهل الإباية بالهدايا والتشريك معه فيما يأخذه ، ليسدُّوا أفواه العامَّة ، وهذا هو السبب في أن المشايخ والعرفاء لا يحبُّون ما يحبه الله من العدل في عباده ، خشية أن يفوتهم ما اعتادوه من هذا السُّحت الذي لا سبيل اليه الا بجور العامل. وصدق صلى الله عليه وسلم ، على ما رواه الامام السيوطي في جامعه : « لكـلِّ قوم عرفاء ، والعرفاء في النَّار ، وعلى كل حال اذا وقعت شكاية من أكثر أهل العمل ، يسمعها الباي ويعزل العامل ، وتارة يعاقبه مع العزل بالسجن والمال ، تارة بعد محاسبته وأخرى بدونها ، على حسب ما يقتضيه الحال ، وإذا شكوه بعد العزل بأنه أخذ منهم مالا ، يقال للمشتكي في المحكمة : ٥ القايد ذهب وذهبت حسائفه ٤ ، كلمة معروفة في مثل هذا . كسما أن العامل إذا استظهر بدين لنفسه على أحد أهل عمله ، تُمزَّق حجَّته ، ولا يجاب لدعواه ، ولو بلغ ما بلغ ، ويقال له : ﴿ أَنت قايد لا تاجر ﴾ ، غير أن هذا الحكم نُسيخ في هذه الأزمنة المتأخرة ، اذا شاطر العامل ُ الدولة َ في هذا الدَّيْن أو جاعلَها . وقد مزق

<sup>(</sup>I) الصرايا : السرايا

الباي أبو النخبة مصطفى باشا في منتصف هذا القرن ، رسوم دين يُنيف على مائمة وخمسين ألف ريال لابي العباس أحمد المنستيسري أيام ولايته الاعراض ، مزَّقتها بين يديه وهو ينظر ، لمَّا أتى ورثته يطلبون ذلك . وسيأتي لمثل هذا مزيد بيان في موضعه .

\*.

ولما باشر صاحب الطابع هذا الامر وهرعت الناس اليه ، تجنَّف عنه أصحاب الوزير مصطفى خوجة ، فقيتض لهم من زاد عليهم في الاتفاق ، فاشتدًّ حَنَّق الوزير وصار ينكـر ذلك ، وهو بديهـيُّ الانكـار ، ويوسف صاحب الطابـع يتحمَّل ويتجاوز له لشيخوخته ومكانته في الدولة ، وكان الحاج فرج الجوز عاملا بباجة ، وله استناد قوي للوزير مصطفى خوجة ، فامتدت اليه يد يوسف صاحب الطابع ، فأتى الوزير يستشيط غضبا ، فقال له : ﴿ ان أردت الولاية فهذا سبيلها ، وان أردت التخلي فأنت في سعة ، هكـذا دبّر الحاج حمّودة بن عبد العزيز ، ، فعظم على الحاج فرج ذلك ، وكـان له ابن أخ فاتبك " داعر ترصَّد للحاج حمُّودة ، وضربه بالرصاص ، مُنصَرَفَه من باردو ، أمام سيدي عبد الله الشريف ، فحمل الى داره معشيبًا عليه ، الا أن الضربة لم تصب مقتلا ، ولا هشمت عظما ، ويقال إن الضارب أغراه عمَّه الحاج فرج باشارة من الوزير مصطفى خوجة، والله أعلم بالواقع، وعظم موقع ذلك عند الباي، ولما قُبيض على الضارب، وحضر بين يديه ، أمر به أن يُوثَنَ كِتَافًا ، ويُحمَّلُ الى الوزير الكاتب الشيخ حمودة بن عبد العزيز ليحكم فيه بما يراه من العقوبة ، فصادف أن كان الشيخ في معاناة ِ أَلم ِ الجرح ، فحكم بتكسير يديه ورجليه ، وإلقائه ببطحاء القصبة حتى يموت ، فَقُعِل به ذلك بمطارق الحدَّادين ، وألقى بالبطحاء ، فرقَّ له تركي من الجند فأجهز عليه ، وكمانت همَنمَة على هذا العالم ، وقُبُع أحدوثة في دار الدنيا ، ولما بلغ هذا الامرُ الفظيعُ الى الباي ، غضب وندم ، ولات حين َ ندم ، وهـي هنة محسوبة عليه أيضا . ولما بريء الشيخ ، وأتى باردو على عادته ، غض الباي من جانبه ، وتنكر له ولم يجد ما كَـانَ يعهده ، وأدبر إقبالُه ، ورمقته أعينُ الانتقاد ، وسَـلقـتـه الالسُنُ الحـِدَادُ ، الى أن أزعجته يد المنية الى اللَّحاق بطالبه إثـر ذلك ، سنـة 1202 ، اثنتيــن وماثتيــن وألف (1787 م) ، كـما يأتـي في خبره . وكان قلم الترسيل مقصورا على هذا الشيخ ، فزُوحيم فيه بالعلاَّمة شيخ الشيوخ أبي محمد حسن بن عبد الكبير الشريف ، وسللَّم (1) فيه ، فأبدل الله درهمه دينارا .

وهذه الحكاية عن هذا الشيخ سمعتها من شيخ شيوخنا ، علامة العصر ، أبي الفداء اسماعيل التميمي .

\*

وشأن هذا الاتفاق معروف عند شيوخ الدولة ، ومرسوم في دفاتر الصرايا ، وقد كتب فيها والدي مدة وزارة أبي المحاسن يوسف صاحب الطابع ، وكتب ابنه العبد الحقير مدة وزارة أبي محمد شاكير صاحب الطابع ، ولم يزل العمل بـذلك مستمرًّا الى سنة 1272 ، اثنتين وسبعين ومائتين وألف (1855 م) ، تاريخ منشور الاعانة .

\*\*

ولما تمهدت المملكة وانسدل بسُرد العافية ، رأى الباي حمودة باشا أن مباشرة السفر بالمحال لا داعي لها ، وربما تضيع بسببها مصالح أهم منها في الحاضرة ، فجعل السفر بمحلتي الصيف والشتاء للكاهية . وأول من سافر بها سليمان كاهية الاول ، خديم أبيه ، ولم يفوض له أمر الولاية والعزل الا في المشايخ للعربان ، اذا اشتكى منهم إخوتهم فانهم يقدمون من يرتضونه ، بتذكرة منه ، مضمونها : « اننا وافقنا العرش الفلاني على الحتيار فلان للمسَسْيَخ (2) حتى يُرفع الامر لمن له النظر » ، ولما يرجع بالمحلة يطلب لهم من الباي أوامر الولاية ويسترجع تذاكره ، وذلك أن المشايخ عرفاء اخوتهم ، كالوكلاء عنهم ، لا يتولى أحد منهم الا عن رضاهم .

وصار المسافر بالمحال مأمورا كأعيان الوزراء والامراء ، وحسبه خلاص (3) الجباية على اختلاف أنواعها ، والغصب عليها ، وتأمين السبل ، وردع أهل الحرابة والفساد ، ولذلك رُخص له في قتل المحارب بمحل جنايته ، ردعا لغيره ، واستمر هذا الحال .

<sup>(</sup>x) سلم في الشيء : تركه او تنازل عنه (عامية تونسية) .

<sup>(2)</sup> اى وظيفة الشيخ .

<sup>31)</sup> خلاص : استخلاص (عامية تونسية) .

وي سنة 1204 ، أربع ومائتين وألف (1789 م) ، وقعت الاسباب المفضية لحرب الفنيسيّان (١) ، وذلك أن تجارا من تونس حملوا سلعهم في مركب فينسيّان ، من الاسكندرية الى تونس ، فوقع في أهل المركب مرض الوباء ، فدخل الرايس بهم الى مالطة ، وأنزل السلع بها ، فصلر الحكم من ننظّار الكرنتينة بحرقها ، فطلب التجار أموالهم من الرايس لانهم وضعوها في أمان صنجق مركبه ، على أن يبلغها لتونس ، وطال النزاع ، وأفضى الى منابذة وحرب ، وخرجت مراكب تونس تأخذ ما تقدر عليه من مراكب الفينسيّان ، على العادة في ذلك العصر ، فقد م اسطولهم الحربي الى حلق مراكب الفينسيّان ، على العادة في ذلك العصر ، فقد م اسطولهم الحربي الى حلق الوادى ، ورَمَوْه بالمدافع والبونبّة ، ثم الوادى ، ومنان في بعيدة المرمى ، لما في بحرها من المد والجزر كنل يوم ، وآل الامر الى الصلح ، وكان في رمضان سنة 1206 ، ست ومائتين وألف (افريل ـ ماي 1792 م).

<sup>(</sup>Venise) مم اهم فينيزيا

<sup>(2)</sup> بهامش ق ص 67 : ويقال أن الباي أكرههم على ما لا يناسب المروءة فلم يتحملوا ذلك .

في بيت ، فتواطأ اثنان منهم على قتل أنفسهما ، فجعل كل منهما مكحلته (1) في صدر الآخر، وصرخا ، فخراً ميتين ، وقتل الآخر في الحين . وأصبح الباي جالسا ببيته ، بعد أن عانى الطبيب التئام جرحه ، وأذن للناس في الدخول عليه حتى تحققوا سلامته ، وأن الجرح غير متخوف ، ولما برىء بقى أثره باديا بوجهه .

وفرح أهل المملكة بعافيته ، وأظهرت الحاضرة سرورها بزينة حافلة ، وهنَّأته الشعراء.

وفي السنة 1206 اجتاز بالحاضرة مولانا اليزيد ابن السلطان مولانا محمد ، ابن السلطان مولانا عبد الله ، ابن السلطان مولانا اسماعيل الشريف العلوي ، قاصدا أداء فريضة الحج ، فاهتز الباي لمقدمه ، وتفنّن في إكرامه ، وأنزله بقصره من بساتين مَنتُّوبة ، وأتاه مسلما عليه ، وطلب منه أن يزور محلمً ببارد و فأسعفه ، وبالغ في إكرامه ليما بين الدولة الحسينية وهذه السلطنة الشريفة من المحبمة والوصلة . وبقي أياما يأتي الحاضرة ، ويرجع الى منزله بمنوبة ، الى أن تسنى له السفر للحج .

وتولى هذا الشريف السلطنة بعد وفاة أبيه ولم تطل مدَّته ، ورام استرجاع سَبْتَــَةَ فمات في حربها جريحا بحــَبِّ الرصاص .

ولهذا الشريف شجاعة وولوع بالرِّماية ، لا سيما صناعة البونبة ، مرَّ يوما برُماتِها ، وهم يتعلَّمون أمام باردو على عادتهم ، فوقف راكب وأمر الرامي بما ظهر له من تحريكها ، وهو يشايع النظر لاصابة المرمى ، ثم أمر بتسريحها ، فصادفت قاعدة الهدف وهو خباء ، ثم سار .

وفي غرة ربيع الثاني من هذه السنة 1206 ، (الاحد 28 نوفمبر 1791 م) ، ولد للباي ابنه محمد من زوجه بنت الشيخ الامام المفتي أبي عبد الله محمد ابن الشيخ الامام المفتي أبي عبد الله الحاج حسين البارودي .

\*\*

وفي ذي الحجة من سنة 1207 ، سبع وماثتين وألف (جويلية – أوت 1793 م) ، قدم لتونس أبو الحسن علي باشا بن محمد باشا بن أحمد باشا قرمانلي ، بانسي بيت ملكسهم بطرابلس ، لمّا استولى علي بدُرْغُل على مدينة طرابلس .

<sup>(</sup>t) تجمع على مكاحل . وهي البندقية (لهجة تونسية) .

وذلك أن علي باشا هذا ساءت حاله ، وانحلت عرى مملكته ، لحروب بينه وبين ابنه بالمنشية ، انحجر بسببها في المدينة ، وطالت مدة الحصار ، والحرب قائمة على ساقها ، وجرت عادة الله أن الاختلاف اذا وقع في آل بيت واحد لعدم تسليم الرئاسة لصاحبها ، يؤدى الى خروجها من البيت .

ولما تحقق علي برغل ضعف المملكة باختلاف و لا تها، وخروج الكثير من أهلها فرارا من الفتن وغوائلها ، توثب على المملكة ، وكان ذا رتبة بالجزائر ، وخرج منها بذخائره وأمواله في البحر ، فأتى القسطنطينية على عهد السلطان سليم خان ، فوجد أخاه كاهية لقبطان باشا ، فتوسل به ، وأخبر الدولة بحال طرابلس ، من خروج أهلها واختلاف و لا تها ، والفتن المُفضية الى سفك السماء وخراب ذلك الصقع ، وطلب من السلطان أن يكتب عهداً بولايتها ، ويتوجه لاستنقاذها ، ولا يكلف الدولة مالا ولا عسكرا .

ولا حصل على عهد الولاية ، جمع عسكرا من متطوعة الترك ، أكثرهم أرْنَوُوط ، واكترى مراكب لحملهم ، وجهازهم بما لزمهم من الاقوات والسلاح ، وأتى بهم مدينة طرابلس على حين غفلة ، فنزل البر ، وأخبر الناس ، وهم في خنن الحصار ، أن بيده فرمانا سلطانيا بالولاية ، والمدد العثماني وراءه ، فأفرجوا له ، ورأوه من الفرج بعد الشدة ، فتمكن من حصون المدينة وقيلاعها ، وأنزل آلته وذخائره ، فخرج على باشا فاراً بنفسه ، وبقي ابناه أحمد باي ويوسف باي بالمنشية ، يحاربان على برغل ، الى أن ضعف أمرهما ، فالتحقا بأبيهما الى تونس .

وقد كمان حمودة باشا لما بلغه وصول علي باشا قرمانلي ، أركب أعيانا من رجال دولته لتكفيه ، ولما وصل عظم مقدمه وأكرم نُزُله ، وأسكنه قصر العبد ليه الكبرى بالمرسى ، وأجرى له ما يناسب مقامه ، وبالغ في إكرامه وإكرام بنيه وأتباعهم ، بما ينبغي لعزيز قوم .

وقد كمان الوزير مصطفى خوجة أشار على الباي ، لممًّا ظهر دُخَان الفتنة بيمن آل قرمانلي ، أن يرسل جندا لاطفائها قبل تَطَايِسُر شررها الى أطراف المملكة التونسية ، فلم يفعل ، لان همتّه اذ ذاك الجزائرُ .

ولما استولى على برغل على طرابلس ، وصفا له جوُّها من أولاد قرمانلي ، تحدث مع رجاله في الاستيلاء على ممملكة تونس ، ووزَّع أعمالكها بينهم ، ومنهم قاره محمد التركمي، وعده بولاية جربة ، فقال له : « البدار البدار للفرصة ، هذه جربة قريبة منا وعسكرنا حاضر مستعد القتال ، ، فوجته بألف مقاتل من جند الترك في سبعة مراكب ، فوصلها خامس ربيع الاول تسع وماثنين وألف ، سنة 1209 ، (الثلاثاء 30 سبتمبر 1794 م) ، فأرست المراكب بها قرب برج أغيير من مرسى الرملة ، ونزلوا للبر ليلا فتلقاهم من وَاطأهُمُ مِن أَهلُها ، ومنهم خليفة العامل ، وكانت ليلة مظلمة ، وهجموا على الجزيرة صباحا ، ففرَّ عاملها أبو العباس حميدة بن قاسم بن عيَّاد ، بعد أن وضع حرَّمَه في زاوية الشيخ أبسي زيد ، وأتوا منزل القايد ، فنهبوا ساثر ما فيه ، وقتلوا بعض خُــُـدًامه ، وظهرت له الخيانة في وجوه أتباعه الراكبين معه ، فأمرهم بنهب حارة اليهود ليشغلهم بها عن نفسه ، ونجا للبرج وما كـاد ينجو ، ونادى قاره محمد في الناس بالامان ، وفتح مكـتو با زعم أنه من السلطان ، والله أعلم بما فيه . ثم ان العامل حميدة بن عياد خرج من البرج الى ساحل البحر في حيرة ، فأتاح له القدر شكَّفْها من شُقُّوفه خرج للغزو ، فنجا اليه في زورق ، وأتى صفاقس ، فتلقاه عاملها أبو الثناء محمود بن بكَّار الجلُّولي ، وطيَّر الخبر للباى ، فأتاه به الوزير مصطفى خوجة وقال له : « كيف ترى إضاعة الحزم ؟ ان جربة أخذها على برغل ، وعامله قاره محمد فيها الآن ، وعاملك نجا بنفسه الى صفاقس ، ، فجمع رجال دولته بمسجد الباشا ، وأخبرهم الخبر ، ولم يقع اتفاق على رأي . ومن الغد جمعهم بالمسجد صباحا ، فقال له الوزير صاحب الطابع : « إنَّا أضعنا الحزم في أول الامر فلا نُتْضَيِّعُه الآن ، وقد كان توقُّفُنا في إنجاد على باشا قرمانلي ، لمَّا أتى لتونس ، إنما هو للأدب مع السلطنة العلية ، على أن ما يدَّعيه على برغل من الفرمان غير محقق عندنا ، لاننا لم نره ، ولا سمعنا بخبره ممـن يـوثق به ، ويحتمل انه ثــاثر ، ولمّـا تعدَّى واستولى على قطعة من بلادنا ، وجبت علينا المبادرة بارسال محلة لطرابلس ، وإرسال عسكـر في البحر لافتكاك جربة من يد قاره محمد » . واتفق الرأي على ذلك ، واستشار الباي في هذا الامر شيخ الاسلام أبا عبد الله محمد بن حسين بيرم ، فأشار عليه بأن « هذا أمر سياســـي ، أنفــع الاشياء فيه استعانتـُك بأهل الرأي ورؤوس الجند وأكـــابر الدولة ، وأمـــا العلماء فلا تجدُّ عندهم فائدة لك ، ولا تُؤمِّلُ منهم فتوى تعتمدها في الحرب بين المسلمين ، وبيعة السلطان منعقدة "بأعناقنا ، وإذا توقيُّف العلماء في الفتوى وشاع ذلك ،

ربتما يكون سببا في و هن ، فاستحسن رأيه ، ولما خرج قال للوزير : « انه نصحني » ، ولما عزم ، بعد الاستشارة ، أمر باحضار المحلة وتعمير المراكب ، وعزم على السفر بنفسه ، وأسرًه لعيبية سرّة يوسف صاحب الطابع ، فعارضه بأن « الجيش معرّض " للنصر وضدة ، نفاذا انهزم الجيش وأنت أميره ، انهزمت المملكة ، بخلاف ما اذا انهزم أمير من أمرائك وأنت في قاعدة ملكك » ، فقال له : « من يقوم مقامي والحالة هذه ؟ » فقال له : « هذا الاعرج القادم » ، وكان الوزير مصطفى خوجة قادما متوكنا على عصا لنقرس كان به ، ولا وصل قال له : « يا أبي ، ان يوسف أشار علي بسفرك في المحلة لطرابلس ، على ما بك من المرض » ، فقال : « اني باعانة الله حاضر لكل ما تريد ولو أكون على محقة ، والموت بالاجل ، وان حضر فلا أشرف عندي من الموت في خدمتك » . ثم جمع رجال دولته واستشارهم في سفره بنفسه ، فأجابوه على لسان واحد : « بأن خروجك من الوطن لا سبيل اليه » ، فقال لهم : « من يكفيني هذا المهم ؟ » فقال لهم الوزير : « ان ما هو قائم بي من المرض المعاشر لا يمنعني » ، فوقع الاتفاق على سفره ، وأن يخرج بشارات باي مطلق التصرف ، وهو من الحزم في الحروب ، لان توقيقة على المشورة ربما تفوت به الفرصة .

وفي الثاني والعشرين من ربيع الاول من السنة 1209 (الجمعة 17 اكتوبر 1794م)، خرجت محلة زواوة ومعها بعض عروش، وأميرها أبو الحسن علي اللوح باش حانبه، مقدمة للحلة الوزير، وفيها أبو المحاسن يوسف باي بن علي باشا قرمانلي، ثم خرجت محلة الوزير مصطفى خوجة يوم الاحد الشامن من ربيع الشاني من السنة 1209 محلة الوزير مصطفى خوجة يوم الاحد الشامن من ربيع الشاني من السنة والاحد 2 نوفمبر) بصناجق الباي والنوبة وشاوش السلام، وبها عسكر الترك والمدافع والمخازنية وساثر المزارقية والفرسان من عروش الاعراض، بعد أن زاد الباي في مرتب الجند، وأفاض العطاء في الناس، وعين عشرة آلاف بعير، تحمل الاقوات والعلفة والآلات، غادية والحجة بين تونس وطرابلس، دون ما بعثه من الذخائر في البحر لصفاقس وقابس.

وسار الوزير بالمحلة ، ومعه أبو العباس أحمد باي بن علي باشا قرمانلي ، وأراح الجند في المنازل الطيبة ، بحيث لم يلحقهم ضجر ولا ملل .

ووصل طرابلس يوم الجمعة الخامس والعشرين (1) من جمادى الثانية (16 جانفي 1795 م). ولم تزل أعيان القبائل من طرابلس، يتعرَّضون بهداياهم لابناء قرمانلي، وكلما أتى وفد منهم أكرمه الوزير مصطفى خوجة، وكساه وشكره على حسن الوفاء، الا قبيلة تسمى الجراجرة طلب يوسف باي من الوزير الاغارة عليهم لفساد هم وتلكشهم في الطاعة، فجرد لهم الوزير أربعة آلاف فارس، أمَّر عليهم الكاهية أحمد بالضياف، فهزمهم واتبع أثرهم وخضد شوكتهم، وقُتل الكاهية في حربهم.

ولما وصلت المحلّة الى طرابلس يوم الجمعة كما تقدم ، انتظر الوزير قدوم أهل المنشية ، لظنه أنهم من حزب أحمد باي قرمانلي ، فلم يقدم منهم أحد ، فعبًّا لهم جيشا من جند الترك والمخازنية ، ووجق الكاف وقبيلة المثاليث ، وأصحبهم المدافع ، فهجسوا عليها ، وصابروا القتال ، فأخذوها يوم الاحد السابع والعشرين (2) من جمادى الثانية ، (19جانفي) ، وتملكوا حصونـَها وأتراسـَها ونهبوها ، ووجَّه بقية العسكر في اليوم لقتال المدينة ، فدافع أهلُها بما في قيلاعها من المدافع ، ومات كشير من عسكس تونس ، وفي يـوم الاثنين عبيًّا الجند لقتالها أيضا ، فوجلوا أبوابها مغلقة ، وأهلها على الاسوار مستأمنين ، وأُ خبرِ وا بفرار علي برغل ، وقد بلغ الوزيرَ في الليل خبرُ هروبه في البحر ، وأبوَّا من فتح الابواب الا اذا أتاهم الوزير بنفسه وكـلَّـمُوه ، فأتاهم فطلبوا منه الامان َ فأمَّنهم ، وطلبوا منع العسكــر من دخول المدينة للنهب، فأجابهم لذلك، ووعدهم الجميل ووفِّي، ولا أن لهم في الخطاب ، ففتحوا الابواب ، ودخل الوزير بالاخوين أحمد ويوسف ، ونزل بقصر الامارة ، فأناه النذيرُ بأن على برغل وضع فتَريلا طويلا يتصل بخزنة البارود ، ولم تزل النار سارية فيه ، فأمر بازالته في الحين ، وشكر الله على لطفه بعباده ، ثم أحضر العلماء وأعيان الجند ووُجوه البلاد فبايعوا الباي أحمد قرمانلي ، وأحضر يوسف وعقد له على العربان ، والخروج بالمحالُّ ، وأعلنت المدافع بالسرور ، ورجع الوزير الى محلَّته ، وصار العسكــر التونســي حارسا للبلاد وأهلها ، لا يدخلها أحد الا للصَّلاة أو قضاء ِ وَطَـــرِ بغير سلاح . وطيَّر بخبر النصر الى الباي ، فوصله يوم الاربعاء سابع رجب السنة 1209 (28 جانفىي1795 م) .

وأما على برغـل فانه نجا لارض الحجاز ومات بها .

ولما رأى أهل طرابلس انكفاف أيدى العسكس التونسي عن النهب ، أهدو الهم ماثة ألف محبوب من الذهب ، تحميّل بها أغنياؤهم طوعا ، ولما وصلت الوزير وزّعها في العسكس على أيدي كسرائهم ، وأعطاهم الوزير إحسانا أربعين ألف محبوب من عنده ، رأيتها مقيدة ومفصّلة في دفتر مصروفه ببيت خزنه دار .

ولما تمهد الوطن لاولاد قرمانلي ، واستقام أهلها على جادًة الطاعة ، وانسدل ستر العافية والامان ، لَوَى الوزير عنان الأوبة الى تونس ، وشيعه يوم رحيله أولاد ورمانلي وأعيان طرابلس ، وكان وصوله الى الحضرة يوم المخميس الحادي والعشرين (1) من شعبان السنة 1209 (12 مارس) ، في موكب حافل ويوم مشهود ، وتلقته الاعيان ورجال الدولة ، وقبيله الباي في ديوان المحكمة ، ولما قبيل يد وقف في موقف وزارته ، وأقبلت وفود التهنئة .

وبعد ذلك طلب علي باشا قرمانلي الرجوع لوطنه وأولاده ، فجهزه الباي حمودة باشا وهاداه ، وأركب الاعيان من رجال الدولة لمشايعته ، ووصل بلاده آمنا مسرورا . هذا خبر محلة طرابلس .

وأما خبر جربة فلما تم تجهيز الاسطول التونسي ، خرج من حلق الوادي بأربعين مركبا ، ما بين حربية وحمولة للعسكر والآلات والذخائر ، وأميره الحاج علي الجزيري ، في أربعة آلاف مقاتل ، انتخبهم الباي من أبطال الجند ، وكان سفرهم في الرابع عشر من ربيع الثاني من السنة 1209 (السبت 8 نوفمبر 1794 م) ، ووصل جربة في الخامس والعشرين من الشهر .

واتفق أن وصل لجربة مركبان ، أحدهما بالحجّاج ، والآخر بالسلع لتونس ، ولا علم لهما بأن جربة في تصرف قاره محمد ، عامل علي برغل ، فجعل عليهما عسّة لاخذ ما فيهما ، فخلصهما الاسطول التونسي ، وأرسلهما لصفاقس قبل ابتداء الحرب .

ونزل الحاج علي بعسكره الى البر ، وبنى الا تراس للمدافع والبونبة ، وتترس قاره عمد ، عمد أيضا ، ونشبت الحرب بينهما نهارا واحدا ، زال زواله بزوال عسكر قاره محمد ،

<sup>.</sup> مو 20 حسب التقويم .

فانهزم وفراً هاربا الى الساحل القبلي ، فوجد بمرساه مراكب مشحونة بالمدد من الميرة والعُداّة ، بعث بها على برغل من طرابلس ، فركبها فاراً بنفسه الى طرابلس .

واستولى الحاج على الجزيري على جربة تاسع جمادى الاولى من السنة 1209 (الثلاثاء 2 ديسمبر 1794 م) ، وأرسل بخبر النصر الى الباي ، وبعث له أربعمائة جندي من عسكر طرابلس أخذهم أسرى واستبقى عليهم ، فقبلهم الباي بجزيل الإنعام ، وأثبتهم في ديوان جنده ، وترقيّى بعضهم الى منصب الداي ، وغيره من المناصب .

ولما استقرَّ الحاج على بجربة ، وعلم مواطأة َ بعض أهلها لقاره محمد ، أمر العسكـر بنهب سوقها وزواياها ، حتى زاوية الشيخ ابراهيم الجُـُمـَّنـي رضي الله عنه ، وشـدَّد وطـأتـه على أهلهـا .

وبعد أيام أتى العامل حميدة بن عيّاد ، ومعه جموع من فرسان الاعراض ، وعلى مقدمته مولاه أحمد قُرجي ، فوجد البلاد بيد الحاج على ، فسرَّح من معه من الفرسان ، وبقي بجربة ، والتصرف للحاج على .

ولما وفد أهل جربة على الباي ، عاتبهم على تسليم بلادهم ، فاعتذروا بأن الامر وقع فَحَاةً ، ومنازلهم متفرقة ، وشكو هجور العامل ، فعزله وأولى عوضه مصطفى بن حسن الكبير ، وعسف العمال انذار بخروج الاعمال ، وعفا عن أهل جربة ، كما هو الواجب بعد القدرة ، وغض الطرف وتجاهل سياسة ، مع علمه بأعيان من أعان قاره محمد ، ونبذ النازلة ظهرياً ، وتركها نسيا منسياً .

ولما استقر أولاد قرمانلي بدار ملكهم ، وانتزعت جربة من يد قاره محمد ، كشرت الاراجيفُ بأخبار عن الدولة العلية ، فجمع الباي وزراءه وأعيان دولته ، وقال لهم : « بلغني أن السلطان سليم خان أنكر عدم الارسال من تونس لتهنئته بالولاية على العادة ، وانتظر ذلك سنين ، مع محاربتنا لعلي برغل وإخراجه من طرابلس ، والظن أن فعله لا يصدر الاعن إذن من الدولة ، وربما ترى الدولة فعلنا هذا عصيانا وخروجا من الطاعة ، ولا طاقة لنا بعواقب ذلك ، اذ لا حامي لنا غير الدولة العثمانية ، فالرأي أن نبعث من يهنىء ويعتذر ، ، فوافقوه . ثم تكلموا فيمن يستتكفي به في هذا الامر المهم ، ولا تجد والحالة هذه ، فقال له الوزير مصطفى خوجة : « هذا هو المستكثفي به ، ولا تجد التحد اللهم المناه المناه الوزير مصطفى خوجة : « هذا هو المستكثفي به ، ولا تجد اللهم المناه المناه الوزير مصطفى خوجة : « هذا هو المستكثفي به ، ولا تجد المناه المناه المناه المناه المناه الوزير مصطفى خوجة : « هذا هو المستكثفي به ، ولا تجد المناه المناه

غيره »، وأشار الى الوزير يوسف صاحب الطابع ، ووافقه كل من حضر ، فقال صاحب الطابع : « لم أر نفسي أهلا لذلك ، وحيث ارتضيتموني فأرجو الله أن أكون كما ظننتم ، ولكن نطلب أن نتضايق سيد نا ليتوسع في الهدية ، ليكون عظم المقدار ، معينا على الاعتدار » ، فأجابه البعض وخالفه الجل ، ومنهم الوزير ، فانه قال : « نسرى الوقوف عند ما اعتدناه » ، وكانت الهدية المعتادة في ذلك العصر ، من نفائس نتائج المملكة ، كالخيل والسروج المحلاة وسبكم المرجان والعنبر والطيب والاسلحة المرصعة بالمرجان ، وثياب جربة والجريد ، والشواشي ، ورقيق السودان ، والطواشية ، وغرائب وحوش الصحراء ، وأنواع التمر ، وزيتون زغوان ، والسمن والشمع ، وأعظمها الصنجق المحلية بالفضة ، المكتوب في نسجه آيات من القرآن ، وبعض أسماء الله ورسوله وأبيات من البردة ، ولا يصنع في غير تونس من بلدان الاسلام في ذلك العصر .

وشرع الباي في إحضار الهدية ، وتوسع فيها ما شاء ، مماً اقتضته مذاهب الحضارة ، من أسلحة الذهب والتحف المرصعة بأنواع اليواقيت والجواهر ، وجمعها في بيت ، وأذن لرجال دولته في الاطلاع عليها ، وأطلع عليها أهل المجلس الشرعي ، وبعض الاعيان من الحاضرة ، كأميني التجار والشوّاشية والعشرة (1) الكبار . ويسأل الوزير من من عليها ، فاذا استحسنها واستعظمها يقول له : « هدايا أمثالنا للدولة العلية انما هو اظهار للطاعة فقط ، وقد ضايعًنا البلاد وأجحفنا بها ، ولا يعظم أضعاف هذا عند الدولة العثمانية » .

وسافر بها الوزير يوسف صاحب الطابع في ذي القعدة من السنة 1209 (ماي – جوان 1795 م) في سفينة حربية كبيرة بصنجق دولة السويد ، لوقوع حرب بين تونس وبعض الدول ، وشقوفهم في البحر مترصدة للراكب تونس . وسافر معه كاتبه الحاج بالضياف والد العبد الحقير ، وأبو النخبة مصطفى بن حمزة ، وأعيان من خواصه ، ولما وصل بوغاز القسطنطينية وجد به الاسطول العثماني ، وكان ناشرا صنجق تونس بأعلاه ، إشارة لمقام الراكب به ، المعبر عنه في عرف أهل البحر بالفرس (2) ، فأتاه زورق من قبطان باشا يأمره بازالة الصنجق ، وان لا يمر به على حالته أمام الاسطول العثماني ، فقفف صاحب الطابع وبعث مصطفى بن حمزة الى قبطان باشا يقول له : و ان هذا

<sup>(</sup>١) وثيس مجلس التجارة وممه عشرة اعضاء يسمون العشرة الكبار ، ولا يجتمعون الا في مهم (الصفوة 2 : 3)

<sup>(2)</sup> الفرص : العلم الصغير (دوزي) .

صنجق إسلامي في سفينة أجنبية ، وفي تنزيله هضيمة "، والله لا أزيله الا " بازالة رأسي ، أو أرجع من حيث جثت ، وأنا رسول » ، فبان أن رسول قبطان باشا لم يفهم ما أمر به ، وانما طلب نقله من محل الى آخر في السفينة خشية الالتباس ، ودخل بصنجقه في محلة الى مرسى حاضرة الاسلام ، وكان قبطان باشا يومئذ كشك حسين باشا ، ولما أرسمي تكفيته الدولة العلية بصنوف إحسانها ، وجزيل اكرامها ، على عادتها مع الوافدين من الاقاصي ، ووقعت الهدية موقعا حسنا من السلطان ورجال دولته ، وإن رأى حاميلوها في خزائن الدولة ما أخجلهم عن استعظام هديتهم .

وحضر صاحب الطابع بين يدي السلطان ، وأنزلته الدولة بدار حسنة قريبة من صرايا برون ، والمباشر له كشك حسين قبطان باشا . وظهر كرم يوسف صاحب الطابع، وعلَّق أياديك في أعناق رجال الدولة .

ولما انفتح باب التخاطب ، قال له قبطان باشا : « يقول لكم مولانا السلطان ، انبي جلست على سرير السلطنة ، وأتتني وفود التهنئة من أقاصي الاجانب ، وأنتم من المسلمين وجزء من ممالكي ، ولا حاجة لي منكم بالهدية ، وانما الحاجة في وصل حبل الاسلام الذي أمرنا الله بالاعتصام به » ، الى غير ذلك من الملام ، ثم قال : « ألم تعلموا أن أولاد قرمانلي ، أثارت أغراضهم نيران الفتن بايالة طرابلس ، وأهلكوا الحرث والنسل ، حتى فرا الكثير من أهلها ، وليتكم اذ أخرجتم علي برغل ، جعلتم فيها أمير جيشكم ، حتى لا تكونوا أزلتم فسادا بفساد » .

فقال له صاحب الطابع: « ملام السلطان مسموع ومقبول ، ونطلب من فضله العفو والصفح والرضى ، لكنه لو اطلع على كنه السبب ، نقل الملام لوزرائه ، أما سمعتم حربنا مع الفنيسيان ، وانتقال اسطوله من ثغر الى ثغر ؟ أما تعلمون ضعف هذا الثغر الاسلامي عن مقاومة الحروب الاجنبية ؟ هلا وصلتم حبل الاسلام باعانتنا ولو بالاعتذار عنا لمولانا السلطان ، وبيان سبب التأخر الواضح للعيان ؟ وأما على برغل فاننا لم نبدأه بحرب حتى فاجأنا بها ، وتعد ًى على بلادنا ، واستولى على جزيرة جربة ، ومع ذلك نبدأه بحرب حلى باشا قرمانلي على عادة الاوجاق ، فان الحروب بين تونس والجزائر بمرأى منكم ومسمع » ، الى غير ذلك ... « وأما ولاية أمير الجيش الذي توجه لطرابلس ، فأراه

لا يرضى بولايتها ، ولو فعلنا ذلك ، ربما يقال ان المراد توسعة مملكة تونس بزيادة وطن ، والباي انما دافع عن ولايته ، وأنجد من استنجده » .

وطلب من قبطان باشا أن يبلغ ألفاظه للحضرة العلية السلطانية ، فقال له : « نبلغ ما يناسب إبلاغه » ، فأخ عليه بأن يبلغ مقالته كما سمعها ، فقال له : « سبحان الله ، كيف أبلغ شكاية من رجال أنا أحد هم ، بل أنا أولى منهم بالملام ؟ » وكان قبطان باشا اذ ذاك هو الذي يتولى مباشرة رسُل الاوجاق ، فقال له : « أمانتكم تقتضمي ذلك » .

وبعد أيام اجتمع به ، وقال له : « بلغت مقالتك لمولانا السلطان ، وهو يقول لكم : « عفا الله عما سلف ، وانما المراد وصلة الله الله عما الله عما سلف ، وانما المراد وصلة الله عمند الدينية ، وحمودة باشا لم يكن عندنا بموضع تهمة ، ولو طلبتم الاعانة أعناكم » ، فعند ذلك طلب من الدولة الفرمان السلطاني ، ولباس الولاية لاحمد باشا قرمانلي وأخيه يوسف ، فوقعت الاجابة من غير توقف.

ولما حضر ذلك توجه به رسول الدولة الى طرابلس ، ومعه مصطفى بن حمزة والحاج بالضياف الكاتب ، وبعد وصولهم لطرابلس ، أتى الحاج بالضياف لتونس برسالة من صاحب الطابع للباي ، وكان عند سفره من اسلامبول أصحبه سفير الدولة الانكليزية كتابا للقنصل بتونس ، ولما قرر للباي ، بمحضر الوزير مصطفى خوجة ورجال الدولة ، ما وقع لهم من الاكرام والقبول الحسن ، وما وقع بين صاحب الطابع والوزراء من الكلام والجدال ، استراب الوزير الخبر ، وحمله على المبالغة في مدح صاحبه ، فقال له : « هل أتت مكاتيب من التجار لتونس ؟ » فقال له : « لا أدري ، غير أن سفير دولة الانقليز أصحبني مكتوبا للقنصل بتونس ، وأعجلني القدوم الى باردو عن إرساله ، دولة الانقليز أصحبني مكتوبا للقنصل بتونس ، وأعجلني القدوم الى باردو عن إرساله ،

ومن الغد حضر الشيخ بالضياف بين يدي الباي بمحضر رجال الدولة ، فأمره الباي باعادة الخبر ، فأعاده ، ولما استتمّه قال له الوزير : «قد استرَبَشُكَ بالامس ، وفي مكتوب القنصل ما يؤيد خبرك وزيادة » ، وسافر بعد يومين لطرابلس بمكاتيب التهنئة من الباي لاولاد قرمانلي ، وأقام بها يوما وليلة ، وسافر لاسلامبول ، فاجتمع بصاحبه وأخبره بانتظار الباي لقدومه .

ولما تهيئاً له القدوم أمر السلطان باحضاره لديه وقال له : و سلّم على الباشا ، ودعا له وقال له : و قد أمرنا قبطان باشا باعطاء مدد من الترسخانة لتونس ، فاقبله واحمله معك ، فشكر ودعا . وهو كرويطة حربية معموة بجميع لوازمها ، وسميت « الاسلامبولية » ، دامت مدة وانكسرت مع ما انكسر من السفن سنة 1236 ، ست وثلاثين وماثتين وألف (1820 م) ، واثنا عشر مدفعا من النحاس ، وجانب وافر من الخشب لصنع المراكب ، وألفا قنطار من البارود ، وجانب من الكُور والقُلُوع والحبال ، وغير ذلك من آلات السفن .

ووصل صاحب الطابع للحاضرة أوائل سنة 1210 ، عشر وماثتين وألف (1795 م) ، ناجع المسعى ، مشكور الوجهة ، ومعه مراكب تحمل المدد الذي أتى به ، وناول سيده دفتر المدد المذكور ، فكان أضعاف قيمة الهدية . وسمعت من والدي كاتب أنه أنفق في هذه الوجهة سائر كسبه المنقول ورجع مدينا ، لما فيه من كرم النفس وعلو الهمة .

×

وفي السنة 1210 عصى رجل من سراة أولاد مساهل من ماجر ، اسمه حامد بن شريفة من أولاد الفرجاني ، واعصوصب بأولاد مساهل ، وكانوا زُهاء ألف بيت ، ولاذ به من يطلب الرزق بسيفه وسينانيه ، وأفسد الزرع ، وأخذ الماشية ، وعطل الطرق ، وعاذ به كل من فيه إباء ة من ضيم الجباية ، فتغافل عنه الباي ، وأعمل الحيلة في القبض عليه بغير حرب ، خشية هروبه ، كما هو الشأن في أمثاله ، فدبر في ذلك مع الكاهية رجب بو نمرة ، وكان من ثقاته وأعيان رجاله ، وتمت له الحيلة وهو بالمحلة ، فتقبض عليه ، وأركبه الادهم ، وطير به ليلا الى سجن باردو ، وأوصى الموكلين به ، اذا لحقهم جمع من قومه ، أن يقتلوه ، وقدم في أثره ، ولما وقف بين يدى الباي قال له : « يا سيدي عريبي من أجلاف البادية جن وأتي به سعدك وهو الآن في عبس باردو » ، فقال له : « لعلم من أجلاف البادية جن وأوما الى الشفاعة ، فقال له : « لا شفاعة في مثله » ، فقبل حامد ؟ » فقال له : « ان الرجل ينسب الى شرف ، وأعيذ سيفك أن يتلوث بدم شريف » ، وغما عنه من القتل وسجنه ، وأعمل في غزو قومه ، فجرد لهم خمسمائة فارس اختارهم ، وخرج بهم سليمان كاهية ، وهو يومئذ آغة باجة ، بعد أن فرق فيهم البارود والرصاص ، وخرج بهم سليمان كاهية ، وهو يومئذ آغة باجة ، بعد أن فرق فيهم البارود والرصاص ،

وملأ مبخلاة كل واحد بالشعير والبشماط ، ولا علم لاحد من الفرسان بالوجهة ، فطوى الارض ، وأحيا الليل ، وصبت تاجعة أولاد مساهل ، فأخذهم في مضاجع خيامهم ، ومات من مات منهم ، وامتلأت أيدي السرية من نهبهم ، واستاق ما لهم من الظهر والانعام ، وأتى باعيانهم فاعتقلهم مع صاحبهم حامد سنين ، ثم سرّحهم على ان ينزلوا ضواحي القيروان والحاضرة ، وانكسرت نشوكتهم ، وزالت وطأتهم ، وخاف أمثالهم ، وتمهدت العافية بتلك الجهة .

\*\*

وفي السابع عشر من رجب سنة 1213 ، ثلاث عشرة ومائتين وألف (الثلاثاء 25 ديسمبر 1798 م) ، وقع انتقاض الصلح بين الفرنسيس وتونس ، وسببه ان الفرنسيس لما أخل مصر في محرم السنة 1213 (جويلية 1798) من أيدي المماليك المتغلبين عليها المعروفين بالغُزِّ ، وكانت مناخ الحاجِّ لقربها من الحرمين الشريفين ، كاتبت الدولة العثمانية سائر ممالكها في ذلك ، خوفا على بيت الله وحرم رسوله ، بعد أن نقضت الصلح معه ، ومنهم حمودة باشا ، فأجابت الدولة بما حاصله « ان الخلطة بين أهل تونس والفرنسيس في المتاجر كثيرة جدا ، لا يمكن فصلها الا بعد زمن يطول ، والقادم منهم لبلادنا انما قدم بأمان صلح لا يخفى . وندخل فيما دخل فيه المسلمون من الحرب معهم ، غير أننا لا نأخل مراكبهم المتجرية في هذا البحر ، لان ما بها من المتاع غالبه لاهل تونس » وكانت مشرية يومئذ ، فصارت شقوف التوانسة اذا لاقت شقوف متجر الفرنسيس ، لا تتعرض ما بها بوجه ، حتى صار بعض مواكب المحاربين لتونس ، اذا التقوا بمركب تونسي أظهروا صنحق الفرنسيس .

ولما انتقض الصلح ، بعث الباي لازالة علامته وزيرة مصطفى خوجة ، فأتى بنفسه للدار الفرنسيس وأزال عود الصنجق ، وقال الباي للقنصل : « ان أردت الاقامة بتونس فأنت على احترامك الانساني ، كآحاد الفرنسيس ، ولا تعتبر خُطَّتك لارتباطها بالصلح ، وقد ظهر انتقاضه ، وإن شئت السفر فلك ذلك ، ورعايا الفرنسيس في أمان الصلح الذي دخلوا به ، وأنا الحامي لإتمام عهدته ، حتى يجمعوا أموالهم ويستوفوا ما لهم وما عليهم من أسباب متاجرهم » . وتوجهت عنايته بهم في سائر أحوالهم ، وقوم لاجل

ذلك حراسة باب البحر ، خرفا عليهم من عدوان الجاهلين ، حتى قال بعض عقى الثهم : « نحن الآن بدون قنصل خير منا بوجود قنصل » . ومن يريد السفر منهم يسافر بأمواله ، في أمانه .

وتحرَّج وزراء الدولة العثمانية من هذه المعاملة ، وصار بعض ألاعيان من مراكبها ، يلمز رؤساء مراكب التوانسة بمواطأة الفرنسيس .

وكان هذا الباي يقول عكنا: « ان القوم دخلوا بلادنا بأمان صلح ، وللصلحيّ ما شرط ، ولم نر منهم الآن ــ والحالة هذه ــ ما يقتضي نقضه ، وان اقتضت شريعة الاسلام غير هذا فلا نخالفه » .

واستمر الحال هكذا الى أن خرج الفرنسيس من مصر ، بحرب اعتضدت فيها الدولة العلية العثمانية بالدولة الانقليزية ، فوقع الصلح ، ونصبت علامته بدار القنصل ، يوم الخميس التاسع والعشرين من شوال سنة 1216 ، ست عشرة وماثتين وألف (4 مارس 1802 م) ، في يوم حافل حضره أعيان من رجال الدولة التونسية بدار الفرنسيس .

ويقال ان نبليون الاول ، سلطان الفرنسيس ، يذكر هذا ويعدُّه من جميل صنع هذا الباي ، وكانت بينهما مهاداة ووُصلة ، وكان يعرف ما للسلطان نبليون من المآثر والحزم والشجاعة ، ويقول في مجالسه : « ليت للمسلمين سلطانا في شجاعة نبليون وأوصافه » . سمعنا ذلك عن غير واحد من رجال دولته .

\*\*

وفي هذه السنة 1213 جهز القبطان محمد رايس للغزو في ثلاثة مراكب ، فهجم على جزيرة سنبيرة الراجعة يومئذ لسردانيا ، وأنزل عساكره للبر ، وقبض من سكانها على زهاء ألف نسمة ، وأتى بهم أسرى ، ففرق منهم الباي جمعا على رجال دولته ، واستعمل القادر منهم في أبنية حلق الوادي ، وبناء قصره بمنوبة . ومن هذا السبي أم المشير أبي العباس أحمد باى ، أتسى بها صغيرة في حجر أمها .

وفي التاسع عشر من ربيع الثاني سنة 1214 ، أربع عشرة وماثنين وألف (الجمعة 20 سبتمبر 1799 م.) ، أمر بقتل حسن باي ، بن اسماعيل بن يونس باي . وخبره أنه لما

توفي أبوه بالجزائر ، بعد أن شرده الباشا على باي من جبل وسلات ، كما تقدم ، خشي حمُّودة باشا قدومه الى المملكة ، وأن يتخذه أهل الفساد ذريعة لايقاد نار فتنة من رمادها ، فدس " له من تحييَّل على الاتيان به ، وهما محمد النوري البوبكري باش شاوش وجق الصبايحية التوانسة ، وأحمد الوسلاتي السايس ، باعانة ومواطأة من الحاج محمد البرادعي وكميل الجزائر بتونس ، ولما وصل أكرمه وعيَّن له عَلوا يسكنَه بالبرج ، وصار يركب معه كأقاربه ، وعيونه مع ذلك ترقبه ، وكانت أمه من بنات أحد الاعيان بالجزائر ، يكاتبها وتكاتبه ، ثم عثر على مكتوب منه لبعض الاعيان بالجزائر ، فأغضى له عنها واحتفظها ، وكمان لهذا الشاب إقدام " وجُرأة" ، فأتاه يوما محمد بن مهنية ، أحد أحفاد بنت على باشا ، وكمان مُسنًّا وجيها ، يلي المناصبّ النبيهة َ في الدولة كمالقمرق ، وكملمه في رَيْع حبسهم بما أغضبه ، فلطمه وشتمه ، فدخل ديوان الباي بالمحكمة باكسيا شاكسيا مكشوف الرأس ، فبدرت منه بادرة عضب أثارها ما احتفظه عليه من المكاتيب ، وأمر بخنقه في الحين ، فخُنيق بمحله على حين غفلة ، ودفن بتربة جدٌّه ، فاحترقت أمَّه ولاذت بصاحب الجزائر ، وتحقق مُداخلة وكسيله الحاج محمد البرادعمي في التحييل على قدومه لتونِس ، فتنكمَّر له ، وبعث يأمره بالقدوم اليه بالجزائر ، فارتاع وأيقن بالهـلاك ، وامتنع من التوجه للجزائر ، ولاذ بمقام الولي سيدي أبي سعيد الباجبي رضي الله عنه ، وألحَّ صاحب الجزائر على الباي في إشخَّاصِه اليه ، فأجابه بتعذُّر اخراجه من حرم الولي ، وتوقُّع الحربَ ولم يكن مستعدًّا لها يومئذ ، فبعث له من اغتاله في مهربه ، وهو الحاج أحمد بن عمار باش حانبه، ومعه الحاج على الفرجاوي الا ُضَّه " بـَاشـِــي ، وباتا عنده ، وقتلاه بكيفية لا يظهر أثرها في البدن كـلَّ الظهور ، ولم يخف ذلك على الناس ، وأشاعا أنه مات فجأة ، وسمعنا ذلك من الحاج أحمد باش حانبه ، بعد موت هذا الباي بسنين . وفي شوال من السنة 1214 (مارس 1800 م) أمر بازالة الدكاكين من الاسواق أمام

وفي شوال من السنة 1214 (مارس 1800 م) امر بازالة الدكاكين من الاسواق امام أبواب الحوانيت ، وذلك أن أربابها اتخذوا جانبا من الطريق العامة ، وبنوا به دكاكن أمام حوانيتهم ، للانتفاع بها ، في وضع السلع وجلوس المشتري . وضاقت الاسواق على المارين ، وهو من الغصب العام ، وثقل ذلك على غير المنصف منهم ، وتعنتوا بدعوى الحوز ، ولاذوا بالمفتين ، فأجيبوا بأن الضرر لا حوز فيه ، وكلما طالت مدته كثر ذنبه ، وأن فعلهم من التعدي على حق العامة . وأمر أن كيل من يتأخر عن ازالة دكانه يهدم عليه غصبا ، ويلزمه أجر الهادم ، واخراج المهدوم من السوق .

وفي الخامس والعشرين من محرم سنة 1215 ، خمس عشرة وماثنين وألف ، (الاربعاء 18 جوان 1800 م) ، تو في ابن الباي حمودة باشا المتقدم ذكر ولادته ، واسمه محمد ، وهو طفل لم يبلغ الحلم ، وتأسف على فقده ، واشتد حزنه ، وامتنع من الطعام ، وخاف عليه رجال دولته ، وكان محببا لهم ، بل وللرعية ، فبعث وزيره أبو المحاسن يوسف صاحب الطابع لعالم العصر وشيخ الشيوخ أبي الفلاح صالح الكواش ، وكان بليغ العبارة ، حاضر الجواب ، لا يبالي ، وطلب منه وعظ الباي وتسليته ، وأدخله اليه . ولما دخل استرجع وقال له : « سلّم لحكم الله ، فما بك ابتدا ، ولا عليك اعتدى ، فان صبرت فحبذا ، والا فانطح ذا وزد ذا » وأشار الى الحائط ، ثم قال له : « هل أنت على يقين بأن هذا الطفل لو عاش يكون فيه ما تؤمله ؟ » فقال : « لا » ، فقال : « وما يدريك أن الله أكرمك بموته ؟ وفي الحديث الشريف : ما من مصيبة الا وعند الله أعظم منها » ، فشط في الحين من عقال حدنه ، واسترجع واستغفر الله تعالى وطلب الطعام . سمعت هذه الحكاية من والدي ، وهو الرسول الشيخ .

وفي السنة 1215، بعد موت ابنه ، مرض بالحمتى ، وبقى خمسة عشر يموما في بُحرْرانها مغمى عليه ، فجمع الوزيرُ رجال الدولة ، وأخذ ختْمه ، وجعله في صندوق مفتاحه عنده ، وجعل الصندوق في صندوق آخر مفتاحه عند الوزير أبي عبد الله محمد الاصرم باش كاتب ، وجعلهما في خزانة مفتاحها بيد الوزير أبي المحاسن يوسف صاحب الطابع ، وصاروا يجتمعون كل يوم لمباشرة ما يرد من الامور ، وما يتم عليه رأيهم يكتبونه باسم الباي ويختمونه بختمه ، ويقيدونه بدفتر بمحضر الحاج أحمد بن عمار باش حانبه ، وبقية رجال الدولة .

ولما عوفي عرضوا عليه جميع ما وقع في مرضه ، فاستحسنه وشكرهم ، بحيث لم يتعطَّل شيء من أمور المملكة .

وفي أيامه انتقض الصلح مع دولة الدانمرك ، وأزيلت علامته من دار القنصل ، خامس صفر السنة 1215 (السبت 28 جوان 1800 م) ، وأخد في إحضار الشقوف والد ستعداد ، ولم تطل مدة ذلك ، وتوسط الوزير يوسف صاحب الطابع في أسباب الصلح لما يعلم من عزم الباي على حرب الجزائر ، وهو الدهم وقتئد ، وانعقد الصلح في جمادى النانية من سنة 1216 ، ست عشرة ومائتين وألف (اكتوبر – نوفمب 1801 م) .

وتوفي الوزير مصطفى خوجة عصر يوم الجمعة الثانسي والعشرين (1) من جمادى الاولى سنة 1215 ، خمس عشرة وماثتين وألف (10 اكتوبر 1800 م) ، ودفن بتربته في الحاضرة ، وحزن الباى لموته .

وفي سادس صفر من سنة 1216 ، ست عشرة ومائتين وألف (الاحد 29 جسوان 1801 م) ، وقع حريق في خزنة السلاح بباردو ، وسرى اللهيب ، وتعسر إطفاؤه بسرعة ، ووقع الخوف من وصوله الى خزائن البارود ، فخرج الباي بحرمه وآله ليلا الى منتوبة راجلين، ورجع لمعالجة إطفاء النار ، ولم يكن لاهل المغرب استعداد بآلات اطفاء النار ، لندور ذلك فيه ، ودام الحريق نيقا وعشرين ساعة ، ولطف الله باطفائها ، فرجع آله الى باردو .

و في سنة 1217 ، سبع عشرة ومائتين وألف (1802 م.) ، أمر بتجديد سور بنزرت ، لما وقع فيه من خراب المدافع والبونبة المتقدم ذكره ، وتم في أقرب زمان .

وفي السنة 1217 أبطل ما كان يُعمل ليلة عاشوراء المعروف بقعيد (2) العاشوراء ، وهو أن بعض الرَّعاع من العامة يحملون شبه رأس انسان ويدورون به في الازقة والحارات بمشاعل وهم يصرخون (3) المكاحل والمحرقات تكسبّا ، فأفتى بعض العلماء بأن هذا من فعل الشيعة من أهل البدع ، يتذكرون به مصرع سيدنا الحسين رضي الله عنه بكربلاء في عاشوراء ، وقد كان ذلك في دولة بني عبيد من أبناء علي وفاطمة رضي الله عنهما . وليته أفتى بابطال ما هو أقبح من هذه البدعة في بيوت الله تعالى ، ولله در بعض الادباء في حسن تعليله سنّة الاكتحال في عاشوراء :

ولائسم لام في اكتحسسال لمنا أراقسوا دم الحسيسسن فقلست دعني، أحت شيء فيسه بلبسس السواد عينسي

وفي الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة 1219 ، تسع عشرة ومائتين وألف (الخميس 28 فيفرى 1805 م) ، ظهر من الداي ابراهيم بوشناق عنف وشدة مع أصحاب المروءات من أهل البلاد ، فضرب بعض أعيان الشوّاشية من أولاد غربال ، وذلك أنه حنى على

١) هو 21 حسب التقويم .

<sup>(2)</sup> كذا في خ و ق وفي ع : بعيد العاشوراء .

<sup>(3)</sup> يطلقون (انظر Lacoux)

أحد من صناعه المأجُورين فشتمه وضربه ، ظنا منه أنه له أن يفعل ذلك مع صناعه ولا حرج ، فاشتكى المضروب للداي ، فأحضر الضارب ورام الصلح بينهما ، فقال له الضارب بعنف : « احكم ، احكم » ، يعني في المشتكي ، « والا فالبلاد فيها مولاها » ، فقال له الداي : « حيث طلبت الحكم ، فالحكم ان من اعتدى بالضرب يضرب » ، وأمر بضربه بين يديه ، وشد د عليه ، بحيث كان على قدر الغضب ، لا على قدر الذنب، ولما بلغ الباي ذلك ، مع شيء في نفسه عليه ، عزله وأولى عوضه الداي محمد قاره برنلي ، وكان لين العربكة عارفا بمنازل الناس .

وتوفي العالم الفقيه أبو محمد حماودة باكبير ، امام هذا الباي وشيخه وامام أبيه ، فوجد عليه كما وجد على والده ، ومشى في جنازته راجلا باكبيا ، من داره بتونس الى مدفنه ، وعداً له من الوفاء .

## الخبر عن الحرب بين الجزائر وتونس واسبابها

قد تقدم التجاء محمد باي وأخيه علي باي الى الجزائر ، بعد مقتل والدهما ، واقامتهم بها المدة الطويلة ، واستعانتهم بملوكها وعساكرها حتى ردَّهم الله لوطنهم ، ولذلك صار للجزائر إدُلاء (1) آل الى تغلّب ، لما عندهم من الزَّبون (2) على أولاد الباي حسين . وكمان الباشا على باي يعاني من مداراة ولاة الجزائر وقسنطينة ، ويتجرع من مرارة ممنهم وتغلّبهم وتعلّلهم ، ما يستفزُّ غضب الحليم ، ولا تحتمله النفوس الانسانية ، لا سيما وعندهم يونس باي الطالب لثأر أبيه ، وله في هذا الوطن صاغية من آذان أهل الفساد ، كما تقدم من انقسام المملكة يومئذ الى باشية وحسينية .

ولما توفي علي باي واستقل ابنه الباي أبو محمد حمودة باشا ، أرادوا ابتداء الامر معه من حيث انتهى أبوه ، ولم يكن من أخلاقه احتمال الضيم . ومن وزراء أبيه من يسليه ويهون عليه الاحتمال في حقير الامور ، وما درى ان الحقير يعظمُ ، والصغير يكسبر .

<sup>(</sup>۱) لعله يريد: ادلال .

 <sup>(2)</sup> تكرر ورود هذه اللفظة فى ابن خلدون وتاريخ ابن ابى الضياف وغيرهما من تسواريخ المغرب ، واللفظة سريانية ، وكأن المراد بها هنا نوع من المساوسة ووسائل الضغط ، او نسوع من الورك (Chantage) ،
 وانظر دوزى مادة (ز ب ن)

فعزم على حربهم ، وأعمل الحيلة في جلب حسن بن اسماعيل بن يونس باي ، وقتلك كما تقدم، بعد أن التفت الى تحصين البلاد، بازالة ما يُتوَقَّع منه كمّين الضرر كالاوساخ المطروحة على شاطىء البحيرة ، حتى صارت ربوة " يتقي بها المحارب ويقاتل عليها ، فأمر بازالتها في محسرم من سنة 1216 ، ست عشرة وماثتين وألف (ماى ــ جـوان 1800 م) ، ووزع مصروف ذلك على مالكي أبنية البلاد ، ومنهم أبنيته . ثم شرع في بناء السور يـوم الاحـد رابع (1) ربيع الاول سنة 1217 ، سبع عشرة وماثنين وألـف (4جويلية 1802م) ، وابتدأه ببرج باب الخضراء والبرج الملاصق به ، ويعرف ببرج صاحب الطابع لانه أشار به ، وعارضه الوزير أبو عبد الله محمد العربسي زروق بالاستغناء عنــه ، فأمره ببنائه من خاص ماله من أوله الى آخره ، وعمره بالمدافع ، وجميع لوازمه من ماله أيضا . ثم برج سيدي يحيى السليماني لانه قرب زاويته وجامعه . ثم برج باب سيدى عبد السلام ، وبرج باب سعدون ، وبرج باب خالــد ، ويعــرف ببــرج سيــدي قاسم الجليزي . ورسم برج السيدة المنوبية ولم يشرع فيه . ومهما تم مرج عمره بمدافعه وحماته من العسكر . وكستب على أبواب الابراج تواريخها باللغة التركية ، سياسة مع جند الترك ، وهم الشوكـة يومئذ . ومحصَّل المكـتوب ان الآمر بها هو السلطان سليم ، وإن الباني هو حمودة باشا ، كما تراه على غالب أبوابها ، ولفظها شعر باللغة التركية . وكمان يأتمى غالب أيامه بنفسه ليرى العملة في بناء السور والابراج ، مبالغة في الحث على العمل . واستعان في ذلك بأبسي عبد الله محمد العربسي زروق ، وشكــر مؤازرته في هذه المهمات ، وحصن حلق الوادي وصرف له العناية بحفر البوغاز ، وبني جوانبه ، وجعل الجابية داخل السور لحفظ المراكب الحربية، وبني الطُّبُّخانات الارضية وشحنها بمدافعها، وبني الترسخانه وخزائن مهمَّاتها الموجودة الآن ، ولم يجد مَّن بعدَّه ما يزيد في حلق الوادي، باعتبار حالة البلاد، الا أبنية للسكمني . وأمر ببناء القشل الخمس لسكني عسكر الترك ، وهمى قشلة البشامقية ، وقشلة العطارين ، وقشلة الزنايدية ، وقشلة سوق الوزر . ووكُّل على بناء كـل قشلة واحدا من أعيان البلاد ، وهم الحاج محمد بوثور ، والحاج علي الشفي ، والحاج محمد المبزَّع ، والحاج أحمد القسنطيني ، والحاج محمد بن الامين وخرط في سلكمهم الحاج أحمد بن عمَّار باش حانبه ، وكُّله على بناء قشلة سيدي عامر ، قرب سوق البلاط ، فتمت في أسرع وقت وعمسرها بالجند .

<sup>(</sup>I) هو 3 حسب التقويم .

وفي هذه المدة احتبس الغيث ، ووقع قدّط شديد ، وتعسر الاتيان بالميرة لوقوع الحروب يومئذ ، فوجّه شيخنا العلامة المحقق أبا اسحاق ابراهيم الرياحي سفيرا عنه الى السلطان الشريف أبي الربيع مولانا سليمان بن مولانا محمد سلطان المغرب ، وذلك سنة 1218 ، ثمان عشرة وماثتين وألف (1803 – 1804 م) ، فسرّح له الشراء من مملكته ، وحملها في مراكب بصنجقه ، وأكرم الشيخ ، وهادى الباي بجانب وافر من النحاس أذابه مدافع بالحفصية ، ينيف عددها على الماثة مدفع .

وكان يأتي الحفصية بنفسه أيضا ، تحريضا للعملة بها . وكانت تذكرة شاهد الحفصية ، وتذكرة أمين الترسخانة ، لهما من القوة في بيت خزنه دار مثل تذاكر الباي ، خشية التعطيل ، ولو ساعات .

ثم بعث وزيره أبا عبد الله محمد العربي زرَّوق الى الكاف في غرة ربيع الثاني من 1221 ، احدى وعشرين ومائتين وألف (الاربعاء 18 جوان 1806 م) ، فجدد قصبتها وحصونها وسورها ، وملأها بالميرة والاقوات وآلات الدفاع وخزائن البارود .

وفي هذه السنة رتب الخبز للعسكر القاطنين بالقشل ، وقد كانوا يـأكلـون من مرتبهم وكدِّهم في الحيرَف ، وألزم بذلك سائر الناس من الزوايا وغيرهم ، لدفع أعشار حبوبهم بالرابطة ، ولم يستثن الا أهل المجلس الشرعـي فقط .

وضرب صفحا عن السرف ونعيم الحضارة ، وعود نفسه تحميل المشاق ، ومناعة الحر والقر ، ما بين الابراج والسور وحلق الوادى . وكان يركسب الى بستانه بالمرناقية ويرجع على سرجه . ولم يرخص للمخازنية في ركوب البغال ، أحرى ما يُجر بالعجلات المسمى بالشر يُول ، ولم يرخص فيه الا لافراد عواجز من غير أهل الدفاع ، كالكاتب أبي عبد الله محمد شرف الدين ، والتاجر الوجيه الحاج يونس بن يونس الجربي ، وأمين التجار أبي عبد الله محمد العروسي ونحوهم . اما الكروسة التى تجر بأربع عجلات فهي من شعار منصبه ، لا يركبها غيره وقتشذ ، ومع ذلك لا يركبها ، ويقول هي النساء .

ومالت الناس في أيامه الى أخلاق البداوة والشدة والمدافعة ، وأنفوا من أخلاق الحضارة حتى في ملابسهم .

ولنا أحس من قوته القدرة على دفع الضيم ، صار يتعلل على أهل الجزائر ، وأخذ في ازالة ما اعتادوه من التعدي ، الذي منه أن صاحب الجزائر أو قسنطينة يشتري الانعام ويبعثها الى البيع بتونس بثمن يلوّح بالاشارة اليه ، فتتُعطل أهل البلاد عن بيع أنعامهم حتى يباع ما أتى من الجزائر أو قسنطينة ، والذي يموت من تلك الانعام في الطريق تدعي رئعاته أنه سرق منهم في أرض تونس ، فينزاد ثمنته على الثمن المطلوب .

ومنه أن أهل الجزائر يطلبون مؤاخذة القريب بقريبه ، ويدعون السرقة والنهب على أهل المملكة ، ويطلبون عقوبتهم بمجرد الدعوى .

وكانت رسلهم تنزل بباردو وبدار الضيوف بتونس ، ويلاقي المأمورون بهم من شدة التعسف والعنف ما يستفز طبع الحليم . وحمودة باشا في خلال ذلك يتجرع الغنصص وبجرعها لرعيته ، واذا اشتكت العربان من عسف الجزيريين يقول لهم : « لم أجد من أتحزم به منكم على دفع هذا الضيم » ، فتنفعل نفوسهم ، حتى توغرت صدورهم ، واشتملوا على بغض الجزيريين . والظالم مبغوض بالطبع ، والله لا يحب الظالمين .

وفي أثناء ذلك وفد الحاج مصطفى أنقليز ، باي قسنطينة ، طريدا بعد عزله ، وبعه ابنه علي ، فأحسن الباي قبوله ، وأكرم نزله ، وأعطاه بستانا بمنوبة ، ووعده الاعادة لولايته ؛ فغاظ ذلك صاحب الجزائر ، فتعلل بارسال عدد من البقر يطلب بيعه بتونس ، وعين الثمن في كتابه ، بصيغة صريحة في الإمرة ، على غير الاسلوب الذي اعتيد منهم ، من لطف الخطاب ، وتلوين الامرة بمقتضيات المحبة ، فأنيف لذلك وامتلأ حوّثه ، وضعف تجلله ، وجمع رجال دولته وكلمهم في هذا الامر ، فقال له وزيره رئيس الكتبة أبو عبد الله محمد الاصرم : «نساعد أحوالنا ولا نقطع سياستنا ، فانها أحسن من حرب ، فقال له الوزير يوسف صاحب الطابع : « عظم الامر واتسع الخرق ، والمساعدة هي [التي] أوصلتنا لهذه الدرجة من المعرق ، فان سيدنا سمسار لصاحب الجزائر ، وليته وقف عند أوصلتنا لهذه الدرجة من المعرق ، فان سيدنا سمسار لصاحب الجزائر ، وليته وقف عند فأجابه الشيخ رئيس الكتاب بقوله : « أي شيء يفعل سيدنا ؟ أثرى أن يخاطر برأسه ؟ » فأجابه الشيخ رئيس الكتاب بقوله : « أي شيء يفعل سيدنا ؟ أثرى أن يخاطر برأسه ؟ وأنت لا فأجابه الشيخ رئيس الكتاب بقوله : « أي شيء يفعل ميدنا ؟ أثرى أن يخاطر برأسه ؟ من خزانته » نقال له صاحب الطابع : « سيدنا لا يخاطر برأسه ، وأنا لا أخاطر برأسك ، ونكون آلة ظلم الجزائر لاهل تونس ، ولا يخفاك أن الظلم من أقوى الاسباب على الجرأة ، فنخشى أن الرعية تنظر لنفسها حاميا يقيها ، ووجوه النظر كمثيرة ،

منها أن تسلم نفسها لصاحب الجزائر ، وإذا انتظمت في سلك رعيته ، كان لها ما لهم ، وعليها ما عليهم ، فانظر لنفسك وبنيك أيها الشيخ ، وأما أنا وأمثالي فلي قدرة على حمل مكحلة أكون بها كواحد من الجند ، وليس وراثي من يثقل ظهري ٤ .

وانفض الجمع على غير طائل لوقوع الكلام فيه بالحماسة من الجانبين . سمعت ذلك من والدي ، ومن الوزير أبي الربيع سليمان كاهية الثاني ، وقد حضرا الموطن .

ثم استشار رجال دولته أفذاذا على اختلاف طبقاتهم ، وأجمع أمرهم على ترجيع الحاج مصطفى أنقليز لمحل ولايته قسنطينة ، وأمر شيخ المدينة أن يأتي الشيخ القاضي ليعين عدلين للشهادة على بيع ذلك البقر بالسوق ، وأن لا يمنع أحدا من بيع بقره في خلال المدة ، وأمر العدلين بدفع الثمن لمن أتى بالبقر ، فامتنع ، فقال له الباي : هاحمل الثمن ، وأنا أكتب لك مقداره ، وإن أبيت فانه يبقى أمانة على نظر الشيخ القاضي » ، فقبضه ، وكتب الباي لصاحب الجزائر : ه ان البقر أمرنا ببيعه على يد عدلين ، وتجمع من ثمنه كذا ، وتولى قبضه رسولكم بأمرنا ، وإن أرسلتم بعده شيئا عليكن خطابكم في ذلك كعامة أهل البلد من غير فرق ؛ وقد كنا نرى أن فعلنا معكم سابقا انما هو ثمرة محبة ، وحيث رأيتموه واجبا فلا نسليم هذا الوجوب » .

وأعلن بالحرب ، وأخذ في إحضار موادُّها من العدد والعدة .

وأمر أهل الجزائر بالرجوع لوطنهم .

وسافرت المحلة لقسنطينة يوم السبت منتصف ذي القعدة سنة 1221 ، احدى وعشرين وماثتين وألف (24 جانفي 1807 م) ، وأميرها وزيره وثقته أبو الربيع سليمان كاهية الاول ، وخرج معه الآغة أبو العباس أحمد الجزيري ، ومعه علي ابن الحاج مصطفى أنقليز ، والكاتب الفقيه أبو عبد الله محمد المسعودي . واقتصر الباي في هذه المحلة على عسكر الترك والمخازنية من الصبايحية والحوانب ، وقبيلة دريد خرجت بنسائها على عادة العرب في أسفارها ، وانتدب للسفر فرسانا من عروش ونيفة ، بعد أن ملأ خزائن الكساف بالقمح والشعير والزيت وسائر ما يلزم المحلة .

ثم أمدًا محلة ثانية لنظر أبي الربيع سليمان كـاهية وهو يومئذ آغة وجق باجة ، ومعه الحاج مصطفى أنقليــز .

ثم أمداً و بمحلة من فرسان الاعراض لنظر عامله أبي العباس حميدة بن عياد .

والكل في إمرة سليمان كاهية الاول ، وكان مغفَّلا ، بعيدا عن الحزم ضعيفا عن حمل ثقل العهدة ، يتوقف في أقل الامور على المشورة ، وأضاع بذلك التوقف فرصا كـــثيرة ، مع ديانته وأمانته .

ولا وصلوا قسنطينة ، عاثوا في نهب عربانها ، وأخذوا بمخانق حصرها ، وألحوا عليها بالمدفع والبونبة حتى أشرفوا على أخذها ، فأتت لنصرتها محلة من الجزائر ، وقد مل القـوم الوبيل على المُقام الطويل . سمعت من بعض أعيان المحلة أنهم تمنُّوا الهزيمة ، ورأوها أخفُّ عليهم من ملل المُقام بمكان واحد .

وقد كــان الباي عيّن لهم مددا بأربعمائة جندي اختارهم ، وزادهم من البونبة . وقبل وصول هذا المدد وقعت مناوشة حرب بين الفريقين ، أثارتها معركة بين رعاء من الرَّعاع ، هرب فيها بعض فرسان دريد ، ففرَّ الذي أمامت ، والذي أمامه ، حتى انهزم سليمان كاهية ومن معه بالمحلة ، فلم يسعه الا الفرار ، حتى كأنَّ الهزيمة وقعت بتدبير . وكان ذلك يوم الاحد الخامس والعشرين (1) من صفر سنة 1222 ، اثنتين وعشرين وماثتين وألف (3 ماي 1807 م) ، [ وبقي أناس من دريـ بنسائهـم وأولادهم ، احتوت عليهم محلة قسنطينة وعربانها ، ولم يقدروا على التخلص منهم ، وأنزلهم باي قسنطينة أرضا تسمى الآن بحيرة دريد، وتملكوا بها الى وقتنا هذا] (2)، ورجعوا الى الكافُّ وتسللوا للحاضرة ، وكـل من يصل من أعيان المحلَّة يعيَّره الباي ويأمــر بسجنه ، وكمان ممسن أتى حميدة بن عياد أمير محلة الاعراض ، ولما وقف بين يُديه عيَّره وأمر أبا محمد حمودة الاصرم خوجة زواوة بايصاله الى السجن ، فحاذاه وماشاه ، فانتهره الباي وقال: ٥ ضع يدك عليه مثل المسجونين ، وحسبه من الاحترام أن أمرتك بايصاله ، ولم نبعثه مع أحد الأُصُه باشية ، .

 <sup>(1)</sup> هو 24 حسب التقويم .
 (2) ما بين معقفين موجود بنسخة ع ، وهو ساقط من خ و ق .

ولما أتى سليمان كاهية [أميرُ] المحلة وقف بين يديه باكيا أسيفا ، فقال له : « لا أعتقد فيك خيانة ولا جبنا ، ونعلم ما أنت عليه من الغفلة ، فاضاعة الحزم — والحالة هذه — مني ، وقد خدمت أبي وحملتني صغيرا على عاتقك ، والحياء يمنعني أن أفعل بك ما فعلت بأمثالك ، فالمناسب أن تستريح بمحلك على احترام ما سلف من خدمتك »، فرجع لداره وتوفي أواخر رجب السنة 1222 (أوائل اكتوبر 1807 م) .

وأولى عوضه سليمان كاهية الثانبي (1) ليماً ثبت عنده وعند الناس من صبره وإقدامه ، وأنه يوم الهزيمة عرَّض نفسه للموت مرارا فدافع عنه الاجل.

ولما سافرت هذه المحال ً لم يشك ً أحد في أخدهم قسنطينة ، وأمر الله وراء ذلك.

ولما بلغ الباي خبر الهزيمة ، قبل وصول المنهزمين ، وأن محلة الجزائر قادمة في أثرهم للحاضرة بقوتها وما ازداد لها من المدافع والخيل والابل وغير ذلك من آلات محلة تونس ، أصبح حزينا خائفا يترقب . فالتفتّ عليه رجال دولته ، وأول من كلمه في ذلك أبو الثناء محمود بن بكار الجلتولي ، قال له :

( الغنيمة هـى سلامتك ، وما مضى فات ، واستقبل الامر بالحزم والثبات» .

فقال : « المحلة قادمة للحاضرة ولا بدَّ من دفعها قبل الوصول ، وليس عندنا خيباء ولا ظهـــر » .

فقال : ﴿ عندي ما تريد من الاخبية والظهر لحملها ﴾ .

ورجع لتونس في الحين فاشترى مواد الاخبية في اليوم ، وبعث في شراء الظهـــر . اشترى ذلك بما طلب أربابـُها ، وأحضرها له في أسرع وقت .

وبعث له حميدة بن عياد من متحبّبسيه بأن « عندي من الخيل والبغال والابل ما ينفعك الآن » ، وبعث بها اليه . وكانت البلاد اذ ذاك في شباب عبمرانها وثروتها .

ولما حضرت المحلة ، جمع وزراءه ورجال دولته ، وكـــــّـمهم في سفره بنفسه ، فأبوا عليه بلسان واحد ، فصمــّم وقال :

ـ « لا بد أن أخرج بنفسي . .

<sup>(</sup>r) كلمة الثاني : ساقطة مرح ، مثبتة في ع و ق .

فقال له رجب بونيمُرة كاهية وجق الصبايحية بالحاضرة :

- « أنت لا تملك أمر نفسك ، والمالك لامرك المصلحة للبلاد ، والمصلحة أن تكون في مركز ولايتك رِدَّءا لمن تُرسله ، فاذا انهزم لا تنهزم البلاد ، بخلاف ما اذا خرجت بنفسك » .

فقال له : « من أسباب هزم المحلة توقفُ أميرها على المشورة في غالب الامور ، واذا كنتُ بالمحلة لا تتوقف حتى تضيع الفرصة » .

فقال له : « وما يمنعك أن تعطي هذا التفويض لامير المحلة ما دام بها ؟ » .

فقال : « أعطيتُ ذلك لسليمان كاهية فلم يعمل به » .

فقال له : « أنت أعلم ُ منّا بحال سليمان كـاهية ، والذي تفوِّض له الآن ، يعلم ما وراءه من الانتقـاد » .

وأرسى الحال على تقديم الوزير يوسف صاحب الطابع للسفر بالمحلة .

وخرجت في الحين الاوامر لقدوم المزارقية والعروش والوسالتية وأهل القلعة الكبرى وغيرهم ، فقد موا ، وكلما أتى وفد يقول لهم : « القتال الآن في الدفع عن الحرم والنفس والمال ، وأردت السفر بنفسي ، لاكون كواحد منكم ، فمنعني هؤلاء ويشير الى الواقفين من رجال دولته وطلبوا أن نبقى هنا لنكون لكم رد عا ومعينا ، وهذا بمنزلة نفسي ويشير الى الوزير يوسف صاحب الطابع و فمن أطاعه فقد أطاعني ، ومن عصاه فقد عصاني ؛ هذه وصيتي اليكم » .

فيجيبونه بالسمع والطاعة والموت دونه ، الى غير ذلك مما يقتضيه الحال ، ويسرِّحهم.

وكان من الوافدين عرش شارِن ، فقال له شيخ مُسنِ في أُخرَيات القوم : « لا تعتمدنا في حربك ، واستعد ً للعدو ً بمثل عُد ًته ، فان العسكر لا يقابله الا مثله من العسكر ، والمدفع لا يقابله الا المدفع ، وحسب العربان اتباع الهارب للنهب ، وربما هجموا اذا رَأَو ا غنيمة » .

ولما خرجوا قال لجماعته : ٥ لم يَصْدُ قُنْنِي من هؤلاء الوفود غير مذا الشيخ ٥ .

ولما دخل عليه وفد الوسالتية وقال لهم ما قال لغيرهم من التحريض على طاعة أمير المحلة ، أجابه عبد الرحمان الجلولي وعيسى بن عمار ، من أعيانه :

ــ « نطيعه ما دام في طاعتك » .

فقال لهما : « أطيعوه ولو أمركم بعصياني والخروج علي » . وكمررها لهم على رؤوس الملا بالمحكمة .

وفي أقرب وقت حضرت المحلة ، وكمان بين الهزيمة وعَوْد ِ الكَرَّة بالمحالِّ ، نحو الاربعيـن يـومـا .

فخرج الحاج أحمد بن عمار باش حانبه في مقدمة الجيش بمحلة زواوة ، في الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة 1222 ، اثنتين وعشرين ومائتين وألف (يوم الجمعة 29 ماي 1807 م) ، وخرج الوزير أبو المحاسن يوسف صاحب الطابع خامس ربيع الثاني (الجمعة 12 جوان 1807) ، ومعه سليمان كاهية ، ومعه الحاج مصطفى أنقليز ، الذي كان باى قسنطينة ، وابنه على .

وقبل سفره بثلاثة أيام زار مقامات الصالحين بالحاضرة ، وجبل المنار ، ومقبرة الاشراف بمرسى الجراح . وزار شيخ الاسلام أبا عبد الله محمد بيرم الثاني ، وشيخ الفتوى أبا عبد الله محمد المحجوب ، والداى قاره برُنكي لوصلة بينهما ، وسياسة مع جند الترك ، وهو الذي سن ويارة الاولياء قبل الاسفار . وأفاض الصدقات .

وسافر معه جماعة من المشهورين بالفضل والصلاح ، كالشيخ أبي الحسن علي ابن صالح ، أحد أعيان الصالحين بالكاف ، وزاويته مشهورة به ، وأبي الحسن علي المارغني ، والشيخ الذاكر السالك أبو المحاسن يوسف بوحجر ، وزاويته بالكاف مشهورة ، والشيخ عبد الملك الحمادي ، وغيرهم .

وسافر معه أعيان من رؤساء البحر، منهم عزيز رايس واسلام رايس وكشك محمد الارنروط.

وخرج أبو محمد حَمَّودة الاصرم خوجة زواوة بمحلة من زواوة أيضا في الحادي والعشرين من ربيع الثاني (الاحد 28 جوان 1807) .

وفوَّض الباى للوزير يوسف صاحب الطابع ، ونَـشَـر عليه ألْوِيـتَـه ، وأصحبه النَّوبة وشاوش سلام ، وأركبه من منتهى دروج البرج ، واشترط عليه بمحضر وزرائه أن لا يتوقف على مشورته ، فيما يراه من المصلحة .

وكان عدد من معه من الفرسان زُهاء أربعين ألف مقاتل ، من المخازنية والمزارقية وفرسان القبائل ، وسبعة عشر ألف راجيل من زواوة وجند الترك ، ومدافعية وطبجية ، والوسالتية وأهل القلعة الكبرى .

وتأدب سليمان كاهية بين يديه ، ووقف موقف المأمورين ، وهو مع ذلك يجله ، ويختصبه على الجلوس بمحضره ، ويقول لوجوه العرب وأعيان المحلة : « أنا ضيف أتيت لقضاء حاجة في هذه الوُجهة ، وهذا صاحبكم » ويشير الى سليمان كاهية ؛ ويستشيره في المهمات ، كما يستشير غيره من كبراء المحلة ووجوه العربان .

وجعل الباي يظهر للناس أثرَ تفويضه ليوسف صاحب الطابع ، ويأمر المتظلمين برفع شكاياتهم اليه .

أتاه رجل من ضواحي منتوبة شاكيا بأن فرسه سرقت ليلا، واتَّهم بها عربانا، فقال:

- « ارفع شكايتك الى صاحب الطابع ، فان يده خارج الحاضرة كيدي.

فقال له : « أخشى أن لا يسمع شكايتي ، فاكتُبُ له بذلك » .

فقال له: « لا يحتاج الى الكتابة ، وان لم يسمع شكايتك فارجيع الي الكيا منه ».

فخرج الرجل متعجبا ، ولَـحـِق صاحب الطابـع الى الكـاف ، ورفع قضيته اليه . فسأله عن موضع نـُزُله ، فقال قرب منتوبة ، فقال له :

ــ و هلاً اشتكسيت لسيَّدنا وهو قريب منك ؟ ٥ .

فقال له : « اشتكيت وأمرني أن أرفع أمري البك ، فقلت له أخشى أن لا يسمعني ، فقال لي ان لم يسمعك فارجع الي شاكيا منه .

ففطن لمراد الباي ، وسأله عن صفات فرسه وعمّن كان نازلا قربه ، فقال له أنفار من جلاص ، فبعث لقائدهم ومشايخهم ، ـ وكانوا معه بالمحلة ـ وبيّن لهم صفة

الفرس وأجلّهم لاحضارها بعينها ، وان لم تحضر بعد مُضِيّ الاجل يأخذ فرسا من أعزّ خيلهم ويدفعنها للرجل . وأنزله بخباء الضيوف . فجاؤوا بها من الغد ، وادَّعوّا أن رجلا من إخوتهم وجدها شاردة ، فدفعها لربتها وأغنضَى لهم .

ورجع الرجل بفرسه ، ومرَّ على الباي ، وهو بسبيل القبة الحمراء قرب باردو ، فلما رآه عرفه وبعث له ، ولما حضر بين يديه قال له :

ـ « قد أمرتك بالشكاية لصاحب الطابع فلم تفعل » .

فقال له : ﴿ فعلت ، وهذه فرسي ، وقد أنزلنسي بخباء الضيوف حتى أتانسي بها ﴾ .

وبمقتضى هذا التفويض : ظهر له تخاذل من أولاد يعقوب ، فسجن فرسانهم ، ووَسَمَ خيولَهم بسِمَة الدولة ، ووجّه سرَيّة أخذت ناجعتهم . وكاتب الباي مخبرا بعد نفوذ ما اقتضته المصلحة . وسدً بذلك بابا كاد أن ينفتح ، وكان ذلك بموافقة أعيان المحلة .

وسار بجموعه محتفظا على ما يمرُّ به من زروع المملكة وأنعامها ، وكسان العمامر يومئذ أكسرَ من الغامر ، حتى أنه يأمر بفساد نظام الصفِّ خشية ضرر الزرع ، يشد ًد النكسير في ذلك ويبالغ في العقوبة على فعله .

رأى رجلا من فرسان الصبايحية ، خلفه شيء من السُّنْبُل لعلف فرسه ، فأحضره وقال له : « ألك زرع في هذه الجهة ؟ » فقال : « لا » ، فقال : « ولم أخذت سنبل الناس ، وقد خرجنا لدفع الضرر عن أنفسهم وأموالهم ؟ » وأوقف الصف والصناجق ، وأوجعه ضربا بمحضره ليرى مُبْصِرٌ ويسمع واع ، وأمر بسجنه . وصار فرسان المحلة يتقون حمى الزرع ، خشية الوقوع فيه ، لما يتبعه من شديد النسكال العاجل .

وبعد أن أراح بالكاف أياما ارتحل فقطع وادي سَرَّاط وصيَّره وراءه .

والتقى الجمعان بمحل يعرف بسلاطة ، يوم الاثنين ثامن (1) جمادى الاولى (13 جويلية 1807 م) ، وحمي الوطيس ، وأظلم الجوء ، وأبلى الشيخ عبد الملك الحَمادى في

<sup>(</sup>T) هو 7 حسب التقويم

ذلك اليوم البلاء الحسن ، بمرأى ومسمع من الناس ، حتى عدًد ّت له كسرامة . وحمل الجزيريون على التونسيين حملة المستميت حتى أوصلوهم قرب أطناب المحلة . ورأى الوزير الهزيمة ، فقال لمن حوله : « ما التدبير ؟ » فقالوا له : « الصبر ، ولهذا اليوم ما بعده » ، فقال لهم : « بأي وجه أدخل تونس ، وبأي عين أرى حمودة باشا ؟ الموت هنا ولا بد " »

هذا ، وسليمان كاهية واقف بالصناجق يحرض الجند تارة ، ويهجم أخرى ، غيسر مكتسرت .

فأمر الوزير بتسريح المدافع ، فقال له الحاج مصطفى أنقليز : « ننتظر اجتماع الهاجمين ليظهر أثر المدفع في مجموعهم » ، ولما صرخ المدفع ولتّوا وتفرقوا أيدي سبا ، حتى ان المدفع الحادي عشر لم يصب أحدا منهم . وانهزموا وكسرّت عليهم الخيل آخذة " بأعقابهم الى أوتاد محلتهم ، فدافعت عنهم مدافع المحلة ، وسترهم ظلام الليل ، وسكنت الحسرب .

ولما رجعوا قال الوزير: « من يخرج لحراسة المحلة بالليل ؟ » لان الكاهية محمد ابن علي بن عمر جرح وقتل ابنه ، فقال سليمان كاهية — بعد ما أبلي طول نهاره — : « أنا أخرج للحراسة » ، ففال له الكاتب الحاج بالضياف ، والد العبد الحقير : « لا يمكن ذلك ، لاننا لم نتحقق حال القوم ، وربما يخرجون للقتال غدا ، فمن يخرج بعلم بالصناجق والعسكر ؟ » ثم قال لهم الكاتب : « أترضون بخروجي ؟ » فخرج بعد نوبة العشاء في مائتي فارس من المخازنية ، وأربعمائة فارس من قومه أولاد عون ، وجعل يدور بالمحلة .

ولما عسعس الليل قررُب من محلة الجزائر ، فلم يسمع أصوات العسة ، فأنكر ذلك ، وجعل يقرب منها شيئا فشيئا ، فحذ ره بعض من معه ، فقال له : « هل تسمع صوتا ؟ » ولما وصلها وجد كثير الاخبية بلا سراج ، وليس فيها الا الجرحى ، وتحقق هروبهم . ووصل الى وطق الآغة فوجده خاويا فارغا ، مصابيحه تضييء ، فنزل به وقال لمن معه — لما أرادوا النهب — : « لا يفوتكم ما تريدون » . وبعث للوزير مخبرا بهروب القوم ، وطلب منه القدوم ، ليرى الوطق والاخبية ، فأجابه بأن « ليس من الحزم أن أخرج من محلتي ليلا ، خشية أن يظن الجاهل هروبنا» ، ففي الحين أسقط الوطق ، وقعد يحرسه من محلتي ليلا ، خشية أن يظن الجاهل هروبنا» ، ففي الحين أسقط الوطق ، وقعد يحرسه

بنفسه ، وكسان ذلك آخر الليل ، وتسامع العربان بخبر هروبهم فتنادَوًا للنهب ، واعتورت السيوفُ تلك الاخبيـة .

وفي الصباح استولى الوزير أبو المحاسن يوسف على أثقال المحلة من مدافع وسلاح وإبل وغير ذلك من الآلات . واستشاره فُرسان العرب في اتباع الهاربين ، فمنعهم .

وأركـب ممـلوكـه وابن تربيته أبا عبد الله حسين خوجه بشيرا للباي ، فعظم السرور بالحاضرة ، وأعلنت بالبشارة والسرور أفواه ً المدافع من سائر أبراج الحاضرة .

واستراح الوزير بالمحلة أياما ، وسرَّح أبا محمد حمودة الاصرم بمحلته الى جبل الرَّقبة لاستيفاء جبايته ، ولَوى عنان الاوْبة الى الحاضرة منصورا مشكورا ، فوصل يوم الخميس ثاني (1) جمادى الشانية من السنة 1222 (6 أوت 1807 م) ، وكان يوما مشهودا .

وخرج لتلقيه أهل المجلس الشرعي ، وأعيان الدولة ، ووجوه الحاضرة . وممن خرج لتلقيه شيخ الشيوخ وعملاً مة العصر أبو محمد حسن الشريف ، فوافاه راكبا أمام الصناجق ، فبعث اليه مع والدي بأن لا يكزل عن مركوبه ، اذ لا يمكن بمقتضى العادة — أن ينزل من سار بالصناجق ، فحلف الشريف ، بمقتضى ما ورثه من خلال آله وتواضعهم صلوات الله عليهم ، أنه ينزل ولا بداً ، وحلف على الوزير أن لا ينزل . فأوقف الصف واجما ، ولما وصل الشريف حلف بأن يناوله يده فقبلها . وكمان يقول : ومهما نرى سيدي حسن الشريف نتذكر ذلك الموقف ونسئتكسي » .

ودخل بعده الحاج أحمد بن عمار باش حانبه بمحلته .

ولما وصل من لم يستطع الهروب من عسكر الجزائر ، خيرهم الباي بين الثبات في عسكر تونس ، أو الرجوع لبلادهم ، فاختار أكشرهم الرجوع الى الجزائر ، فوجههم في البحر وأكرمهم . والمراكب التي بلغتهم ، رجعت بعسكر تونس الذين أخذوا في محلة قسنطينة ، وكان وصولهم في شعبان السنة 1222 (اكتوبر 1807 م) .

<sup>(1)</sup> هو غرة الشهر حسب التقويم .

وظهر بعد ذلك من الداي محمد قاره برنلي خروج عن حدِّه ، ومخالفة اقتضت أن الباي وجه له الحاج أحمد بن عمار باش حانبه بسم " ساعة (١) ، ولما سقاه ، جلس عنده حتى فياضت روحه .

وأولى عوضه الداي أحمد الباوندي في السادس من ربيبع الثاني سنة 1223 ، ثلاث وعشرين وماثتين وألف (الاربعاء 1 جوان 1808 م) ، وكــان وكــيلا بقرنبالية .

ولما أتاه الرسول مبشرا، استبعد ذلك وظنَّه غلطا، ولم يتحقق الولاية الا بعد لـُبسه. وكـان مُسِنًّا مغفَّلا، اذا أشكل عليه الامر في نازلة يسجن الخصمين، وله في الحاضرة حكايات.

وفي السنة 1223 (1808 م) بلغ الباي أن الجزيريين استجمعوا لعود الكرَّة وحرب تونس ، فجهز محلة بها مائة خباء من العسكر ، وجمع الفرسان من المخازنية والمزارقية وفرسان العروش، وخرج بها الوزير أبو المحاسن يوسف 'صاحب الطابع، ومعه سليمان كـاهية، يوم الاثنين التاسع عشر (2) من ربيع الثانسي (13 جوان 1808)م، وقطع وادي سَرًّاط.

ولما تحقق الجزيريون كـئرة العسكــر رجعوا من الطريق .

وانتظرهم الوزير خشية أن تكون مكيدة ، حتى تحقق رجوعهم لبلادهم ، فاستأذن الباي ورجع ولم تقـع حرب .

وفي الثامن والعشرين من ربيع الثانسي سنة 1224 ، أربع وعشرين وماثتين وألف ، (الاثنين 12 جوان 1809 م) ، ورد البشير لتونس بولاية السلطان محمود خان ، وأتى بسيف مع الخلعة السلطانية ، فجمع الباي الداي ، وأهل المجلس الشرعي ، وكبراء الديـوان ، ورجال َ الدولة ، وأعيان َ البلاد ، بصحن البرج لقراءة الفرمان ولُبس شعار الولاية ، وذلك يوم الخميس غرة (3) جمادى الاولى (15 جوان 1809 م) ، وأمر بتباً شير المدافع سبعة أيام ، من سائر قلاع الحاضرة صباحا ومساء .

وفي هذه السنة زاد الباي في جند الترك مائة دار ، عدد رجالها ألفان وخمسمائة ، أكثرهم من أولاد البلاد أبناء الترك ، والبقية من متطوعة الترك .

 <sup>(</sup>I) سم ساعة : سم يقتل لساعته (اقرب الموارد) .
 (2) هو 18 حسب التقويم .
 (3) هو الثاني حسب التقويم .

وفي غرة رجب من سنة 1225 ، خمس وعشرين وماثتين وألف (الخميس 2 أوت 1810 م) ، توفي الولي الصالح المجذوب أبو النور عثمان بن كرم ، ودفنه الوزير يوسف صاحب الطابع في تربته بجامعه قبل إتمامه ، وصُلِّي عليه بجامع الزيتونة . وكانت جنازته في يـوم مشهـود .

ثم بلغ الباي آن صاحب الجزائر يريد غزو تونس في البحر . فجهز أسطولا به أربعة عشر مركبا حربيا ، وشحنها بالعسكر ، وأمر عليها القبطان محمد رايس المُورالي ، فخرج ليلة الثلاثاء الرابع عشر من ربيع الثانبي ، سنة 1226 ، ست وعشرين وماثتين وألف (7 ماي 1811 م) ، وكان يومئذ أكثر رؤساء المراكب من الار نووط ، فأنفوا من تقديم محمد المُورالي عليهم . ولما التقى بمراكب الجزائر خدّلوه وأسلموه ، فدافع عن نفسه أسطول الجزائر وحده ، ومراكبه تنظر اليه لم يعنه أحد منهم بشيء ، فاستمات للقتال حتى عطبت فرقاطته ، وجرُرح ، وأسره الجزيريون بفر قاطته .

ورجعت بقية الشقوف لحلق الوادي ، بعد أن أسلموا أمير هم ليد العدو ، ولما أتوا باردو دخل قبلهم الى الباي رجل شاب اسمه محمد الآز مر ي ادركناه م من سكان قليبية وكنان من عسكر المراكب و فبكى ، وقال : « ان هؤلاء الرؤساء كسونا معرة لا تحتملها النفوس ، فسرح ني أرجع لبلادي » . وقص عليه الخبر ، وتحقق الباي ذلك من بقية العسكر ، وشاهد الحال يصد قهم ، لان مراكبهم أتت سالمة كما خرجت ، فأحضرهم وقبت صنعهم ، ونفاهم لقرى تونس ، مرموقين بعين احتقار ومذلة موسومين بخيانة .

\*\*

وفي هذه السنة قدم سلطان المغرب مولانا سلامة ابن مولانا محمد ابن مولانا عبد الله ابن مولانا اسماعيل الشريف ، وقد بويع بالسلطنة بعد وفاة أخيه مولانا اليزيد ، وخلعه أهل فاس ، وقدموا للسلطنة أخاه مولانا سليمان ، فخرج إثر خلعه ، وجاب في الآفاق ، وأقام مدة بالديار المصرية ، واجتمع فيها بنبليون الاول أمير جيش الفرنسيس قبل ولايته ، ووقعت بينهما المهاداة .

وكان هذا الشريف منصفا ، يذكر ما شاهده من حزم نبليون وشجاعته وثقوب فكره ، وإخباره بما آل اليه حال المسلمين ، وأسبايه العقلية من الانغماس في النعيسم والتعمق في الحضارة ، واستعمال السرف في مذاهب الترف ، حتى ان أثقال أمراء الجيوش توازي أثقال الجيش أو معظمه ، والحال أن بيت هذا الامير بمصر تحتوي على فراش منامه وموضع جلوسه ، وأمامه مائدة عليها دواة وقراطيس ، وأرائك لجلوس من يأتيه ، لا غير .

واتفق أن كان ، يوم قدوم هذا الشريف ، الشيخ علي الباهي بحلق الوادي ، فقال للكاهية : « عجل بارسال الشواني لنزول الشريف فورا » ، فقال له : « أنتوقف في ذلك على اذن خاص من الباي » ، فقال له : « أنا رسوله اليك في هذا الشان » . وأتى الشيخ الباهي الى الباي بباردو ، وكان مقرّبا عنده ، فقال له : « انني افتت عليك في أمر يزيدك فخرا » ، وقص عليه الخبر وقال : « الشكر الله حيث لم يكن الامر بالعكس » ، فشكر صنعه ، وعظم مقدم الشريف وأكرم نزله ، ورتب له جراية بالعكس » ، فشكر صنعه ، وعظم مقدم الشريف وأكرم نزله ، مرموقا بما يجب لمقامه كحجراية أخيه ، وعين له منزلا . وبقي بتونس معظما مكرما ، مرموقا بما يجب لمقامه الديني والدنيوي . وتزوج عقيلة من بيت الشيخ القصري ، أولدها ذكرا توفي صغيرا .

وكــان آية الله في الـكــرم . زاره شيخنا العلامة أبو اسحاق ابراهيم الرياحي ، ولما أراد الخروج قال له : « لا أسرِّحك في حرِّ الشمس ، والزمه أن يتغدى عنده ويَقَـيل . ولما أراد الرجوع عشية أنشده :

ولما نزانسا في ظيلال بيوتكسم أمنتًا ونلنا الخصب في زمن المتحلّ ولو لم يسزد احسانكم وجميلكم على البيرّ من أهلي حسبتكم أهلي

فقال له الشريف: « انك أتيت أخي ومدحته وأجازك ، وهو سلطان وأنا غريب ... » وقد كان باصبعه خاتم ثمين نزعه من خينصيره وناوله الشيخ ، فأخذه الشيخ وضمه الى صدره وأنشد :

نظرت لخاتم قد جل قسدوا تحسق له الجلالة والكرامه فقلت له : شرفت ، وأي فضل حويت بلبس مولانا سلامه

وقال له : « ان خاتمك شريف ، والشريف لا يُستَعمَل ، وقد أجازني أخوك في الدنيا ، وجائزتي منك في الآخرة ، وأنتم رجال الدنيا والآخرة » ، ووضعه بين يديه ، فامتنع

الشريف من قبوله ، فقال له الشيخ : « لا تَحرِمني من جائزة الآخرة فهمي خير وأبقى ، والاعمال بالنيّة » ، فتركمه الشيخ بين يديه وخرج .

وله في الايثار والسماحة أخبار .

ثم اعتراه في آخر عمره جذب احتقر به مقامه السلطاني ، والدنيا القليل متاعها الفاني ، فكان يأخذ من الاغنياء ، ويناول الفقراء ، الى أن لبتى الى الدار الآخرة ، بهذه الحُلّة الفاخرة ، في منتصف جمادى الثانية من سنة خمسين وماثتين وألف (الاحد 19 اكتوبر 1834 م) ، ودفن بزاوية سيدى على عزُّوز بالحاضرة ، بموكب شهيده الديوان والاعيان ، كجنائز ملوك الحاضرة ، رحمه الله .

\*\*

## الخبر عن ثورة الترك بحاضرة تونس

كان للباي أبي محمد حمودة باشا شغف بجنده ، ومزيد ميل لعسكر الترك ، يؤثرهم بالاحسان والمودة والقرب ، ويرى أنهم بطانته ووقايته ، شأن الملوك مع حاميتهم . وبالغ في الالتحام بهم حتى إنه اتخذ لنفسه بيتا في قيشلة البشامقية ، يأتيها اذا كان بتونس ويتوضاً بها مثل اختيارات (1) القيشل . ولهؤلاء الاختيارات غيلمان من الجند لا يقدرون على حمل السلاح ، يسمون و أولاد القشلة » ، يخدمونهم ، ويحسن كل اختيار الى من يخدمه ويتأنق في كسوته ، وربما باهي بعضهم بعضا في ذلك . فاتخذ هذا الباي من جملتهم غلمانا يعمرون بيته في القشلة ، وأظهر في ملابسهم المحلاة والمرصعة ما لا يمكن لغيره من الاختيارات .

وأظهر سكان هذه القشلة الشُّفوف (2) والترفع على غيرهم من بقية الجند ، فتوغرت صدورهم ، ولا زال ذلك ينمو ، مع هو كامن في نفوس القوم ، من الميل الى كون الامر دولة في أهل العصبيات منهم ، يتلقفونه بينهم تلقيّف الكرة ، مثل ولاة الجزائر

<sup>(</sup>I) الاختيار : صنف من رؤساء الجند في الاصطلاح التركي .

<sup>(2)</sup> الشفوف : التفوق (دوزي) .

كما تقدم ، لا سيما وقد أشرك معهم في الخدمة الجندية عددا كثيرا من أبنائهم المولودين في البلاد ، بل وغير أبنائهم ، فكان اذا رأى شابا قوي " الجسم من سواد البلاد يقول له : ه أبوك تركبي ومات ولم يرسم اسمك في الزمام ، وأنت لم تأت لرسم اسمك مع اخوتك هروبا من مشقة الخدمة ، ، فيقول له : « يا سيدي أبسي فلان وجدًى فلان » ، فتكذبه رؤساء حوانب الترك ، ويشهدون بأن أباه ﴿ أَزُن مُحمد ﴾ أو ﴿ دالي بَاشِ ﴾ أو ﴿ كــور علي ، ، وغير ذلك من الالقاب التركية ، فيتُعميل شهادتهم ، ويثبته في ديوان الجند . وهم يأنفون من أبناء اخوتهم الترك ، فضلا عن غيرهم ، ويرون ذلك تضعيفا للعصبية . فأجمع أمرهم ، لذلك ولغيره ، على الفتك به في يوم معينًن لمَّا يقدم لتونس ، وإن لم يقدم يثورون في الليل . واتفقوا مع بعض نوبات الحصون القريبة ، مثل حلق الوادى ، على الثورة في تلك الليلة . وبلخ خبر ذلك سرًا لابسي العباس أحمد الجزيري باش آغه من مملوكه ، فأودع المخبر في السجن بدار الباشا ، وأتى في الحين للوزير يوسف صاحب الطابع ، وكمان بيعلُوِّه في الحلفاوين قرب جامعه ، وأسرَّ له بالمخبر ، فأمره أن يتوجه فورا الى باردو ، ويعطل الباي عن الركوب لتونس بما يمكنه ، بعد أن يقص عليه الخبر ويخبره « بقدومي على الاثر » . ولما وصل باردو وجد الخيل مسرجة تنتظر خروج الباي من قصره ، فلخل ، وأنكر الباي ُ قدومَه في غير وقت معتاد ، فقال له : ١ ان صاحب الطابع في أثري » ، تهويلا للامر ، ولما بلَّغَه الخبر جزم باستحالته ، وقال : « لا نسمع مثل هذا في جندي ، وصمتم على الركوب لتونس ، ولا بد ، والقوم في الطريق يترقَّبونه فُرادى وثُناءً ، فحلف عليه أحمد الجزيري يمينا مغلظة يلزمه فيها لازم شرعبي إن " ركب ، فغضب وأمر برد الخيل . وأتى يوسف صاحب الطابع فوجده مغتاظا فقال له : و هذا الخبر يحتمل الصدق والكذب، فان كان كذبا لم يفتك ما تريده من سياسة التحبُّب لجندك ، لان الذي أتى بالخبر في سجن دار الباشا ويحصل مرادك بعقوبته ، وان كان صدقا لم يفتك الحزم ، ولا دواء لاضاعته ، .

ولمَّا فات القوم ما دبروه من الفتك ، حيث لم يقدم تلك العشية ، ثاروا بالليل وفاء بعقدة الاتفاق . واجتمعوا ببطحاء القصبة ، ونهبوا أسواق المدينة ، وكسروا أبواب الحوانيت، وحرقوا بعضها . وطير شيخ المدينة ، الحاج حميدة الغماد ، بالخبر الى شيخ ربض باب سويقة على مهاود ، فبعث به الى الباي من الخندق ، وكان ذلك ليلة السبت الثانى

والعشرين (1) من شعبان سنة 1226 ، ست وعشرين وماثتين وألف (11 سبتمبر 1811 م) . وثار في تلك الليلة جند حلق الوادي ، ونهبوا منزل الكاهية به ، ولاذ بالاختفاء فارًّا بنفسه . وثارت نوبة الحمّامات والكاف، وكانت أخبية المحلة مضروبة بالملاَّسين للسفر .

ولما تحقق الباي الخبر ، أركب الوزير يوسف صاحب الطابع الى تونس بمن حضر من عسة المخازنية بباردو ، وأمره بجمع من بتونس من المخازنية ، وبعث لآل بيته فأتاه جميعهم ، وأخبرهم الخبر ، وإنه بادر بارسال يوسف صاحب الطابع الى تونس ، فقال له ابن عمه ابو الفداء اسماعيل باي ، وكان يتكلم بغير روية ، وفي قلبه شيء على الوزير ، : « الشك عندنا في هذا الذي بعثته » ، فقال له : « ان القوم ثاروا يطلبون رأسي ، والمطلوب يدافع بما يراه نافعا له ، وقد ظهر لي هذا الرأى ، فان نجح فهو المراد ، وان تحقق ظند كم وأخذ رأسي فلا يضيع دمي وأنتم أولياؤه ، ومن يقوم مقامي يفعل ما يراه من المصلحة » ، فوجموا .

ولما خرج صاحب الطابع أتى الربض من الخندق ، وتلقاه شيخه على مهاود ، فأذنه بكسر قفل باب الخضراء ، لان مفاتيح أبواب البلاد تبيت بالقصبة عند الآغة ، وأتى باب قرطاجنة فكسر قفله أيضا ، ودخل المدينة وأتى بطحاء رمضان باي ، ووافته فرسان المخازنية من الحاضرة والترك في شغل بنهب الحوانيت وجمَع زواوة ، ولما انبلج الفجر دخل سائر الترك الى القصبة وأغلقوا بابها ، وصرخوا على البلاد ثلاثة مدافع بالكور ، اعلانا بالثورة ، فسر الوزير بكف عاديتهم عن البلاد ، وانحجارهم بالقصبة ، وليس بها من القُوت والبارود ما يكفى لحصر يومين .

وأصبحت أبواب المدينة مغلقة ، عدا باب قرطاجنة . وبعث الوزير الى الباي يبشره بأن القوم سجنوا أنفسهم بالقصبة ، وطلب منه ارسال السلاح والبارود لاهل ربض باب السويقة، فأمر وزيره أبا عبد الله محمد العربي زروق أن يتوجه لاهل ربض باب السويقة بالبارود والسلاح ، ويفرقه فيهم ، ويمكث به .

وشرع الترك من أسوار القصبة يرمون المارِّين من أهل البلاد .

<sup>(</sup>١) يوم 22 شعبان 1226 هو يوم الاربعاء لا يوم السبت (التقويم) .

وعسر الوزير أبراج الحاضرة والجبل الاخضر بزواوة ، ورمى القصبة بالمدافع والبونبة ، وأنكى فيها برج سيدي قاسم الجليزي ، وجعل به في اليوم بنجرا (1) جديدا داخل الباب ، ووضع به مدفعا كبيرا عظمت به النكاية على القصبة ، وهو الذي كسر صنجقها . ودام الحرب يوم السبت وصباح يوم الاحد ، وعند زواله خرج من القصبة نحو الخمسمائة رجل بسلاحهم ، اضطرهم الجوع ونفاد البارود ، وخرج بقيتهم يتسللون .

وأشرع الوزير بالرجوع الى باردو بعد اطفاء لهيب الفتنة . وأمر الباي باتباع الهاربين الاولين ، وأركب خلفهم كاهية وجق الصبايحية بتونس ، أبا عبد الله محمد الخماسي ، في خمسمائة فارس ، فأدركهم قرب وادي الطين ، من عمل ماطر ، فأدار بهم الخيل وقتل جميعهم صبرا ، فذهبوا كأمس الدابر ولم ينج منهم أحد ، وأخذوا سلاحهم وأسلابهم ، وترك أشلاءهم للوحوش . وإلى الآن شيء من رميم عظامهم في مصرعهم المعروف .

ولم تسافر المحلة في هذه السنة ، بعد أن بقيت أخبيتها منصوبة خمسة وأربعين يوما. وعفا عن بقية الثائرين ، وندم على ما صدر منه من تخصيص بعض الجند بـزيـادة العناية ، وضعف وثوقه بالترك ، وأشرك معهم زواوة في الخدمة .

\*\*

وقد عانى أهل المملكة في أيامه من وطأة جند الترك ما عاناه أهل اسلامبول من الينجرية ، لمبالغته في التجاوز عن مسيئهم ، حتى كادت أن تتعطل صلاة الصبح والعشاء بالجوامع في الحاضرة ، لان بعض الفُتَاك منهم يخطفون برانس المصلين في تلك الظلمة ، ومن دَافَعَ يَتَخشى ضرر النفس .

هذا ولا كـأتراك الجزائر ، فان وطأتهم أفظع وأشدُّ .

ولاهل حاضرتنا في ذلك حكايات مأثورة . يحكى أن أحد البلكباشية وقع بينه وبين الشيخ العالم الفقيه أبي العباس أحمد بوخريص نزاع أفضى الى تشاجر ، الى أن أغلظ البلكباشي على الشيخ في القول ، فرد عليه الشيخ ، فأنف من ذلك واشتكى الباي ، فبعث الى الشيخ مع شيخ الربض وحضر البلكباشي ، فقال الباي للشيخ : ويجب أن يكون لاعيان الجند مقام محترم ، وهذا يسمى في الديوان بالاختيار ، من

<sup>(</sup>٢) من الفارسية بمعنى نافذة وتقب ،

باب التسمية بالمصدر ، ولا بد لهذه التسمية من معنى يقتضي عدم الردِّ عليه ، وانهاء الشكاية به الينا ، ، فقال له الشيخ : « هو اختيار وإنا اختيار أيضا ، ، فقال له : « وانتى لك بذلك ؟ ، فقال له الشيخ « هو اختيارك وأنا اختياري ربي ، اختارني لحمل القرآن العظيم وبث العلم الشريف ، واهتدى بي عدد كثير من أمثال هذا ، الى معرفة دينهم ، ، فوبت البلكباشي ، وانصرف الشيخ بسلام .

وكاد الباي أن يقصر الوكالة على الجوامع والمدارس والزوايا وأمناء الصناعات على كبرائهم البلكباشية ، كأن لم يكن في البلاد أمين سواهم ، حتى أن الشاوش اذا صار اختيارا يأتيه طالبا لوكالة ونحوها . الى غير ذلك من ايثارهم ، وميله اليهم كل الميل .

ومن شدة عنايته بهم ، أنه في شهر رمضان تخرج منهم طائفة بالليل بمشاعل ولعب يسمتى في البلاد « غولة رمضان » ، فيأتون باردو ويبقى بابه مفتوحا الى خروجهم ، ويحسين اليهم بمال . ويأتون منازل الاعيان من أهل الحاضرة ورجال الدولة بذلك اللّعب ، ويدفع لهم رب المنزل شيئا من المال ، ظاهره احسان وهم يعتقدونه ضريبة ، فأبطلها على الناس من هذه الثورة ، وبقي يدفع ما اعتاد اعطاءه في كل رمضان ، من غير اتيان لباردو، الى غير ذلك مما هو معروف لدى شيوخ الحاضرة .

وفي يوم الجمعة الحادي عشر (1) من جمادى الاولى سنة 1227 ، سبع وعشرين ومائتين وألف (22 ماي 1812 م) ، ثوفي الشيخ علي البكري المستحق امامة الجمامع الاعظم بنسبه ، وترك ابنه أبا الغيث صغيرا لا نبات بعارضية ، وهو كأبيه ، لا يحسن قراءة ولا معرفة بفرائض الصلاة ، وتكلم الناس في تقديمه عوض أبيه ، لان الامامة بقيت في البيت البكري أكثر من مائة سنة . وأول الايمة منهم تاج العارفين البكري ، ولي سنة 1034 (1624 م) ، أربع وثلاثين وألف ، واستمرت الامامة في بيتهم غير معتبر فيها الاهذا النسب ، الى وفاة هذا الشيخ . فقال الباي : « لا تبقى امامة جامعنا الاعظم ملعبة بين الجهال والاطفال ، وأقدم من لا يشكلم في تقديمه مسلم ، وهو شيخ الشيوخ، الجامع بين شرفي النسب والاكتساب ، أبو محمد حسن ابن الامام الشيخ عبد الكبير الشريف » ، فوجم كل من سمعه ، وأعطى القوس باريها ، وقدم للمحراب صاحبه ، والمنبر فارسه .

<sup>(</sup>r) هو 10 حسب التقويم .

وفي الثالث عشر من رجب السنة 1227 (الخميس 23 جويلية 1812 م) ، أتسى أسطول حربي من الجزائر لمرسى حلق الوادي محاربا ، عدده تسعة عشر مركبا ، فأركب الباي وزيره أبا المحاسن يوسف صاحب الطابع الى حلق الوادي ، فأخرج لمدافعتهم الشواني ، وكانت يومئذ مائة وخمسة وسبعين ، على كل واحد منها مدفع ، ومنها ما عليه مدفعان ، وانعطبت مراكبهم ، وتعسر عليهم وصول الاثر من مدافعهم الى القلعة ، فأقلعوا بالخيبة ، وصاروا يأخذون ما قدروا عليه من مراكب التجار التوانسة .

حدثني الرئيس الكيس أبو محمد حسونة بن يوسف المورالي ، أنه لما استتم حمل الرُّحام لجامع الوزير يوسف صاحب الطابع ، أعطاه الوزير المركب الذي حمل فيه ذلك ، فاتخذه لمعاشه ، وكان يرأسه بنفسه ، فالتقى بمركب حربي للجزائر فأخذه ، اذ لم تكن له قدرة على مدافعته ، وحمملك أسيرا ، وبعث بالمركب الى الجزائر . واتفق أن الماء نفد من مركبهم الحربي ، فالتقوا بفرقاطة للمركان فقصدوها لطلب الماء ، ولا معرفة لهم باللغة ، وأسيرهم حسونة يحسن لغات ، فقدموه مترجما ، وهم يحرسونه ، قال لرئيس الفرقاطة بلغة الانقليز :

— « أنا في أسر هؤلاء القوم ، وقد أخذوا مركبي بما فيه وبعثوا به الى بلادهم ، وبقيت أنا وصندوقي وخديسي ، سهم الرئيس من الغنيمة ، وقد نفد ما عندهم من الماء ، فهم يطلبونه منكم ، وأنا أطلب من ذلك الصنجق الحرية ) .

فعند ذلك طلب المركبان طلوع المترجم الى مركبه ، فأبوا ، فآذ نَهم بحرب ، فما وسعهم الا تسليمه ، وطلب منهم صندوقه وخديمه ، فسلمبوهما أيضا ، وبعد ذلك أعطاهم الماء .

ثم ان الرئيس المركان قال له: ( نوصلك الى بلادك ) ، فاكتفى منه بأن يوصله الى أقرب أرض لها صلح مع تونس ، فأبى الا ايصاله لبلاده ، وأتى به الى مرسى غار الملح . ولما وصلها هاداه بشيء من صندوقه ، فأبسى القبول وأنف من ذلك ، وأنزله ووقف ريثما رآه في البسر ، والناس يسلمون عليه ، وسافر لحينه .

وكان رحمه الله يقول: « أعظم أماني الدنيا عندي ، أن أقابل هذا الرئيس مـرة ثـانيـــة » . وفي يوم الثلاثاء عاشر (1) شعبان السنة 1227 (18 أوت 1812 م) كَسَرَ الحجـر الذي كمان بشاطىء بحر سيدي أبي سعيد المعروف بكرسيِّ الصَّلاُّح ، بفتوى العالم المفتى أبسي العباس أحمد البارودي ، وحضر كسره بنفسه ، لان الجهـّال كـانوا يذبحون به ، ويلقون المذبوح في الماء ، ومنهم من يشترط عدم التسمية . وكمان ذلك في عنفوان همرج الوهابي .

وفي ربيبع الثانبي من سنة 1228 ، ثمان وعشرين وماثتين وألف (افريل 1813 م) ، توفي الحاج مصطفى أنقليز باي قسنطينة ، وكمان في بستانه بمنَّوبة . وأمر الباي رجمال دولته بشهود جنازته ، وأسف على موته قبل أن يوفِّي له بما وعده من رجوعه الى قسنطينة .

و في المولد النبوي من سنة 1229 ، تسع وعشرين ومائتين وألف (الجمعة 12 ربيسع الاول ــ 4 مارس 1814 م) ، أقيمت صلاة الجمعة بجامع الوزير يوسف صاحب الطابع بالحلفاويـن ، وهمي أول صلاة أقيمـت به ، شهـدها البـاي ووزراؤه ، وأهـل المجلس الشرعـي (2) . وأوَّل خطيب به شيخنا العلامة أبو عبد الله محمد ابن العالم المفتي أبـي عبد الله محمد ابن العالم المفتي أبي عبد الله محمد بن حسين بيرم . وأول امام به للخمس شيخنا العلامة أبو العباس أحمد الأبسي . وأول المدرسين به امام الخمس المذكور ، وشيخ شيوخنا العلامة المحقق أبو عبد الله محمد الفاسي ، ابعدأ به تفسير القاضي البيضاوي وشرح السعد للعقائد النفسية ، وشيخنا العلامة الصالح أبو اسحاق ابراهيم الرياحي ، ابتدأ به شرح القسطلاني لصحيح البخاري والمختصر الخليلي ، والفقيه أبو العباس أحمد العوَّادي وشيخنا أبو عبد الله محمد بن الخوجة ، درس به تذكرة القرطبي . وأول وكيل به الوجيه الخيِّر أبو الحسن علي الباز . وأول شاهد على أوقافه شيخنا الفقيَّه العالم أبو عبد الله محمد المناعي . وأوقف به أربع خزائن من الكتب ، اثنتين لنظر امام الخمس واثنتين لنظر شيخ المدرسة . ودفع نـآضًّا للوكيل ما يلزم الجامع من المصرف عامين ، وكــان هذا الزائد (3) سببا في اصلاح غيره من الجوامع . واشترط أنه في كل عام بحضر الخطيب وامام الخمس وشيخ المدرسة وشاهد الوقف لحساب الوكيل على جميع الدخل والخرج، وسيأتسي لذلك مزيد بيان في ترجمة هذا الوزير ان شاء الله تعالى . .

 <sup>(1)</sup> هو 9 حسب التقويم .
 2) في ع و ق بزيادة : وصلوا به الحسر .
 (3) كذا في خ ، وفي ع و ق : الغائد .

وفي الرابع والعشرين من جمادى الثانية سنة 1229 ، تسع وعشرين ومائتين وألـف (الاثنين 13 جوان 1814 م) ، ورد البشير من الدولة العلية العثمانية ، بأخذ الحرمين الشريفين من يد الوهابـي ، وأعلنت مدافع الحاضرة سرورا بذلك .

ولا بأس أن نلم عجبر هذا الوهابي :

وهو أن رجلا يقال له محمد بن عبد الوهاب ، من تلاميذ الشيخ ابن تيمية الحنبلي ، منع زيارة القبور ، حتى قبور الانبياء ، ومنع التوسل بهم الى الله تعالى ، والبناء على قبورهم وصرَّح بكفر من يفعل ذلك وسمناه مشركا ، زاعما أن الزيارة والتوسل عبادة ، وهي لا تكون الا لله تعالى . وترامت بهذا الرجل الاسفار الى أن استقرَّ بالدرعية من أرض نجد ، فصادف بها آذانا واعية ، وقلوبا من العلم خاوية ، وألقى لكبيرهم سعود هذا الملهب ، واستدل له بظواهر آيات وأحاديث اغتر بها عامتهم حتى استباحوا قتال المسلمين . ولم يزل هذا المذهب ينمو الى أن أفضى الامر لسعود بن عبد العزيز بن سعود ، القائم الاول ، فعظم الامر في زمنه ، ونصب حرَّبا للمسلمين عموما ، ولاهل الحجاز ، القائم الاول ، فعظم الامر في زمنه ، ونصب حرَّبا للمسلمين عموما ، ولاهل الحجاز ، وأطلق يد القتل والنهب فيهم . واستحكم هذا المذهب في قلوب أتباعه ، والتحموا به التحام وأطلق يد القتل والنهب فيهم . واستحكم هذا المذهب في قلوب أتباعه ، والتحموا به التحام النسب . واشتدت عصبيتهم وقويت ، فطلبوا غايتها وهي الملك والسلطان . وأقاموا دعاة يدعون الناس الى مذهبهم ، مع رسائل وجهوها الآفاق المسلمين ، فوصلت منها رسالة يدعون الناس نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم ، نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يُضْلُلِ الله فلا هادي له ، ونشهد أن لا الله الا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله . من يطع الله ورسوله فقد رَسَد ، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ، ولا يَضُرُّ الا نفسة ولا يَضُرُّ الله شيئا . أما بعد ، فقد قال الله تعالى : وقل هذه سبيلي أد عُو إلى الله على بصيرة أنا ومن آتبعني وسبعان الله ومنا أنا من المشركين ه (1) . وقال الله تعالى : وقد قال الله تعالى الله تعالى :

<sup>(</sup>١) س ١٥٥ (١)

ذُنُوبِكُم \* (1) . وقال الله تعالى : « وَمَا آتَاكُم الرَّسُول أَ فَخُدُوه وَمَا نَهَاكُم فَعَنْه مُ فَانْتَهَوُوا « (2) . وقال الله تعالى : « البَوْم آكْمَلْتُ لَكُم ْ دِينَكُم ْ وَأَدْمَمْتُ عَلَيْكُم ْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الإسلام دينا » (3) ، فأخبر سبحانه أنه أكمل علمين كُم واتمة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمرنا بلزوم ما أتى به البنا من ربنا ، وترك البدع والتفرُق والاختلاف . وقال تعالى : « اتبعو ما أنْزِل البَيْكُم م مِن دَبِّكُم ْ وَالا تعالى : « وقال من أُ دُونِه أُولِياء قليلاً ما تلكرون » (4) . وقال تعالى : « وقال من شبيله في وقال كُم ْ به لعلكم ْ تَقَفُون » (5) .

والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمّته آخذة ما أخذه الامم قبلها شبرا فشبرا وذراعا فذراعا . وأخبر في الحديث أن أمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة كللها في النار الا واحدة ، قالوا : « من هي يا رسول الله ؟ » قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » .

واذا عرفت هذا ، فمعلوم ما عمّت به البَلْوَى من حوادث الامور التي أعظمها الإشراك بالله ، والتوجّه للى الموتى ، وسؤالهم النصر على العدرى ، وقضاء الحاجات ، وتفريج الكر بات التي لا يقدر عليها الارب الارض والسموات ؛ وكذلك التقرب اليهم بالنذور ، وذبح القربات ، والاستعانة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد ، الى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح الالله تعالى .

وَصَرَفُ شيء من أنواع العبادة لغير الله كسصَرُف جميعها ، لانه سبحانه أغنى الاغنياء عن الشركاء ، ولا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه ، وأخبر أن المشركين يك عون الملائكة والانبياء والصالحين ليقر بوهم الى الله زُلْفَى ، ويشفعوا لهم عنده ، وأخبر أنه لا يهدى من هو كاذب كفاً ر .

وقال تعالى : « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَعَبُدُونَ اللهِ وَيُكُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي وَيَقُولُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السموَاتِ وَلاَ فِي الارْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ، (6) ، فأخبر السموَاتِ وَلاَ فِي الارْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ، (6) ، فأخبر

أن من جعل بينه وبين الله وَسَائطَ لاجل الشفاعة فَقَدَ مُ عَبَدَهُم وأشرك بهم ، وذلك أن الشفاعة كليُّها لله كما قال تعالى : ﴿ قُلُ للهِ الشُّفَاعَةُ جَمْسِعا ﴾ (1) و ﴿ مَنَ \* ذًا الذي يتَشْفَعُ عِننْدَهُ لِلاَّ بياذُ نِهِ ﴾ (2) وقال تعالى : ﴿ يَوْمَئِذِ لَا تَنَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنَنَّ أَذِينَ لَهُ ۚ الرَّحْمَن ۗ وَرَضِّي لَه ۗ قَوْلاً ، (3) . وهو سبحانه لا يرضى الا التوحيد ، كُما قال تعالى : ﴿ وَلا ۖ يَشْفَعُونَ ۚ إِلا َّلَّمَنَ ارْتَضَى ﴾ (4) . فالشفاعة حق ، ولا تطلب في دار الدنيا الا من الله ، كسما قال تعالى : « وَأَنَّ المُسَاجِدَ لله فكلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً ٥ (5) . وقال تعالى : ﴿ وَلا تَسَدُّعُ مِن ۚ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعَلُكُ وَلا يَضُرُّكُ فَانْ فَعَلَنْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ » (6). فأذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء ، وصاحب المقام المحمود ، وآدَّمُ فَـمَـنَ دونه تحت لوائه ، لا يشفع الا باذن الله ، ولا يشفع ابتداء ، بل يأتي فيخرُّ لله ساجدا ، فيحمده بمحامد يعلّمه اياها ، ثم يقول له : « ارفع رأسك وسَلَ ثُنَّعُ طَ وَاشْفَع تشفُّع»، ثم يتحيد لله حداً ا فيدخلهم الجنة ، فكيف بغيره من الانبياء والاولياء ؟ وهذا الذي ذكرنا لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين ، بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والايمة الاربعة وغيرهم ممـن سلك سبيلـَهم ودَرَج على مينهاجهم . وما حدث من سؤال الانبياء والاولياء من الشفاعة بعد موتهم ، وتعظيم ِ قبورهم ببناء القبِاب عليها وإسراجيها والصلاة عندها وجعل الصدقة والنذور لها ، فَكُلُ ذلك من حوادث الامور التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم أمَّته وحذَّر منها ، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٥ لا تقوم الساعة حتى يُلَمْحَنَّ حيٌّ من أمتى بالمشركسين وحتى تعَبُّد أقوام من أمَّتي الاوثان » .

وهو صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد أعظم حماية ، وسد كل طريق موصل الى الشرك ، فنهى أن يجمَع القبر ويبنى عليه ، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ، وثبت فيه لفظ : أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن لا يكرَع قبرا مشرفا الاسواه . ولذلك قال غير واحد من العلماء: «يجب هدم القيباب المبنية على القبور» ، لانها أسسًت على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم .

<sup>18</sup> 7/72 س (2 – 44 7/39 س (4 – 109 7/20 س (2 – 44 7/39 ص (1) 18 7/72 س 19 7/6 7/6 7/6 7/6 7/6 7/6 7/6 7/6 7/6 7/6 7/6 7/6

فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس ، حتى آل الامر الى أن كفرونا وقاتكونا واستحلوا دماء نا وأموالها ، حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم ، وهو الذي ندعو الناس اليه ونقاتلهم عليه ، بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسوله واجماع السلف الصالح من الايمة ، ممتثلين لقوله تعالى : « وقاتيلوهم م حتقى لا تكون فتننة ويسكون الدين كله لله » (1) . فمن لم يرجب الدعوة بالحجة والبيان ، فتن نم يرجب الدعوة بالحجة والبيان ، وعوناه بالسيف والسنان ، كما قال الله تعالى : « ولقد أرسلانا رسلانا بالبينات وأنز لننا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقيسط ، وأنز لننا الحديد فيه بأس شديد » (2) .

وندعو الى اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحبجً بيت الله الحرام ، ونأمر بالمعروف وننهسي عن المنكسر ، ولله عاقبة الامور .

فهذا ما نعتقده وندين الله به ، فمن عيميل على ذلك فهو أخونا المسلم ، له ما لنا وعليه ما علينا .

ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة ، وانه لا تـزال طائفة من أمته على الحق منصورة ، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ، حتى يأتـيَ أمر الله ، وهم على ذلك . انتهى .

ولا يخفى أن هذا الرجل ، بنى شبهته على أن التوسل الى الله ببركة الانبياء فمن دونهم عبادة ، والعبادة لا تكون الا لله ، ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله . وما درى أن العبادة الشرعية هي التكاليف التي اشتملت عليها الشريعة ، سواء كانت معقولة المعنى أو تعَبَّدية ، وأن ما خرج عن التكاليف الشرعية ليس من العبادة في شيء . ولم يفرِق بين البدعة الموصلة الى الكفر ، المقتضى للقتال ، واستباحة الدماء والاموال ، وبين غيرها ، وإنما قصد ملكا يريد الحصول عليه بعصبية دينية .

ولما شاعت هذه الرسالة في القطر التونسي ، بعث بها الباي أبو محمد حمودة باشا الى علماء عصره ، وطلب منهم أن يوضّحوا للناس الحق ، فكتب عليها العلام منهم أن يوضّحوا للناس الحق ، فكتب عليها العلام المحقق ، نسيجُ وَحَدْه ، أبو الفداء اسماعيل التميمي ، كتابا مطولًا بديعا ، يدل على يد طُولى

<sup>(</sup>I) س (2 \_ 39 آ/8 س (1)

وسعة اطلّاع ، سماه و المنح الالهية في طمس الضلالة الوهلّابية » ، وأجاب عنها العلامة المحقق فخر عصره أبو حفص عمر ابن المفتي العلامة فخر المذهب المالكي أبي الفضل قاسم المحجوب ، برسالة بديعة مشتملة على الردِّ عليه ، في قصده الذي صرح به والـذي أشار اليه ، وهي المطابيقة لمقتضى الحال ، نذكرها عوض ما أضربنا عنه من المقامات ، وأشعار التكسسُّب التي لا تفيد الا التقرب للممدوح . ونصّها :

ربَّنَا أَفْتَحْ بِينْنَا وَبِينْ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفَاتِحِينَ (1) ، وَبَجِّنَا لِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ مَنَ الْكَافِرِينَ (2) . يَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا عَلَيْكُم ْ جَمِيعا فَيُنْبَثُكُم ْ بِمَا كُنْتُ مِضَ قَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُم ْ ، إلى الله مرَّجِعْكُم ْ جَمِيعا فَينْبَثُكُم ْ بِمَا كُنْتُ مِنَ وَعَمَلُونَ (3) . يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا لا تُحَلِّوْ شَعَائِرَ الله ولا الشهر الحَرَامِ وَلاَ الهَدْي وَلاَ الشهر الحَرَام وَلاَ البَيْتَ الحَرَام يَبَعْتُونَ فَضَلاً مِن رَبِّهِم وَلاَ الهَد يُ وَلاَ القَلا ثِيدَ وَلاَ آمَيْنَ البَيْتَ الْحَرَام يَبَعْتُونَ فَضَلا مِن رَبِّهِم وَلاَ الشَّوْوَا عَلَى البِرِ وَالتَّقُوى وَلاَ وَتَعَاوِنُوا عَلَى البِرِ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوِنُوا عَلَى البِرْ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوِنُوا عَلَى البِرِ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوِنُوا عَلَى البِرِ وَالتَّقُوى وَلاَ تَعَاوِنُوا عَلَى الْفِي وَالْعَدُ وَان (4) .

أمّاً بعد هذه الفاتحة ، التي طلعت في سماء المفاتحة ، فانك راسلتنا تزعم أنك القائم بننصرة الدين ، وانك تدعو على بصيرة ليماً دعا اليه سيد الاولين والآخرين ، وتحث على الاقتفاء والاتباع ، وننهي عن الفرقة والابتداع ، وأشرت في كتابك الى النهي عن الفرقة واختلاف العباد ، فأصبحت كما قال الله تعالى : « وَمِن النّاسِ مَن يُعجبك قو لله في الدّعياة الدّنيا وينشهد الله على ما في قلبه وهو ألك الخصام وإذا تولى سعى في الارش لينفسيد فيها وينها ليه الحرث والنسل والله والله المنساد (5) .

وقد زعمت أن الناس قد ابتدعوا في الاسلام أمورا ، وأشركوا بالله من الاموات ، جمهورا ، في توسلهم بمشاهد الاولياء عند الازمات ، وتشفعهم بهم في قضاء الحاجات ، وفلر النذور اليهم والقربات ، وغير ذلك من أنواع العبادات ، وان ذلك كله اشراك برب

<sup>205</sup> = 204 7/2 = (5) = 27/5 = (4 = 105 7/5 = (8 = 86 = 85 7/10 = (2 = 89 7/7 = (1)

الارضين والسموات ، وكفر قد استحللتم به القتال وانتهاك الحرمات ، ولعمر الله أنك قد ضلكت وأضلكت ، وشنعت وهوالت ، وطلكت وشنعت وهوالت ، وعلى تكفير السلف والخلف عوالت ، وها نحن نحاكمك الى كتاب الله المحكم ، والى السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

أما ما أقدمت عليه من قتال أهل الاسلام ، وإخافة أهل البلد الحرام ، والتسلط على المعتصمين بكلمتي الشهادة ، وأدمتم اضرام الحرب بين المسلمين وايقاد ، فقد اشتريتم في ذلك حُطام الدنيا بالآخرة ، ووقعتم بذلك في الكبائر المتكاثرة ، وفرقتم كلمة المسلمين ، وخلعتم من أعناقكم ربقة الطاعة والدين ، وقد قال الله تعالى : « يَا أَيّهَا الله يَن آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُم في سبيل الله فتبسيننوا ولا تقولوا لمن ألْقسى الله ين آمننوا إذا ضربتم مؤمنا تبتغلون عرض الحيساة الدنيسا فعند الله المسلمين مؤمنا تبتغلون عرض الحيساة الدنيسا فعند الله معانيم كثيرة » (1) ، وقال عليه الصلاة والسلام : « أمر تُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا الله الا الله أي ومحمد رسول الله سفادا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ، الا بحقها ، وحسابهم على الله » .

وحيث كنت لكتاب الله معتمدا ، ولعماد سنته مستندا ، فكيف بعد هسذا ويحك \_ تستحلُّ دماء أقوام بهذه الكلمة ناطقون ، وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم مصدِّقون ، ولدعائم الاسلام يتقيمون ، ولحوزة الاسلام يحمون ، ولعبدة الاصنام يقاتلون ، وعلى التوحيد يناضلون ، وكيف قذفتم أنفسكم في مهواة الالحاد ، ووقعتم في شقَّ العصا والسعى في الارض بالفساد ؟ .

وأما ما تأوّلته عليهم من تكفيرهم بزيارة الاولياء والصالحين ، وجعلهم وسائط بينهم وبين رب العالمين ، وزعمت ان ذلك شنشنة الجاهلية الماضين ، فنقول لكم في جوابه : معاذ الله أن يعبد مسلم تلك المشاهد ، وأن يأتي اليها معظما تعظيم العابد ، وأن يخضع لها خضوع الجاهلية للأصنام ، وأن يعبدها بسجود أو ركوع أو صيام ، ولو وقع ذلك من جاهل لانتهض اليه ولاة الامر والعظماء ، وأنكره العارفون والعلماء ، وأوضحوا للجاهل المنهج القويم ، وهدوه الصراط المستقيم .

<sup>(</sup>۱) س 1/4 94

وأما ما جنحت اليه ، وعوات في التفكسير عليه ، من التوجه الى الموتى وسؤالهم النصرَ على العيدى ، وقضاء الحاجات ، وتفريج الكبربات ، الشي لا يقدر عليها ألا ربُّ الارضين والسموات ، الى آخر ما ذكرتم ، مُوقدا به نيران الفرقة والشَّتات ، فقد أخطأت فيه خطأ مبينا ، وابتغيت فيه غير الاسلام دينا ، فان التوسل بالمخلوق مشروع ، ووارد في السنة القويمة ليس بمحظور ولا ممنوع ، ومشارع ُ الحديث الشريف بذلك مفعَّمة"، وأدلته كشيرة محكمة، تضيق المهارق عن استقصائها، ويكلُّ اليَّراع اذا كُلُف باحصائها ، ويكفي منها توسل الصحابة والتابعيس ، في خلافة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ، واستسقاؤهم عام الرمادة بالعبّاس ، واستدفاعهم به الجدب والباس ؛ وذلك أن الارض أجدبت في زمن عمر رضي الله عنه ، وكانت الريسح تذرو ترابا كالرماد لشدة الجدب، فسميت عام الرمادة لذلك، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس بن عبد المطلب يستسقي للناس ، فأخذ بيضَبُّعيُّه ، وأشخصه قائما بين يديه ، وقال : اللهم لم نتَّا نتقرب اليك بعمِّ نبيتَك ، فانك تقول وقولك الحق : ﴿ وأمَّــا الجيدارُ فَسَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَقِيمَيْنِ فِي الْمَدينَةِ وَكَانَ تَحْتُهُ كَنُزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا (1) ، فحفظتهما لصلاح أبيهما ، فاحفظ اللَّهُمَّ نبيتُك في عمَّه ، فقد دنونا به الَّبِك مستغفرين ، ثم أقبل على الناس وقال : استغفروا رَبَّكم انــه كان غفًّارا ؛ والعباس عيناه تنضحان يقول : اللهم أنت الراعمي لا تُهمُّملِ الضالُّة ولا تدَع ِ الكَسيرَ بدار مَضْيَعة ، فقد ضرع الصغير ورقَّ الكبير وارتفعت الشكوى ، وأنت تعلم السر وأخفى ، اللَّهم فتأغيثهم بغيباتيك قبل أن يقنطوا فبهَ للكوا ، انه لا ييأس من رَوْحك الا القومُ الكافرون ، اللهم فَأَغِيثُهم بِغِياتُك فقد تقرَّب القومُ إليك بمكانتي من نبيك عليه السلام ، ، فنشأت سحابة ، ثم تراكمت ، وماست فيها ريح ، ثم هزَّت ، ودرَّت بغبث واكيف . وعاد الناس يتمسَّحون برداثه ويقولون له : هنيئا لك ساقيـيَ الحرمين .

لَىٰ فَأَخْبِرُنْي \_ يَا أَخَا العرب \_ هَلَ تَكَفَّرُ بِهِذَا التوسِلُ عَمْرَ بِنِ الخَطَابِ أُمِيرَ المؤمنين ، وتَكَفَّرُ معه سائر من حضر من الصحابة والتابعين ، لكونهم جعلوا بينهم وبين الله واسطة من الناس ، وتشفَّعوا اليه بالعباس ، وهل أشركوا بهذا الصنيع مع الله

<sup>(</sup>۱) س 82 آ/آ 82

غيرة ، وما منهم الا من أنهضته للدين القويم غيرة . كلاً والله ، وأقسم بالله وتالله ، بل مكفرهم هو الكافر ، والحائد عن سبيلهم هو المنافق الفاجر ، وهم أهدى سبيلاً ، وأقوم قيلاً . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « اقتدوا بمن بعدى ، أبي بكر وعمر » . واذا قدحت في هذا الجمع من الصحابة الذين منهم عثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب وغيرهما ، فمن أين وصل لك هذا الدين ، و[من] رواه لك مبلغاً عن سيد المرسلين ؟ ثم ما تصنع يا هذا في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أويس ، وأنه أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو من أعلام النبوءة ، وأمر عمر بطلب الاستغفار منه ، وأنه طلب منه ذلك واستغفر له . وقد قال الله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام : « يا أبانا استنفير لنا ذنو بنا إنا كناً خاطئين » (1) .

فالزائر للأولياء والصالحين اما أن يدعو الله لحاجته ، ويتوسل بسرِّ ذلك الولي في إنجاح بُغيته ، كفعل عمر في الاستسقاء ، أو يستمدَّ من المَزُور الشفاعة له وإمداد ، بالدعاء ، كما في حديث أو يُس القرَنبيُّ ، اذ الاولياء والعلماء كالشهداء أحياء في قبورهم ، انما انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء .

فأي حرج بعد هذا يا أيها القائم للدين ، في زيارة الاولياء والصالحين ؟ وأي منكر تقوم بتغييره ، وتقتحم شق العصا وإضرام سعيره ؟ ولعلك من المبتدعة الذين ينكرون أنواعا كثيرة من الشفاعة ، ولا يثبتونها الالاهل الطاعة ، كما أنه يلوح من كتابك انكار كرامات الاولياء ، وعدم نفع الدعاء ، وكلها عقائد عن السنة زائغة ، وعن الطريق المستقيم رائغة .

وقولكم ان ما قلتموه لا يخالف فيه أحد من المسلمين ، افتراء وميّن ، والحاد في الدين ، لان أهل السنة والجماعة ، يثبتون لغير الانبياء الشفاعة ، كالعلماء والصلحاء وآحاد المؤمنين ، فمنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للفيئام من الناس ، كما ورد أيضا أن أويس القرني يشفع في مثل ربيعة ومضر . وأما المعتزلة فانهم منعوا شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم ، وأثبتوا الشفاعة العظمى من هول الموقف ، والشفاعة للمؤمنين المطيعين أو التاثبين في رفع الدرجات ، ولم يثبتوا الشفاعة لاهل الكبائر الذين لم يتوبوا ، النجاة من النار، بناء على مذهبهم الفاسد من التكفير بالذنوب ، وأنه يجب عليها التعذيب .

<sup>(</sup>۱) س 12/ 97

وأما ما جنحت اليه من هدم ما بننيي على مشاهد الاولياء من القيباب ، من غير تفرقة بين العامر والخراب ، فهي الداهية الدهياء والعظيمة العظمي من الظلم ، التي أَضَلَكُ الله فيها على علم ، ﴿ وَمَنَ ۚ أَظُلُّمَ ۗ مِمَّن ۚ مَنْكَ مَسَاجِدَ اللهِ أَن ۚ يُذ ۚ كَـرَ فِيهِمَا اسْمُهُ ۗ وَسَعَى فَيِي خَرَابِيهِمَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ ۚ أَن ۚ يَدَّ خُلُوهِمَا الأَّ خَاثِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَزْيٌ وَلَهُم فِي الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ (١) وكأنك سمعت في بعض المحاضر ، بعض الاحاديث الواردة في النهبي عن البناء على المقابر ، فَتَلَقَّفَّته مجملامن غير بيان ، وأخذته جُزافا من غير مكيال ولا ميزان ، وجعلت ذلك وَلييجمَةً الى ما تقلدته من العسف والطغيان ، في هدم ما على قبور الاولياء والعلماء من البنيان . ولو فاوضت الايمة ، واستهديت هداة الامة ، الذين خاضوا من الشريعة لُجَجَهَا ، واقتحموا ثُبَجَها ، وعالجوا غمارَها ، وركبوا تَيَّارَها ، لاخبروك أن محلَّ ذلك الزجر ، ومطلع ذلك الفجر ، في البناء في مقابر المسلمين ، المعدَّة لــدفن عامَّتهم لا على التعيين ، لِما فيه من التحجير على بقية المستحقين ، ونبش عظام المسلمين. وأما ما يبنيه المسلمون أو الكفار في أملاكهم المملوكة لهم ، ليتصلوا بمن يند فسن هناك حبلتهم ، فلا حرج يلحقهم ، ولا حير مة ترهقهم . فكما لا تحجير عليهم في بناء أملاكهم دُورا أو حوانيت أو مساجد ، كذلك لا حرج عليهم في جعلها قبابا أو مقامات أو مشاهــد .

ثم ليتك اذ تلقفت ذلك منهم ، ووعيته عنهم ، أن تعيد عليهم السؤال ، وتشرح لهم نازلة الحال ، وهل يجوز بعد النزول والوقوع ، هدم ما بني على الوجه الممنوع ، وهل هذا التخريب محظور أو مشروع . فاذا أجابوك أنه من معارك الانظار ، ومحل اختلاف العلماء والنظار ، وأن منهم من يقول بابقائه على حاله ، رعباً للحائز في اتلاف ماله ، وأن له شبهة في الجملة تحميه ، وفي ذلك البناء منفعة للزائر تقيه . ومنهم من شدد النكبير ، وأبى الا الهدم والتغيير . فاذا تحقق عندك هذا ، فكيف تقدم هذا الإقدام وتخوض مزالق الاقدام ، وتطلق العنان في هدم كل مقام ، من غير مراعاة إلى الدين ولا ذمام . فاذا انفتحت لك هذه الابواب ، نظرت بنظر آخر ليس فيه ارتياب ،

II4 Ī/2 J (1)

وهو أن المنكر الذي اقتضى نظرُك تغييرَه ، ليس متفقا عليه عند أهل البصيرة ، وأنه من مدارك الاجتهاد ، وقد سقط عنك القيام فيه والانتقاد . ثم بعد الوصول الى هذا المقام ، اعد نظرا في ايقاد نار الحرب بين أهل الاسلام ، واستباحة المسجد الحرام ، واخافة أهل الحرمين الشريفين ، والاستهوان لاصابة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، فسيتضح لك أنك غيرت المنكر في زعمك ، وبحسب اعتقادك وفهمك ، وأتيت بجمل كثيرة من المناكر ، وطائفة عديدة من الكبائر ، آذيت بها نفسك والمسلمين ، وابتغيت بها غير سبيل المؤمنين ، وتعرضت بها لاذاية الاولياء والصالحين ، وقد قال النبي عليه الصلاة غير سبيل المؤمنين ، وتعرضت بها لاذاية الاولياء والصالحين ، وقد قال النبي عليه وسلم : والسلام ، في حديث رواه البخاري والامام ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وان الله عز وجل قال من عادى في ولينًا فقد آذنني بحرب » ، فكفى بالتعرض لحرب الله خطرا ، وقذفا في العطب وضررا .

واما إنكار زيارة القبور، فأي حرج فيها أو محظور ، وأي ذميمة تطرقها أو تعروها، مع ثبوت حديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها »، فان هذا الحديث ناسخ لما ورد من النهي عن زيارتها ، وماح لما في أول الاسلام من حماية ألامة من أسباب ضلالتها ، لقرب عهدها بجاهليتها ، وعبادة أصنامها وآلهتها . وكيف تمنع من زيارتها ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرعها ، وسام رياضها وأربعها ، فقد ثبت في حديث عائشة أم المؤمنين ، أنه صلى الله عليه وسلم زار بقيع الغرقد واستغفر فيه لموتى المسلمين ، وثبت أيضا أنه زار قبر أمه آمنة بنت وهب واستغفر لها .

وأخذ بذلك الصحابة والتابعون ، ودرج عليه العلماء والسلف الماضون ، فقد ثبت في الاحاديث المروية عن أيمة الهدى ، ونجوم الاقتداء ، أن فاطمة سيدة نساء العالمين زارت عمها سيد الشهداء ، وذهبت من المدينة الى جبل أحد ، ولم ينكر من الصحابة أحد ، وهم اذ ذاك بالمدينة متآمرون ، وعلى اقامة الدين متناصرون . أفتجعل هؤلاء أيضا مبتدعين ، وأنهم سكتوا عن الابتداع في الدين ؟ كلا والله ، بل يجب علينا اتباعهم ، ومن أدلة الشريعة إجماعهم .

وقد مضت على ذلك العلماء في جميع الاقطار ، وانتدبوا بأنفسهم للاستمداد من قبور الصلحاء ، وقضاء الاوطار ، وخلدوا ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم ، وسطروه في

دواوينهم وتعليقاتهم ، وقسموا الزيارة الى اقسام ، وأوضحوا ما تلخص لديهم بالادلة الشرعية من الاحكام .

وذلك أن الزيارة ان كانت للاتعاظ والاعتبار ، فلا فرق في جوازها بين قبور المسلمين والكفار ، وان كانت للترحم والاستغفار من الزائر ، فلا منع فيها الا في حق الكافر ، فان الشريعة أخبرت بعدم غفران كفره ، وعليه حملوا قوله تعالى : ٩ ولا تُصل على آحك منهم مات أبكا ولا تقيم على قبره ١ (١) . وان كانت الزيارة لاستمداد الزائر من المزور ، وتوخي المكان الذي فضله مشهور ، والدعاء عند قبره لامر من الامور ، فلا حرج فيها ولا محظور ، بل هو مندوب اليه ، ومرغب فيه ، وانبع من وانه عما تشد المطي اليه ، ومن خالف في هذا الحكم سبيل جمهورهم ، واتبع من الشبهات مخالف منشورهم ، فقد شدد العلماء في النكير عليه ، وسدوا سهام النقد اليه ، وأشرعوا نحوه رماح التضليل ، وأرهفوا له سيوف التجهيل ، واتفقت كلمتهم على بدعته في الاعتقاد ، وثنوا اليه عنان الانتقاد ، « ومن يُضليل الله فيما له من هاد ».

وأما النهي الوارد في شد المطيّ لغير المساجد الثلاثة فانما هو بالنسبة لنذر الصلاة فيها ، فانه لا يختلف ثواب الصلاة لديها .

وأما المزارات فتختلف في التصريف مقاماتها ، وتتفاوت في ذلك كراماتها ، وذلك لسرٍّ في الاستمداد والامداد لا تطلّع عليه ، وضُرِبَ بسُور له باب بينك وبين الوصول اليه ، وقد أوضح ذلك حجة الاسلام ، ومن شهد له بالصدِّ بقية العلماء والاولياء العظام .

وأما ادماجكم لقبور الانبياء في أثناء النكير ، والتضليلُ لزائرها والتكفير ، فهو الذي أحنْفَظ عليكم الصدور ، وأتْرَع حياض الكراهة والنفور ، وسدد اليكم سهام الاعتراض ، وأوقد شُواظ البغض والارتيماض .

فقل لي \_ يا أخا العرب \_ هل قمت لنضرة الدين أم لنقض عبراه ، وهل أنت مصدق بالوحي لنبيه أم قائل: إن هو الا الهنك افتراه ؟ وما تصنع بعد اللَّتياً والتي ، في حديث ه من زار قبري وجبت له شفاعتي ه ؟ وأخبرني هل تَصَلَّل سليمان بن داود

<sup>(</sup>۱) س (1/8

في بنائه على قبر الخليل ، ومن معه من أنبياء بني اسرائيل ؟ وما تقول – ويحك – في الحديث الذي رواه جهابذة الرواة ، وصحّحه المحدِّثون الثقات ، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لمّا أسرى بي الى بيت المقدس ، مرَّ بي جبريل على قبر ابراهيم عليهما السلام ، فقال لي إنزل فصل هنا ركعتين ، فان ههنا قبر أبيك ابراهيم عليه السلام ، ؟ وعنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه قال : « من لم تُمْكنه زيارتي فليزُرُ قبر ابراهيم الخليل عليه السلام » . فأين تذهب بعد هذا يا هذا ؟ وهل تجد لنفسك مدخلا أو معاذا ؟ وهل أبقيت بعد تضليل جميع الانبياء ملاذا ؟ « رَبِّنَا لاَ تُزغُ قللُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لنَامِن للدَّنْك رَحْمَة النَّك أنْت الوَهَاب » . (1)

وأما تلميحكم للاحاديث التي تتلقفونها ، ولا تحسنونها ولا تعرفونها ، فسهم متسم بسبب ذلك في أودية الضّلالة ، ولم تسيملوا بها الا بروق الجهالة ، وسلكتم سيعابها من غير خبير ، ونتحو ته أبوابها بلا تدبير ولا تدبير ، فان حديث « لا تتخذوا قبري مسجدا » ، متحمله عند البخاري على جعله للصلاة متعبّدا ، حفظا للتوحيد ، وحماية للجاهل من العبيد ، لان المصلّي للقبلة يصير كأنه مصل اليه ، فحمى صلى الله عليه وسلم حمتى ذلك من الوقوع فيه . وأما قصده للزيارة والاستشفاع ، والاستمداد ببركته والانتفاع ، وقصد المسلمين اياه من سائر البقاع ، فما يسعنا الا الاتباع .

وكذلك ما لوَّحْتَ به الى شدِّ الرِّحال ، فانك أخطأت في الاستشهاد به في نازلة الحال ، وذلك أن الحصر في المساجد ، دون سائر المشاهد .

وكذلك ما لمحت اليه من حديث تعظيم القبر باسراجه ، فانك أخطأت فيه واضح منهاجه ، مع بهرجة نقده في رواجه ، ومتحمله – على فرض صحته – على فعل ذلك للتعظيم المجرَّد عن الانتفاع للزائرين ، أما اذا كان القصد به انتفاع اللائذين والمقيمين ، فهو جائز بلا مينن .

وأمّا ما تدَّعونه من ذبح الذبائح والنّلور ، وتبالغون في شأنها التغيير والتنكير ، وتصف ألسنتكم الكذب ، وتثيرون في شأنها الهرج والشغب ، فكون الذبائح المذكورة مما أهيل به لغير الله مكابرة للعيان ، وقذف بالإفك والبهتان ، فانّا بلونا أحوال أولئك الناذرين ، فلم نر أحدا منهم يسمّي عند ذبحها اسم ولي من الصالحين ، ولا يلطّخ

<sup>(</sup>۱) س 1/3

الضرائح ، بدم تلك الذبائح ، ولا يأتون بفعل من الافعال ، الحاكمة على تحريم الذبيحة والاهلال .

وأما نذرها لتلكم المزارات ، فليس على أنها من باب الديانات ، ولا أن من لم يفعل ذلك يتكنُن ناقص الدين في العادات ، وإنما يقصدون بذلك مقاصد الرُّقَى والنَّشُر (1) ، والانتفاع في الدنبا بسرًّ في التصدق بها استتر ، ولم يدر منها الا ما اشتهر .

والواجب علينا وعليكم الرجوع في حكم نذرها الى العلماء الاعلام ، المتضلعين من دراية الاحكام ، المقيمين لقسطاسها ، المسرجين لنبراسها ، الناقبين على أساسها ، ومن لديهم محك عسجد ها ونحاسيها .

فان كنتم للحق تقيمون ، ومن مخالفة الشريعة تتجرمون ، « فَاسْأَلُوا أَهْلُ اللّه كُرْ وَلَا تَكُوعِكُمُ اللّه الله الله الله المسلّلة بالتفصيل ، وأن هذا الناذر ان نذر فانهم يهدونكم السبيل ، ويفتونكم في هذه المسألة بالتفصيل ، وأن هذا الناذر ان نذر تلك الله الذبائح الولي المعين بلفظ الهدى والبكنة ، فقد جاء بالسيئة مكان الحسنة . ولكن ما رأينا من خلع في هذا المحظور رسنته ، ولا من اهتصر فنتنه ، وإن نذر تلك الذبائح لمحل الزيارة ، بغير هاته العبارة ، وكان من الذبائح التي تقبل أن تكون هديا ، فهل يلزمه أن يسعى به لذلك المزار سعيا ، أو لا يلزمه الا التصدق به في موضعه رعيا ، خلاف في مذهب مالك شهير ، قرره العلماء النحارير . وان كان ذلك النذر مما لا يصح إهداؤه ، فالقاصد للفقراء الملازمين بمحل الشيخ يلزمه بعثه وإنهاؤه ، والقاصد للولي في نذره وتشرعه (2) ، لا يلزمه الا التصدق به في موضعه .

واذا اتضح لديك الحال ، فأي داعية للحرب والقتال ؟ وهل يتميز المشروع من هذه الصور بالمحظور ، الا بالنيات التي لا يعلمها الا العالم بما في الصدور ؟ والله انما كلفنا بالظاهر ، ووكل اليه أمر السرائر . ولم يقييض بالخواطر نقيبا ، ولا جعل عليها مهيمنا من الولاة ولا رقيبا .

<sup>(</sup>I) النشرة يضم النون : ضرب من الرقية والعلاج ، يصالح به من كان يظن أن به مسا من الجنن (النهاية لابن الأثير)

<sup>(2)</sup> تشرع: اتبع شریعة او دینا (دوذی)

واذا التزمت سد الله المنوع ، نعوفا من الوقوع في الممنوع ، فالتزم هذا الالتزام ، في سائر العبادات الواقعة في الاسلام ، التي لا تفرقة فيها بين المسلم والكافر ، الا بما انطوت عليه الضمائر . فان المصلي في المسجد يحتمل أن يقصد عبادة الحجارة ، بمثل ما احتمل صاحب الذبائح والزيارة ، والصائم يحتمل أن يقصد بصومه تصحيح المزاج ، أو المداواة والعلاج ، والمزكي يحتمل أن يقصد مقصد دنيويا ، أو معبودا جاهليا ، والمحرم بحج أو عمرة ، يحتمل أن ينوى ما يوجب كفره .

واذا وصلت الى هذا الالتزام ، نقضت سائر دعائم الاسلام ، والتبس أهل الكفر بأهل الكفر بأهل الايمان ، وأفضى الحال الى هدم جميع الاركان ، وإستبيحت دماء جميع المسلمين ، وهدمت صلواتهم ومساجدهم وصوامعهم أجمعين .

فانظر أيها الانسان ، ما هذا الهذيان ، وكيف لعب بك الشيطان ، وماذا أوقعك فيه من الخسران . فارجع عن هذا الضلال المبين ، وقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .

وأما ما جلبتم من الاحاديث الواردة في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم للقبور ، وأنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطمسها وتسويتها ، فقد أخطأتم الطريق في فهمها ، ولم يأتيكم نبأ عياميها ، ولو سألتم عن ذلك ذويه ، لاخبروكم بأن محمله طمس ما كانت الجاهلية عليه ، وكانت عادتهم اذا مات عظيم من عظمائهم ، بنوا على قبره بناء كأ طم من آطامهم ، مباهاة وفخرا ، وتعاظما وكبرا ، فبعث صلى الله عليه وسلم من يمحو من الجاهلية آثارها ، ويطمس مباهاتها وفتخارها ، والا فلو كان كما ذكرتم ، لكان حكم التسنيم (1) كحكم ما أذكرتم .

واذا استبان لكم واتضح لديكم ، انقلبت الحجة التي أتيتم بها عليكم ، وكيف تجعلون تلك الاحاديث حجة قاضية ، على وجوب كون القبور ضاحية (2) ، والفرق ظاهر بين البناء على القبور ، وحفر القبور تحت البناء ، فالاول من فعل الجاهلية الوارد فيه ما ورد ، والثاني هو الذي يعوزكم فيه المستند ، ولا يوافقكم على تعميم النهي احد .

<sup>(</sup>I) تسنيم القبر خلاف تسطيحه ، وقبر مسنم اذا كان مرفوعا عن الارض (اللسان)

<sup>(2)</sup> الضاحي من كل شيء البارز الظاهر (اللسان)

وأما ما نزعتم اليه من التهديد ، وقرعتم فيه بآيات الحديد ، وذكرتم «أن من لم يحبب بالحجة والبيان ، دعوناه بالسيف والسنان»، فاعلم يا هذا أننا لسنا ممن يعبد الله على حرف ، ولا ممن يفر عن نصرة دينه من الزحف ، ولا ممن يظن بربه الظنون ، أو يتزحزح عن الوثوق بقوله تعالى : « فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقد مرون » (1) ، ولا ممن يميل عن الاعتصام بالله سرًا وعلنا ، أو يشك في قوله تعالى : « قبل لنن « يكسبننا إلا ما كتب الله لننا » (2) ، وما بنا من وهن ولا فشل ، ولا ضعف في النكاية ولا كسل ، ننتصر للدين ونحمي حماه ، وما النصر الا من عند الله .

وأما ما جال في نفوسكم ، ودار في رؤوسكم ، وامتدت اليه يد الطمع ، وسوِّلته الاماني والخدع ، من أنكم من الفئة الذين هم ومن حالفهم ، لا يضرُهم من خالفهم ، وأنكم من الطائفة الظاهرين على الحق ، وأن هذه المناقب تساق اليكم وترتحق ، فكلا وحاشا أن يكون لكم في هذه المناقب من نصيب ، أو يصير لكم ارثها بفرض أو تعصيب، فان هذا الحديثوان كان واردا صحيحا ، الاأنكم لم تُوفَوُّوا طريقه تنقيحا ، فان في بعض رواياته « وهم بالمغرب » وهي تحجبكم عن هذه المناقب ، وتبعدكم عنها بعد المشارق من المغارب .

فانفض يديك ، مما ليس اليك ، ولا تمدَّنَ عينيك ، الى من حُرِّمت عليك ، فانكريا من سهيل ، أمكن من هذا المستحيل .

أما أهل هذه الاصقاع ، والذين بأيديهم مقاليد هذه البقاع ، فهم أجدر أن يكونوا من اخواننا ، وتمتد أيديهم الى خوانها ، لصحة عقائدهم السنيسة ، واتباعهم سبيل الشريعة المحملية ، ونبذهم للابتداع في الدين ، وانقيادهم للاجماع وسبيل المؤمنين .

وقد أنبأتنا في هذا الكتاب ، وأعربت في طيّ الخطاب ، عن عقائد المبتدعة ، الزائغين عن السنة المتبعة ، الراكبين مراكب الاعتساف ، الراغبين عن جمع الكلمة والائتلاف ، فالنصيحة النصيحة ، أن تنزع لباس العقائد الفاسدة وتتسربل العقائد الصحيحة ، وترجيع الى الله وتؤمن بلقاه ، ولا تكفير أحدا بذنب اجتناه . فان تبتم فهو خير لكم ، وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله .

<sup>(1)</sup> س (7/7 34 (±) س (5x أ (±)

وزبدة الجواب وفذاكمة الحساب ، انك ان قفوت يا أخا العرب نصحك ، وأسوّت بالتوبة جرحك ، وأدملت بالانابة قرحك ، فمرحبا بأخي الصّلاح ، وحيّه لا بالمؤازر على الطاعة والنجاح ، وجمع الكلمة والسماح ، وان أطلت في لنجّة الغواية سبّحك ، وشيدت في الفتنة صرحك ، واختلّت عارضا رُمحك ، فان بني عمك فيهم رماح ، وما منهم الا من يتقلد الصّفاح ، ويجيل في الحرب فائز القداح .

والله تعالى يسدِّد سهام الامة الساعية فيما يحبه ويرضاه ، ويُخْميد ضَرَام الفئـة الباغية حتى تفيء الى أمر الله . والسلام .

وبعث حمودة باشا بهذه الرسالة الى القائم الوهنّابي فلم يجب عنها . ولجّ في حروبه وقتاله ، الى أن كانت الهزيمة آخر حاله ، على يد رجل الدنيا وواحدها الطائر الصيت في جهات المعمور ، من ردّ الله به مصر الى شبابها ، رد شباب امرأة العزيز ليوسف الصدّيق ، وهو أبو عبد الله محمد على باشا ، عزيز مصر ، رحمه الله .

\*\*

## رجـــع الى أخبار الباى أبى محمد حمودة باشا

كان عزيز النفس ، ثاقب الفكر ، ومع ذلك لا يستغني عن مشورة رجال دولته في جليل الامور وحقيرها ، ولا يأنف من الرد عليه ، ويقول : « الخطأ مع الجمهور أحب الي من الاصابة وحدى » . وكثيرا ما ينشد قـول القائل :

السرأي كالليسل مسود معابيا جوانبُسسه والليسسل لا ينجسلي الا باصباح فاضمه مصابيح آراء الرجسال الى مصباح رأيك تزدر فرقوء مصباح

فهو في هذه الحالمة كملوك القانون مع أنه من ملوك الاطلاق ، وكمان يعانمي من وزيره أبي المحاسن يوسف صاحب الطابع مرارة الردِّ عليه ، ويقول له : « يا يوسف انك لا تعيش مع غيري نصف سنة » ، فكانت كالجفر (1) .

<sup>(</sup>I) علم الجفر يسمى علم الحروف ، وهو علم يدعى اصحابه انهم يعرفون بـ الحـوادث الى انقـراض العـالم (اقــرب المــوارد)

ولما توفي انقطع النذر بوفاة الناذر ، ولم يبعث ابنه حمودة باشا شيئا من ذلك ، فطلبه صاحب الجزائر فأبي ، فشكاه الى الدولة العثمانية بما محصله : ٥ ان صاحب تونس كان يبعث مقدارا من الزيت لاعانة عسكسر المسلمين بالجزائر ، والآن إبْنُه امتنع ، . وكمان الزيتون قليلا في الجزائر يومئذ لقلّة آمال الناس لسبب العدوان على أموالهم ، فبعث السلطان رسولا مخصوصا في النازلة من أهل القلم ، بمكتوب يحرض فيه على وصل الاُخوَّة الاسلامية بالتعاون على البر ، فقال للرسول : « ان أهل المملكة أبـَوْا ذلك ، وأنفوا منه ، ورأوه ضريبة"، ونجمعهم لتسمع جوابهم ، ، فجمع من الغد رجال الدولة ، وأعيان الجند، في بيت الباشا بباردو، وأحضر الرسول، وقال لهم بحضرته: « لا بأس باعانـة اخواننا المسلمين بشيء من الزيت ، وهو لا يضرُّنـا ، لا سيما وقد نـدَ بَـنا مولانــا السلطان لذلك ، وهذا رسوله » ، فأجابه أبو الحسن على بلهوان ، من أعيان الجند ، وكـان يومئذ خليًّا عن خطة : « لا يقع ذلك أبدا ، وان كان لك زيت يخصَّك فافعل به ما شئت ، أما هذا الـزيت فهو للبـلاد ولا نظـر لك فيـه الا بـالمصلحة ، وأي مصلحـة في اخراج شيء من بلادنــا لقوم يرونه ضريبة علينــا ، والسلطــان أولى منا باعانة المسلمين ، . فأعاد عليهم الكلام ، فأجابوه على لسان واحد بالامتناع ، فأعاد عليهم الكلام فقالوا له: ﴿ السلطان أولى منَّا باعانة المسلمين ، ونحن منهم ، لا غناء لنا عن اعانته ﴾ ، وعلت أصواتهم ، فقال له الرسول : ﴿ لا فائدة في اعادة الكلام ، الا إلجاؤهم الى سوء الادب ، وحسبك أن تكتب للدولة بامتناع الناس ، وعلي أن أبلتغ ما وقع بمحضري ٥ .

ومن أخباره أنه يكره السرف في غير مصلحة معتبرة ، حتى نسب الى شُحَّ ، ولا شك أنه من الامانة ، لان ما في يده من المال هو في الحقيقة لمصالح العباد والبلاد ، لا لشهواته ، ويقول في مجالسه غير مرة : « فدمت على بناء دار القصبة – وهي الدار المنتفع بها الى الآن – وعلى بناء قصر منوبة اذ لا يعود على البلاد منهما نفع ، بجلب مصلحة أو دفع مضرة ، سوى ما يظهر للراثي من فخامة المبنى وحسن المنظر » . ولقد كان يوما في قصر منوبة يتنزه ، فجمع مشترى ثمر النارنج الحلو مقدارا كثيرا بالبطحاء

قبل جعله في الاحمال ، فأعجب بكشرته اعجابا كثيرا ، فقال له وزيره سليمان كاهية ، منكرا عليه كشرة الاعجاب : « اذا أتانا العلو نرميه من مدافعنا بهذا البردقان » ، فتنفس الصعداء وقال : « والله لولا قبح الالصدوثة في الجمع بين خسران البناء وخسران الهدم لهدمته الآن » .

ومن أخباره في ذلك أنه صنع وليمة لختان أبناء أخيه وأخته ، وباشر بعض وازمها نسوة من اليهود ، ولما حان دفع أجرهن قالت له أمه - وكان بارًا بها - : « هؤلاء اليهوديات خدمن في دار التومي الشوّاشي ، وأخذن أجر هن ثلاثمائة ريال » ، فقال لها : « لسنا مثل دار التومي » ، فقالت له : « نعم ، أنت باي البلاد ، والتومي رجل من أهلها » ، فقال لها : « ليس هذا مرادي ، وانما المراد أن التومي يتصرف في ماله كما يحب لانه ثمرة عمله ، وتلاد آبائه ، والمال الذي تجول فيه أيدينا ، ليس لنا ، بل هو للمملكة وأهلها ، ونحن وكلاء ، فليس لنا الا ما للوكيل من التصرف بالمصلحة » .

ومن أخباره الدالة على وفور عقله ، أنه لا يفتح أذنا لاطراء المادحين ويقول : « من مدحك بما ليس فيك ، وأنا أعلم منه بنفسي ، وحالة بلادي ، وتصرُّفُ الملوك تابع لحال المملكة ، ويقبح بالانسان أن يجهل مقداره ويتعد في أطواره » .

كلَّمه وزيره يوسف صاحب الطابع في مصلحة ، واستدل عليها بعمل اسلامبول ، فقال له : ﴿ أَنْتَ عَنْدَي أَعْقَلَ مَنْ هَذَا ، تُونْسَ تُونْسَ ، واسلامبول اسلامبول ، أعطني عُشُرَ دخلها ، وأنا أريك كيف أصنع ، ومن شرط القياس المساواة » .

وكلتمه مملوكمه مريان في أمر له تعكلتُ "بنبليون الاول ، فقال له : «أنا أعلم منك بمقام نبليون ، وما يجب في سياسته ، وعلى كل حال فأنا الآن لا أخشاه ، لانه مشغول بما هو أهم عنده وأعظم منا ، ولا تصلنا النوبة الا بعد أن يتهنا من دولة آل عثمان ، وأين تونس من الممالك المتصدي لحربها نبليون ، وأنا لا أجهل قدري ولا أغالط نفسي ، وهو أعظم من أن يظن " بنا عدم الاكتراث به » .

وله في حب الوطن ، وهداية أهله الى طرق النجاح ، آثار مشهودة ، منها أنه لا يتباهى الا بعمل البلاد ، من لبس نسجها شعارا ودثارا ، كنسج سوسة والحمامات والجريد وجربة ، وما يصنع بالحاضرة من نسج الحرير الصرف والمختلط .

ولقد أصبح في يوم عيد بموكبه على سرير إمرته ، وعلى رأسه طيلسان من عمل جربة ، فكللَّمه خاصَّتُه في ذلك فقال لهم : « هو عندي أفخر من الكشمير المجلوب، لان ثمنه لم يخرج من البلاد » .

ولما رآه وزيره رئيس الكتبة أبو عبد الله محمد الاصرم ، اختفى حتى نزع طيلسانه الكشمير ، واستعار طيلسان الشيخ أبي الحسن علي الغزّاوي شيخ مدرسة باردو ، لانه من نسج جربة .

ودخل عليه في اليوم أعيان التجار والشُّوَّاشية يهنّئونه بالعيد ، فخجلوا حين رأوه ، والناس على دين أميرهم ، وعلموا غور الرجل .

ولم يلبث أن اقتفى الناس اثره في ذلك ، سمعت من أبي الربيع سليمان بن الحاج ، وكان من أعيان عمّاله ، قال : « دخلت المحكمة في مبادىء خدمتي بكسوة ثمينة وحزام محلّى ، فنظر إلي فظر غصب ، وكر النظر إلي ، فتحيّرت ، ولما انفض الديوان تقدمت اليه وقلت له : يا سيدي انك نظرت الي اليوم نظر غضب ، ولم أعلم ذنبا ، وها أنا بين يديك ، فقال لي : ذنبك سوء تدبيرك لنفسك ، فلو لبست ما يقيك ولا ينافي مروءتك ، وجعلت فضل زينتك هذه في تجارة أو فلاحة تكسبك ثروة تتجمل بها بين أقرانك . والحلية للنساء لا للرجال ، وحلية الرجل ماله وأعماله » . فخرج يرد د النصيحة ، وبالغ في العمل بها الى أن توفي من الاغنياء .

ومن أخباره أنه يقول في مجالسه علنا ، ويشتهــي أن يُـنْـقـَل عنه : « لا أبغض احدا من أهل بلادنا الا البطـّال الذي لا نفــع فيه للوطن ، ولو برعــي البقر » .

ويكره التصدق على الفقير القادر على التكسب ببدنه ويقول : ( ان طلب الرزق بالاسباب الممتهنَّة لا يكسبه معرَّة ، ولا مذلَّة توازى مذلَّة السؤال » .

وكان يباشر الفلاحة بهنشير المرناقية ، ويركب غالبا في كمل أسبوع ، ليقتدي به غيره في مباشرة أموره ، لا للتكسب ، بل ربسما وستع بها على الضعفاء من أهل تلك الجهة ، فكان يبيع لهم الحبوب والانعام لآجال واسعة ، بقيمة الحال ، ويسلمهم عند الاحتياج .

وأقبلت الناس في دولته على الفلاحة والمتاجر والصناعات ، وكمثر العمران ، ونمت الاموال ، وظهرت الثروة .

وكمانت البطالة في أيامه ستُّبة . سمعت من الوجيه الرئيس أبسى محمد حسونة المورالي وكان من أعيان جند البحر ، قال : « استأذنت حمّودة باشا في السفر للتجارة ، وسافرت في مركسب أملكه ، فتعرض لي مركسب أنقليز فأخذني ، ولم يكن بينهم وبين تونس حرب يومئذ ، وألقونا على ساحل البحر ، فرأينا الحياة غنيمة ، فأتيت دار ملكمهم لندرة ، وطلبت حقي ، ولم أعلم اسم الرئيس الذي أخذني ولا صفته ، وغاية ما علمت اسم المركسب ، وكسان مكستوبا في مؤخره ، وأن الصنجق أنقليز ، فكمان من عدل هذه الدولة ان قدَّمت وكبيلها للمناضلة عن حقى في مجالس الحكم ، وبعثت الى ساثر أماكنها التبي تصنع فيها السفن ، تسأل عن اسم هذا المركب ، ولمن صنع وفي أي تاريخ ، واستعملت سائر الطرق الموصلة لاظهار الحق في النازلة ، والقوم من أهل الانصاف، فظهر أن هذا الرئيس توفي ، وثبت صدقي ، وألزموني يمينا على مصحف من القرآن العظيم ، في مقدار ما ضاع من المركب وما فيه ، فتحريت وحلفت ، وأخذت من مخلّفه قيمة ما ضاع لي ، وما صرفته لاظهار حقى ، وهذا شأن دول العدل . ثم خدمت مترجما في عسكر الانقليز لما توجّه لمصر ، وطالت مدة غيبتني . ولما رجعت أتيت الباى حمودة باشا ليأمر لي بمكتوب في مرتبي من يوم قدومي ، على العادة ، ولما وقفت بين يديه قال له الحاج أحمد بن عمار ، باش حانبه : ان هذا غاب مدة في خدمة النصارى ، وأتى الآن يطلب تسريح مرتبه ، فاستفهمني الباي ، فحكيت له القصة على طولها ، فأثني على هذا العدل من هذه الدولة . ثم قلت له : يا سيدي ان ظهر لك طرحي من الجند فاني أتيت بأربعة عشر ألف ريال دُورُو عَيَنْنا ، دون ما معيي من السلعة ، وهو فوق الكفاف ، فقال لي : لا نطرح أمثالك ، وقال للحاج احمد باش حانبه : لا تعيّر الرجال بالخدمة ، انما العار بالبطالة . وأمر لي بمكتوب في سائر مرتَّبي مدة مغيبي ، وكــان مبلغا وافرا . وقال لي : هذا ليس بعادة ، وإنما نفعله معك ومع أمثالك من رجال الدنيا . وهبك خدمت النصارى ألست بمؤمن ؟ فقلت له : خدمتهم وأنا مؤمن ، ولا زلت مؤمنا والحمد لله ، .

ومن أخباره أن له عناية بمعرفة أفراد الحاضرة بأسمائهم ، وصناعاتهم ، وحالاتهم ، المساكنهم ، وحالاتهم ، ومن أخباره أن له عناية بمعرفة أفراد الحاضرة بأسمائهم ، وحوانيتهم ، ويتمدح بذلك . أتاه رجل من العطارين شاكيا بأن العشار لم يقبل منه عُشُر قمحه ، وتعلل بأنه معيب ، فقال له : « انه من عين ما رزقني الله من الصابة » ، فامتنع . فقال له باش حانبه : « ان هذا من العطارين » ، فقال له : « نعرفه » ، وسماه وعين حانوته ، وهي الثالثة من رأس السوق . وبعث للعشار من يقول

له: « لا تتسبَّبُ في مسَّلُ الغيث عنَّا ، واقبلُ العشر من الصابة على أي حال كـان » . والعشَّار يومئذ من خواصَّه المَقرَّبين ، مصطفى الآرْنـَوُوط . الى كـثير من أمثالها .

ومن مآثره أنه يحتمل الهفوة ، وتؤثر فيه كلمة الحق . سمعت من أبي أن رجلا يقال له الحاج عتيق ، من أهل الدّخلة بالوطن القبلي ، وكان ذا مال ، اقتضى ما نُسب اليه من الذنب عقوبة مالية قدرها خمسون ألف ريال ، فعين من اختاره من الحوانب لاستيفائها منه ، وكتب بذلك أمرة ، وأمر باحضاره من السجن فقال له : « قد سرحتك ، وتوجّه الى خلاص ما عليك مع الحوانب المأمورين بالخلاص منك » ، فقال له : « ان كسب أمثالنا أنعام وجبوب ، وسوقه أي هذا الشتاء كاسدة ، فأ نشطر ني الى زمن الربيع لابيع فيه كسبي وأخلصك ، ويبقى لي ما يسد ومقي » ، فقال له : « لا بدا من الخلاص الآن » ، فقال له الحاج عتيق : « لا اله الا الله ، أنا صابر عليك الى يوم القيامة ، وأنت لا تصبر لي ثلاثة أشهر ، فقال له : « وكيف ذلك ؟ » فقال له : « لا بدا أن تُسأل يوم القيامة عن أخذ مالي ، وعدل الله لا يضيعني » ، فاسترجع وخاف سطوة القاهر فوق عباده ، وأمر والدى ، وكنان واقفا بين يديه لختم تذاكر بيت خزنه دار : « ضع التذاكر ، واكتب له أمر إسقاط » ، فكتبه في الحين والرجل واقف ، فأخذه وختمه بنفسه وناوله اياه من غير واسطة ، وقال له : « ان عدت لمثل فعلك تكون العقوبة بدنية » . فخرج شاكرا داعيا .

ومن مآثره ، أن الفقيه أبا عبد الله محمد الصفار ، شيخ القراء بحزب السبع (1) في جامع الزيتونة ، خرج لبيع غلة زيتونه بالوطن القبلي ، ولما رجع بالثمن ومرَّ بحمّا الانف ، وجد أفرادا من جند الترك يترقبونه ، فقاموا اليه ، وأنزلوه عن ظهر بغلته باجلال ، ومعه عبد له على حمار ، وأخذوا ما بيحيمله من المال ، ثم أركبوه وقالوا له : « ان فهت بكلمة قتلناك » ، فأتى الحاضرة بعد الغروب ، وكان أبيَّ الضيم ، فبات يتقلب على جمر الغضا ، وأصبح بين يديه شاكيا . وكان من عادة أمثاله الاعيان تقبيل يد الامير عند الدخول عليه ، فلم يفعل ذلك ، ووقف في موقف أمثاله المتظلمين . فقال له باش

<sup>(</sup>۱) قراء الحزب الكبير المعروف بالسبع الفى يقرأ بمحسراب جامع الزيتونة بعد صلاة الصبع ويختم فيه القرآن العظيم ختمة فى كل جمعة ، وهم يزيدون على المائه ، منقسمون الى سبع طروائف ، كل طائفة لها يوم من ايام الاسبوع (الباشي)

حانبه: « تكلم أيها الشيخ ان سيدنا يسمعك » ، فقال له الشيخ: « سيدك أنت ، أما أنا فلا سيادة له علي عنى يكون حاميا لديني ونفسي ومالي ، أينهبني جنده قرب الحاضرة ، وأدين له بالسيادة ؟ » ، ثم قص شكايته ، وقال له في آخرها ، لما يعلم من ميله لجند الترك: « ان لم تنصفني فوراثي من ينصفني ، وهو الله الذي أقعدك هذا المقعد ، ونحن خلقه وعبيده » ، فتغير وقال له : « امكث بمحلك حتى نبعث اليك » ، وأخذ يفكر في المتهمين من الجند ، وبعث الى الاختيارات بالقشل يسألهم عمن خرج المصيد في ذلك اليوم ، وحض جواسيسه ، واستعمل غاية الحزم والجهد ، حتى ظفر بهؤلاء المحاربين ، واستخلص منهم المال بعينه . وقتل من تكرر ذلك منه ، ونفى آخرين ، وضرب واحدا وسجنه ، وكمان صغيرا ، وتوفي لقريب من هذا العهد ، وبعث الى الشيخ وضرب واحدا وسجنه ، وكمان صغيرا ، وتوفي لقريب من هذا العهد ، وبعث الى الشيخ فامض لقبضها » . ولما عدها وجدها تنقص ستين ريالا ، وكانت أربعة آلاف ريال . فامض لقبضها » . ولما عدها وجدها تنقص ستين ريالا » وكانت أربعة آلاف ريال . فرحع له وقال : « بقي من مالي ستون ريالا » ، فقال له : « أنا ندفع عنه ونتولى مخلقه » ، فقال له : « أنا ندفع عنه ونتولى مخلقه » ، وأمر له بها في الحين . ولما قبضها قال له مباسطا : « أندين لي بسيادة ونتولى مخلقه » ، وأمر له بها في الحين . ولما قبضها قال له مباسطا : « أندين لي بسيادة الآن ؟ » قال : « نعم ، أدين بها لوجود شرطها » .

ومنها أنه حضر بين يديه متظلم من عامل فتغافل عنه ، وكانت عادته أن يتغافل عن شكاية المتظلمين ، ثم يأمرهم باعادتها ، ليستدل على قربها من الصدق باعادتها على نسق واحد ، من غير تناف ولا اضطراب ، وذلك من قرائن الاحوال . ثم أمر المتظلم باعادة الشكاية وتغافل عنه . وفي الثالثة ضرب الرجل سارية بالمحكمة وقال لها بأعلى صوته : واشهدي لي أيتها السارية بين يدي ربي أني رفعت شكايتي لحمودة باشا فتغافل عنتي »، فارتاع واغرورقت عيناه وقال له : وأدن مني » حتى أجلسه أمامه مجلس نتجيى ، فرفع الرجل صوته بظلامته ، شأن كل مظلوم ، فقال له : وإخفيض من صوتك فها أنا أسمعك ، ووضع يده على رأسه وهو يقول له : وها أنا أسمعك وهذه يدي على رأسك » ، حتى قرر قصته ، وفهمها ، وأنصفه . ولما خرج تابعه النظر حتى تجاوز السارية ، فقال له : وارجع الى السارية وأشهدها بما عندك كما أشهدتها أولا » ، فرجع وضربها قائلا :

ومن مآثره رحمه الله أنه كان شديدا على العمال ، وغالبهم في هذا القطر التونسي موضع الشدة ، بشهادة الله . يأخذ في الشكاية منهم بالظّنّة ، وشواهد الحال ، والقرائن الحافّة ، كأصحاب التهم ، لتعسر الثبوت على طرقه الشرعية . يباشرهم بسياسة تخرج الحق منهم ، ويستدل بفعل عمر رضي الله عنه .

وطلب من شيخ الاسلام أبي عبد الله محمد بن حسين بيرم أن يؤلف له كـتابــا في السياسات الشرعية ، فألف له رسالته المشهورة .

وهو مع ذلك يوليهم على مشارطة مالية ، المسمّاة بالاتفاق كما تقدم ، الا أنه لا يغفل عن مقداره ، ومقدار ما يبلغه من أخذ العامل . ولمكل عامل شيعة في عمله ، وهم المشايخ والهواديك ومن على شاكلتهم ، يجعل لهم طنعمة مما يأخذه ، سهم الكلب من المائدة ، فتجد هؤلاء يمدحونه بما ليس فيه ، الا أنه لا يلتفت الى مدحهم ، ويقول : وانه رطب لهم السير » ، كناية على ما يجعل لهم من الطعمة .

وجلوسه انما هو لسماع الشكايات من العمال الذين لا تمتد اليهم يد غيره فيما يتعلق من (1) مباشرة أعمالهم ، ونوازل التعدي من الحرابة وقطع الطريق والسرقة وما أشبه ذلك .

أما نوازل المعاملات بين الناس فلا يسمعها بوجه ، لان نظرها للقضاة ان كانت بين المسلمين ، وللاحبار ان كانت بين اليهود .

ونوازل المتجر نظرها للعشرة الكبار ، وهو مجلس التجارة .

ونوازل الفلاحة لامنائها .

والجنايات الخفيفة يباشرها الداي بالحاضرة ، وله الرخصة في سجن الجاني بالكراكة(2) أو ضربه ثلاثماثة فقط ، واستمرَّت هذه العادة .

وكاهية دار الباشا يباشر ما خفّ من الامور بضواحي الحاضرة الى وادي مجردة . ويباشر آغة القصبة الغصب على الحقوق الثابتة بالرسوم ، مثل الديون عند مطّلها ، وكلك آغة العسكر المعروف بآغة الكرسي ، فانه يخلّص الدين الثابت بحجة ، ولا يسمع من المطلوب بحجة جوابا ، لما يأخذ على ذلك من الاجر المسمى بالخلاص .

<sup>(</sup>I) كسذا في خ و ع و ق

<sup>(2)</sup> الكراكة : كلمة تركية بمعنى سجن في ميناء يسجن فيه المحكوم عليهم بالاشغال الشاقـة (دوزي)

ولا يرفع لحضرة الباي الا ما تقصر عنه أيدي هؤلاء ، مع قلة جلوسه في المحكمة ، لانه يرى الامر وراء ذلك ، بخلاف من جاء بعده ، فان غالبهم يرون الجلوس بالمحكمة هو معنى الولاية وشعار الملك وأ 'س السياسة .

وكمان رحمه الله يعزل العمال على غير ذنب ، اذا اتفق أهل العمل على الشكاية منه ، ويقول للعامل اذا طلب بيان ذنبه ، مقالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « أما يكفيك انهم شكوك وأنت اسمك قائد أي تقود بالسياسة القلوب الى الطاعة ، واذا لم تقدر على سياستهم لنفسك حتى اشتكوا ، فكيف تقدر على سياستهم لي » . أما اذا اختلف أهل العمل بين قادح ومادح ، عمل بقول الاكثر منهم . وأكثر عماله على أعراب الخيام من الشواش (1) والاضة باشية الذين يقفون بين يديمه في المحكمة ويسمعون شكايات الرعية من العمال ، ويرون شداته عليهم .

وكان له في غالب العروش أعيان من مشايخهم وأبناء زواياهم ، يعرف أشخاصهم وأسماءهم وأحسابهم ، ويسميهم في جموعهم كمحمد بن السبوعي في جلاص ، وقظوم ابن محمد ، مَثْوَى القررَى ورجل الفراشيش ، وأمثالهم ، يسترشدهم في مصالح قبيلهم ، حتى يرى القائد أنهم شبه العيون عليه .

ولهؤلاء الاعيان منزلة عند الوزير ، يستبطن بهم أحوال العمال والرعية ، ويكسوهم ويحسن اليهم، فتجدهم لا يكتمون النصيحة ولا تؤثر فيهم الطعمة ، خوفا من سقوط منزلتهم.

وكان لا يعزل شيخا الا اذا شكاه الاكثر من اخوته ، ولا يعزله بقول العامل انه غير صالح ، ولا يوليه الا باتفاق الاكثر من اخوته . فالعامل يحرس الرعية من تعديً المشايخ ، والمشايخ يحرسونها من تعديً العمال . واذا اتفق القايد والشيخ بسبب تلك الطعمة ، صاحت الرعية ، فتجد الاذن الراعية .

وقد أولى على عرش أولاد عون حانبه من عجم الترك اسمه أحمد الليالي ، فأحسن السيرة فيهم ، وبقي بمخيّمه بين أظهرهم بضع عشرة سنة ، وتخلق بأخلاقهم البدوية ، وساسهم للعمل في الارض ، وحضّهم على التكسب المعقول ، ومحا من رؤوسهم أنفة الكبر ، حتى أحيوًا موّات وطنهم ، وربط واديّهم ، وكان يعمل فيه بنفسه ، وربما

<sup>(</sup>١) ج شاوش وهي من التركية : جاوش ، ويكتبها المصريون جاويش وشاويش (دوزي)

تبعه بعض العقلاء من المشايخ فزرعوا على مائه البقول والمقائي والثمار ، حتى تمرنوا وذاقوا حلاوة الكسب . وغصب أهل الصحة على الاعمال البدنية ، فقلت الجرائم وقلت بقلتها العقوبات المالية التي كان للمشايخ سهم منها . وغض طرفه عنهم وعمن كان على شاكلتهم ، فغصوا منه بالريق ، لما يألفونه من طعمة العمال . وهو لم يأخذ زائدا من أهل العمل حتى يطعمهم منه ، وحسبه الفلاحة والاستعانة بالرعية على أعمالها برضاهم ، مع إطعامهم الطعام . ويقرض الحبوب للضعفاء منهم في المساغب وعند الحاجة . فلاذ المشايخ باخوتهم وأفسدوا رؤوسهم وقالوا لهم : « أن هذا الرجل اتخذكم أجراء لعمل فلاحته ، وألبسكم معرة بين العروش » ، الى غير ذلك من شر الوسواس الختاس ، حتى حتوا الى ما تخلقوا به ، والرجوع الى الاصل بأدنى سبب ، فصاحوا بالشكاية منه مع المشايخ ، فقال الباى للمشايخ : « لا بد من بيان ذنبه » ، فأجابوه على لسان واحد : « لا بد من الفراق في الدنيا ، وأحسنه ما كمان على وجه جميل، ربحتُ منهم وربحوا مني ، ولا بد من الفراق في الدنيا ، وأحسنه ما كمان على وجه جميل، ولا أجمل من اعترافهم في هذا الديوان بأن لا ذنب لي ، وقد سلسمت في ولايتهم » . وقبل يد الباى ، ورجع فوقف بصف الحوانب .

وتولى عليهم غيره ، فأخذوا القهقرى ، بعد أن كانت قبيلتهم تركب نحو الالفي فارس ومع كل فارس راجل ، وجميع سلاحهم محلي بالفضة . وفقدوا الخيل المسومة والانعام والحرث . والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وسمعت من بعضهم أن والدي قال لبني عمه منكرا عليهم : ٥ بشروا قومنا بالندم والخيبة ، ومن كفر النعمة استوجب النقمة » .

و بهذا ترى أن مشايخ العربان والعرفاء منهم ، لا ربح لهم الا مع جور العمال ، لاجل تلك الطعمة التي يشغلهم بها العامل عن حراسة اخوتهم . وسمعت من أعيان بعض المشايخ أنهم لا يعيشون الا اذا كان العامل جائرا .

فانظر أسباب الخراب والنقصان في أهل هذه الاقطار من المسلمين .

ومن أخباره أنه لا يولي على القبيلة عاملا منها ، لانه يُوثِير قرابته ، وتتقـوى بهم شيعته مع المشايـخ والهواديك. وقد طلبه سعد المـِجـُهـِد، وكـان سايساً (1) وجبها حظييًا عنده،

۱۱) ای سیاٹسیا

أن يُولِيك عمدل أولاد عيدار ، فقال له : « انظر غيرها ، فلا أوليك على قبيلة أنت منها » .

ومن أخباره أنه يمنع العمال من السكنى في غير أعمالهم ، ولا يفارق العامل عمله ، ولو للحاضرة ، الا باذن خاص محدَّد بمدة ، عدا عمل الاعراض ، فان صاحبها يسافر اليها بمحلة في كل عام ، ويقيم بها ثلاثة أشهر فأكثر ، حتى يستوفي خلاص الجباية ، وعمل الوطن القبلي لقرب بلدانه من الحاضرة ، وان كانت قاعدة العمل بنابل ، وصاحبه يخرج اليه في كل صيف وشتاء ويقيم بنابل ، وعامل الوسالتية والطرابلسية ، اذ لا وطن لهم لتفرقهم في البلدان والقبائل .

وبقيت هذه العادة الى حدود سنة ستين ومائتين وألف 1260 (1844 م) .

ومن مآثره عنايته بفرسان الجند من الحوانب والصبايحية والمزارقية بالعروش ، وكانت أوجاق الصبايحية في دولته أربعة فقط ، وجق بتونس وعليه باش آغة وكاهية وباش خوجة ، ووجق بالقيروان وعليه آغة وكاهية وخوجة ، ووجق بالكاف مثله ، ووجق بباجة ، على شرط أن كل كاهية يسكن ببلد وجقه على أهبة ، ويمرون أمامه فارسا فارسا في كل عام ، ولا أقل من خمسمائة فارس في كل وجق . وكان في سنين الجدب يزيد صاعا في علفة كل فرس ، ويقول : « لا تطيب نفس الفارس أن يعشي فرسه ، وأهله بالجوع ، وتعسر على عقوبته ان رأيت فرسه هازلا » .

وأما المزارقية : فله في غالب العروش فرسان عددهم بنسبة عدد القبيلة ، يسمون مزارقية نسبة للمزراق وهو عود السنان . ولهم نزر من المرتب يأخذونه من جباية المحوتهم ، ولا جباية عليهم . ودفتر أسمائهم وأعدادهم بيد الشيخ باش كاتب ، ويعرضون أهبتهم وخيلهم وسلاحهم في كل شتاء على كاهية المحلة . وهم أشبه بالصبايحية ، يستنفرهم مهما عرض له حرب ، فيأتون ومع كل فارس منهم تراس (1) في خيامهم ، ولا يتكلف لهم المؤنة ولا العلف . والقائم فيهم مقام كاهية الصبايحية هو قايد ذلك العرش ، وهم حاميته وأعوانه في عمله ، محترمين احترام الصبايحية . وبهؤلاء دافع أهل الجزائر عن الحاضرة ، وطوع العاصي وخافه القاصي لانه بالمرصاد منهم ومن خيلهم . وكان يعرف خدمتهم وينيلهم من عنايته بمقتضاها .

<sup>(</sup>١) تراس : راجل ، عسكر تراس : العساكر المشاة (دوزى وبوسيه)

اشتكى بعض أعيان العمال المقربين لديه من دار ابن عياد فارسا من الحوانب أساء عليه الادب ، وقال في شكايته : «يتجاسر علي وأنا خديمك ، والمشكر حاضر ، وكرر المشتكي قوله « وأنا خديمك » . فقال له : « وهو أيضا خديمي » ، فقال العامل : « منزلته عندك كمنزلتي ؟ » فقال له : « نعم ، وهو أنفع ، لانه يبيت في حراستي تحت أديم السماء ، وأبعثه الى الموت فينبعث ، وأنت أشبه الناس بتاجر يشتري الغلة في أشجارها ، ان رأيت ربحا قدمت والا تأخرت ، وهو الحارس للشجر مثمرا أو غير مثمر » ، وقال للحانبة : « على كل حال لا بد من تأديبك لسوء الادب » ، وسجنه . وفي اليوم تشفع فيه المشتكى فسر حه . سمّعت ذلك من الوجيه أبي عبد الله محمد بن حميدة بن عياد .

وبذلك تمرَّن خدَّامه على سياسة الاعمال ، وكشر عددهم . فكان الحانبة في دولته يصلح أن يستكفى به في سياسة عمل، أحرى من فوقه، لانه يعلم أن النجابة تقدَّمه وعدمها يؤخره ، اذ لا سبب للتقدم في دولته لنيل الرتب والحظوة الا الاهلية لان دولته طالبة للتقدم ، ومطلوبة من الجزائر ، كما أشار لذلك (1) وليَّ الدين ابن خلدون في مقدمة كمتابه (2) .

وله في أزمنة المساغب آثار مأثورة ، وحسنات مشكرورة ، وعنايات مذكورة ، من جلب الميرة من أقاصي البلدان ، وبيعها بأقلَّ من ثمنها ، دون ما يعطيه للعاجزين من الفقراء بلا ثمن . وكمان يخفف عن العربان في الجباية ، وربما يسقطها في سنين الجدب . وبهذا وأمثاله دانت له قلوب الناس وأ شربوا حبته .

وفي دولته رجع للمملكة عمرانها ، بل زاد ، بعد تلك الحروب المتقدمة زمن أبيه وجداً ، وما وقع من نهب البلاد واباحتها مرارا ، كما تقدم تفصيل ذلك .

ومن مآثره احترام الاحباس مطلقا ، لا سيما أحباس الحرمين الشريفين . فقد كان يؤتى له بفاضل دخلها ، وله صندوق معكد له ، في محل على حدة يباشر وضع المال فيه واخراجه منه بنفسه ، ويراه خدمة لحرم الله ورسوله ، ولمفتاح هذا الصندوق ظرف أخضر . واتفق أن لزم الوزير صرف مال ، ولم يكن حاضرا عنده ، فقال للباي : « نتسلفه من صندوق الحرمين ونرد ه اليك بعد عشرة أيام » ، فاقشعر بدنه وقال له : « سألتك بالله أن

<sup>(</sup>I) ای لهاده النظریاة

<sup>(2)</sup> خـــل : 328

تزيل هذا الخاطر من فكرك ، وترك هذه المصلحة الضرورية التي أقدمتك على طلب السلف من مال الحرمين أهون علي "، وأنا أتحرج من سكنى الداي بالدار المعدة لامثاله ، وهي من أوقاف الحرمين ، بأجر معين لا يزيد ، وقد حالت الاسواق وزادت اجارات العقار » ، فكف الوزير عن ذلك .

ورأيت في حاشية العلامة المحقق شيخ الشيوخ أبي محمد حسن الشريف على شرح لامية الزَّقاق ، عند ذكر صرف فواضل الاحباس ، بعد استقامتها ، في وجوه البرِّ ، ونقل جواب العُقْباني المرجع لذلك ، اعتمادا على قول أصبغ وابن الماجسُون ، وبه أخذ القاضي ابن رشد ، ما نصه : « ولقد بلغني عن الامير أبي الحسن على ابن الامير حسين أنه أخذ من وفر حبس الجامع الاعظم سبعة آلاف ريال ، وذلك بسعاية وكيله أبي الحسن على ويشكمة الاندلسي ، كما بلغني عكس ذلك عن ابنه الامير أبي محمد حمودة باشا، فقد أتى اليه وكيل السيد الصاحب بسبعين ألف ريال من وفر أحباس السيد المذكور ، فامتنع من قبولها وأمر بمصرفها في سبيل الخير . فجزاه الله خيرا وكفاه ضيرا » . اه . .

وفي أيام هذا الباي وقع في أطراف الحاضرة خراب سببه الاوبئة والقحط ، فأمر أرباب العقار باصلاح الخراب أو البيع ان عجزوا ، وغصبهم عليه لدفع المضرر ، فتحيلً بعضهم بتحبيسه ، فاحترمه احترام الاحباس ، وأمر القاضي الحنفي بنهي الشهود عن كتب تحبيس في عقار الا عن اذنه . فصار من يريد التحبيس يطلب اذنيا من الباي للقاضي ليأذن العدول بكتبه ، بعد أن يتبت لديه أن العقار لا خراب فيه ، وأنه على الحالة الكاملة المنتفع بها .

ومن مآثره تعظيم الشريعة المطهرة ، والوقوف عند حدودها في المعاملات . فأقام وكيل الخصام ببيت المال وكيلا عنه ، طالبا أو مطلوبا ، يأتي المجالس الشرعية ، ويساوي الطالب للباي في التناصف ، اقتداء بأبيه وجد ه . وقد كان الملتزمون لهناشر الدولة يتعد ون على مجاوريهم بالاستيلاء على أطراف أرضهم ، بدعوى أنها للدولة ، ولاقى الناس من ذلك ضررا ، فصاروا يطلبون وكيله ويحاكمونه وينتصفون منه ، وهو ينظر ، مسلمًا غير متحرم .

ومنها أنه حكّم المذهب المالكي في ثبوت أهلّة الشهـور . وكــان يشقُّ على المته من مقلديــه تقليدُ المذهب الحنفي ، حتى كــانوا يصومون أو يفطــرون سرًّا ، اذ ا ثبوت ذلك على مذهبهم ، وهم السواد الاعظم . فقال : « كسلتُهم على هدًى من ربّهم ورحمة ، ويسعنا تقليد امام دار الهجرة ، لاسيما وأهل مذهبه أكثر أهل المملكة » ، فأمر القاضي المالكي أن يباشر ذلك ، ولم يزل هذا الامر ليومنا هذا .

وأخبار هذا الباي مشهورة منشورة مشكورة ، هـي سمر شيوخ المملكة وعجائزها . واستقصاؤها يستدعـي كـتابا مطوّلا . وما وقع في دولته من الحرب ، انكـشف عن تفريـج كـرب ، وتـأمين سـرب .

ولم تزل المملكة في أيامه ينمو عمرانها ، ويكثر سكَّانها ، وتتقوى أعوانها ، وتظهر أعيانها ، ويعظم شانها ، الى أن فجعت بموته فجأة ، ليلة الجمعة ، عيد الفطر من سنة تسع وعشرين ومائتين وألف 1229 (16 سبتمبر 1813 م) .

فكانت مدة ولايته ثلاثا وثلاثين سنة ، وثلاثة أشهر وأياما ، مرَّت كــليالي السرور ، وهــي تمام سن الشباب في هذه الدولة .

وحزنت المملكة لفقده ، وبكته العيون ، وساءت الظنون ، ولاذ الناس بنعشه يحملونه على رؤوسهم ، يتمنّون فداءه بنفوسهم .

ودفن بتربة أبيه ، وانطلقت ألسن الشعراء في مراثيه ، وتعداد مـــا ثره ومعاليه .

وطار المبشر بخبر وفاته لصاحب الجزائر ، فقال له : « هل مات يوسف صاحب الطابع ، وسليمان كاهية ، وهل تبدلت رجال دولته ؟ » فقال : « لا » ، فقال له : « لم ينفقد الآن من تونس الا شخصه ، ولا يموت مثله ، الا اذا تبدلت رجاله الذين قارعنا بهم » . هكذا يقال ، من تلوين المقال ، والله أعلم بالحال .

وكــل نفس ذائقة الموت . رحمه الله وغفر له ، وتقبل عمله .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

البَارْبُ البَايْنَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ



مولد هذا الباي ليلة الجمعة الرابع عشر من ذي القعدة سنة ، ست وسبعين ومائة وألف 1176 (27 ماي 1763 م) ، وأمه جارية ، ونشأ في حجر أبيه وأخيه من بعده ، فكان يركب معه ويقف بين يديه وقوف غلمان الخدمة ، على العادة المقررة في هذا البيت من وقوف الصغير عند أمر الكبير .

ولما توفي أخوه فجأة ، ليلة عيد الفطر من سنة تسع وعشرين 1229 ، كما تقدم ، ورجال الدولة مجتمعون بباردو على العادة في ليالي الاعياد ، ودهمهم ما لامرد ً له ، وطاشت عقولهم ، وكمان مممن حضر تلك الليلة الشيخ المفتى أبو العباس أحمد البارودي خطيب جامع باردو ، والوزير أبو عبد الله محمد العربي زروق ، والوزير أبو عبد الله نحمد الاصرم رثيس الكتَّاب ، ورثيس الحوانب أحمد بن عمَّار ، والقائد حميدة بن عياد ، وغيرهم من أهل الحل والعقد ، وعمتهم المصيبة ، وأدهشهم الحزن على بغتة ، قام الشيخ المفتى البارودي ــ وكان ثابت الجنان ــ وأتى الوزير يوسف صاحب الطابع ، وهو جاثم عند أقدام سيده ، يبكي ، فقال له : « ان هذه الامة وديعة الله عندك في هذه الساعة ، والله يسألك عنها ان حدث بها حادث فتنة ، والشوكة للله بيدك . والصحابة لله موا الاجتماع على إمام قبل مُواراة جسد المصطفى صلوات الله عليه . وليلْبُكاء والحزن أمد طويل » . وأخذ بيده وأقامه ، واجتمع عليه رجال الدولة ، ومن في باردو من الجند ، فبعث الى سائر Tل سيده ، صغير وكبير ، وأدخلهم مسجد بيت الباشا ، وعزَّاهم ، ثم قال لهم : « اختاروا من أنفسكم من يتقدم للبيعة ، اذ ليس لنا ولي عهد » ، فوجموا ، وفيهم أبو الثناء محمود باى بن محمد باى ، وهو أكبرهم فقال لهم : « الامر واضح » يعنى من تقديم الاسـَنُّ ، ﴿ والخيار لـكـم فيمن تقدمونه لانفسكـم ﴾ ، فقال الوزير صاحب الطابع : « الميّت يرثه أخوه » ، وقام الى عثمان باي ، فبايعه ، وتابعه الناس .

وَ ٱلنَّقَى جسدَه على كسسي ً في وسط بيت الباشا ، وأخوه وراءه مُلنَّقَى في موضع منيّته ، ودعا الحاضرين لبيعته .

وبعث من رجال الدولة أعيانا باتوا بالحاضرة ، وبعث الى الداي وأعيان الجند .

ومن الغد أجلسه بصحن البرج ، وبايعه الناس البيعة العامة ، وسليمان كاهية يومئذ مسافر بالمحلة لباجة .

وأقر رجال الدولة على أسماء مراتبهم ، وزاد في مرتب الجند .

واستكان ابن عمد أبو الثناء محمود باي ، ولم يدر سرَّ العدول عنه ، مع سنَّه وعدم كفاءة من قدَّموه ، فصبر على داء دفين ، وبقي يتربص إمكان الفرصة ، ولم يكن لمن قدَّموه من الخلال المقتضية للامارة سوى أنه ابن على باي .

واستبد به الوزير أبو عبد الله محمد الاصرم رئيس الكتّاب ، وباش حانبه الحـاج أحمد بن عمار ، لتدبير ملكـه وتنفيذ أمره بالمحكمة ، لانه ممـن يرى أن الجلوس بها هو معنى الملك ، شأن المستضعفين من الرجال .

واصطفى الشيخ الامام الفقيه أبا الثناء محمود بن باكبير ، وأشركه في مشورته ، لصحبة بينهما من المسجد أيام أخيه .

ولازم الجلوس ببيت الباشا ، واتخذ لبابها ساترا ، لا يدخل عليه أحد الا اذا رفع ذلك الستر ، عدا من استبداً به ، شأن المستضعفين في تغليظ الحجاب ، اذ لا ساتر لهم سواه .

واذا أتى المحكمة يجلس سـاكـتـا لا يفوه ببنت شفـة ، وستر السكـوت كـستر الحجاب ، وباش حانبه يسمع ويلقـي اليه ويأمر ، وإذْنُ الباي صَمَــُنُه .

ثم عتق مماليك أخيه ، وخيرهم بين المُقام معه بباردو أو الانتقال الى الحاضرة . فخرج منهم من خرج مثل سليم خوجة ، وبقي من بقي عند الوزير يوسف صاحب الطابع مثل أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع ، فانه اختار الخروج ومنعه الوزير اغتباطا به . وأضافه لخدمة ابن المتولي أبي الفلاح صالح باي ، وحظي عنده .

وفي السادس عشر من شوال (السبت 1 اكتوبر 1814 م.) قدم الـوزير سليمـان كـاهية بالمحلّة ، وبايـع الباي ، وامتزج به وبابنه صالح باي ، وقرَّباه واعتضدا به .

وفي الثامن عشر من الشهر (الاثنين 3 اكتوبر 1814 م.) ، ظهر للباي أن يقــد م الوزير يوسف صاحب الطابع لخطة خزنه دار ، وألبسه شعارها على عهد أبيه ، فوليها كـرها ، لانه تقريب وتنويه في الظاهر ، وتبعيد في نفس الامر .

وقد كان أخوه حمودة باشا أبطل اسم هذه الخطة ، وباشر مسمّاها بنفسه مع وزيره أبي المحاسن ، كما أبطل اسم كماهية دار الباشا ، وأقام فيها الحاج حسن آغمة

مباشرا لمسمّاها ، توفيرا وحفظا لمال المملكة عن اضاعته في خطط لا احتياج لها ، شأن أهل الحزم في الاعتناء بالمسمّى لا بالاسماء والالقاب الفارغة ، فذلك من شأن المستضعفين.

وفي الشهر بلغه أن أناسا اتّهموه باستعمال الدخان الاخضر ، وهو المعروف في بلادنا بالتكروري ، فأمر باحراق جميع ما في الحاضرة منه بشاطىء البحيرة ، وباشر ذلك الحاج أحمد باش حانبه ، وضاعت به أموال على أربابها ، وكمان ذلك بموافقة رئيس الكتاب . وبعد احراقه ، فيما زعموا ، أتى الوزير يوسف صاحب الطابع لهذا الباى ناصحا منكرا ، وقال له بمحضر صاحبيه : « يا سيدنا اتَّبيع سييرة أبيك أو سيرة أخيك ، أو اجتهد في سيرة توافق المصلحة ، وبَيِّتْها لنا ، لتكونَ خدَّمَننا على مقتضاها . ونخشي أن الناس اذا لم يكـن لهم منهج مسلوك ينظرون لانفسهم ، والعامة اذا قدرت أن تقول ، قدرت أن تفعل ، وان حرق التكروري ليس كـابطال الخمر الذي فعله والدك في آخر أمره ، لانها أمُّ الخبائث باتفاق المسلمين ، ولمَّا رأى الناس لا يتحاشون دخول الحانات ، وهي من أملاك الدولة ، أبطل بيعها علَمَناً في الحانات ، وهو يعلم أن الخمر لا يمكن اجتثاث أصلها ، كـيف وهـي عند اليهود والنصاري ، وفي ديــار بعض المسلمين تعصر وتستقطر ، وكمان الاولى أن تنهمي الناس عن زرع هذه الحشيشة بارض المملكة ، ومن زرعها بعد النهمي فقد تعدَّى، فأحرق بضاعته حينئذ، أمَّا أربابها الآن فقد ضاع كسبهم ، من غير شعور عندهم بنهي ، ولا فائدة لك في ذلك ، وفائدة ذلك انما حصلت لباش حانبة ، لان من يعطيه الدراهم يتغافل عنه ، ومن لا يعطيه يحرق متاعه . وابعث ْ من تثق به الى الحاضرة تتجد مخازن مملوءة منه ، وأنا أعيُّنها له الآن ، والحال أنه أخبرك بأن لم يبق منه شيء بـالحاضرة . وهـلا اقتفيت سيرة أبيك في اجتمـاع المجلس الشرعي لديك في كـلِّ أسبُّوع ، لانه كـان يتأثُّـم من فصل النوازل برأيه فيجعلها للشريعة ؟ ولـِـمَ لَـم يرشدك الشيـخ باش كـاتب لهذه المنفعة التي بها دوام الملك، كما حسنَّن لك حرق َ التكروري ، قياسا على ابطال أبيك لحانات الخمر ؟ ٨ . فسكـت حَيَاءٌ ، ولم يجبه .

وفي الرابع والعشرين من الشهر (الاحد 9 اكتوبر 1814 م)، توفي الشيخ الامام المفتي أبو العباس أحمد البارودي، فأمر بجمع المجلس الشرعي في غرة ذي القعدة، وأولى شيخنا العلامة أبا العباس حميدة ابن الخوجة مفتيا ثانيا، بعد أن كمان قاضيا، وشيخنا العلامة أبا عبد الله محمد بن محمد بن محمد بيرم مفتيا ثالثا، وأولى القضاء بالمذهب الحنفي

للشيخ أبي النخبة مصطفى د نُقْرَلِي ، وأولى الفقيه أبا الفضل قــاسم ابن الشيخ الفقيه القاضي المختار المنكبي خطة القضاء بباردو ، وسلّم فيها عد أسبوع ، فأولى عوضه الفقيه أبا النجاة سالم المحجوب . وصار المجلس يجتمع بباردو كـل يوم أحد، على العادة السابقة .

وهذه المعارضة من هذا الوزير أبي المحاسن ، سهل بها الطريق الى السعاية به من المقرّبين للباي ، الا أنهم لم يقدروا على إزالته ، لرسوخ قدمه في الدولة ورجالها ، وانما قدروا على تبعيده ، وتعطيل النفع به ، حتى صار ينكس على رجال الدولة الاتيان لمحلّه ويقول لهم : « ان إتيانكم الي يضر كم ، وانبي على يقين بما عندكم » .

وممن عُزل ومنع من الدخول الى باردو في هذه الدولة ، عبد الوهاب بن يوسف الشارني الاضه باشي ، لمكان و صلته من الوزير ، سافر بين يديه بالمحلّتين بوظيفة باش حانبة ، وكان حمّودة باشا يؤثره من بين أقرانه ، وقدَّمه في المحكمة نيابة عن الحاج أحمد بن عمّار باش حانبه ، أيام اشتغاله ببناء القشلة ، وغصّ من ذلك الحاج أحمد بن عمّار باش حانبه ، ولما خلا له الجو وشكى به ، لامتزاجه بأبي عبد الله حسين باي بن عمود باي ، وإنه يمن منه ، إلى غير ذلك مما يروج عند المغفلين .

ولم يكن عند هذا الباي من السياسة الا الاقتداء بظاهر سيرة أبيه ، حتى في لباسه ولباس رجال اللولة . وغيس الزي الذي كان على عهد أخيه ، ولم يحرك فكره في شيء من مواقع القياس ، ولا في ما تقتضيه الحال ، شأن المستضعفين في جمودهم على التقليد المحض . فان أخاه أخا السياسة حمودة باشا ، لما تقدم على ابن عمه محمود باي ، أتاه الى داره وقال له : « ان الولاية لك وأنت الاحق بها ، وضعف بدنك عن مشاق الاسفار هو الذي قد مني ، وعلى كل حال ، فأنت بمنزلة أبي ، أعتضد بك ولا أتهمك في نصح ، وإذا لم تعضد ني أخشى خروج هذا الامر من بيتنا » . وبالغ في اكرامه وتعظيمه ، وتبنى أبناء ، وهم أبناء أخته ، وآثرهم على أبناء أخيه ، وأسند اليهم ظهره ، الى غير ذلك من الاخلاق التي تقود القلوب ، وتوصل الى الامل المطلوب ، مع ما فيه من الاهلية القاضية له بالتقدم ، بشهادة ابن عمه .

وهذا ، لمّا تم ّ له ظاهر الامر ، غفل عن ابن عمه وأهمله ، ورآه مثل صغار البيت ، ولم يخصُّه بمزية ولو قولية ً ، بل أخرجه من دار سكناه ، التي هـي دار علي باي المعروفة

في باردو بالدار الكبيرة – وكان حمودة باشا آثر بها أخته ، زوج ابن عمه محمود باي ، وكان يأتيها كل يوم ، صلة للرحم – فانكسر قلب أخته مع بنيها . وليته اذ أخرجها أسكنها بمحل يأويها ، بل أخرجها من سعة الى مضيق ، وفقدت ما اعتادته من صنوها الشقيق ، ورأت حالتها الفظيعة ، مقدمة جيش القطيعة ، حتى قال عالم المالكية وصدر الفتوى أبو عبد الله محمد المحجوب ، منكرا خروج بنت علي باي من دارها : « لو ثار محمود باي كنت أوّل ثاثر معه بما أقدر عليه » ، اذ لا داعي لذلك الا تقليد أبيه في سكنى الدار ، مع ما فعل من تشريد خاصة أخيه وابعادهم ، وان لم يضر أحدا منهم في نفسه ولا ماله ، بل كان يجاملهم في الظاهر .

وقَـصَرَ أمورَ الدولة على رجلين ، وترك بقية رجال الرأي والنجدة والبسالة في زوايا الاهمال ، فاشتغل كـل واحد بخُويَـصَّة نفسه كـأنه من عامة الناس ، ونفرته قلوبهم ، وزهدوا في التقرب اليه .

واشتغل ابنه الاكبر بالركوب للمرناقية وغيرها ، ومعه سليمان كاهية ، لانه كان ممنوعا من الخروج من باردو الا مع عمه (كذا) .

وظهر الانحلال في دولته قبل استحكام روابطها ، وصار الناس لا يتحاشون من الكلام فيه والاعتراض عليه .

واختار أناسا لمسامرته ومجالسته ، ليسوا من أهل العلم ولا من أهل السياسة ، وان كانوا من أماثل الحاضرة . وكان أبوه يسامر العلماء وأهل النجدة والرأي من ذوي الخطط .

وفي خرة محرم من سنة ثلاثين 1230 (الاربعاء 14 ديسمبر 1814 م) ، مرض بدمّل في قفاه ، وكان المرض مخوفا ، فأتى ابنه أبو الفلاح صالح باي ، وكاتم الشيخ باش كاتب وباش حانبه ، في شأن العهد له من أبيه ، لما أحس بموته ، مع ما يعلم من استجماع محمود باي للوثوب ، فقالا له : « لا بدّ أن يكون معنا سليمان كاهية » ، فقال لهما : « قد وافقني في ذلك » ، فقالوا للباي : « الرأي أن تقدم ابنك سيدي صالح باي للسفر بالمحال ليكون ولي عهدك ، وتقر عينك وعيوننا بتقديمه في حياتك ، كما فعل أبوك مع أخيك » ، فقال سليمان كاهية : « نعم الرأي هذا ، الا انه لا يتم الا بموافقة الوزير يوسف صاحب الطابع واعانته » . ولم يجبهم المريض لاشتغاله بمعاناة مرضه . فاحضروا

الوزير صاحب الطابع ، وتكلموا معه في ذلك بأسلوب يقتضي تسليم المتولي ، وولاية ابنه من الآن ، فأجابهم بأن هذا الامر لا يتم الآن ، وقبل الاستدلال على جوابه عاجله سليمان كاهية بقوله : « يتم بالسيف » ، فخاشنه الوزير يوسف ، وأغلظ له في الرد ، وقال له : « ما كل موضع تستعمل فيه الشجاعة ، ومن الامور ما لا يحصل الا بالسياسة ، كهذا الامر ، ولو استعملنا السيف في كل أمر ، قامت الحرب على ساقها واضطرم نارها ، وعاقبتتها مجهولة ، والآذان صاغية ، وجواسيس الجزائر بالحاضرة ، يترقبون ناعق فتنة ، يطلب هذا الملك ، فراجعول أفكاركم ، وغاية ما يحصل لنا الآن ، أننا خلعنا أميرنا في حال مرضه ، ارضاء لابنه وبايعناه ، ولسنا على ثقة من حصول المراد ؛ فالواجب أن يبقى ما كان على ما كان ، فان برىء سيدنا قام بخطنه ، ويرشح ابنه شيئا فشيئا أن يبقى ما كان على ما كان ، فان برىء سيدنا قام بخطنه ، ويرشح ابنه شيئا فشيئا أن يبقى ما كان كان ، فان برىء سيدنا قام بخطنه ، ويرشح ابنه شيئا فشيئا أن تخلع نفسك لابنك ، ويمكن أن يكون فعلك سببا لفتنة في مملكتك ، ومملكة أسلافك ؟ » فقال : « معاذ الله أن أرضى بذلك » . وانفض الجمع على غير طائل .

وخرج الوزير مشفقا على نفسه ، وحكى ذلك لكاتبه وصاحب سرّه الحاج بالضياف وللد العبد الحقير ، وفاوضه في الهروب لمنجاة نفسه ، فثبطه الكاتب بأن و العجلة من الشيطان ، وهذا الباي سليم الصدر ، غير مقدام على الظلم ، ولا غنى للدولة عنك » ، فأجابه الوزير بما محصله : و انك صاحب أهل وأولاد يتعذر عليك فراقهم ، ولا تدري ما يقع بهم ، وأنا توفي أعزُ ما عندي وهو حمودة باشا ، وليس ورائي ما أخاف عليه » ، فقال له الكاتب : و أما هذا فلا ، فاني والله أول وفيق لك ان صمامت على الهروب » . ويقال ان الوزير كان يقول بعد ذلك لاصحابه : و هذا هو الذي تعرَّض لي في الهروب ، ويشير الى الكاتب . وبقي بعد هذا الفكر، يقد م رجلا ويؤخر أخرى ، لسابق قدر محتوم .

ونمى هذا الخبر الى أبي الثناء محمود باي ، مع علمه بانحلال الدولة وتفرَّق الحامية ، ولم تكن يومثل حامية من الجند لذات الملك ، سوى عسة الحوانب والصبايحية والمماليك بالسقيفة . وقد كان دبتر في الفتك بالباي مع الوزير أبي عبد الله محمد العربي زروق ، وآجر أفرادا من زواوة وغيرهم ، وكمستهم بداره ، والوزير يعلم ذلك هو وغيره . ونمى خبرُهم لصالح باي ، فأتى أباه ، وأخبره الخبر ، فاستبعده بل استحاله ، فقال له : همرُ نى أن أدخل الدار لاحقق الخبر » ، فمنعه .

ولما بلغ ذلك محمود باي ، انتهز الفرصة ، وخرج ليلا من داره بمن معه ، ومعه أبناؤه ، ولم يمرً على مواضع العسة . وكان ذلك ليلة الاربعاء تاسع محرًّم سنة 1230 ، ثلاثين (21 ديسمبر 1814 م) . واقتحم على الباي عثمان بيته ، وهو في فراش مرضه ، فضربه بالرصاص وخرج ، فبلغه أنه لم يمت ، فبعث ابنه أبا النخبة مصطفى باي فأجهز عليه . وخرج لمن يدافع عنه بصحن البرج ، فقال لهم : وان صاحبكم قد مات ، ولا سبب للقتال بعد موته ، وعليكم أمان الله ورسوله » . وكان يومئذ للامان اعتبار وأي اعتبار ، لانه آخر حيلة لملوك الاطلاق .

وجمسن دافع عنه الوزير سليمان كماهية بمن معه في بيته ، والوزير مصطفى صاحب الطابع ، يضربون الناس من كوى بيوتهم ، وماتت منهم أفراد .

وفي هذه الليلة أبلى أبو عبد الله حسين باي البلاء الحسن ، وظهر صبره وتجلّده لِحَبِّ الرصاص ، ودافع عنه الاجل ، وكسان من الشجاعة بمكان .

سمعت من شقيقه الباشا أبي النخبة مصطفى باي ، قال : « لمَّا خرجنا ليلا وصرنا بالمشى ، طرقني مرض الخفقان المصاحب لي ، فوقفت وأسندت ظهري الى الحائط ، فرجع لي أخيى ، وكان في أول الجماعة مع أبي ، وقال لي : ما بالك ؟ فأخبرته بما اعتراني من مرضي ، فلطم خدِّي بضربة زال بها ما كنت أحسّه ، وقال لي : تقدّم الى الموت عزيزا خير من ميتمة اللنُّلِّ . وساقني أمامه حتى كان ما كسان » .

ولما لم يقدم سليمان كاهية من بيته ، بعث له محمود باي بسبحته وكمتاب دلائل الخيرات ، زيادة في التوثق لتأمينه ، فأتاه وقال له : « يا سيدي قد فعلت ما يجب علي ، ولو لم يمت سيدي أقاتل عنه حتى أموت دونه ، كما أقاتل عنك » . وزوجه بنته للتئمذ .

هذا كله ، والوزير يوسف صاحب الطابع منحجر في علوه المعروف بعلو مصطفى خوجة ، بصحن البرج ، وبابه مغلق كأنه لم يسمع شيئا من البارود . فقال العربيي زورق لمحمود باي : « لا يثبت لك ملك ، ولا يتم لك أمر ، الا ببيعة يوسف صاحب الطابع ، اذ الدولة طوع يده ، ولا تعتمدني الآن في شيء من الامور » ، فقال له : « توجه اليه بنفسك ، ومعك سبحتي ودلائل الخيرات » . ولما أتاه وجده مستعدا للاجابة .

ولما حضر بين يديه قال له : « البركة فيك ، وأنتم أولى الناس بصلة رحمكم » ، يشير الى الاستبقاء على بنيه .

ثم دعا بالكرسي من الغرفة ، وأجلسه عليه وبايعه ، ووقف حذوه ، وكان الناس في مرج ، فقال بأعلى صوته : « يقف كل واحد في موقفه يمينا أو يسارا » ، فما استتم قوله حتى استوى الصفان ، وبايع سائر الحاضرين من المخازنية والعساسة . وبعث الى حراسة الحاضرة ، وأعلم الداي .

وقام الوزير بأعباء هذه البيعة في تلك الليلة ، وفيها زوَّجه محمود باي من بنت عمَّه المتوفِّى عنها مصطفى خوجة .

وفيها قتل مريان النصراني من مماليك حمّودة باشا ، كان مقرّبا عنده ، مؤتمنا على نفائسه بالغرفة ، وطبيبه المسمّى بمحمد المملوك ، لتهمتهما بسم محمودة باشا عن إذن أبن أخيه صالح باي ، لمكان الخلطة بينه وبينهما . وهي تهمة يبعدها العقل وتمحيلها العادة ، لانه مبتلي بمرض مصاحب له في القلب ، أنذرت الاطباء بأنه من أسباب الموت فجأة . وانما قبل ذلك ، ليكون خروج محمود باي ، في طلب ثأر ابن عمّه ، لا تعديا ولا بغيا . وراج ذلك عند بعض الجهال . والسبب هو ما قدمناه من تأخير الكبير وتقديم الصغير ، مع عدم السياسة . ولا حاجة لملوك الاطلاق بأمثال هذه المخارج والتمحيلات .

ومن الغـد بويـع البيعـة العـامة .

وفي تلك الليلة هرب ابنا الباي عثمان وهما أبو الفلاح صالح باي وأبو الحسن علي لانه دهمهما الخبر فجأة بقتل أبيهما وهما في فراش منامهما ، فخرجا مدعوريّن فاريّن بالنفس ، فاقتحما سور باردو وخندقه ، وأعانهما باش طبحي بآلات ذلك ، فأتيا من المخندق ربض باب السويقة ليلا واجليّن بثياب منامهما ، فالتقى بهما رجل صنعته بيع المنحاج ، ومشى أمامهما لدور المخازنية مثل خليفة العوسجي ، وعلي المكي ، ويوسف ابن فرحات ، وعلي العبدلي وأمثالهم من الاضة باشية ، فقالوا لهما : « حسبنا الدفاع عنكما بأنفسنا ، وما عسى أن يصنع عددنا القليل » ، فأتيا الشيخ بلغيث البكري فقال لهما : وأمد كما بالدعاء وطلبة الزاوية ، فأتيا القائد سليمان ابن الحاج وطلباه في السلاح والمال ،

فقال لهما: « ما لي وللسلاح وأنا رجل من عمّال الجباية ولست من رجال الحرب، وأما المال فقد دفعت بالامس ما علي ، والموجود عندي الآن لا يغني » . وباتا ليلتهما يجوسان خلال الديار ، وأفراد من همج العامّة وراءهم ينظرون ، وصالح باي يقول : « يا رسول الله ، نضيع في بلاد مثل هذه » .

وتكلما مع جند الترك من وراء باب السويقة ، ووعدوا بالاموال فلم يجبهم أحد ، وكثيرهم على السور ينظرون قائلين : « الذي يصبح على الكرسي هو أميرنا » . لان محمود باي أحكم معهم الربط على يد العربي زروق وصهره الحاج مصطفى التركي .

وبعث وراء الباب الى الحاج أحمد باش حانبه فخرج من داره ، وبلغ خبره الداي أحمد الباوندي ، فتمكن عليه ، وأودعه السجن ، خشية إثارة فتنة بالمدينة .

وبعثا الى الشيخ باش كـاتب فلم يخرج من داره .

ولما انقطع أملهما توجها في البحيرة الى حلق الوادي قرب الفجر ، فتلقاهما الكاهية أبو عبدا لله محمد خوجة وقال لهما : « لا بد من وقت لاحضار مركب ان أردتم الخروج ، وان أردتم التحصن بحلق الوادي ، فأمر ذلك بيد آغة النوبة من الترك ، ولكم النظر » .

ولم يفتح الآغة البرج. وقد عسي خبرهما بباردو ليلتنذ، ووقع البحث عنهما في دور باردو وغيرها ، فأتى عبد الوهاب الى باردو عند الفجر في أفراد من المخازنية ، وأخبر بتوجههما لحلق الوادي ، فطار أبو عبد الله حسين باي لآحقا بهما في عقد من خيل العسة المخازنية ، وأمامه عبدالوهاب . وجد السير ، ودخل حلق الوادي من باب رادس ، فوجدهما به في المحاورة مع الكاهية ، ففراً راجلين الى راس الساس ، فاتبعهما وأدركهما . وتوقف في قتلهما على إذن والده ، فقال له عبد الوهاب : و ما هذا التوقف ؟ اقطع الراس تنشف العروق (1) » ، فأمر حانبة من الترك اسمه جولك (2) ، ممن ركب معه من باردو ، بقطع أعناقهما ، فقال له الحانبة : و ان سيفي لا يعمل في مثل هذين ، وان أردت ناولني سيفك الذي معك » ، فناوله اياه ، فضرب به أعناقهما .

 <sup>(</sup>٢) هو مثل لا يزال كثير الاستعمال في تونس ، ويراد بــه الحث على ازائــة الشر باقتلاعــه من اصله .

<sup>(2)</sup> كسدًا في خ ، وفي ع و ق : جسواك .

ورجع حسين باي في الحين لابيه ، ولم ينزل عن مركبوبه بحلق الوادي . وأمر أن يؤتى بهما الى بطحاء القصبة ، ووضعا بها على نعشين مع نعش أبيهما ، حتى تحقق الناس موتهم . وبعد الغروب قبروا في تربة آلهم ، رحمهم الله .

وفي رجوع حسين باي من حلق الوادي ، مرَّ برجل يمشي راجلا قرب سيدي فتح الله ، فقال له بعض من معه : « هذا الذي كان يدل بهما الطريق لديار المخازنية ، وأتى معهما لحلق الوادي 4 ، فأمر بضرب عنقه في موضعه ، قبل أن يكلمه أو يستفهمه ، وتركمه صريعا بمكانه كأنه حيوان لا مالك له . هذا كله وهو في سرعة السير لابيه ، ولما وصله أخبره بموتهما .

## الخبر عن حسال عشمان بساي وابنيه

كان خيرًا عفيفا سليم الصدر كثير الحياء، حتى أفرط، يعيبه أخوه بذلك ويقول: «ليتني أسمع أخي يتكلم». يتأثم من قتل النفس ولو في حق، لم تسفك في أيامه القليلة محجمة من دم انسان، حليما متواضعا خمولا، قانعا بما قسم الله له من الرزق، لان أخاه لم يجعل له الا ما يسد الخلة فقط، بحيث إن اخواته البنات أقرب الى الثروة منه، لان والده حبّس أملاكا على بناته وأولادهم، دون الذكور من بنيه. والسياسة يومئذ تمنع أمثاله من تعاطي الغنى، خشية الخروج، لان الغنى أعون شيء على ذلك، قليل الحاشية والاتباع، يعظم الصالحين والعلماء، ملازما لمسجد بيت الباشا يؤم به الحاضرين ان تخلف الامام، وتطيب النفوس بالصلاة خلفه. ويحضر لقراءة صحيح البخاري أيام ولايته وقبلها، يبالغ في احترام الاحباس، ويذكر في ذلك ما يؤثر عن القصاصين في العصفور الذي توعد نبي الله سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام، يتمرغ في تراب حبس وينفض ما تعلق بريشه في ملك سليمان فيتخرب. سمعنا ذلك من الشيخ الكاتب الوجيه أبي الثناء محمود الاصرم في خبر صمته، قال: « لم سمعنا ذلك من الشيخ الكاتب الوجيه أبي الثناء محمود الاصرم في خبر صمته، قال: « لم السمع منه في مدة ولايته الاهذا المعنى بألفاظ بربرية ، مع أنه اذ ذاك من الكتاب بين يديه.

وأتاه وفد المعاوين الى البيعة ، يقدمهم الشيخ الصالح المجدوب السيد عمر بن اسحاق ، فقال له بحضرته في المحكمة : « أين الباي ؟ » ، فقالوا له : « هذا » ، وأشاروا اليه ،

فقال: «لم أره»، ثم قال: «من ولا له ؟ » فقال له باش حانبه: « أولاه الله تعالى »، فقال المجنوب: « انا لم نُولَه »، فلطمه باش حانبه بحضرته، فأنكر عليه ذلك، وقال المجنوب: « الامر بيد الله، وهذا رجل مجذوب ينبغي احترامه »، بحيث أن كلماته في مدة ولايته كادت أن تكون معدودة.

وعلى ما فيه من حسن الخلال ، فهو ضعيف العارضة في السياسة ، وفيما يلزم الرئاسة . وما كــل ما تقدم للمحراب ، يصلح أن يتقدم لسرير الملك .

وأما ابناه فأكبرهما ، وهو أبو الفلاح صالح باي ، قد كان شهما مقداما حازما ، حسن الاخلاق والمحاضرة ، عزيز النفس ، تاتقا لمراقي الرفعة ، جيد الفكر . سمعنا ذلك من الوزير أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع ، لان الوزير أبا المحاسن أضافه اليه ، فامتزج به في تلك المدة . ولم تكن له ولا لابيه رخصة في الخلطة مع الناس ، حتى تكون تراجمهم معلومة ، كما هو مقتضى السياسة . وكان عمة حمودة باشا يتوقع منه بادرة ، ويتدرَّع له بحفيده حسين باي بن محمود باي . سمعت ذلك منه ، رحمه الله ، في معرض توثق خاله به ، وانه التفت يوما فلم يجده وراءه ، فخلا به وعذله على ذلك .

وأما شقيقه أبو الحسن علي باي فكان حيياً ، قليل الكلام ، أشبه الناس بأبيه ، متعففا لم يذكر بقبيح ، على حرارة شبابه .

هذا ما يلوح عليهم لمن عرفهم . ودولتهم ثلاثة أشهر وأيام ، كانت أيام مطر وخصب ، رحمهم الله .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## البَّابِينَ الثَّابِينَ الثَّالِينَ الثَّلِينَ الثَلِينَ الثَّلِينَ الثَلِينَ الثَّلِينَ الثَلِينَ الثَّلِينَ الثَّلِينِ الثَّلِينَ الثَّلِينَ الثَلِينَ الْمُنْ الْعُلِينِينِينَ الثَلِينِينِينَ الثَلِينَ الثَلِينَ الثَلِينِينَ الثَلِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِينِينِينَ الْمُنْ الْمُنْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا



مولده ليلة السبت الثاني والعشرين (1) من شوال سنة سبعين وماثة وألف 1170 (9 جويلية 1757 م)، وأمه جارية .

بويع البيعة العامة يوم الاربعاء تاسع (2) محرم سنة ثلاثين وماثتين وألف 1230 (2) ديسمبر 1814 م). وتبنتى أبناء ابن عمّه القتيل عثمان باي، وأسكنهم معه في بيته، وهم صبية صغار .

وزاد في مرتب الجند من الترك ، وأحسن لكل واحد منهم بخمسة محابيب .

وفي يوم ولايته جمعت زوجه ، بنتُ عمه ، ابنيها منه ، وهما أبو عبد الله حسين باي ، وشقيقه أبو النخبة مصطفى باي ، وأحضرت لهما المصحف ، وتعاهدا عليه في وفاء كل منهما لاخيه ، ومعرفة الصغير لحق الكبير في التقدم ، وتبرأت ممن نكث منهما ، ودعت عليه وهي مكشوفة الرأس . سمعنا ذلك مرارا منهما .

ووقاتع دولة هذا الباي منسوبة في الحقيقة لاكبر بنيه ، أبـي عبد الله حسين باي .

وأقر وزراء ابن عمة حمودة باشا ، ورجال دولته على مناصبهم ومراتبهم ، وقال لهم : « انما خاطرت بنفسي ، على كبر سني ، وبأرلادي ، ليماً تعلمون من الحيف الذي وقع علي بتقديم من دوني ، وقد سلسمت لمن قبله ، وان كان أصغر مني ، لما لا ينكر عليه من الحزم والكفاءة . ومع ذلك فقد كان يجاملني ، ويأتي دارى ، ولا يقطع أمرا مهما دوني ، ويثق بأولادي ، ويختصهم بما لا يخص به أبناء أخيه . أما هذا فانه غض الطرف عني ، وعاملني معاملة صغير البيت ، وأخرجني من دارى ، حتى رأم ابنه التقدم علي ، وطلب عهدا من أبيه ، ولولا البعض من عقلاء الرجال لتم له ذلك \_ يشير الى صاحب الطابع \_ ، وأنا الآن قد كبر سني ، وأقعدني المرض ، فلا حاجة لي بالملك الا لاولادي . وقال للوزير أبن المحاسن يوسف صاحب الطابع : « انك باشرت هذه المملكة مع سيدك ، وعلمت ما يضرها وما ينفعها بالمباشرة والتجريب ، وأنا لم أباشر شيئا لاني ك ت جليس بيتي ، متفاديا عن المخليط والحاشية والاتباع ، راضيا بذلك ، فافعل ما كنت تفعه أيام ابن عمي حمودة باشا ، ولا تتوقّف في المصلحة على أمرى ، فافعل ما كنت تفعه أيام ابن عمي حمودة باشا ، ولا تتوقّف في المصلحة على أمرى ،

<sup>(1)</sup> هي 21 حسب 'تقويم ـ 2) هو 8 حسب التقويم

وأنا أتوقف على رأيك » . وقال لاولاده : « أنْزِلوا هذا الرجل منزلة أب ، وتوقفوا على مشورته حتى في ركوبكم (1) » ، في كلام هذا محصل معناه . سمعناه من شيوخ الدولة ، ومنهم سليمان كماهية ، على أنحاء تدور على هذا المعنى ، فأخذ الوزير الكلام على ظاهره ، وركض في ميادين المصلحة طلق العنان .

وفي اليوم الثاني من يوم البيعة العامة ، جمع الباي أبو الثناء محمود المجلس الشرعي ، وعقد للوزير أبي المحاسن يوسف صاحب الطابع على بنت عمه ، وللوزير سليمان كاهية على بنته ، ولابي المحاسن يوسف كاهية على بنت اسماعيل كاهية ، ولخير الدين آغة على أختها ، وأمهما بنت الباشا علي باي . وخطيب العقد شيخنا أبو الفداء القاضي اسماعيل التميمي ، وكان يوما مشهودا .

وبعد أيام عُزِل الفقيه الامام ابن الامام أبو الثناء محمود بن باكير عن امامة مسجد بيت الباشا ، لمكان قربه وامتزاجه بعثمان باي ، ونقل الوُشاة عنه أنباء الانكار على قتله ، فرحل الى داره بالحاضرة ، وقُدًم للامامة عوضه الفقيه أبو الحسن على الدرويش .

وأقبل الوزير أبو المحاسن يوسف على لوازم البناء بزوجته ، وصار يأتي كـل يوم لتفقد إصلاح دار سكناه ، وما يلزم للوليمة من الاوطار ، والقدر يقول له : « الدار الآخرة هي الدار » .

## الخبسر عن مقتل الوزير أبى المحاسس يوسىف صاحب الطابع واسبساب ذلك

لمّا فوّض الباي لهذا الوزير وقرّبه نتجيّا ، أخذ الامرَ على ظاهره ، من غير تدبير في عاقبة ملك الاطلاق ، وأقبل على مصلحة المملكة من حيث هي مصلحة ، غيرًا مبكال بشيء ، على عادته مع صاحبه الاول ، فقد كان يجاهره بالنصيحة ، ويعارضه بما لا يسوّغه الا فرط الصّفو في المحبة ، أو غلبة العقل على الهوى ، حتى كان يقول له : « يا يوسف لا تعيش بعدي نصف عام » ، كناية عن شدته ، وإنه لا يتحمّلُه سواه ، فكانت كالجفر . وملك الايالة مطلق التصرف بلا حداً ، كما تقدم في العقد الاول به

<sup>(</sup>۱) ای خــروجکم راکبین

وقد كان محمود باي رشح أخاه أبا الفداء اسماعيل باي لسفر المحال ، وأخذ في الاستعداد لذلك ، فقال له الوزير أبو المحاسن : « لا يخفى عليك حال أخيك ، واسترساله في شهواته ، مع عدم المبالاة ، ورفض جلباب الوقار ، معلوم " في الحاضرة ، مع كبر سنة ، ولا بد من وقار يحفظ مقام الدولة ، لا سيما مع العربان ، وقد كان ابن عملك يقدم للمحال أنائبا يقف عند الامر والنهي ، ويخشى عقاب المخالفة ، وهذا أخوك وقسيميك في النسب ، ان فوضت له فحالته لا تحتمل التفويض ، وربما يكون سببا في جر أه الرعية ، والازدراء بالدولة ، وان قصرت يده لا يرض ويراها نقيصة ، وبالامس ، أيام بني مراد وأيام جد لك ، كان باي المحال هو المتصرف ، وحسب الباشا سياسة الحاضرة ، وهو يعلم ذلك ، ويعلم سبب خروج علي باشا على عمة ، فالاولى أن تقد م أكبر بنيك ، على حد تجعله له لا يتعد اه ، وابنك لا يأنف من الوقوف عند أمرك ، ويرى نفسه بين يديك كحالة الاتباع » .

فوجد من الباي الاذن الواعية ، وحبُّ الولد طبيعي في البشر ، فقال لاخيه : « أنا وأنت قد شبِننا ولا نستطيع فراقك ، فالاولى أن لا تفارقني ولا أفارقك كما تربَّينا من الصغر ، وأولادنا يباشرون السفر ، وسنتُهم يحتمل المشقة » ، فاحتملها اسماعيل باي ، وازداد توغّر صدره على الوزير .

ومن الاسباب أنه ثمَقَلَ على ولدكي الباي ، لانهما في عنفوان الشباب المثير لسلطان الشهوة ، والوزير يسلك بهما مسالك الشيخوخة ، من تقديم ما يقتضيه العقل على ما تقتضيه الشهوة ، وقد كانا مع أبيهما في شبه اعتقال ، منحجرين في دارهم ، والعيون وراءهم على من يخالطهم أو يخدمهم ، حتى إن أغلب الناس لا يعرف أشخاصهم ، شبه الحالة في آل عثمان قبل الولاية . وثقل عليهم انفراده بالدولة ، وقصر الناس على بابه ، وسيرهم خلف ركابه .

ومنها أنه تحدث مع الباي بأن و هؤلاء الناس الذين قاموا معك في هذه الثورة ، يجب إقصاؤهم وقطع آمالهم ، حتى لا يكون قربهم ذريعة للثلها ، وتتجاسر الناس على المنصب الواجب احترامه . وأيضا لا تعظم أ في عيونهم لانهم يرون لانفسهم يدا عليك ، بأنهم أولوك وخاطروا بدمائهم . وقد رأيت ما عاناه عملك من الذين غَرَّبُوا معه [ للجزائر] (1) ،

<sup>(</sup>I) السزيادة عن ع ·

حتى قال ، لما توفي رئيس الكتبة الوزير أبو العباس أحمد الاصرم ، : اليوم توليت الملك . وهذه عادة الدنيا ، ومن أضاع الحزم ندم » ، الى غير ذلك .

ولما بلغ هذا الحديثُ للوزير أبي عبد الله محمد العربي زرُّوق ، وهو متولِّي كبر الثورة ، علم أنه المعنيي بهذا النصح ، فأخذ يحتاط لنفسه . وحقق له ذلك أن أبا عبد الله حسين باي ابن المتولي أعطى سكينا مرصّع الغيمند والقبضة ، كان صنع لحمودة باشا بتونس ، وربما حمله في حزامه ، لابي عبد الله محمد ابن الوزير العربي زرُّوق ، فلما رآه الوزير متحليا به قال له : « من أين هذا ؟ » فقال له : « أعطانيه سيدي حسين باي » فقال له الوزير : « ان مثل هذا لا نحمله أنا ولا أنت ، انما يحمله أهله » ، وأخذه من حزامه بعنف ، وجعله في حزام اسماعيل باي ، بمحضر الباي محمود ، راثما أن يمحو بهذه ، ما دبره في تأخيره من السفر بالمحال ، فأحس العربي زروق بمبادى الشر ، وقوي ما فهمه من الحديث السابق ، ولا يخفى ذلك عن مثله . لكن الاقدار تحجب الافكار .

وفي هذا الحال أتاه أولاد الباي ، وكان خالهما من الرضاعة ، لا تحتجب منه أمسهما ، وشاكسوه من الضرب على أيديهما ، وقيد الحجر ، وأن الوجوه مصروفة لجهة يوسف صاحب الطابع ، وقالوا له : « أي فائده لنا في هذا الملك الذي بعنا فيه رؤوسنا ، اذا بقينا على حالنا السابق ؟ » ، الى غير ذلك ، فقال لهما : « أما القسدوم على عقوق أبيكما ، أو القدوم على شيء يغاير رضاه ، فهو من المستحيل ، ولا يسعفكم على خلك أحد ، ولكن بغزل له غزلا يقتضي أن والدكما يتنكر له ويبعده » ، وداخلهم الحاج حسن خزنه دار ، مملوك مصطفى خوجه ، الذي كان يباشر عمل كاهية دار الباشا وهو تضم ، وكان له حنق على هذا الوزير .

وأحكموا التدبير في قتله ، وباشر ذلك العربي زروق ، فدس الى ابن الداي أحمد الباوندي ، ودس الى أنفار من الجند أتوا الداي بمحابيب في أيديهم ، وقالوا له : « إن يوسف صاحب الطابع أرسل لجميعنا هذه الدواهم ، لنثور معه على الباي وأبنيه وأخيه » ، فقال لهم : « نجب عليك الآن أن فقال لهم : « نحذوا الدراهم ولا تفعلوا » ، فأتاه ابنه وقال له : « يجب عليك الآن أن تخبر الباي والا كنت خائنا » . وكنب على لسانه مكتوبا بختمه ، وكنان هذا الداي مغفلا طاعنا في السن ، وبعث المكتوب مع الترجمان . وقبل وصوله أتى الحاج حسن خزنه دار وطلب الخلوة بالباي وقال له : « اقتلني الآن ، فلأن أموت على أمرك خير لي خزنه دار وطلب الخلوة بالباي وقال له : « اقتلني الآن ، فلأن أموت على أمرك خير لي

من الموت على أمر يوسف صاحب الطابع ، مملوك مشلي » ، فاستفهمه الباي ، فقال له : « ان الرجل يريد الفتك بك وبابنيك وأخيك ، ويقعد على كرسي الملك ، وجند الترك معه وأعيانهم ، وآغة باب باردو في يده ، وتواعدوا معه على ساعة من الليل يفتح لهم الباب ، وأنه لا يقفله قفلا حقيقيا » . وامتد الحاج حسن بين يدي الباي مثل الميت ، مادًا عنقه للذبح .

سمعت من المشير أبي العباس أحمد باى رحمه الله قال: ٥ كنت صغيرا بين يدى جدِّى ، وأنا أتعجّب من استلقاء هذا الرجّل ، وحرصه على القتل ، وهو من ذوي الهيأآت ، وكمأنى الآن أراه » ، فلاطفه الباى وقال له : « نصيحتك مسموعة ، ونبحث عن هذا الامر ، ولمَّا خرج جاء للباي مكتوب الداي يعلمه بما أخبره به بعض الجند ، فتحيّر . وفي إثْرِ ذلك جاء ابنه أبو عبد الله حسين باي وقال له : ﴿ بَلَغْنَى مَا حَيَّرْنَي ﴾، وقصّ عليه خبر الثورة المغزولة من الهواء ، وقال له : أ انبي بعثت عينا لتونس يرقب لنا حال الرجل ومن يأتيه » ، لانه كان بعلُوَّه في الحلفاوين وقتئذ ، فقال له أبوه : ٥ هـذا مكـتوب الداي أتانـي الآن في ذلك » . وبعث الى العربـي زرُّوق وسأله ، فصدَّق الخبر وقوَّى التهمة . وبعث الى أبسي الربيع سليمان كـاهية ، فقال له : ٥ والله لم يبلغني شيء من هذا الخبر ، وإني أستبعده ، ولو رام هذا الامر لنفسه ليلة وفاة حمودة باشا ما صعب عليه » ، فقال له حسين باي : « لا نلق بأنفسنا » . فقال له : « نعم يا سيدى ، لا نلق بأنفسنـا ولا نعجل°، والرجل بين أيديكم، يلقى اليه ما بلغكم، وينظر في جوابه، وتُحرَّر هذه الاخبار ، وينظر باب باردو بعد أن يقفله الآغة ، الى غير ذلك ، فان ثبت عليه ما يقوَى التهمة فأنا أول من يغمس سيفه بدمه ، وان كـانت الاخرى فلا تضييع رجالنا بالظنون » ، فراج هذا الكــلام عند الباي ، وابنه أبــي النخبة مصطفى باى ، ورأياً التثبت واحضاره لسماع جواب.

ثم أتى الوزير يوسف الى باردو بعد الغروب ، ودخل الى الباي وحادثه ، ثم استأذنه وخرج لمسكنه ، ولا إحساس له بشيء مما وقع ، فدخل على الباي ابناه وأخوه والمتحد ثون معهم في شأن هذا الوزير ، ولم يزالوا به حتى أمر باحضاره ، وقال لهم : « ستندمون ان قتلتموه » ، فأتاه محمد كحل العيون ، رئيس المماليك ، وقال له : « ان سيدنا يدعوك » ، فقام ، ولما وصل باب بيت الباشا ، وكزه كحل العيون وشتمه ، فالتفت ، وكانت بيده موسى دقة بها في وجهه ، والكاتب عبد الله الجندوبي كامن له داخل البيت ، فضر به بسيف على عرقوبيه ، فخرً مناديا : « يا أهل بدر » ، وتشهد ، فاعتورته السيوف ، وذهب كأمس الدابر.

وهكذا تموت الوزراء لملوك الاطلاق في الاسلام.

وجيء اثر ذلك بكاتبه الحاج بالضياف ، وكان يبيت معه من ليلة وفاة حمودة باشا ، فصدر الامر بقتله .

ولما جرِّد للسيف ، وكان المباشر لتجريده محمد طوشانلي باش حانبة الترك ، ساق له الاجل المقدَّر العربي زرُّوق ، فصاح بهم أن ارفعوا أيديكم ، ان مات هذا الآن ضاعت أموال صاحب الطابع ، لانه العالم بزمامه . فأودعوه السجن .

وكــان والدي يقول : ﴿ أَنَا صَنْيَعَةُ الْعَرْبِـي زَرُّوقَ ﴾ .

وكان ذلك ليلة الاثنين الثاني عشر (1) من صفر سنة 1230 ، ثلاثين وماثين وألف (29 جانفي 1815 م) .

ومن الغد أصبح شلو صاحب الطابع ، بل صاحب الخيرات ، طريحا بين جامعه وسبّالته . وأتى بعض السفهاء ، وكان جزّارا ، فقطع عورته . وصلب هذا الفاسق بعد سنين ، لكفر صدر منه ، وثبت بالمجلس الشرعي . وأتى آخر فقصّ من لحمه وشواه وأكله . وعاثت أيدي السفلة واليهود في بدنه المكرّم ، وجرّوه مثل جيف الدواب الى الكنيسة ، خارج باب قرطاجنة ، وعبثوا به .

وبلغت تلك الشناعة للباي فأرسل الحوانب من باردو ، لاستنقاذ ما بقـي من جسده ، وزجر أولئك الاراذل .

ولم يبجد غاسله ما يغسل ، وانما صب الماء على لحم مبداً د بـدم : تَرَدَّى ثيابَ الموت حُمْسُوا فما أتى لها الليل الا وهي من سُنْدُس خُضْر

ودفن بتربته في جامعه ، حذو الوليُّ سيدي عثمان بن كـرم .

وأرَّخه عالم العصر وبركة المصر ، شيخنـا أبو اسحاق ابراهيم الريـاحي ، كما تراه في ترجمته .

وحصّل ، رحمه الله ، مع الشهادة أجر ما ارتكبه غيره من الوزر .

<sup>(1)</sup> همو 11 حسب التقمويم .

وبقيت هذه الاحدوثة الشنعاء هناة وشينا في وجه هذه الحاضرة ودولتها ، لان معروفه وإحسانه المشاهك، عمَّ جميع سكّانها عموما وخصوصا ، وإن وقع مثلها في الاسلام كما تقدم ، لكن هذه أشنع باعتبار حال القتيل .

ومن الغريب أن كـل من سعى في ضرر هذا الفاضل ، عوقب في الدنيا على قدر سعايته ، والله سريـع الحساب .

وسيأتـي له ذكـر ان شاء الله تعالى في هذا الكـتاب عند ذكـر ترجمته .

و بعد موته شمل أصحابَه وأتباعَه الاعتقال ، والنكباتُ الثقال ، من قتل ونفسي وسجن وأخذ مال .

فقتل صبيحة موته محمد اظربير (1) التركي آغة بيت المال ، ونفي حسن باش خوجة باردو ، ونفي حسن آغة الباب ، وسجن حسن ململتي وأخوه سليمان . وأما محمد اللوز الصفاقسي ، وقاسم البواب ، والشيخ علي مهاود ، وكاتبه الحاج بالضياف والد العبد الحقير ، فانهم مع السجن الطويل ، استصفيت أموالهم من جليل الاشياء وحقيرها ، بحيث لم يبق لاحدهم قوت يوم . وأخرجوا حرمهم من ديارهم ، وعاشوا أمد حبسهم ، بخبز المرحوم علي باي . وكنت يومئذ صبيا ممينزا ، رأيته بدارنا عيانا ، وسمعت مثله في دور أمثالنا . لكن الشدة يتبعها الفرج .

وأصبح الساعون في نكبة هذا الوزير أمام الباي ، فدخل الكاتب أبو البقاء خالد الزهاني لتقبيل يد الباي على العادة ، فقال الحاج حسن خزنه دار : « وهذا بالامس رأيته في علو صاحب الطابع » ، فتوقف الباي كالمستفهم ، فقال رئيس الكتاب الوزير أبو عبد الله محمد الاصرم : « يا سيدنا ان هذا المقتول وزير ، وفي مفهوم الوزير إتيان الناس اليه ، فان أردت مؤاخذة من أتاه لمحلة ، فآخيذ جميع الناس ، حتى العربي زروق ، فانه ربما يلزمه الاتيان له ، الا أنا والحاج أحمد بن عمار باش حانبه ، لشيء بيننا وبينه » ، ثم قال للحاج حسن : « ان خالد الزهاني ليس من عظماء الدولة ، ولا من رجال الفتنة ، والوجوه التي تقتضي إتيانه للوزير كثيرة ، وأما أنت فلأي سبب أتيت

<sup>(</sup>I) كنادا في خ ، وفي ع : « أظهرميسر » وفي ق : « أضرمير »

محل الوزير حتى رأيت هذا ، مع أنك من رجال الدولة ، ومرتب الجند يعطى على يدك ، فأنت أقرب للشك والتهمة » ، فعندها غضّ الباى طرفه .

وأقبل على جمع أموال الوزير وأصحابه ، وتوسع بها ، وأغنته برهة من الزمن .

.\*∗

وفي ذلك اليوم تولّى الحاج حسن كاهية بدار الباشا مع خطة خزنه دار ، وتـولّى الاجلُّ الوجيه فيضي آغة بيت المال ، وتولّى عوضه آغة بالقصبة عمر التركي ، وصار كـل واحد منهم دايا بعد ذلك .

وفي يوم الاثنين رابع (أ) ربيع الاول من السنة 1230 (13 فيفري 1815 م.) سلّم الحاج حسن ، بيده لا بيد عمرو ، في خطة خزنه دار ، وبقـي في خطة دار الباشا ، وتولّى عوضه الوزير أبو عبد الله محمد العربـي زرُّوق خزنه دار .

وفي عاشر ربيـع الاول من السنة 1230 (الاثنين 20 فيفري 1815 م.) سافر بمحلة الشتاء أبو عبد الله حسين باي ، ووصل الجريد واستوفى الجباية ، ورجع .

ثم سافر بمحلة الصيف ، ثم سافر بمحلة الشتاء يوم الخميس ثالث (2) ربيع الاول سنة احدى وثلاثين 1231 (1 فيفري 1816 م.) ، على طريق الساحل ، في يوم شديد البرد كثير المطر ، وأقام بالمحلة في شوشة رادس ثلاثة أيام . وصحبه في أسفاره الوزير سليمان كاهية ، وفوَّض له أبوه ، فكان مطلق اليد ، نافذ التصرُّف ، جاريا في ميادين الإمرة ملء عنانه .

واحتفل أهل تلك الناحية لتلقيب ، وتنافسوا في مهاداته . فمر على بلدان الساحل وصفاقس ، وأتى وطن الاعراض ، وعامله أبو العباس حميدة بن عياد ، فتفنن في الاحتفال به بما لم يسمع نظيره ، وهاداه وأرضى من معه ، حتى خدمة الخيل . وسمعت منه ، رحمه الله ، جميل الثناء على هذا القايد ، حتى قال ان ابنه بالنسبة اليه لا يظهر .

<sup>(1)</sup> همو 3 حسب التقويم - 2) همو 2 حسب النقويم

ومن الاعراض أتى الجريد ، ثم آب محمود السيرة ، مملوء الحقائب والاحمال . وكانت المملكة يومئذ على غاية الثروة والعمران بحسب حالها . ووصل باردو في موكب مشهدود .

وفي ربيع الثانبي من سنة 1230 ، ثلاثين وماثتين وألف (مارس – افريل 1815 م.) ، قد م الباي لخطة القضاء بالحاضرة شيخ الشيوخ العالم أبا العباس أحمد بوخريص ، وقدم للفتوى العلام أبا الفداء اسماعيل التميمي ، ثم رجّعه لخطة القضاء لانعكاس نور بصر القاضى الى بصيرته بعد أشهر .

وفي ذي الحجّة من السنة 1230 (نوفمبر 1815 م.) توفي الحاج حسن كاهية دار الباشا ، وتولّى الخطّة عوضه أبو المحاسن يوسف آغـة .

وفي يوم الخميس الثامن عشر (1) من رجب سنة 1231 ، احدى وثلاثين (13 جوان 1816 م.) ، تخلّى حسين باي عن السفر بالمحال لاخيه أبي النخبة مصطفى باي ، وخلع عليه أبوه الولاية ، وركب الى الحاضرة يوم ولايته ، ومعه الوزير أبو عبد الله محمد العربي زرُّوق ، ورجال الدولة من الكواهي والاغوات وغيرهم ، ودار في البلاد وأسواقها. وقام حسين باي بين يدي أبيه مؤازرا له ، مباشرا لاموره ، خاطبا رضاه ، مثابرا على طاعته ، متزودا من دعواته ، ولابيه المرتبة الظاهرة وهي أعظم بغيته . وكمان يقف عن يمينه بالمحكمة ، ويباشر الكلام في النوازل بمرأى ومسمع من أبيه ، ويحضر أخوه اذا كان في الحاضرة ، واقفا تلثوة . واذا تعذر على أبيه الخروج لمرضه ، جلس للنيابة عنه في بلحكمة ، وكانوا يرونها هي الملك وسرة وشعارة . وكمان حمودة باشا يفعل بمخزن بالمحكمة ، وكانوا يرونها هي الملك وسرة وشعارة . وكمان حمودة باشا يفعل بمخزن المراكب ما يفعله بالمحكمة .

\*\*

وفي هذه الايام وفدت على الحاضرة زوجة سلطان الانقليز في غرض النزهة والجولان في الاقطار ، فاحتفل لقدومها محمود باي على مقتضى مقامها ، وتفنن في تعظيم مقدمها

<sup>(</sup>I) همو 17 حسب التقويم

واكسرامها ، بما لا عهد به ، حتى أنه قيتض أولاده على التناوب ، يركبون معها للاماكس التي تشتهى معرفتها .

وافتدت من مالها سائر من بالحاضرة من أسارى أهل المللة النصرانية ، على اختلاف أجناسهم ، وبذلت في ذلك أموالا عظيمة حتى لم يبق في المملكة من النصارى الا من اختار المقام بها برضاه .

وسرَّح لها الباي أساري الدولة من غير فداء ، اكسراما لها .

ثم سافرت ، وبعث الباي لتشييعها ابنه أبا النخبة مصطفى باي ، فشيعها الى حلمة المسوادى .

\*\*

وفي التاسع عشر من جمادى الاولى سنة 1231 ، احدى وثلاثين ومائتين وألف (الاربعاء 17 افريل 1816 م.) ، كتب الباي للدولة الانقليزية بأنه اذا وقع حرب بينه وبين دولة من الدول ، فان أسارى الحرب لا يملكون ، ويعاملون معاملة المسجونين برفق ، حتى تضع الحرب أوزارها ، فيسرَّحون من غير فداء .

وقد وقع فداء أسرى من النصارى على يد الانقليز، أواخر دولة حمُّودة باشا .

ولما ترشح أبو النخبة مصطفى باي للسفر بالمحال ، بلغه أن عمه اسماعيل باي تأثر من ذلك ، وقال ان أخي قدم أكبر بنيه للولاية بعده ، وقدم ابنه الصغير للسفر بالمحال ، ولم يعتبرني في الولاية ، فأخبر أباه بذلك ، فقال له : « لا تفتح أذنك لما يفسد ذات بيننا » . ثم تقوَّى الخبر ، ثم فشا أن اسماعيل باي جمع طائفة من زواوة وغيرهم ، وكمنهم في داره ، ليفتك بأخيه وابنيه ، وتقوَّى هذا الخبر ، فقال الاولاد لابيهم : « لا نموت ببيوتنا على حين غفلة [ولا بد من ازالة هذا الشك بطروق دار عمنا ليلا على حين غفلة] (1) ، فان وجدنا مصداق الخبر دافعنا عن أنفسنا ، والا فاعتذر أنت لاخيك » ، فقال لهما : « يدخل أحدكما الدار على صورة زائر ، ويبقى الآخر خارج الباب بمن معهما من عسة المخازنية معه ، فان وجد شبهة ، يخرج لاخيه ، ويدخلا معا ، بمن معهما من عسة المخازنية

<sup>(</sup>١) السريادة عن ق .

بباردو »، ففعلا ، ودخل مصطفى باي لانه أكثر من أخيه ترد دا على دار عمة ، وفهم عمة مراده ، فرحب به ، ودار معه في سائر أماكن الدار ، ومظان الاختفاء ، وأخوه خارج الباب ينتظر . ولما لم يجد ما يريب ، خرج لاخيه وأتيا والدهما ، فلامهما على سوء الظن . ومن الغد جاء اسماعيل باي لائما متغيرا متوجيعا ، وقال له : « أي شيء ظهر مني حتى تطرق داري ؟ » فاعتذر له أخوه بأن الاولاد تخوفوا ، والنسج الذي بلغهم كان على منوالنا بالامس ، ولاطفه واسترضاه .

وحال اسماعيل باي من ضعف البنية وضعف الفكر ، يحيل هذه السعاية .

ولما تسامع جند الترك بهذا الخبر ، رأوه بارقة التخاذل المفضى الى زوال الدولـة ، فانتهـزوا الفرصة بالشـورة .

## الخبسر عن **ثسورة جنسد التسرك** على البساى ابى الثنساء محمسود بساهسا

كانت هذه الثورة مدبّرة الاحكام ، وثيقة الإحكام ، طليعتها التظلم بالكلام .

وذلك أن الترك لما ثاروا في سنة ست وعشرين (1) ، ونهبوا أسواق البلاد ، وانحجروا في القصبة ، وألجأهم المدفع والجوع الى الخروج ، وأحاطت بهم الخيل ، وبقيت أشلاؤهم نهبة المفترس ، وعظامهم عبرة المعتبر ، تحدث الناس في شأنهم بأن الترك لم تحصل لهم الا عداوة أهل البلاد ، وتشدُق أهل البطالة في الاعتراض على صنيعهم ، وفي المقدمات المنتجة لو فعلوها ، فاهتم للذلك كبراؤهم وأهل الرأي منهم . والذي تولتي كبرها أبو العباس أحمد حافظ الازمرلي ، كاهية باش خوجة الديوان ، لمكان وجاهته في الجند وكرمه . وكان أهل النجدة من أعيانهم يسامرونه ، وحديث سمرهم الاعتراض على أفعال الدولة وحفظ مساوئها ، وتسفيه رأى الثورة الاولى . ومطمح أنظار القوم حال الجزائر يومثذ من تلقيم الامارة دولا بين أنجادهم كما تقدم . ووجدوا السبيل بقتل الدوزير يوسف صاحب الطابع ، وما وقع بشلوه من الافعال المنكرة الشنيعة ، وقتل أظربير ، وغيره

<sup>(</sup>I) 22 شعبان 1226 على عهد حبودة باشا

مما تقدم ، وتسريح الاسارى من غير فداء ، إكراما لرجينة الانقليز ، مع ما لاح لهم من بوارق التخاذل بالشك في حال اسماعيل باي وتفتيش داره ، وانكسار زجاجة قلبه ، الى غير ذلك من الاسباب . واستقر رأيهم على ثورة أحكموا عقدها .

ولما كانت ليلة الاربعاء رابع (1) جمادى الثانية من سنة احدى وثلاثين ومائتين وألف 1231 ، (1 ماي 1816 م.) تنادوا ليلا واجتمعوا بحانوت في أعلى سوق الترك ، وبعثوا الى أهل المجلس الشرعي وأعيان رجال الدولة الساكنين بالمدينة وأعيان البلاد ، ولم يتخلف من المجلس الشرعي الا شيخ الاسلام أبو عبد الله محمد بن محمد بيرم لمكان عجزه ، فدخل اليه أعيانهم وقالوا له : « تدخل فيما دخل فيه الناس » ، فأجابهم لذلك ، ولم يشددوا عليه في الحضور ، لما في النفوس من تعظيمه والتبرك به . وبعثوا الى محمد طوشانلي باش حانبة ، وكان من حزب الباي ، فأزعجوه من داره ، فأنكر عليهم وقال لهم : « مقتلتكم بالامس لم ينشف دمها فأردتم أخرى» ، فقتلوه بالطريق ، وأتوا برأسه ، ووضع أمام الجماعة . وتآمروا بأعلى صوت أن من يخالفهم ، كاثنا من كان يكون رأسه هنا مع رأس طوشانلي . والذي تولى كبرها مباشرة دالي باش ومحمد الشوبان ، يكون رأسه هنا مع رأس طوشانلي . والذي تولى كبرها مباشرة دالي باش ومحمد الشوبان ،

ولما تحقق خبر الثورة عند شيخ المدينة الحاج حميدة الغماد ، طير به ليلا الى ربض باب السويقة ، وشيخه يومثذ قاسم قرداح ، وكان مغفلا بعيدا عن الحزم ، فتوقف ، فأتاه علي مهاود ، صاحب الخطة قبله ، وقال له : « ما سبب توقفك ؟ » قال : « لانه خبر سوء » ، فانتهره وقال له : « ابعث الآن الى باردو واجمع المخازنية من ديارهم ، ومرهم بأخذ سلاحهم ، وركوب خيلهم الى باردو ، وكسر قفل باب البلاد ، ليخرجوا منه الى باردو ، وقوعيد من تخلف بالسجن » ، ففعل .

ولما بلغ الخبر للباي ، تحيّر على ابنه حسين ، وكان يتنزه بالمرناقية . فأركب الوزير سليمان كاهية بمن في باردو من العسّة . ولما خرج ، وجد المخازنية الذين بعثهم شيخ الربض أمام باردو ، فطار بهم الى المرناقية ، وأتى بابن الباي على غير الطريق المسلوك ، لانه خشي أن الترك يبعثون له طائفة تترصده في الطريق ، ففعلوا ونجّاه الله منهم .

<sup>(</sup>I) هنو 3 حسب التقويم

ولما وصل باردو بعث السلاح الى على مهاود ، وأمره بتفريق على القادرين من أهل الربض ، وبعث الوزير أبا عبد الله محمد العربي زرُّوق بصناديق البارود ، وأمره أن يمكث في السربض .

ولما أصبح الصباح نادى دالي باش: « يا أهل البلاد ، أنتم اخواننا ولا حرب بيننا وبينكم ، وكلامنا مع المتولي في مصلحتنا ومصلحتكم ، وعليكم الامان ، فافتحوا أسواقكم ولا توقفوا بلادكم » .

وبعث لكمل سوق طائفة من الجند لحراسته ، وأمرهم بالدوران في البلاد على التناوب، وحراسة حارة اليهود ، حتى أن جنديا اختطف خبزة من محط خباز ، فأ تيمي به اليه ، فسجنه ودفع للخباز أضعاف قيمة الخبزة .

وأبواب المدينة مغلقة ، عدا باب قرطاجنّة .

ولما اجتمع الاعيان منهم مع أهل المجلس الشرعـي ، ومن في المدينة من رجال الدولة ، قالوا لهم : « ان هذه البلاد بلاد السلطان العثماني ، ونحن عسكره ورعيته ، وهذا الباي وابنه أهملا البلاد ، وقدًّما من لا يستحق التقديم ، وعاثوا في الدماء والاموال ، وأعطوا أسارى أريقت فيهم دماؤنا ، ولم يكترثوا بنا » . ونسبوا لهم أمورا رسمت في مكتوب الخلع ، لاحاجة لنا بها الآن ، و « نطلب ولاية اسماعيل باي وابن أخيه مصطفى باي ، ونرفع في ذلك أمرنا بعرض حال ٍ لمولانا السلطان » . وانما اختاروا اسماعيل باي لاستضعافه وعجزه عن القيام بأعباء الامرة . وكان المؤازر لدالي باش في السرِّ العدل علاَّلةَ ابن الخوجة الحنفي ، ولم يحضر المجلس . ولما قال لاهل المجلس : « اكتبوا ذلك ليرفع لمولانا السلطان ، ، توقَّفوا . فقال لمن معه من أعيان الثورة : « لا يتمُّ لنا أمر بدون اضافة رؤوس كبار الى رأس طوشائلي » ، يشير الى عمائم الفقهاء . ثم قال للقاضي اسماعيل التميمي : « اكتب أنت » ، فاعتذر بمرض يشهد له حاله ، وقال : « يكتب غيري وأنا أملي عليه ، ، فباشر الكتابـة الشيـخ الفقيه أبو العبـاس أحمد بن سلامـة ، شاهـد الحرمين الشريفين ، باملاء الشيخ القاضي ، وختم المكتوب بطوابع سائر الحاضرين على اختلافهم . ثم قال للقاضي اسماعيل : « لم لا تطبع ؟ ٥ فقال له : « علماء المالكية لا طوابع لهم ، ، ثم لقنه سرًّا علاَّلة بن الخوجة الى أن الخنفوسة ، وهي العلامة ، تقوم مقام الطابع ، فأتاه وقال له : « اضربوا خنفوس » ، فوضعوا عقودهم .

واختار الجند الشيخ أبا عبد الله محمد ابن الشيخ الامام عبد الكبير الشريف ، وكان شاهد الديوان ، فبعثوه بالمكتوب الى باردو ليراه اسماعيل باي وابن أخيه ، بعد أن قال له دالي باش : « دارك – وأولادك معنا بالمدينة ، فأسرع بالرجوع » ، فتوجه بالمكتوب الى باردو ، وقرأه على الباي وأخيه وابنيه ، وكشف لهم ما علمه من حال القوم ، من أن مرادهم ايقاد نار الفتنة في البيت ، فقال له اسماعيل باي : « أنا أموت بين يدي أخيى ، وأولاده أولادي ، ولا أقبل هذا الاختيار » . وقال مصطفى باي : « الموت أهون على من عقوق أبي وأخيى » ونهيض بأمر أخيه الى أبراج الجبيل الاختصر وأبراج البلاد ، وتكلم مع زواوة وبين لهم مكيدة القوم .

ورجم الشريف للترك بما آسفهم وقطع آمالهم ، بعد أن قال للباي : « يبقى هذا المكتوب عند سيادتكم ، خشية الاحتجاج به » ، فتخوفوا على الشيخ من سطوتهم ، وقالوا له : « يمكن لهم ، والحالة هذه ، كتب غيره ، ولا نأمن عليك الضرر منهم » .

ولما بلغهم خروج مصطفى باي للأبراج وكـــثرة من معه ، سقط في أيديهم ، ورأوا أنهم قد ضلّـوا .

ثم نهض دالي باش من سوق الترك بجميع من معه من أهل المجلس والاعيان الى ديوان المدافعية ، وكان أمام باب القصبة ، ولم يسرّح أحدا منهم ، والشوبان بيسن يديه مؤازرا له . فبعثه الى الداي وقال له : « أنت شيخ كبير ولا نتعبك للحضور معنا ، فكن بمحلك آمنا ، الا اذا ظهر لنا خلاف منك ، فان رأسك يكون على السبّالة مع رأس طوشانلي » . ثم أمر أبا محمد حمودة الاصرم ، خوجة زواوة ، أن يأتي الابراج ، ويخبر من بها من زواوة « بأنكم عسكر مثلنا ، ولا يسعكم الخروج عن عهدة اخوانكم ، فافتحوا لنا الابراج ليعمرها من الترك مثل عددكم » ، وبعث معه طائفة من الجند ، فافتحوا لنا الابراج ليعمرها من الترك مثل عددكم » ، وبعث معه طائفة من الجند ، فكلتمهم فأبوا . ويقال انه قال لهم برطانتهم ، وكان يعلم شيئا منها : « اثبتوا في محلكم ولا تفتحوا أبوابكم ، فأنتم خارج المدينة ، ومددكم من باردو ومن الربض » . وقالوا له : « نفتح لك من الباب ما يدخلك الى البرج وحدك ، لتفهمنا المقصود » ، فمنعته وقالوا له : « نفتح لك من الباب ما يدخلك الى البرج وحدك ، لتفهمنا المقصود » ، فمنعته الطائفة المعينة معه ، وتخوف هو على داره وأولاده بالمدينة . ولما رجع الى دالي باش ، الطائفة المعينة معه ، وتخوف هو على داره وأولاده بالمدينة . ولما رجع الى دالي باش ، الأمان لسائر الناس عموما وخصوصا ، الا من خالفكم ، وهذا لم يخالفكم ، وللأمان لسائر الناس عموما وخصوصا ، الا من خالفكم ، وهذا لم يخالفكم ، وللأمان

في الدنيا اعتبار حتى عند الخوارج والثوار » ، فرفع عنه السيف وسجنه بحبس القصبة حتى يستثبت حاله .

ووقت الظهر أمر بأهل المجلس الشرعي أن يتوجهوا الى الداي ، ويكونوا معه في علو داره ، اجلالا لهم . ولما قاموا قام معهم الشيخ محمد الاصرم باش كماتب ، فأمر بردّ و وقال له : « أنت من المخازنية لا من أهل المجلس الشرعي » ، ثم وجهه مع سائر المخازنية الى معتقل القصبة .

وجلس على كرسي بسلاحه أمام ديوان المدافعية ، وجعل يشرب في مستقطر الخمر ، متجاهرا بها . ولما انتشى صار ينادي : « أنا باي ، أنا داي ، أنا باشا » ، وجعل يكررها بمحضر الشوبان ، وقد كان الاتفاق بينهما على أن يضرب معه بسهم في هذه المراتب ، لان الشوبان له عصبية من الترك ، فأتاه وقال له : « يا سيدي ، ليس هذا وقت شرب ، وحاجتنا الآن بعقلك لا بشجاعتك » ، فانتهره . ولما رأى الحاج حميدة الغماد ، شبخ المدينة ، وكان مع الجند في البطحاء ، بارقة انحلال ، مع علمه بأن عقلاء الجند انما أتوا خوفا ، داخل أعيانهم كأبي العباس أحمد آغة الذي توفي دايا ، ومصطفى بلهوان الذي توفي آغة بيت المال ، وغيرهما ، ووعدهم الامان والاماني ، وقرر لهم أن حال الرجل تفضي الى سفك دمه ودمائهم ، ولا زال يسر بذلك الى العقلاء .

ثم أتاه الشوبان وقال له: « اما أن تكفّ عن الشرب ، والا قانا فار بمن معي لمحل نجاتي » ، فانتهره وعيره بالجبن ، وكان ذلك قرب الاصفرار ، فأخذ صنجقا وصاح بشيعته: « ان الرجل قاتل نفسه وقاتلكم ، ومن أراد النجاة فليتبعني » ، فتبعه نحو الاربعمائة ، فأتى شيخ المدينة لاحمد آغة وقال له: « انتهز الفرصة فان الامر انحل » فأتى الى دالي باش ووقف عند كتفه يلاطفه وهو في عربدته ، وخاتله حتى اختطف سلاحه من حزامه ، وتقبض عليه ، وألقاه الى الارض . فصاح الحاج حميدة الغماد ببقية الجند: « عليكم الامان من سيدنا ، وان وقع عليكم شيء فأنا وداري وأولادي في وسطكم ، وكلنا في القيام سواء ، انصرفوا الى قشلاتكم آمنين ، وجميع الناس يعلمون أن رأس طوشانلي هو الذي أتى بنا وبكم حتى كتبنا ما كتبنا » ، فتفر قوا الى أماكنهم وأمر أحمد آغة بسجن دالي باش ، ومعه مصطفى قاره قلقجي ، في محبس القصبة ، وسرح سائر المخازنية المسجونين ، وطار الخبر الى الباي .

ولما بلغ ذلك أهل المجلس الشرعي ، قاموا الى ديارهم بغير استثذان من الداي . وبات الحاج حميدة الغماد مع عقلاء الجند يحرسون البلاد ليلتهم كلها .

وفي الصباح بعث الباي الحوانب الى دالي باش ومصطفى قاره قلقجي ، وأوقفهما بين يديه ، بمحضر أخيه وابنيه ، وسألهما عن سبب قيامهم ، واستدعى بحالة الاطناب في الجواب ، ليعلم ما دار في رؤوس القوم من جهات الانكار ، وتجلد لسوء الادب باشارة نصحائه .

فتكلم دالي باش بما دل على ثبات لب وحضور قلب ، وعد د للباي ما نقمه الجند من الاستكفاء بغير أهل النجدة والكفاية ، وصرف أموال المملكة فيما لا يعني ولا يعود بنفع ، واحتقار الجند حتى أن الاسارى الذين تحصلوا بدمائهم تسرحوا ، ولم يكن لاحد من كبرائهم شعور ، وقدح في وزراء الباي وبطانته بما عدده عليهم من المساوىء بمحضرهم ، وأفحش في المقال المقذع ، وقال لسليمان كاهية : « يا دُمنُز (أي خنزير) ، أنت السبب في منجاة حسين باي من المرناقية ، وسيكون جزاؤك القتل ، والجر الى الكنيسة مثل صاحبك » . ولم يتلعثم في مقاله ، وأنياب المنية كاشرة في وجهه . ثم قال : « أين تريدون أن أذهب الى الخنق ؟ » ودار وحده . فأمر الباي بخنقه ، وخنق صاحبه قاره قلقجي ، في بيت حوانب الترك . وسجن العدل علا لة بن الخوجة ثم نفاه الى باجهة .

سمعت ذلك من الوزير سليمان كاهية وغيره ممن حضر الموطن ، وسمعته أيضا من شيخنا أبي الفداء اسماعيل التميمي ، وقد شهد الموطن من حين استدعائه الى أن أتى مع الجماعة علو الداي .

وأولى الباي في اليوم احمد آغة باش حانبه ، عوض طوشانلي ، واستخلصه وأدنى منزلته وحفظ مزيته ، وبعثه في اليوم الى قشلات العسكر ، جبرا لقلوبهم وتأنيسا لوحشتهم .

وبلّغ لهم عنه ما اطمأنوا به ، واستعمل الصفح الجميل على من ثار أو دبّر أو أعان أو استحسن ، كأن لم يبلغه شيء . وطوى بساط النازلة بما فيه ، سياسة نَفَعَتُه ، وإلى القلوب حبّبتُه .

وفي اليوم أولى الشريف علي باش حانبه بدريبة الداي ، لكفايته وحزمه والوثوق به في حراسة البلاد .

وأولى علي مهاود شيخ ربض باب السويقة ، عوض قاسم قرداح ، والحاج علي بوعصيدة شيخ ربض باب الجزيرة ، عوض محمد الغفاري .

وأما الشوبان فانه لما أخذ الصنجق وتبعه من تبعه ، قصد حلق الوادي ، لما يعلم أن به خمسة مراكب حاضرة لسفر الغزو . وبعث الى ديار الرؤساء ، ومنهم أبو عبد الله حسن المورالي ، وأكرههم على الخروج ، وساروا أمامه راجلين ، ولا تمرّن للمساكين على المشي ، فكان الواحد منهم اذا أجهده نقل الخطى ، يخرُّ الى الارض جاثيا على ركبتيه ، فينخسه الموكلون به ، بذباب سيوفهم . ودخلوا حلق الوادي من باب رادس ، وعاثوا في منزل الكاهية بالنهب ، وأخذوا من خزائنه لوازم السفر ، وسمروا المدافع ، ولاذ الكاهية بالاختفاء . وركبوا تلك المراكب الحاضرة ، وأقلعوا ليلة الجمعة السادس من جمادى الثانية (السبت 4 ماى 1816 م.) ، قاصدين الدولة العثمانية ، ومعهم ذلك الكتاب المصحرة من أهل المجلس الشرعي وأعيان رجال الدولة والعسكر ، يحمله رأس عصبتهم الشوبان .

وانقشع سحاب هذه الثورة عن أمان لسائر أهل البلد من العسكـر وغيرهم ، حتى إن أبا عبد الله حسين باي نهى عن التحدث بها ، وبما يتعلق بها في مجالسه ، ونبذها ظهريا ، وجعلهـا نسيـا منسيـا .

وبعد الثورة بنحو الاسبوع ، سافر أبو النجاة سليم خوجة بمكاتيب للدولة العلية في تقرير الحال ، وللاتيان بالمراكب التي هرب فيها الشوبان ومن معه . فأعطته الدولة العسكر ليرجع بهم ، فأبى الاالقدوم بالمراكب وبحريتها والرؤساء فقط ، وشردت الدولة تلك الطائفة . وقدم سليم خوجة بالمراكب منتصف شعبان السنة 1231 (الخميس 11 جويلية 1816 م.) .

واستكثر الباي محمود باشا من جند زواوة ، وجعل لهم المرتب ، واعتنى بشأنهم ، واعتضد بشوكتهم ، وأقامهم شجدًى في حلق الترك ، فكانوا عند الظن .

وقبيلة زواوة من أعظم قبائل البربر وأشدهم بأسا ، حتى أن جبلهم لم تصله يــد الترك بالجزائر ، وفيه ما يحتاجونه من الضروريات والمزارع والسلاح والبارود ، ولهم تعظيم

قوي لاهل الشرف والفضل والصلاح ، حتى إن زوايا سيدي البشير بتونس هي مناخ رحالهم ، ومحط أثقالهم ، والواحد منهم اذا حلف بحق سيدي البشير لا يكاد يحنث ، وسبحته الى الآن يتبر كون بها ويتعاهدون عليها ، الا أنهم أبعد الناس عن أخلاق الحضارة من السياسة وحسن الترتيب وطاعة الامراء ، مع أن شجاعتهم لا يستطيع المنكر جحدها .

وبعد هذه الثورة بأيام قدم الحاج مصطفى التركبي من اسلامبول ، ومعه رسول الدولة العلية ، بالفرمان السلطاني والحلة الملوكية ، فاحتفل الباي لقبولها بديوان حسافس وموكب مشهود ، حضره أهل المجلس الشرعي والداي وأعيان الجند من الترك وزواوة وغيرهم ممن بشار اليه ، وكمان يوما مشهودا بصحن البرج من باردو .

وبعد خمسة أيام لبس ابنه حسين باي حلّة التشريف الواردة له في صحن البرج ، مثل ديوان أبيـه ، وكـان ذلك أواسط جمادى الثانية من السنة 1231 (اواسط ماي 1816 م.)

ثم جمع الباي هدية حافلة للدولة العلية ، توجّه بها أبو عبد الله محمد أمين باش خوجة الديوان ، ومعه أعيان من جند الترك ، وأبو الحسن علي بن حمزة ، وكان سفرهم في شعبان السنة 1231 (جوان – جويلية) . فوصلوا القسطنطينية ، وقابلتهم الدولة بجزيل العناية ووافر الاكسرام ، وأتوا بعدد وافر من متطوعي الترك للخدمة بالجند عوض الفاريّن .

وابتدأ أبو النخبة مصطفى باي السفر بالمحال من وأول سفره لباجة ، وكمان يـوم الاثنين عاشر (1) شوال السنة 1231 (2 سبتمبر 1816 م.) . ولم يزل يسافر بالمحال الى وفاة أخيه ، واقفا عند الامر والنهمي .

وتوفي أبو الفداء اسماعيل باي يوم الاحد الثالث عشر (2) من ذي الحجة موفى سنة 1231 ، احدى وثلاثين ومائتين وألف (3 نوفمبر 1816 م.) ، ودفن من الغد بتربة عمّه في موكب مشهود ، وكانت وفاته بمرض أصابه ، قواً ه الهرم .

وفي سنة 1232 اثنتين وثلاثين (1816/17 م.) ، أتى الوزير أبوعبد الله محمد العربـي زرُّوق الى جامع الزيتونة ، بعد أن وصَّى بحضور أعيان المدرِّسين ، وبعد صلاة العصر

<sup>(</sup>I) هـو 9 حسب التقويم \_ 2) هـو 12 حسب التقويم .

دخل مقصورة الامام ، وهو يومئذ شيخ العصر أبو محمد حسن الشريف ، وقال له : « ان سيدنا يقرئك السلام ويقول لك : هذا الجامع الاعظم هو وجه الحاضرة ، ومحط رحمال الوافدين لطلب العلم ، ودروس العلم به قليلة ، وأعيان العلماء يدرِّسون بجامع صاحب الطابع ، وهو في طرف الحاضرة ، بعيد عن مدارس الطلبة ، فلو ندبتهم لنقل دروسهم لهذا البيت العتيق لكان أولى ، لا سيما ولهم فيه مرتب من الجزية ، ، فقال له الشيخ الامام : « ان المشائرخ هنا ، فتكلُّم معهم » ، فبعث لهم ، وقام لاجلالهم وخاطبهم برسالته ، فأجابه الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد الفاسي بالامتناع ، وقال له : « لا يحلُّ أن أفعل ذلك ولا تحتمله المروءة ، فان هذا المحبِّس رفِّع من شأنَّي ، ولم تزل دنانيره أنفق منها ، وأرجو الله أن يكون تمامها بتمام عمري ، (وصدق الله رجاءه فمات في ربيع الثاني من السنة 1232 (فيفري ــ مارس 1817 م.) نعم ، أقرىء بالجامع الاعظم بقدر مرتبّبي فيه ، ولا أنقل دروسي من جامع صاحب الطابع ، ولسيدنا أن يعزلنـي عن أخذ مرتبها ، ويعطيه لمن يدرِّس بالجامع الاعظم ، لكن ليس له أن يمنعني من بث العلم في مسجد لله » . وقال له شيخنا العلامة أبو العباس أحمد الأُبِّي : « أنا إمام الخمس بجامع صاحب الطابع ، ويتعذر عليَّ نقل دروسي الى الجامع الأعظم ، نعم ، أقرىء به درسا في مقابلة مرتبي ، ثم ان صاحب الطابع أظهرني من زوايا الاهمال ، وملاً يدي ، وغالب ما على الآن من الثياب صلة من صلاته ، وأرجو الله أن تصحبني ملابسه الى قبرى ، وحقق الله رجاءه ، فكان عنده طيلسان أبيض من أعزِّ الكشمير ، وهو من صلات الوزير ، غُطِّيّ به جسده على نعشه الى قبره لما توفي في رمضان من سنة 1274 ، أربع وسبعين وماثتين وألف (افريل ــ ماي 1858 م) . وقال له شيخنا أبو اسحاق ابراهيم الرياحي : « أنا رجل مكثت بهذه الحاضرة عشرين سنة حتى عزمت على الخروج منها لابتغاء رزقمي ، فقيَّدنسي بدار وأهل وأولاد ، ولم أزل أتقلب في نعمته ، ولولاه ما عرف الباي اسمي ، وإنبي شيخ مدرسة الجامع وداري قربه ، وأي فائدة شرعية في هذا النقل ، والعلم يؤتى اليه ولا يأتسي ، مع الاجر لطالبه على قدر خُطاه ، وإن أردتم إطفاء ذكر هذا الرجل فلك ذلك بمقتضى المنافسة في الرئاسة ، لكن لا يكون ذلك الا بخراب أكثر المباني في هذه الحاضرة ، والأوْلَى أن المنافسة تنتهي بالموت، هذا ما يليق بشرفك ، وعلى أن أقرىء درسا بالجامع الاعظم ، مع بقاء دروسي في محلّها ، أخذت عليها المرتب أو لم آخذ ، ، فقال لهم الشيخ الامام الشريف : « جزاكم الله عن الوفاء خيرا ، وهو المظنون بكم ٥ . وقال للوزير : « حصل مراد سيدنا ، حيث التزموا بالتدريس في الجامع الاعظم » . وكمان شيخنا رحمه الله يذكر هذه الحكماية ، وسمعتها منه .

وفي العشرين من ربيع الثاني 1232 (الاحد 9 مارس 1817 م.) تأخر الفقية أبو النخبة مصطفى دنقزلي عن خطة القضاء بالمذهب الحنفي ، لعجزه عن القيام بأعبائها ، وبقي إماما بجامع يوسف داي ، وتولى القضاء عوضه الشيخ الفقيه أبو الحسن على الدرويش ، وتولى عوضه إمامة مسجد بيت الباشا الشيخ أبو العباس أحمد ابن الشيخ الامام المفتى محمد ابن الشيخ الامام المفتى الحاج حسين البارودي .

وفي ذي القعدة من السنة 1232 (سبتمبر 1817 م.) توفي الشيخ العالم الفاضل أبو العباس أحمد سويسي المفتي ، وله من العمر ما يقرب من مائة سنة ، وشهد أبو عبد الله حسين باي جنازته في موكسب مشهود . وقام مقامه في خطة الفتوى الشيخ الامام العلام أبو محمد حسن الشريف .

وفي هذه السنة وفد على الحــاضرة النحــرير الفهــامة أبو العبــاس أحمد السناري ، مهاجرا لطلب العلم . وهو ابن أخــي أمير سنار ، من أرض الحبشة .

حكي أنه كان والعا بالقنص والخيل والرماية ، مستغرق الاوقات في ذلك ، فقال له عمه يوما : « اذا افتخر الناس بما حصلوا في الدنيا من المزايا ، تفتخر أنت بعدد ما اقتنصته من الصيد ، وأخلاق ما ركبته من الخيل ، واصابتك الهدف في الرماية ، أين أنت عن العلم الذي هو الفخر ؟ » ، فصادف ذلك سويداء قلبه ، ورفض ما كان فيه ، ورحل لطلب العلم ، وأعانه على ذلك اليسار ، ونعم العون على المروءة الجدة . وأتى مصر وأخد عن مشيختها وفضلائها ، وتاقت نفسه الى كيفية التدريس بتونس ، وملا سمعه خبر شبخنا العلامة أبي اسحاق ابراهيم الرياحي ، فأتاه من مصر ومعه حرمه ، وقال له : « ما قادني لهذه الحاضرة الا اسمك ، فاختر لي من طلبتك من يؤنس غربتي بالمذاكرة معه » ، فاختار له تلميذه شيخنا أبا عبد الله محمد البحري بن عبد الستّار ، فاكترى له دارا قرب داره ، ولازمه و رافقه في دروسه ، وانتفع كل منهما بصاحبه ، ونبتهة الشيخ ابراهيم الى مشائخه ، فأخذ عن الشيخ الامام أبي محمد حسن الشريف مقدارا صالحا من صحيح مسلم بشرح الابتي ، وعن الشيخ اسماعيل التميمي مقدارا وافرا من شرح من صحيح مسلم بشرح الابتي ، وعن الشيخ اسماعيل التميمي مقدارا وافرا من شرح من صحيح مسلم بشرح الابتي ، وعن الشيخ اسماعيل التميمي مقدارا وافرا من شرح

المحلّي لجمع الجوامع ، وأخذ عن الشيخ الطاهر بن مسعود شرح القطب على الشمسية ، وأخذ عن الشيخ الذي قصده شرح السعد عليها . وله يد طولى في علم الكلام . وخالط علماء تونس وامتزج بهم ، شأن الاذكياء ، وأعجب بتونس وبأخلاق أهلها مع الواردين اليها . وكان شافعي المذهب ، سُنتي العقيدة ، مع تشيّع في حب آل البيت .

اتفق أن كانت عنده مكحلة غريبة الصنع ، وبلغ خبرها للوزير أبي عبد الله محمد العربي زرُّوق ، فبعث اليه تابعه المسمى ونيس ذهب ، الاضة باشي ، وقال له : ١٥ ان الوزير يسلم عليك ، ويطلب منك أن تبيع له المكحلة — ووصفها له — بما يرضيك من الثمن » ، فقال له : « سلم عليه وقل له انبي أتيت بلادكم طالب علم لا طالب دنيا ، ولست بتاجر ، وان احتقرتم سوادي فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه » . وبقي متغيرا ، وشاكى الشيخ البحري ، فقال له : « لم يقصد احتقارك ، وانك قدمت لهذه الحاضرة كعامة الراحلين في طلب العلم ، ولذلك لم تقصد ملكها كعادة أبناء الملوك ، وهذا الوزير شريف النسب وله في أهل العلم محبة وتعظيم » ، فارتاع لما سمع لفظ الشريف ، وقال : « أخشى أن يبيت هذا الشريف وفي قلبه وحشة مني » . وطلب من الشيخ البحري أن يحضر له رسولا ، وكاتبه متلطفا معتذرا ، وبعث له بالمكحلة وأخرى معها هدية ، على شرط أن لا يجازى عليها الا بالرضى ، فوصل اليه الرسول وقبل الهدية . ومن الغد أتاه شرط أن لا يجازى عليها الا بالرضى ، فوصل اليه الرسول وقبل الهدية . ومن الغد أتاه وجامله وشكر صنعه ، وأحاله على ثواب الله ورسوله ، وان هاداه بعد ذلك .

ولما بلغ خبره لابسي عبد الله حسين باي ، هاداه بمركسوب وسرج محلمًى ونفائس من الثياب والطيب ، على يد كبير الطواشية ، سرور آغة ، فقبل الهدية وهادى الباي بأضعافها، من سلاح وقطع من التبر ، وأوان من الذهب ، صنعها بمصر .

ولم يجتمع به لما علم أنه لا يقوم لتلقيه على عادة البلاد يومثذ .

وسافر الى القيروان فزار السيد الصاحب رضي الله عنه ، وتبرك بآثار الصحابة رضي الله عنهم ، وأخد عن عالمها أبي عبد الله محمد بن بكتار صداًم ، واستجازه فأجازه ، ثم رجع الى تونس .

وكان عالي الهمّة ، كريم النفس ، حسن اللقاء ، ممـتع المحاضرة ، حديد الفهم ، صائب السهم ، فصيـح اللسان ، قوى الجنان ، له شغف بمعالي الامور .

استضاف أعيانا من العلماء بداره ، واحتفل في ضيافتهم احتفال الملوك . واشترى غالب التآليف التونسية ، وبذل في أثمانها الاموال الجزيلة . وهاداه بعض الطلبة بشرح التسهيل لعلي باشا بن محمد ، فأثابه بصراً من التبر .

ثم سافر ، وسافر معه من أذكساء الحاضرة أبو العباس أحمد بن محمد الزهانسي ، وافترقها من مصر .

وكان شيخنا سيدي ابراهيم اذا رأى شهامته وإقدامه ، يقول : «يغلب على ظني أمره أن هذا الذكي يموت قتيلا » . وصدق ظنه ، فانه لما رجع لسنار استعان به عمه في أمره وبعثه أمير جيش في حرب انجلت عن قتله . واجتمعت به وأنا في مبادىء التعلم عند شيخنا البحري ، وحفظت ترجمته من شيخنا المذكور . وكانت بينهما مكاتبات ودادية الى أن توفي ، رحم الله الجميع .

وفي محرم من سنة 1232 ، ثلاث وثلاثين (نوفمبر ــ ديسمبر 1817 م.) ، كشرت الشهود المنتصبون للشهادة بالبلدان ونواجع الاعراب ، وعمَّت البلوى بأهل الزور منهم ، لان ولايتهم بالشفاعة مرة ، وبالرشوة أخرى ، فوقع التثبت في انتخاب الاشبه ، وعــزل المجروح منهم . ووقعت منافسة من أجل ذلك بين العلاَّمة الحافظ أبى محمد حسن الهدة كَسبير المفتين بسوسة ، والشيخ الفقيه أبسي عبد الله محمد الريغسي القاضمي بها ، وكـادت أن تتعطل الاحكـام الشرعية بتلك الجهة ، فأمر الباى أبو الثناء محمود باشا أن يصدر لهما مكتوب من أهل المجلس الشرعي عن إذنه ، فصدر ذلك من انشاء العلامة الاكتب أبى الفداء القاضي اسماعيل التميمي ، ونصه بعد صدره : أما بعد فان المنافسة التبي وقعت بينكم قد تفاقم أمرها ، وعظم على الناس ضررها ، وعمَّ أهل عملكم شررها ، فتعطل بينكم الانصاف ، وكثر بسبب ذلك الاعتساف ، وصار من يطلب حقَّه متطلبًا لما هو أعزُّ من الابلق العقوق ، وأمنع من بيض الانوق . ولقد كـنا عاجلناها من قبل هذا يصلح فلم ينجع ، وأمهلناكم عسى أن تراجعوا أنفسكم فلم ينفع . وما ذاك الأ الصَغُوكِم لسماسرة الفتن وأهل الوشاية ، وعدم احتراسكم من عقارب السّعاية ، حتى أوبقوكم خبالا ، وضرب الناس بكم أمثالا ، بينما نحن ندبر في حسم ذلك ، واغلاق أبواب تلك المسالك ، باقامة ثالث يكون ناظرا للشريعة ، اذ فجأنا أمر هذه الواقعة الاخيرة الشنيعة . فتبيّن لولي النعم ، ومنصف المظلوم ممّن ظلم ، سدَّد الله أحواله ، وبلّغه من

نصرة دعوة الاسلام آماله ، بعد أن تحقق أمرها ، وعرف عجرها وبجرها ، أن الخرق اتسع ، وأن السكوت عن ذلك لا يسع ، اذ قد انقسمتم طائفتين ، وتفرَّقت عدولكم شعبتين ، وجاوز الحزام الطَّبْييَسْنِ ، وصارت الخطَّتان في المعنى شاغرتين ، وتعسّر تمييز الحق من ضدَّه . فاتبع الطريق الاقوم ، وحاد عمَّا يفضي الى التحكم . وتوجَّهت همته الزكية ، وفكرته القدسية ، الى حسم هذه القضية ، باقامة غيركم للأحكام الشرعية ، أداء لما يجب عليه لاقامة المراسم الدينية ، قائلا ان من لا ينقاد اليها ، كيف يؤمَّن عليها ، أم كـيف يتيسَّر له اجراؤها في مجاريها . ودبَّر أيَّده الله في ذلك فأصاب، لولا أن الله تدارككم بمفاوضة مع جماعتنا وقعت ، وشفاعات منهم بعد التمي واللتيَّــّــا قبلت . فانثنى عمًّا همٌّ به عزمه ، وغلبه والحمد لله حلمه . فاختار أيسر الطريقين ، لعلَّ الله يصلح بين الفريقين . وتقدم لكم بالانذار ، مبالغة في الاعذار . فأمركم على لساننا أوامر يساعدها الشرع ، ويوافقها الطبع ، منها أن تلزموا أن لا تعودوا الى ما نهيتم عنه ، وأن يقوم كـل " بخطّته ويعرف ما ولي عليه ، فلا يتجاوز ذلك ولا ينتزي أحدكم على ما في ولاية الآخر . وأن تجتنبوا الخلاف المذموم الذي لا سبب له الا اتّباع الهوى ، فاذا اختلفتم في شيء فردُّوه الى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ، بمراجعة موادِّ الاحكام ، فان اهتديتهم في ذلك والا فاعرضوه علينا ، عساكم أن تجدوا جوابه بنعمة الله لديناً . وأن تلتزموا حضور مجلس يوم الخميس على الوجه القديم ، ولتعطوا المجلس ما يستحقم من التعظيم ، فلا يباشر أحدكم صاحبه ، الا " بما يقتضيه مقامه ويلاثم منصبه . وأن تصرفوا الوشاة عن أبوابكم ، وتحرسوا من عقارب السعايات حوزة أعتابكم ، الى غير ذلك من الصفات المناسبة لمقامكم . الله َ الله َ في أنفسكم بادروا علاجها ، وأصلحوا مزاجها . فاتقوا الله وأصلحوا ذات البين ، وقابلوا تلك الاوامر المطاعة ، بالسمع والطاعة . فان رجعتم الى الحقيقة ، واستقمتم على الطريقة ، فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، والا فربّما يسبق السيف العذل ، ويقع على الوجمه الشنيع البشيع العزل ، بلا شفاعة شافع ، ولا يصغبي اليه سامع . ويعود الامـر الى ما كـان ، وما شـاء الله كــان . والســلام عليـكم ورحمــة الله وبركـاته . وكـتب في ربيـع الانور سنة 1233 (جانفـي ـــ فيفري 1818 م.) .

وفي شوال من السنة 1233 (اوت 1818 م.) ، وقع في الحاضرة طاعون . وأول من تنبه له حكيم من مسلمة الافرنج اسمه رجب الطبيب . ولما أخبر الباي بذلك ، أمر بضر به

وسجنه كالمجرمين ، فامتحن بسبب علمه . ولم يلبث أن فشا خطبه . ومات به أعيان من أهل العلم . ووصل عدد الموتى به في الحاضرة ، أكثر من الالف في بعض الايام ، ودام نحو العامين . وفيه استغاثة شيخنا :

عافنا واشفنا فمنك الشفاء لقلسوب التوحيد منهما اصطلاء وسسرور طـــارت به العنقـاء جاءنا عن نبيتا الانباء حين تطغيى بوخزها الاعداء یا قسوی عن حملها ضعفاء ما لنا ربّنا سواك التجـاء ما لنا عــزَّة ولا استغنـــاء فكنعسم الدأعا ونعم الرجاء وسطسا ذا الوبسا وعز السيدواء في عسرنا ومنك الوفياء

يا الاهمى وأنت نعم اللَّجماء ان هــذا الطـــاعون نـــــار تلظـــــى كسم جمسوع تسزقست وكبسود ذاك من ذنبنا العظيم كما قد يغضب الله بالـذنــوب فتسطـــــو هــو لا شكَّ رحمــة غيـــر أنّــــــا كسم وكسم رحمة لديك وتعطيها بسلا محنسة اذا ما تشهياء ربتنا ربتنسا اليسك التجسأنسسا نقسرع البساب بالدعساء ونسرجسو ضاق أمر الـورى وأنــت المرجـّــى والكتاب العزيز بشر باليسرين

وهمى طويلة ، نحا فيهما مناحي الشاذلي رضي الله عنه فيما اختماره من خزائن الدعماء .

وافترق الناس في هذا الطاعون الى قسمين : قسم يرى الاحتفاظ وعدم الخلطة بالعمل المسمى بالكرنتينة ، وربما ساعدته يعض ظواهر من الشرع ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « لا عدوى ولا طيرة » و « فيرً من المجذوم فرارك من الاسد » ، أي لا عدوى مؤثرة ، نفى تأثيرها فبقي أصلها ، مع دليل التجربة ، فان غالب من تحفُّظ حفظه الله . مع اعتقاد أن المؤثَّر هو الفاعل المختار الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يـريد سبحانه . وكمأن هذا ينظر الى رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وعلى هذا جماعة كشيخنا أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بيرم . وقسم لا يرى هذا الاحتفاظ ويرى التسليم الى مجاري القدر ، ومن المقدور لا يغنسي الحذر ، كشيخنا الكـاتب العالم أبـي عبد الله محمد بن سليمان المنّاعي . وهذا رأي أبي عبيدة عامر بن الجرّاح ، عارض به رأى عمر رضى الله عنهما .

وألنَّف كل منهما رسالة حافلة في الاستدلال على رأيه بالنصوص الفقهية .

ومن القسم الثاني أبو عبد الله حسين باي ، فقد كان يسخر بأصحاب الكرنتينة ويقول لهم : « لا مفرَّ من القدر » ، ويدور أزقة الحاضرة وحارة اليهود ، لكثرة المرض بها . وقوَّى بذلك قلوب سكّان البلاد .

وجمن أصيب بهذا الوباء العلامة الصالح الامام الشيخ الطاهر بن مسعود ، أصيب في صلاة الصبح وهو بالمحراب وبقي ثلاثة أيام ، وتوفي في السادس والعشرين من صفر سنة أربع وثلاثين وماثتين وألف (يوم الجمعة 25 ديسمبر 1818 م.) ، وصار لجنازته موكب حافل بعد العهد بمثله ، بحيث لم يتخلف عن الجنازة من المسلمين الا من أقعده علر البدن . وتقدم الشيخ الفقيه الشريف أبو الثناء محمود ابن الامام سيدي علي محسن اماما ثالثا بالجامع الاعظم بعد وفاته .

وهذا الطاعون هو أول التراجع الذي وقع في هذه الايالة بعد وفاة المرحوم أبسي محمد حمودة باشا ، لانه نقص به من الايالة قدر النصف ، وبقيت غالب المزارع معطلة لا أنيس بها .

وفي ربيع الثاني من السنة 1234 (جانفي - فيفري 1819 م.) ، قدام الباي للحسبة أبا الربيع سليمان مكمكي ، وهي من الخطط الاسلامية التي زال مسماها وبقي اسمها . ودار مساجد الحاضرة ، ومعه مشايخها الثلاثة ، وعدول وأمناء ، ووقفوا على سائر عقار الاحباس العامة بالحاضرة ، وميزوا مستقيمها ومهملها ، وأحصوا ما على المساجد وأمثالها من الاحباس ربعا وعقارا . ودفعوا دفتر ذلك الى الباي ، فأمر الوكلاء باقامة غير المستقيم ، وأمر القاضى بحساب الجميع على يد المحتسب .

وفي شعبان من السنة 1234 (ماي ـ جوان 1819 م.) تم انشاء الكرويطة التي ابتدأ عملها أبو محمد حمودة باشا في أواخر أمره ، وحضر أبو عبد الله حسين باي يـوم جذبها للبحر في أبّهة (1) ملكيّة . وكان يوما مشهودا وموكبا معدودا ، وسماها المحفوظة.

<sup>(</sup>I) كذا في خ ، وفي ع وق : أهبة .

وفي ليلة السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة من السنة 1234 (18 سبتمبر 1819 م.) توفي عالم العصر وشيخ الشيوخ ، الجامع بين شرفي النسب والاكتساب ، أبو محمد حسن ابن الشيخ الامام عبد الكبير الشريف ، امام الجامع الاعظم ، بمرض الوباء . وحزن المصر لفقده ، وحضر جنازته أبو عبد الله حسين باي وأبناؤه ورجال دولته وسائر أهل الحاضرة . وتزاحمت الاكابر على حمل نعشه بالتناوب ، وأكثرهم حملا حسين باي ، وفزل الى قبره بنفسه ، وحمل جسمه الشريف عند مواراته . وتولى عوضه اماما أولا بجامع الزيتونة أخوه الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد الشريف . وقام مقامه في خطة الفتوى عالم المالكسية أبو الفداء اسماعيل التميمي ، وقام مقامه في خطة القضاء الشيخ أبو النجاة سالم المحجوب ، وذلك يوم عيد الاضحى . وقام بخطة القضاء بباردو الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد السنوسي الكافي ، وكان قاضيا ببنزرت فأثيي به ، وتولى عوضه فيها الفقيه عبد القادر التميمي .

وفي سنة خمس وثلاثين ومائتين وألف 1235 (1819/20 م.) ، جماء نعي أبي العباس أحمد خوجة كاهية بنزرت ، وكمان عالما فقيها ذكيا ، وجمّه البماي سفيرا عنه للشريف مولانا سليمان سلطان المغرب ، فتوفي بفاس ، وأولى أخاه عوضه في بنزرت .

وفي محرم من السنة 1235 (اكستوبر ــ نوفمبر 1819 م.) ، ظهر للباي الزام أهــل الساحل بأداء العشر على زيت زيوتهم .

وقد كانوا يؤدون على كل شجرة منه نزرا يسيرا من النواصر (1) ، أثمر أو لم يثمر ، يسمى القانون . وذلك على عهد عثمان داي . وعد سائر شجره ، وكل ما غرسوه بعد القانون لا قانون عليه . وبذلك كثرت الشجرة المباركة في الساحل ، وبها نما عمرانه ، فضيج أهل الساحل من العشر ، وتعللوا بما لا يجوز شرعا ولا عقلا ، فأمر باحضار أعيانهم ، وألزمهم الحجة بأن لا فرق بين الصلاة والزكاة في الملة الاسلامية . وكتب لهم أوامر من انشاء شيخنا الكاتب أبني عبد الله محمد المناعي ، نصها : و الى من يقف على أمرنا هذا من العلماء الاعلام ، والفقهاء الكرام ، والمفتين والقضاة ، والكواهي والاغوات ، والقواد والمخازنية ، والمشايخ والرعية ، والخاص والعام ، من ذوى الاحكام ،

<sup>(</sup>١) ناصری ج نواصر : ه الناصری الذی هو جزء من تجزئة الريال الى اثنين وخمسين ، ، الصفوة 2 : 59 .

سدَّد الله أحوال الجميع ، ووفق الكلَّ لصالح العمل وحسن الصنيع . وبعد فانسا أسقطنا عن كافة أهل سوسة وكافة عملها القانون المرتب على الزيتون بغابة سوسة والغييب (1) التي بوطنها ، بحسب كل زيتونة أربعة نواصر ، في مقابلة عشر الزيت الذي التزموا بأدائه ، لنصرفه في مصارفه الشرعية ، التي بيَّنتها الآية الكريمة وأوضحت تفاصيلها السنية المحمدية ، على صاحبها أفضل الصلاة وازكى التحية ، نيابة عن المسلمين، لان الله سبحانه قلَّدنا أمورهم وكسلَّفنا النظر في مصالحهم ، والقيام بحماية حوزتهم ، وإقامة الفروض الشرعية ، واحياء المعالم الدينية ، اسقاطا تاميًّا ، فلا يطالبون بشيء من القانون المذكـور . وأذ نِـّاهم يلتقطون حب الريـح ويعصرونه ولا يؤدُّون لنا عشره ، وانما يؤدُّون ذلك بأنفسهم لمستحقّيه ، موكول ذلك لامانتهم وديانتهم كـزكــاة العين ، الى أن يدخل شهر أكتوبر الاعجمى ، فاذا دخل اكتوبر فلا يلتقطون شيئا من حب الريح ، ويلحق بغير حبِّ الريح . وأذنَّاهم يتصرفون في غابتهم كعادتهم السابقة ، بحيث يحتطبون منها الحطب، وتسرح فيها مواشيهم، ودوابتهم ترعى العشب النابت بها. وحكمنا لهم بأنهم يأخذون البلبَّة والفيتورة (2) ، بعد أن يعصر الزيت ، ويعطوه حقَّه في العصر ، ولا يتعرض لهم أحد في ذلك ، وبأن قايد الوطن لا يتعاطى شيئا من أحوال العشر ، ولا يدخل فيه بوجه من الوجوه ، وإنما أمر العشر مفوض لمن نوكَّله على قبضه منهم وجمعيه ، وعلى رعبي مصالحه ، فهو الذي يدفعون له العشر ، ويتولَّى قبضه منهم ، ولا يأخذ منهم أجرا على ذلك ولا خدمة ، لا قليلا ولا كشيرا ، لاننا نحن نعطيه أجره على جمعه لذلك ، لان أجر العامل على الزكاة من الزكاة أو من بيت المال ، حكما تاماً أمضيناه ، وألزمنا كل من يقف عليه العمل بموجبه ومقتضاه ، وعليه لا يخالف سبيله ولا يتعدَّاه ، والامر كـلـّه بعد هذا وقبله لله ، والسلام . وكـتب في موفى ثلاثين من محرم الحرام سنة 1235 ، خمس وثلاثين (18 نوفمبر 1819 م.) .

وسترى ان شاء الله تعالى في هذا الوضوع ، ما طرأ على هذا الزيتون من الحوادث المتنوعة ، وبه ترى عيانا أسباب الوهن والنقص في الممالك الاسلامية .

<sup>(</sup>I) غيب : غابات (دوزي)

<sup>(2)</sup> البلبة: تفل الـزيتون المصور بائيد (Marc) والفينورة: التفل الذي يحصل عند 10 يسحق الزيتون بالمصرة ويحسر منه الزيت (Grignon)

وفي الثامن والعشرين من جمادى الثانية من السنة 1235 (الاربعاء 12 افريل 1820م) صنع الحاج أحمد باش حانبة ضيافة لابي عبد الله حسين باي في بستانه بالعبدلية ، وبالغ في السرور والاحتفال ، ولما رجع في العشي طاحت به الكروسة ، وكان معه فيها وزيره حسين خوجة باش مملوك ، وحفتهما الالطاف ، وفرحت البلاد بعافيته ، وكان محبّبا الى أهلها ، وزيّنت أسواقها ، وتنافس الناس في ذلك .

وفي هذه السنة كان نبأ امتحان عالم المالكية الشيخ المفتي أبي الفداء اسماعيل التميمي ، بسبب أن بعض الوشاة نقل عنه أنه استخرج من جفر أن دولة الباي قرب انقراضها ، وأنه يطعن فيما لا يوافق الشرع من تصرُّف الدولة .

ولما بلغ هذا النبأ للباي من قائله ، عزم قبل التبيّن على نكبته .

فلما كمان يوم الاحد الحادي عشر من ذي القعدة سنة 1235 (20 أوت 1820 م) أتى الفقهاء للمجلس ، واجتمعوا في بيت الضياف على العادة ، ينتظرون الاذن في الدخول ، ولما خرج لهم باش حانبة بالاذن ، أوصاه الباي أن لا يُدخل معهم الشيخ اسماعيل ، ويُبقيه في البيت .

ولما أتاهم قاموا ، والشيخ من جملتهم ، فقال له باش حانبه : « لا اذن لك في الدخول ، واجلس هنا » .

ودخل أهل المجلس ، فقرر لهم الباي ما بلغه عن الشيخ ، ولم يعيّن الناقل ، ولا طلب من المدَّعي عليه بهذا الذنب الموبق جوابا ، وأمر بنفيه الى بلد ماطر .

فوجم أهل المجلس ، ولم يفه واحد منهم ببنت شفة . وأحضرت له كريطة فركبها من باردو الى محل ففيه ، وهو بلد ماطر . ونفي العدل الذي كان يستعين به في الكتابة ، وهو الفقيه الموثق أبو عبد الله الحاج محمد بن يونس ، الى منزل تميم . وسجن أتباع هذا العالم بالكراكة ، وكانوا من أماثل الناس ، وهم محمد العو في ، والحاج محمد القلال ، وحسن الطباخ ، والحاج حسن بن عباد وشقيقه محمد ، وتشفع المجذوب الشريف أبو عبد الله محمد بن المهدي في شقيقه العربي . وتسرحوا بعد ثلاثة أيام من السجن ، ولا سبب لسجن هؤلاء الا اتباع الشهوة المطلقة الملكية .

وتقدم لخطة الفتوى بعد هذا العالم ، الفقيه أبو عبد الله محمد ابن الشيخ المفتي أبي عبد الله محمد المحجوب .

وبعد هذا ندم الباي ، ولات حين ندم ، وسرَّح الشيخ من نفيه في الثامن عشر من ذي الحجة (الثلاثاء 26 سبتمبر) ، فكانت مدة نفيه شهرا .

ورجع لاولاده وآله ، رافلا في الذاتييّ من كماله . وأقبلت العلماء والمدرسون على الاخذ عنه في علوّ داره . وصار بابه مناخ طالبي العلوم ، بعد أن كان مجمع تشاجر الخصوم . وزاده النفي رفعة ، والهضم سمعة ، ولله درُّ القائل :

ان الامير هو السذي يضحي أميرا بعد عزله ان زال سلطان الولاية فهو في سلطان فضله

وفي هذه السنة 1235 (1819/20 م.) أمر الباي باصلاح ساقية الجبل الاحمر ، ووصل الماء من عين قصة لسقايات تونس كما كان . وأمر يهود الحاضرة بتنظيف فسقية الملاسين ، وألزمهم الخدمة فيها بأنفسهم ، وجيههم وخاملهم ، والعاجز في بدنمه يدفع عوضا للقادر منهم .

وقداً م لمباشرة ذلك الفقيه الوجيه ، مؤدب حفدته ، أبا محمد حسن ابن الفقيه العدل أبي عبد الله محمد التطاوني .

ودام العمل فيها مدَّة ، واليهود في شدة ، لتخصيصهم بمباشرة العمل ، ومشاركة غيرهم في الانتفاع بالماء .

وما هكذا شأن ذمة الاسلام التي أخبر الصادق صلوات الله عليه بأن انتهاكها مؤذن بالذلِّ والصغار .

ومن أسباب ذلك ضعف القوة ، ومن أسبابه ضياع الحامية وآلات الدفاع . ومصداق ذلك أنه في محرم من سنة 1236 ، ست وثلاثين وماثتين وألف (اكتوبر - نوفمبر 1820 م.) أمر الباي باخراج المراكب الحربية من مرسى غار الملح ، لوقوع ردم بباب البوغاز ، فجذبت بمشقة ، وكادت أن لا تخرج .

ولما وصلت لحلق الوادي ، وقد أثر فيها الجرُّ خللا ، أمر باصلاحها وشحنها بالآلات والعسكر ، وكانت ثمانية : الفرقاطة الزهراء ، والفرقاطة الهجينة ، والفرقاطة المحرزية ،

والفرقاطة الاسلامبولية ، والكرويطة الجديدة ، والكرويطة الاسبنيورية ، والبريك الكمبير ، والسكونة الكمبيرة . وأمير الاسطول المذكور أبو النخبة مصطفى رايس ، والرؤساء محمد لازاغلي ، ومصطفى تكرور ، ومحمد رايس ، وسليمان رايس الارنووط ، وماميش رايس ، ومصطفى قاره قلقجي ، وكشك محمد ، ومحمد رايس طاطسز .

وكمان استعدادها لحرب الجزيريين لما نكشوا الصلح المنعقد في سنة 1232 ، اثنين وثلاثين (1816/17 م.) ، بأخذ مراكب لبعض تجار تونس في رمضان سنة 1235 ، خمس وثلاثين (جوان - جويلية 1820 م.) . ولما تم تعميرها ، ونشر الرايـة أميرُها ، أقلعت للجزائر . فردً ها الريح الى حلق الوادى ، وأرست أمامه .

ولما كـان يوم الاربعاء الرابع من جمـادى الاولى في السنة 1236 (7 فيفري 1821 م) الموافق للسادس والعشرين من يناير (1) ، في الايام المعروفة عند العامة بالعزارة ، قوى الريسح الشرقىي ، وتعذَّر عليها الخروج ، فألقاها الى ساحل حمَّام الانف ، ولم ينج الا كشك محمد ، لصغر مركبه ، وحزمه وتحيّله على الخروج في المبادى ، وأصبح الاسطول صريعا بحمام الانف ، وتوالت أيدي الإمواج في فصله بعد وصله ، فأركب الباي وزيره أبا عبد الله محمد العربي زرُّوق ، وخير الدين آغة وغيرهم من الاعيان ، وطارت بهم عقبان الخيل في ذلك المطر ، وحملوا الثياب وما يلزم لنجاة من يخرج بالسبح ، ونصبوا أخبية على ذلك الساحل. فسلم من دافع عنه الاجل المقداّر، ومات ما ينيف على خمس عشرة مائة . وانكسر أكشر ما بحلق الوادي من مراكب التجار ، ودامت هذه الريح أيّاما ، ورعود الامواج تسمع بالحاضرة من ثمانية عشر ميلا كـأنَّها عند سور البلاد . وضاع هذا الاسطول بما فيه من المدافع والسلاح وآلات الدفاع ، وحصل لتونس أمام الجزائر ذل وصغار.

ثم ان الدولة العلية العثمانية وجلهت رسولا لعقد الصلح بين الجزائر وتونس ، فانعقد يوم الثلاثاء منتصف جمادي الثانية (20 سارس 1821 م) ، على رد جميع ما أخد: للتونسيين ، ونادت باعلانه أفواه المدافع في يومه صباحا ومساء ، وكـفى الله المؤمنين القتال . وكمان ذلك في السنة 1236 . وارتجل بعض الادباء في اليوم قوله مؤرخا : ٥ لَمَ \* يُلُمْفَ في الحسن تاريخ كـتاريخه (2) ، .

 <sup>(</sup>I) اى ينايسر العجمى
 (2) كـ تـ ا ر يـ خـ ه عـ 1236 بحساب الجميل

ولما ضاعت هذه الشقوف بما فيها ، وانشاء عوضها بحلق الوادي يستدعي طول زمان ، وجّه الباي الرئيس أبا محمد حسونة المورالي وأبا العباس حميدة عزيز لانشاء شقوف بمرسيلية ، في هذه السنة التي خرج فيها القريق عن طاعة الدولة العثمانية في زمن معيّن ، تآمروا فيه للثورة في كمل بلد ، وحمى الله قاعدة الاسلام ، وانكشف أمرهم قبيل الزمن المعيّن بيسير ، وقتل أكبر البطارقة بالقسطنطينية .

وفي هذه الحرب وجّه الباي أسطولا ممّا حضر بمرسيلية ، ومما اشترى به سبعة مراكب حربية ، أميره أحمد قبطان المورالي ، اعانة للدولة .

وركب أبو عبد الله حسين باي الى حلق الوادي يوم خروجها ، وكمان في غرة عربًا من سنة 1237 ، سبع وثلاثين ، (الجمعة 20 سبتمبر 1821 م) وأردفه بمركبين حسربيين .

وفي هذه الحرب كاتبت الدولة سائر ممالكها الاسلامية في التحريض على حماية الدين وجمع عصابة المسلمين ، وكاتب علماؤها علماء الاسلام ، فأتى الباي محمود باشا مكتوب من الدولة ، ومكتوب من شيخ الاسلام الى رئيس المجلس الشرعي بتونس أبي عبد الله محمد بن أبي عبد الله محمد بيرم وجميع العلماء .

وكان هذا المكتوب باللغة التركية ، وعرَّبه الكاتب صالح خوجة بيت المال ، وأجاب عنه الشيخ بيسرم بما نصه :

« رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُّوا وَنُبِّتُ أَ قُدْ اَمَنَا وانْصُرْ نَا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين. ان أحسن ما تشرَّفت به الامة المحمدية ، وتجمّلت به العصابة الاحمدية ، اتباع أوامر الله ونواهيه ، وبذل الجهد في اعلاء هذا الدين وتشييد مبانيه ، اقتداء بصدرها الاول ، وعملا بسنة نبيتها المرسل . ولعمري ان هذا في العبارة وان كان سهلا بيننا ، فضي ابرازه للوجود ليس هيننا ، لتوقفه على إمدادات الاهية ، وهداية ربّانية ، وداع الى الله بلسانه ، وعامل عليه برعه وسنانه . وقد تطابقت جملة الانباء في سائر البلاد ، من جميع العباد ، ان القائم بهذا الشان ، والحائز قصب السبق في هذا الميدان ، ومجدد الدين بعد الاندراس ، ومظهر أعلامه بعد الانطماس ، هو الدولة العثمانية ، أعلى الله منارها ، وضاعف اقتدارها ، وأنام الانام في ظلّها ، وأعاد عليهم من فضل فضلها ، فلم تخل — والحمد لله — من أمام يهدى الى الحق والى الصراط المستقيم ، ناهجين في نصح العباد مناهج الاصفياء . وقد

ورد علينا من حضرة مولانا شيخ الاسلام ، وامام العلماء الاعلام ، ومرجع الحكام في الاحكام ، لا زالت أقلامه في بحار العلم سابحة ، ومواعظه للقلوب جارحة ، وتجاراته عند الله رابحة ، كتاب كريم ، هاد بأوامره ونواهيه الى الصراط المستقيم ، لا يقابله كل مؤمن الا بالقبول والتسليم ، وكيف لا ؟ وقد جاء بالذكرى التي تنفع المؤمنين ، المأمور بها في الكتاب المبين ، حاثا على الجهاد ، والتشمير عن ساق الاجتهاد ، بتعاطي أسبابه، وطرح الامور الصارفة عن بابه . فاجتمع لقراءته أعيان بلدنا من العلماء وغيرهم بمحضر الامير جمعا ، وفتحوا له قلبا وسمعا ، وتلقوه بالقبول ، والمبادرة الى امتثال وعظه بالفعل والقول . والله تعالى يؤيد مولانا السلطان بمدد نصره ، ويجعل أعداء الدين تحت قهره ، ويعلي رايته الشامخة في البر والبحر ، ويكتب على صفحاتها سورة الفتح والنصر . والسلام اللائق بجلالكم من العبد الفقير محمد بيرم » . نقلتها من خطه رحمه الله .

ثم ان الشيخ أمر خوجات الجوامع الحنفية بالدعاء جهرا عقب كل صلاة بما نصة : « اللهم أيد سلطاننا بالنصر والفتح المبين ، وانصر عساكر الاسلام الموحدين ، على أعدائنا القوم الكافرين ، بحرمة سيد الاولين ، صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين » ، ثم يؤمن على الدعاء .

واستمرت هذه العادة من يومئذ الى يومنا هذا .

وأيمة المالكية يدعون سرا بالمحاريب اذ لا خوجات بها .

وأقول ان جواب الشيخ هو ما يقتضيه حال الوقت . وانظر قوله في شأن الاقتداء بالصدر الاول : « ان هذا في العبارة وان كان سهلا بيننا ، فضي ابرازه للوجود ليس هيننا » ، تر الاشارة الى الواقع . وليت هؤلاء « العلماء العاملين ، ورثة الانبياء ، الناهجين في النصح مناهج الاصفياء » نصحوا سلطانهم ، والدين النصيحة لله ورسوله وأيمة المسلمين وعامتهم ، بما يجب من الرعبي للمة الاسلام ، ووصاية المرسل لهدي الانام ، من النظر في أهل اللمة بما أمر الله به من العدل في عباده ، بسائر أرضه وبلاده ، سواء في ذلك المسلم وغيره . ومن النصح أن يبينوا لهم ما بينن صعار الجزية والظلم من الفرق ، اذ بينهما ما بين الغرب والشرق . والصعار ربيما يقود الى الجنة بالايمان ، والظلم يلجيء الى نار الفتن والخروج على السلطان . وقد وقع من التواتر ما أفاد اليقين وملاً البقاع ، ما كان عليه هؤلاء أليونان أيام عسكر الينجرية من العسف والضرر والبؤس ، وسلب الاموال

واتلاف النفوس ، لا سيما أوقات خلاص الجزية والخراج ، فان الشدة تقوى بما ينبو عنه الطبع وينفره السمع وتقشعر منه الجلود ، وهو الذي ألجأهم الى القاء أنفسهم في نار الحرب، واستعذبوا فيها طعم الموت . وللمسلم أن يدافع عن نفسه وهاله أخاه المسلم ، ولو أدَّى الى القتل ، وان مات فهو من الشهداء . وغير المسلم اذا اضطر ، يلجئه الطبع البشري الى ما يلجئه ، والله لا يظلم مثقال ذرَّة ولا يهدى القوم الظالمين .

ولقد سمعت في اسلامبول من بعض علمائها العالمين بالشريعة تحقّقا لها واتّصافا بها، أقسم بالله أنه كان يتوقع ما وقع ، لان الحال يقتضيه ، وأقوال الرسول واردة فيه ، والامر لله وحده .

هذا في ذلك الزمان ، أما هذا الزمن الذي أشرق والحمد لله بالتنظيمات الخيرية ، والتسوية التي هي بجلب المصالح ودرء المفاسد حرية ، والتكاليف مشروطة بالامكان ، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ، وفي غزوة الحديبية ما يوسع المضيق ، ويهدي الى الطريق ، فالخروج – والحالة هذه – غير متعيين ، بل هو ظلم بين ، لما ينشأ عنه من إتلاف النفوس وضياع الاموال وتعطيل مواد الاعمال بين الفريقين ، والله لا يصلح عمل المفسدين .

وفي الرابع من محرم سنة 1237 ، سبع وثلاثين ومائتين وألف (الاحد 1 اكتوبر 1821 م) ، عجز الداي أبو العباس أحمد الباوندي عن القيم بالخطة لعجز الكبر ، ولحزم تأخره . وقد م الباي للخطة الداي فيضي ، وكان خيرا عفيفا حازما ، لين العريكة ، ممتزجا بأهل البلاد ، عارفا بمنازل الناس ومقامات أعيانهم ، محببًا فيهم ، محمود السيرة الدالة على حسن السريرة . تنقل في الخطط ، وتقدم عوضه في بيت المال الحاج مصطفى التركي . وتوفي أحمد الباوندي بعد تأخره بخمسة أيام .

وفي ربيع الاول من هذه السنة 1237 (نوفمبر – ديسمبر 1821 م) ، كانت ولائم أعراس أبي الفداء اسماعيل كاهية ، وكان يومئذ آغة ، على حفيدة الباي بنت ابنه أبي عبد الله حسين باي ، وأبي الحسن علاكة قايجي ربيب الباي حسين ، على أختها ، والعقد على أختها لابي عبد الله حسين خوجة .

وفي غرة محرم من سنة 1238 ، ثمان وثلاثين (18 سبتمبر 1822 م.) ، وجَّه البـاي هدية من خيل البلاد وفـَارِه ِ بغالها وجيَّد نسجها ووحوش فـَلاَتها ، الى عزيز مصر أبـي

عبد الله محمد على باشا ، مع الكماتب باللغة التركية أبسي العباس أحمد حافظ خموجة ، فقابلهم العزيز باكرام واحتفال وإقبال .

## الجبسر عن مقتل الوزير أبي عبد الله محمد العربي زروق خزندار

السبب في نكبة هذا الوزير أنه كان مُديلاً على الباى باعانته على الفتك بابن عمَّه عثمان باي ، كـمـا تقـدم ، حتى امتطى صهـوة الـولايـة . ويمنُتُّ لاولاد البـاى بخُوُّولة الرَّضاع . وكمانت له نفس أبيَّة ، ورام السير على قدم من تقدَّمه حذو َ النَّعل بالنعل . وحجب القدر بصيرته عن سبب نكبة السابق ، وأتى ما كسان ينقسمه على غيره ، فتوجهت الآمال الى بابه ، معرضة "عن غيره ، وانفرد بأمر المملكة ، وكَسَبَحَ عنها من سواه . وازدرى بأولاد الباي ، لِما يمتُّ به اليهم ، مع أن أكبرَهما هو الباي حقيقة ، ونسبة الامور الى والده نسبة" مجازية . وثقل ذلك عليهما وآسَفهما ، كـما آسفهما حالُ يوسف صاحب الطابع ، فاجتبى أبو عبد الله حسين باي صهرة وثقته المقرَّب حسين خوجه باش مملوك ، أحد مماليك الوزير يوسف صاحب الطابع وابن تربيته ، وأرخى له عنان التصرف في مشارطة العمَّال والمداخيل التي كـانت تقيَّد بزمام الصرايا ، وأعان شيراعه بنواسم عنايته ، فسار في لجبج الرئاسة ، وزاحم الوزير الشريف حتى غصّ به ، وصارت تصدر منه فلتات تدلُّ على تُنغُصه ، الى غير ذلك مما تنتجه قضايا الغيرة والمنافسة بين المتعارضين من الاكثفيّاء . وظهر للعيان ميل ُ حسين باي الى حسين خوجة . ومع هذا فلم يزل الوزير العربي زروق يدعو حسين خوجة باسمه مثل ما يدعو ابنه ، غيبــة وحضوراً ، على ما اعتاده حال صغره ، وهو بين يدي سيده صاحب الطابع ، وباش ممملوك يتنفَّس الصعداء من ذلك ويراه تنقَّصا وازدراء . ويذلك وجد حسَّاد الوزير العربسي زروق السبيل الى الوشاية به ، والتزلف لضدُّه بما يذكرونه من مساوئيه ، ليما يجلمون

ووجد حسين خوجة الفرصة لطلب ثأر سيده والانفراد بالرئاسة ، فأعمل الفكر في نكبته ، وأسرَّ الى سيده أبي عبد الله حسين باي ، ما يسمعه من الوشايات التي منها أن الوزير بالغ في استمالة جند الترك على يد صهره الحاج مصطفى ، وكان من أعيان

الترك . وأذكى العيون على باب داره بالحاضرة ، فأخبروه أن أعيان الجند يأتون لمسامرته . وأُرْتِي برجل من طرابلس يزعم أن عنده أكارة من علم الرَّمل ، ونقل عنه أن العربي زرُوق يسأله عن أمد انقراض الدولة ، الى غير ذلك من حديث خرافة .

وحسين باي لا يكتم شيئا عن أخيه مصطفى باي ، فأتيا والدّهما وأخبراه الخبر ، مع ما في نفوسهما على الرجل من معارضته شهوتهما ، ونظرهما بالعين التي كان ينظرهما بها أيام الصغر ، وما في نفس الباي من نكيره على ابنه الكبير ، وهو الذي فوض له في التصرف ، وحبُّ الولد طبيعي في كل حيَّ ، فقال لهما : « نعلم أكثر من هذا وكما قام معنا لاخذ الملك يقوم مع غيرنا » . وأمر ابنه باعتقاله حتى تقوم عليه حجة .

ولما كان يوم الاحد الحادي عشر (1) من صفر السنة 1238 (27 اكتوبر 1822 م)، أمر حسين باى يوسف كاهية دار الباشا أن يقف عند باب النحاس، وقال له: (اذا مرَّ العربي زرُّوق خارجا لداره، فتقبَّض عليه واسجنه في بيت المماليك ». واستحيى أن يواجهه بذلك مشافهة.

ولما خرج تعرَّض له يوسف كاهية وقال له : « ان سيدنا أمرني بسجنك في بيت المماليك » . وكان ذلك على حين غفلة ، من غير تشاور ، ولا احضاره للجواب عما نسب اليه ، شأن الملك المطلق ، فتوجه للسجن وحده والكاهية خلفه ، ولم يتغير من وقاره ولا من حاله شيء .

وإنما أخر قتله رجاء أن يتقرب أحد بما يقوِّي شبهة التهمة ، فلم يأت أحد .

ولما كانت ليلة الثلاثاء الثالث عشر (2) من صفر 1238 (29 اكتوبر 1822 م) ، أمر الباي بقتله ، فأتاه يوسف كاهية دار الباشا بعد العشاء ، ومعه رجال من أعيان المماليك بالسرايا بسلاحهم ، وأخرجه من محبسه ، فأخذ طريق السرايا ، ظنا منه أن المراد المحضارُه بين يدي الباي ، فردً ه يوسف كاهية ، فعلم المراد ، وتقدام ماشيا ، وبيده سبُحة من المرجان يسبّح بها ، ولم يزل ماشيا بوقاره وقيناع تجمله . ولما وصل الزندالة عدل وحده الى موضع الخنق ، وجلس على حصير به ، وجعل حبل المنية بيده في رقبته ، وقال

<sup>(</sup>I) هـو IO حسب التقويم

<sup>(2)</sup> هي I2 حسب التقويم

متعجبا ؛ ٥ الله أكسبر ، أي شيء فعلت ؟ ٥ فقال له يوسف كاهية ، على غلظته ، : ٥ أنت تعرف ما فعلت » ، فقال له : ٥ ليس الخطاب معك يا رأس البغل » . ونفذ فيه أمر الله ، وذهب مع أمثاله كمأس الدابر .

وبعث الباي بشلوه الى تربته بالجلاء ( ، فغسل بها ودفن ، خشية عبث السفهاء بجسده الشريف ، كما وقع لابي المحاسن يوسف صاحب الطابع .

واعتقل ابنه واستصفى أموالهما ، وعمّت النكبة أصحابه وأتباعه (1) ، كالفقيه أبي العباس أحمد بن رجب ، لتهمته بأنه ينظر له في النجوم ، والقائد الوجيه أبي العباس أحمد العيّاري ، فضربا خمسمائة سوط ، وسجنا بالكرّاكة . ونفى صهره الحاج

<sup>(</sup>I) بهامش ق ، ج 2 ص 139 بخط مغایر ، صورة خطاب من العسربی زروق الی صهسره الحماج مصطفی عشمی بساشی ، همذا نصمه :

الحمد للسه \_ وصلى الله على سيدنا ومرلانا محمد وسلم . حفظكم الله تعالى ورعاكم ، وكسان لكم بمنــه وكرمه وتولاكم . المكرم الاجل المرعى المبجل الامثل الاكمل الموقر المحترم ، صديقنـــا وصهرنا سيدى الحــاج مصطفى عشمي باشمي ، أكرمه الله ورعماه ، وحفظه ووقساه . السملام ألاتم ، الطيب المبمارك الاعم ، عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه وسعادته . وبعد فالسواجب به اعلامكم خيراً ، هو أنك لمــا سافرت من عندنا ، تركتنا عندنـا بعض تشويش ، وعندك علينـا الخشبية من مكر يوسفُ خوجة الذي كان خزنـه دار ، وقد زاد بعدكم في التشديد واظهار المكائد، ويتلون بكل وجه من وجوه الحديعة ، وسعى بنا للموت مرارا فلم يساعدُه القدر ، وحاق به ما كيان بسه فكر ، وظهرت عليه الخيانية والسعى بالفساد ، في العبياد والبيلاد وانكشفت ممريرته لساداتنا ولاة افريقية المحميين بحماية الواحد الحيء الكهف مولانها وسيدنا محمود باشا باى ، ولابنائه الرشداء ، وانجاله السعداء ، وان مراده يستقل بالملك دونهم ، فخسر الدنيا والآخسة . ولما تبين لهم ، أدام الله سعادتهم ، تحقيق مكره وغائلته بوجه لا شك فيه ، بلغهم من عدة طرق ، أقواهما جواب من السيد الدولاتلي ، خديم مقامهم الشريف ، أجمعوا على قتله . فكان أول من باشره بضد ما كان يأمله فينا ، العبد الفقير وابننسا مبيدي محمد صهركم . وأثقلناه جراحا ، وذبحناه صراحا ، بحضرة ولي النعم المدولي محمود باشا أعزه الله . وأرسلناه لتونس في شريول ، فكمان من قمدر الله أن سلط الله عليه العامَّة وأخرجوه من الشعريول لمحسيا ، وجروه عريانا طافوا به مدينة تونس ، من غير اختيار لاحد . وبعد هذا وشبهه من تلويث حاله ، تفضل عليها المولى الاعـز ، سيدنا نصره الله ، بولايـة وظيف خزنه دار ، عـوضا عنه ، وألزمنا لذلك حتماً علينا . والقي علينا حله الولاية ، ونظر بعين الرضا التام الذي كان في حياة المصاب يخفيه ، وقامت لنا أهل البلاد عامة وخاصة بالبشائر ، أدام الله علينا هــذا الفضل العظيم ، بمنــه وكرمــه آمين . والسلام من صهركم محمله العربي زروق خــرنه دار ، عفي عنه ، آمين . في 14 ربيع الاول سنة 1330 (الجبعة 24 فيفرى 1815 م.)

استدراك مبارك ان شاء الله: ان داركم ودارنا وابنتا وجملة الاحباب كلهم بخير ، يسلمون عليكم ، وأيضا فان جميع تباعه ، مثل اللوز ومن له به علاقة ، احطنا بهم اخذا ونهبا لديارهم وأموالهم ، ولا ذالوا الآن مسجونين ، مطلوبين في المال والرقاب ، والله شديد العقاب ، والمؤكد به عليكم أنسك تصنع لنا طابع (كذا) عظيم القدر ، في حجر يماني جليل الوصف ، تكنب في دوره اسماء أهمل الكهف ، وفي وسطه محمد العربي زروق خزنه دار ، وتأتي به في يمنك ان شاء الله تمالي ، واليكن (كذا) معمن الشكل ، قدر دورته في مقدار دورة المرحوم بالله سيدنا حمودة (باشا) باى ، المسمى طابع الشون ، وتصلكم تمذكرة بها الطابع المذور ليقاس عليه ، وأيضا تماتي لنا بمحيرة آبنوس عظيمة ، شفل اسلامبول ، عمل أهل الظرف منهم ، أطرافها فضة ، لكاتبنا اللفقيه سي محمد المسعود ، وهو يسلم عليكم كثيرا ، ولا زائد الا خيرا ، والسلام

مصطفى آغة بيت المال الى القلعة الصغرى ، وتولى آغة عوضه انجا باش حانبه ، وتولى باش حانبة عوض انجا مصطفى البلهوان ، وتولى وكالة أبنية باردو زهير أحد مماليك اسماعيل باي ، وكان وكيلا بقر نبالية . وتنوعت بخواصة النكبات ، وتفننت الحساد بعد موته بمقالات يتزلفون بها الى الباي والوزير بعده ، حتى إنهم نسبوه الى الكفر ، وادّعو ا أنهم وجلوا صليبا في عمامته ، وهو لوح من فضة به حروف ، صنعه له بعض من يدّعي سرّ الحرف في طالع الزهرة ، ورأيته عند الوزير أبي عبد الله حسين خوجة بعد موته ، حتى قال بعض جهال المماليك لحسين باي ، بمحضر جمع من الاعيان : « لا يبعد في حتى هذا الرجل أن يقوم على دولة ، لانه يعرف كل حاجة ، حتى العوم في الماء » ، وصار يكررها ، ووجد الاذن الصاغية لهذا الهذيان ، الذي عد من الاحلة على ثبوت ما في نفسه من القيام ، الى غير ذلك من مقالات يستحي الناقل من ذكرها ، عتى قال بعض الناس : « الاعتماد على عفو الله ورحمته بالقلوم على نفس محرّمة شريفة بالقتل ، وأخذ المال عمدا وعلوانا لغرض الشاهية ، والتجاهر بذلك أنسب من التعلق بهذا الهباء المنثور ، من الافك والزور ، ولا سيما في الملك المطلق الذي لا يسأل صاحبه عما الهباء المنثور ، من الافك والزور ، ولا سيما في الملك المطلق الذي لا يسأل صاحبه عما يفعل الا في الآخرة » الآخرة » .

وسيأتـي ، ان شاء الله تعالى ، لهذا الوزير مزيد خبر في ترجمته .

ولما مات أوصى الباي بكتمان موته عن أخته من الرَّضاع ، السيدة آمنة زوج الباي وأم أولاده وبنت عمّه ، لمرضها المخوف . وقد كانت تواليه ويتوجه معها للتداوي بحمام الانف ، مع وجود متحرّمها زوج بنتها أبي الربيع سليمان كاهية . وتوفيت بعده بنحو الخمسة والاربعين يوما ، ليلة الثلاثاء ثالث ربيع الثاني من السنة 1238 (1828 يسمبر 1822 م) . وحزن لفقدها أولادها حزنا لم يعهد مثله ، ووضعت على النعش أمام باردو ، وأولادها وراءها راجلين الى تربة أبيها . وأعتى عليها ما ينيف على المائتي رقبة ، وسار نعشها مظللا بصحف حريتهم . وأفاض زوجها الصدقات ، وسرَّح المساجين . وحزنت لفقدها المملكة سنة كاملة ، لكمالها الذي صيرها في الحاضرة بمنزلة الام الشفيقة الرفيقة . وكان أخوها حمودة باشا يبره أبوها ألباشا على باي ، وجدها باني البيت حسين بن النسوة من جهة حسب النسب ، أبوها ألباشا على باي ، وجدها باني البيت حسين بن على ، وعمها وحموها محمد باي ابن حسين باي ، وأخواها حمودة باشا وعثمان باي ،

وزوجها الباشا محمود باي ، وولداها الباشا حسين باي والباشا مصطفى باي . والى ذلك يشير شيخنا العلاَّمة أبو أسحاق ابراهيم الرياحيي في تاريخها بقوله :

سكنت فسيحا في الجنان ظليسلا وقطوفهسا قمد ذُلَّلست تذليسلا لا تحسبوها في النسرى ومقيلها يهوى النريا أن يكسون مقيلا سير الهمام ابن الحسين على الله مملك الذي اتخذ الصلاح خليلا أم الملسوك وأختهم وكمفى بمح مسود أمير المؤمنيين حليلا

وفي يوم الاحد الثامن والعشرين (1) من جمادى الاولى منالسنة 1238 (9 فيفرى1822م)، رسم الباي برجا جديدا قرب مقام السيدة المنوبية ، في الموضع الذي اختاره حمُّودة باشا وذكره في رسم حبسه على الابراج ، مع برج الموضع المعروف بالمنيُّزه ، خارج باب الخضراء ، وعاقته المنية عن بنائهما . وكمان في موضع هذا البرج الذي رسمه ، مطحن يدور بالريح ، لابي الثناء محمود الجلَّولي . وأشرفُ هذا البرج على التمام ، ولم يبق فيه الا جعل الابواب والمدافع ، وهو على حالته الى الآن ، لتطيّر بعض الملوك الأسلامية باكمال ما ابتدأه غيره ، ولا دليل على ذلك في خبر ولا أثر .

وفي منتصف شعبــان السنة 1238 (الاحد 27 افريل 1823 م) ، توفي الداي فيضــي ، ودفن بتربة ابراهيم داي ، قرب سيدي علي بن زياد رضي الله عنه ، لانه خدم معه باش حانبة ، وساء أهل البلاد موته . وولي عوضه عمر داي ، وكمان آغة القصبة ، وتولى كـاهية عوضه ، وتولى حسن كــاهية له .

وفي الثاني عشر من شوال السنة 1238 (الاحد 22 جوان 1823 م) ، منع أبو عبد الله حسين باي أولاد عثمان باي من الخروج ، وحبسهم مع أمَّهم بالمحل المعدُّ لاعتقالهم بالدار الكبيرة ، وذلك لمَّا توجَّه والده للنزهة بالعبدلية ، وقد كمانوا عنده بمنزلة الابناء .

وفي هذه السنة 1238 (1822/23 م) ، سقـط جدار متداع على امرأتين بالطريق فماتتا ، وتداعى أولياؤهما مع رب الجدار الى الحكم الشرعي ، فادَّعي صحة الجدار وأنه لم يُتقدَّم له بانذار في شأن تداعيه ، فأمر الباي أمناء البناء بالحاضرة بالدوران فيها مع

 <sup>(</sup>۱) هـو 27 حسب التقوير

المشايخ وعدلين ، فاذا وجدوا حائطا يُخشى سقوطه ، وضعوا عليه علامة بطين المَغْرَة ، وأمروه بازالة الضرر . وتلك العلامة هي التقدم بالانذار ، بحيث تلزمه دية من يموت بسببه . واستمر هذا العمل من يومئذ الى يومنا هذا .

وفي الثاني عشر من ذي الحجة 1238 (الاربعاء 20 أوت 1823 م) ، ظهرت مراكب من القريق في سواحل ثغور تونس ، تقطع الطريق على مراكب المتجر ، وهي المسماة بالزبنطوط (1) ، أي عارية عن النسبة . واشتدت وطأتهم بأخذ الاموال ، والتمثيل بقتل أصحاب المراكب وتغريقها ، وتعطلت التجارة بسبب ذلك ، فجهز الباي ثلاثة مراكب حربية ، أمر عليها حسونة المورالي ، فشردهم من بحار المملكة . وقطع الله عموم ضررهم بسطوة الدول العظام .

وفي يوم عيد الاضحى من السنة (الاثنين 18 أوت 1823 م) ، عين الباي أميرا على الحجاج ، وهو السيد الشريف الماجد أبو عبد الله محمد بن عبد الملك العواني القيرواني ، وضرب التارية في صحن جامع الزيتونة ، بعد صلاة العيد ، وطلع بها الى باردو ، ودار بها الاماكن المعظمة ، ومعها صناجق من مقامات بعض الاولياء . والتارية في العرف طبل من نحاس على شكل قصعة ، يضربه الضارب بعقال بعير ، ويترنم بنغمة حجازية بأبيات موزونة ، في التشوق الى بيت الله وحرم رسوله ، ويذكر تلك المعالم المعظمة والمنازل الكريمة . فاذا سمعها من لبتى عند أذان الخليل صلوات الله عليه ، يحن ويشتاق ويستعد للحج ، ان استطاع اليه سبيلا . ولما سمعها الباي وأبناؤه ، ظهرت عليهم الرقة ، والخشوع ، وذرفت عيونهم بالدموع ، كخيرهم من الناس ، والاعمال بالنيات .

وهذه عادة قديمة في هذا القطر ، حين كانت المشقّة في سفر البحر ولا وجود السفن البخارية . فكان الغني من أهل المملكة اذا أراد السفر لقضاء فرضه في البر ، يستأذن الباي ، ويكتب له منشورا في إمارته على رفقته . فيضرب هذا الطبل تشويقا للناس ، لتكثر رفقته . وتوجهت هذه التارية الى الباشا أبي الثناء محمود باي ، وهو في

<sup>(</sup>I) زبنطوط من الإيطالية Sbandito : المنفى ، المبعد ، وتوسع فى استعمالها فصارت تطلق على المتشرد ، والصملوك ، واللص ، والقرصان (دوزى) ، وتستعمل فى العمامية النونسية بمعنى الفقيس المسدم .

منتزهه بالعيبُد لِنَية . وشأن هؤلاء الاغنياء في شيخوخة (1) ركباب الحاج ، اعانة الضعفاء من الحجاّج ، وحمل كلهم ، ومواساتهم مما رزقهم الله ، ترغيبا في الحج . ومنهم من يحج بما يأخذه من الاجر على عمل بدنه في الطريق . ومنهم من يموت فيأتي أمير الحج بمخلفه لورثته ، الى غير ذلك مما يلزم له الوازع .

وقد خرج صالح زيد أمير حجٍّ من تونس ، وخرج معه العالم الحاج حمّودة بن عبد العزيز قاضيا (2) . وخرج الحاج عمر المرابط أمير حجٍّ أيام الباشا علي باي ، وذلك في رجب من سنة ثمانين ومائة وألف (ديسمبر 1766 م) ، كما رأيته في منشور ولايته بخط الوزير العالم الاكتب أبي عبد الله محمد بوعتور .

وسافر الشريف العواني الى الحجاز بالركب ، وقضى بمن معه من المسلمين فريضتهم ، وتوفي بالمدينة المنورة خامس محرَّم من سنة أربعين (الاثنين 30 أوت 1824 م) ، ودفن بالبقيع في حمى جدِّه صلوات الله عليه .

وفي محرم من سنة 1239 ، تسع وثلاثين وماثتين وألف (سبتمبر 1823 م) ، أمر الباي عدول الحاضرة المنتصبين للشهادة بلبس عمائم (3) الفقهاء والتزييي بزيهم ، وتوعد من خالف هذا الامر بالعزل والعقاب ، ومن العدول شبان وجهالة ثقل عليهم هذا الزي ، ورأوه من التمثيل بهم ، باعتبار حالهم .

ويسوم المولسد النبوي من السنة 1239 (الاحد 16 نوفمبر 1823 م) ، قسل الباي أبو عبد الله حسين باي ، نيابة عن أبيه لمرضه ، نصرانيا بالسيف في بطحاء القصبة . وامرأة بالغرق في ماء البحيرة ، ومُكاريا على حماره بالشنق في المشنقة ، قتل ثلاثتهم في يسوم واحد . والسبب أن المزوار (4) اشتكى بأن حمالا حمل امرأة على حماره الى نصراني بالمرسى ، وبذكر المزوار أمر باحضارهم وقتلهم . وقال له بعض الجهال : « هنيشا لك

<sup>(</sup>x) كندًا فى خ ، وفى ع و ق : مشيخ ، ويعبر بهذه الصيغة \_ هنسا وفى مواضيع أخرى \_ عن منصب الشيخ ووظيفته .

<sup>(2)</sup> كـذا في خ ، وفي ع و ق : شبه قاض

<sup>(3)</sup> كـذا في خ ، وفي ع و ق : عمالم مثـل المفتين والقضاة

<sup>(4)</sup> كذا فى ع و ق ، وفى خ : « المزوال » ، وهو تحريف . فقد جاء فى « الذيل » لحسين خوجة ص 186 ان المزوار هو صاحب الشرطة . وفى دوزى انها من البربرية « أصزوار » ، أما المزوال فهو من وظائف الحفظة بجامع الزيتونة انظر الرزنامة التونسية 1320 هـ تاليف محمد بن الحوجة ص 65 .

يا سيدنا ، غيرت هذا المنكر في هذا المولد الشريف » ، فالتفت الى شيخنا المكاتب أبي عبد الله محمد المناعي كالمستفهم ، فقال له : « يا سيدنا ان شريعة صاحب هذا المولد لا تبيح قتل واحد من هؤلاء الثلاثة ، بل أمرت في مثل هذا بالستر » ، فعارضه بعض الجهلة بأنه حد من حدود الله ، فقال له : « أين شروط اقامة الحد في مثل هذا ؟ على أن الكافر لا يقام عليه الحد ، لانه لم يدخل في الملية ، وحسبه التعزير بما دون الحد . وأي حد على الحمال على الحمال ؟ » ، فاستحى وقال : « حملتني الغيرة لدين الله » والله الغفور الرحيم .

وهذه خطة المزوار في الحاضرة ، كانت على عهد الملوك من بني أبي حفص ، وهي الحسبة على تغيير المنكر ، ثم صارت الى ضدها في زمن الترك ، يتولاها الواحد على مشارطة مال معلوم ، ويحصبي عدد العاهرات ويسرِّحهن للتزوج بأنفسهن ممّن يرتضينه ، على بعض فتاوى المذهب الحنفي ، وفي اختلافهم رحمة . ثم اتسع الخرق على الراقع وتفاحش الامر ، حتى أبطل هذه الوظيفة الشنعاء الباشا أبو النخبة مصطفى باي لما آل الامر اليه ، كما تراه في الباب الخامس ان شاء الله تعالى .

وفي الخامس والعشرين من ربيع الأول (1) (السبت 25 ربيع الأول 1239 ـ 29 نوفمبر 1823م) ، توفي الحولي المجلوب صاحب الكرامات المتواترة (2) أبو المحاسن يوسف عريفات ، ودفن بمقام الولي سيدي مصطفى الجزيري ، على يسار الداخل من باب جامع صاحب الطابع . وهرع أهل الحاضرة للتبرك بمشهد جنازته ، وتبركوا حتى بماء غسله . وكان هذا السيد على درجة من الزهد ، يمشي حافيا مكشوف الرأس حليق الذقن والشارب ، يميط الاذى عن الطريق ويأخذ الدراهم من الناس ويفرقها على الصبيان والفقراء ، يلتحف برداء صوف ليس بينه وبين بدنه شيء ، صادقا في المعاملات يشتري السيفساري (3) نسيئة بعشرين ريالا ويقطعه ثلاث قطع أو أربع ، يبيع القطعة لعملة البرادع ونحوهم بريال فأقل ، ويقول : « المتجر يقطع سلاسل الفقر » ، حتى صار حاله مثلا في البلاد لمن يجهل حال التجارة ، ويقولون : « هذا متجر سيدي عريفات » .

<sup>(</sup>x) في ع بزيادة : « من السنة » ، وفي ق بزيادة : « من السنة 1238 »

<sup>(2)</sup> في عوق: الشائعة

<sup>(3)</sup> سفساری ج سفاسر : رداء من قطعة واحدة غير مخيط تلتحف به المرأة اذا خرجت من البيت .

ويدفع ثمن السفساري لربته بما اشتراه ، الى غير ذلك من حالات المجاذيب ، ولله في خلقه أسرار . سمعت من العالم الصالح بلسان الشرع ، أبي المحاسن يوسف بن ذي النون الزوابي (1) الشريف ، وكان يسكن ببيت في صحن جامع يوسف صاحب الطابع ، منقطعا لعبادة الله ، وكان هذا المجذوب يبيت غالبا في صحن هذا الجامع تحت أديسم السماء ، أنه سمعه يتلو القرآن داخل الجامع ، أمام المحراب في جوف الليل ، من حفظه بترتيل وأداء . ولما وقف عليه ، ناشده الله في كتمان ذلك ما دام حيا ، ولما توفي نشر هذا الخبر . وأهل الحاضرة يذكرون له من الكرامات عددا كثيرا . والله يخلق ما يشاء ويختار . وهو من أبناء جند الترك المتأصلين في الحاضرة ، رحمه الله .

وفي رجب من السنة 1239 (مارس 1824 م) ، رجع العلام أبو الفداء اسماعيل التميمي لخطة الفتوى ، وتقدم على الفقيه أبي عبد الله محمد ابن الشيخ أبي عبد الله محمد المحجوب .

هذا ما تتوق لـ النفس من الحوادث في دولة الباشا أبى الثناء محمود باي .

## حسال هذا البسساى

كــان غرًّا كــريما ، والمؤمن غيرٌ كــريم ، حليما ذا همة عالية ونفس ملوكــية .

سمعت من ابنه أبي النخبة مصطفى باي، قال : « قبضت دراهم من جهة سراح (2) زيت وكانت ذهبا ، فجعلتها على معدً وشرعت في عدًها في بيتي ، فدخل والدي وأنكر على ذلك وجعل يقول : أولاد حسين بن علي متاع عقاب الزمان (3) ، يعدُ ون الدراهم بأيديهم على المعدُ مثل القُباض » (4) بهذا اللفظ ، وجعل يكرر ذلك مبالغة في الانكار .

[وكان] رقيق القلب ، سخي الطبيع ، فكانت العملة من البنائين والنجاريين والخدمة يفرحون اذا كان له عمل بداره ، لكثرة ما يعطيهم من الذهب ، ويصنع لهم

<sup>(2)</sup> سراح ج مراحات : الاداء على ما يخرج من القطر من الحبوب والمزيت والتمر والصدوف والصابون (الصفوة 2 : 56)

<sup>(3)</sup> متاع عقاب الزمان : أهل آخر الزمان (في طور انحطاطه وفساده) عسامية تـونسية

<sup>(4)</sup> كذا في ع وق وفي خ : بأيديهم مثل القابض .

ألوان الاطعمة الفاخرة ، ويأمرهم بالراحة اذا مرَّ عليهم في الخدمة زمن من النهار . وكــان وزيره أبو عبد الله محمد العربــي زرُّوق يقول له : « أفسدت علينا الخــَدَمة يا سيدي » ، فيقول له : « الشأن أن المحتاج حقَّه أن يفرح بالخدمة في أماكــن الملوك » .

له مشاركة علمية اكتسبها أيام عمّه من الشيخ الامام أبي محمّد حمودة باكبر. وربما نظم الشعر ، وكان ابنه حسين لما أتم العمل في بيته الكبرى بداره ، مدحها بأبيات بقى في حفظى طالعها ، وهو :

علوت يا بيست كل البيسوت وحزت من بينها كل زيسن

يحب الخير لسائر عبيد الله عموما ولرعيته خصوصا ، ويتغافل عن مسيئهم ويتُقيل عثرته ، ويتمدح باحتمال الهفوة .

وله شغف بأهل الحاضرة حتى إنه كان يتوجه للنزهة في الصيف بالعبدلية الصغرى (1) وقصره بها مشرف على الصفصافة ، موضع نزهة العامة (2) من أهل البلاد ، فكانوا يتحاشون الجلوس والاجتماع والالعاب (3) من حيث يراهم ، إعظاما له ومهابة ، فبعث اليهم قائلا : « إن لم تفعلوا ما اعتدتم فعله من اللعب بالنرد ونحوه (4) وسماع آلات الطرب واستعمال الدخان ، رحلت من هذا القصر . لانتي أتيت للنزهة بالبحر ، وأعظم منها نزهتي بسروركم . وبودي أن أكون معكم ، لولا مانع المنصب » .

يغلب عليه الخير في أحواله ، حتى إن ابنه اذا عاقب أحدا بذنب ، يبعث له ويطلب منه أن لا يدعو على ابنه ، وربما تحلُّله بالمال سرا .

يحبُّ الطِّيب واظهار نعمة الله عليه . ربتى نفسه ، زمن شبابه في دولة ابن عمه ، بالانكسماش في بيته ، فتطبع بذلك ، حتى في أيام ولايته لا يخرج الا لحاجة . وكان لمحبته في الطيّب يشغل نفسه باستخراج أرواح الرياحين ، وتصعيد أبخرتها وخلط بعضها ببعض ، وبرع في ذلك . وفي حاضرتنا عطر يسمتى «الفُشُوش »، هو الذي اخترعه وسماه .

<sup>(</sup>I) « الصغرى ، ساقطة من خ ، مثبتة في ع وق ،

<sup>(2)</sup> و المامة من ، ساقطة من خ ، مثبتة في ع و ق .

<sup>(3) «</sup> والالعاب » ساقطة من خ ، مثبتة في ع وق .

<sup>(4) ﴿</sup> بِالنَّرِدُ وَنَحُومُ ﴾ ساقطة من خ ، مثبتة في ع وق .

وله من المباني الانيقة ، البيت المعروف ببيت البلاً (1) في قصر باردو ، وأبدع فيها (كذا) ما شاء من كسو حيطانها بالمرم ، وتزيين سقفها بالصنعة المعروفة « بالعربي » مثل النقش ووراءه مراثي البلار ، ولطخ أخشابها بخالص الذهب. رأى أحد الموكليس بالعملة يفتش في ثياب أحد الخدمة ، فقال له : « ما تفعل ؟ » ، فقال له الموكل : « أخشى أن يكون سرق من أوراق الذهب » ، فقال له : « عليه بالسرقة وعليك بالعسة ، وإذا لم يسرق من هذه المدار فمن أي دار يسرق ؟ » ، ونهى عن تفتيش الصناع وهتك أستارهم . وجعل مصاطب هذا البيت مثل سقفه . وهي موجودة الى الآن من أفخر البيوت بباردو ، وهي الآن المعدة لقبول أهل المجلس الشرعي والمدرسين يوم العيد ، وقناصل الدول وأعيان الناس .

وهذا الباي هو الذي فتح باب السرف في الترف من الملابس والحلل وغير ذلك مما تتعلق به الشهوات الملوكية ، غافلا عماً يقتضيه حال المملكة . ووزيره أبو عبد الله محمد العربي زرُّوق يعاني شدائد السياسة في معارضته ومعارضة بنيه ، حتى كانت من أسباب نكبته .

أتاه فقير الى المحكمة يطلب صدقة ، فاستدناه وقال له : « أنا فقير مثلك ، ولو أعطوني أعطيتك » ، فأعطاه ابنه مصطفى باي . وخرج الوزير فأتاه بزمام القبض والدفع ، وقال له : « صدقت يا سيدي في أنك فقير ، وزمامك يشهد لك في قدر المقبوض والمصروف » ، فلم يلتفت للزمام ولا نظره . وكان الحال مستورا بمخلف الوزير يوسف صاحب الطابع ، من الناض والاموال المفرقة عند الناس للقراض وغير ذلك ، وبما غنم من أموال أتباعه ، وبكسب العربي زروق لمنا صاح به صائح الدهر .

وفي هذه السنة اشتد بالباي أبي الثناء محمود باشا مرض موته النقرس المصاحب له ، مع مرض السن (2) ، ولزم الفراش . وقبل وفاته بثلاثة أيام دفع خاتمه لابنه حسين باي ، فبكى وامتنع من قبوله ، إكبارا لابيه ، فقال له : « آلمني حمله في مضجعي ، ولا نأمن عليه غيرك ، فاحتفظ به » .

<sup>(1)</sup> بسلار : بلور (دوزي)

<sup>(2)</sup> كذا فى ق وع ، وفى خ : واثستند به مرض النقوس المصاحب له مع السن النج ....

ولم يزل هذا الباي محبّبا الى الناس ، على اختلاف الاجناس ، يرفل في حلل الثناء الضافية ، والمملكة في مهد أمن وعافية ، وثروة كافية ، وأبناؤه يتسابقون في طاعته ، الى آخر ساعته . وكانت ليلة الاحد الثامن والعشرين من رجب سنة 1239 ، تسع وثلاثين وماثتين وألف ، وإمامه في الصلاة عند رأسه يتلو القرآن ، وهو يتشهّد . واتفق أن كان ابنه مصطفى باي غائبا بمحلة الجريد ، لم يشهد وفاته . ودفن كأمثاله في تربة عمّه ، وما عبس المحزون بدفنه حتى تبسّم بولاية ابنه .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## البَّنَ الْمِثْنَ الْمُثَالِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَلِّقِينَ الْمُثَلِقِينِ الْمُثَلِّقِينَ الْمُثَلِّقِينَ الْمُثَلِّقِينَ الْمُثَلِّقِينِ الْمُثَلِّقِينَ الْمُثَلِّقِينَ الْمُثَلِّقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمُلْمِيلِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِلِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِلِيلِينِ

البَيْ الْجَعَبُ لِللَّهِ عِنْ الْبِي الْجَعِبُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَى الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَى الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع



موالد هذا الباي يوم الخميس الثانبي عشر (1) من ربيع الثانبي سنة ثمان وتسعين وماثة وألف 1198 (4 مارس 1784 م.) ، وأمّه بنت عمِّ أبيه المتقدم ذكر وفاتها .

بويع البيعة العامة صبيحة يـوم الاحد الشامن والعشرين (2) من رجب سنة تسع وثلاثين وماثتين وألف 1239 (28 مارس 1824 م.) ، وطيّر لاخيه بمحلة الجريد (3) بنعي والدهما ، وأمره بأخذ البيعة عن الناس ، وسدّ ذراثع الفساد والفتن ، وتأمين السبل ، واستعمال الحزم . فقام بامتثال أمره ، وتمّم خلاص الجباية ، وقفل راجعا . وكان وصوله يوم الخميس السادس عشر (4) من شعبان السنة (15 افريل 1824 م.) . وقال لاخيه : « أنا لم أفقد بوجودك أبي ، فأنت الآن أبي » . وذهب الى التربة فزار قبر والده . وقام بطاعة أخيه ، واقفا عند أمره ونهيه . وكان بينهما من المحبة والالفة والوصلة ما لم يسمع بمثله ، أحكمت عَقَدْ ذلك أمّهما .

وافتتح الباي أمره بالعفو عن المذنبين ، واطلاق المسجونين والمنفيين . فسرح الشريف أبا عبد الله محمد أبن الوزير أبي عبد الله محمد العربي زرُّوق من اعتقاله ، بعد أن لبث في السجن عاما ونصفا ، ثم رجع اليه ما بقي من رَبعه وعقاره ، وقد فات المنقول . ورجعه لوكالة أبنية باردو ، واختصه لمؤانسته ومجالسته ، وأدنى منزلته .

وسرَّح الحاج يونس بن يونس وابنه من السجن ، لتهمتهما بضرب السكـة . وسرح الحاج مصطفى التركـي من النفـي .

وأقرَّ رجال الدولة والعمال على مراتبهم ، وهم في الحقيقة رجاله وشيعته ، لان دولة أبيه محسوبة من دولته ، كما تقدم . وأيامه أيام صفو وراحة وأمن وسرور .

ووزيره أبو عبد الله حسين خوجة هو القائم بأحوال مملكته ، واقفا عند أمر سيده ونهيه ، محترسا من ذنب المراجعة لانه رأى نتيجتها . ومع ذلك لم يستغن الباي عن آراء بقية الوزراء ، كأبي الربيع سليمان كاهية ، وأبي عبد الله محمد الاصرم باش كاتب

<sup>(</sup>I) هـو II حسب النقـويم

<sup>(2)</sup> هـ و 27 حسب التقويم

<sup>(3) ﴿</sup> بمحلة الجريد ، ساقطة من خ ، مثبتة في ع و ق

<sup>(4)</sup> هـو I5 حسب التقويم

[ وكانا يعارضانه بابداء رأيهما ] (1) ، وأبي عبد الله محمد خوجة أمين (2) الترسخانة ، وعبد الوهاب باش حانبة وغيرهم . ثم أردفه بالوزير شاكبير صاحب الطابع .

وفي الخامس والعشرين من صفر سنة أربعين وماثنين وألسف 1240 (الثلاثاء 19 اكتوبر 1824 م.) ، توفي آخر ذرية علي باشا بمحبسه ، واسمه يوسف ، ودفن بتربة جدّ ه الباشية قرب مدرسته . وقد زاره هذا الباي في محبسه ولاطفه وآنسه ، وأهدى له أنواعا من التحف والطيب ، وقال له : « المنافسة والت بزوال أجدادنا ، ومهما أردت لقاشي فلك ذلك » ، فقال له وكان شيخا مسنا : « قد ألفت هذا المحل و وتأنست فيه بالعزلة ] (3) مع ما ترى من ضعف البدن » . وكان يقضي حوائجه ويجيب مطالبه ، ويهاديه بأنواع المطاعم في رمضان والمواسم ، قبل وفاة أبيه و بعدها ] (4) .

وفي آخر ربيع الثاني من السنة 1240 (الثلاثاء 21 ديسمبر 1824 م.) ، فرّ الى جبل باجة رجل من حوانب الترك اسمه علي بن مصطفى ، معروف بتونس ، وادّ عى أنه من ذرية الباشا علي بن محمد ، فالتفتّ عليه أوغاد الجبل ، وانضم اليهم من يطلب الرزق بالفتنة ، وشنتوا الغارات ، واستاقوا الانعام من مراتعها ، وقتلوا من دافع عن ماله . فجهتز الباي محلة بالعسكر والمخازنية ، ومحلة بعسكر زواوة ، لنظر أخيه أبي النخبة مصطفى باي، وكاتب سائر المزارقية بالعروش ان يلتفوا على المحلة . وكانت المملكة يومئذ على قوتها وثروتها بما يقتضيه حالها .

وخرجت المحلة يوم الخميس الثامن (5) والعشرين من ذي القعدة (14 جويلية 1825 م) . وسار مصطفى باي بجنوده ، والتف عليه المزارقية ، وقصد الجهة التي بها علي ابن مصطفى من الجبل ، وأنكى في القائمين بدعوته ، ودوَّخ الشيحية وماكنة وعمدون وغيرهم ، حتى شرده ومات بالجزائر طريدا .

وأغرم الجبل أموالا استاق فيها أنعامهم ، وخضد شوكتهم . وأبلى في هذه الواقعة زواوة والمخازنية بما بَعُد العهد بمثله من الصبر والشجاعة واقتحام الاوعار . وظهر فيها من ثبات خير الدين آغة ومصطفى صاحب الطابع ما لا يستطيع الجاحد جحده .

<sup>(</sup>I) هذه الجبلة ساقطة من خ ، مثبتة في ع و ق

<sup>(2)</sup> في خ : «أمين » وفي ع و ق : أمير

<sup>(3)</sup> هذه الجملة ساقطة من خ ، مثبتة في ع و ق .

<sup>(4)</sup> هذه الجملة ساقطة من غ ، مثبتة في ع و ق .

<sup>(5)</sup> في خ : الثاني ، وفي ع و ق : الثامن ، وهمو الموافق لما جاء بعد ذلك عن تاريخ رجوع المحلة ومدة منيبها .

ورجع مصطفى باي بالمحلة مظفرًا منصورا ، في الثامن والعشرين من صفر سنة احدى وأربعين ومائتين وألف 1241 (الثلاثاء 12 اكتوبر 1825 م) ، وكمانت مدة مغيبه ثلاثة أشهر.

وفي أواخر ربيع الثاني من السنة 1241 (أوائل ديسمبر 1825 م.) ، وجد يهودي في حفرة قرب الدبّاغين ، ينتظر أفرادا منهم له عليهم دين ، وبالقرب منه عجوز شوهاء مختلطة العقل لا إر بة (1) فيها ، فتمكن (2) المدينون بغريمهم اليهودي ، واتّهموه بأنهم وجدوه مع هذه العجوز ، قياما لله ، وهو قيام لمصلحتهم في ضياع دين اليهودي . ولما رجعت (3) النازلة بالمحكمة أمر بقتل اليهودي في ذلك الموضع ، فأسلم فلم يدرأ عنه اسلامه ذلك القتل الذي سمّي حدًا . وجروه من ذلك الموضع الى حارة اليهود ، وورثه بيت المال . وقتلت المسكينة المختبلة العقل بالغرق في البحيرة .

ولما اشتد النكير على الباي من بعض وزرائه في الاستعجال بالقتل من غير تأن ، والعجلة من الشيطان ، رام استفتاء العلماء في ذلك ، فثبتطه الوزير أبو عبد الله محمد خوجة أمين الترسخانة سراً ، فقال له : « سبحان الله ، لا يغار المؤمن لله ولدين الاسلام ؟ » فقال : « لا يغار بأكثر مما غار الله تعالى » .

وفي رجب من سنة 1240 (فيفري — مارس 1825 م.) ، اقتضى حال المملكة وقتتذ تبديل السكة بتنقيص من فضتها ، لأن التجار اذا لم يساعدهم شراء نتائيج المملكة ، يُخرِجون أعيان السكة . وبسبب ذلك قلت في المملكة ، مع ما في تبديلها من ربيح عاجل للدولة يؤول إلى ضررها بنقص ثروة المملكة الذي هو عمود الجباية . لان التجار لا يعتبرون في تجارتهم الا الريال الدُّورُو (4) الخالص . فجمع الباي ما أمكنه من ريالات المملكة ، وأعاد ضربها على هذا الوزن الموجود الآن ، وهو تنقيص ثُمُن أوقية من فضة الريال و إبداله بالنحاس .

وكانت زِناة الريال خمسة أثمان الاوقية ، منها ثلاثة من خالص الفضة واثنان من النحاس ، فصار ثلاثة أثمان من النحاس وثمنين من الفضة . وضرب الريال الذي صرفه

<sup>(</sup>x) كسذا في خ و ع ، وفي ق : لا ارب فيها للرجال .

<sup>(2)</sup> تمكن به : قبض عليه (عامية تونسية) .

<sup>(4)</sup> من الاسبانية Duro ، ومنه Douro الغرنسية .

ريالان ، ولا زال يتبع السكة السابقة ، وحَمَجَّر على أهل المملكة بيعها للتجار ، ولا زال مُحمَّرًا في دولته ، حتى إن محمد بن احمد بن يوسف الوسلاتي ، أحد التجار من أعيان الوسائتية بتونس ، باع ريالات كسانت عنده لغير الدولة ، ووقعت السعاية به أيام تصرف الوزير شاكسير صاحب الطابع ، فعوقب بالضرب المبرح .

وهذا التبديل في السكة لم يحصّل به الباي من ظاهر الربح العاجل الا نزرا يسيرا لا عبرة له ، وغايته أنه أدخل ضررا عظيما على المملكة بضياع مقدار وافر من رؤوس أموالهم ، ذهب من حيث لا يشعرون . وصار بعض التجار من الافرنج يضربونها خارج المملكة ويأتون بها ، لارتفاع حرمة السكة عنها وصيرورتها بضاعة متجر .

وسمعت من شيخنا عالم العصر وبركة المصر أبي اسحاق ابراهيم الرياحي ، أن أوّل ضرر عام ٌ وقع في الاسلام غلث السكة ، وقال : « ان السبب في نقش اسم السلطان عليها ، أو صورته عند غير الاسلام ، قائم مقام الشهادة من السلطان بخلوصها ، فلا يحتاج قابضها الى تعيير نقدها » . وانظر مدن العمران تجد سكتها في غاية الخلوص ، بحسب الحال . وقد تقدم الكلام على ذلك في العقد الاول من المقدمة .

وفي السنة 1240 (1824/25 م.) ، قدم أحمد قبطان المورالي ، وقد وجهه سفيرا للدولة العثمانية ، فأتى بحلة سلطانية وفرمان الولاية وخنجر مرصع ، فاحتفل الباي لذلك ، وجمع موكبا حافلا بأهل العلم والداي وأعيان العسكر والبلاد بصحن البرج ، وقرأ باش خوجة (1) الفرمان على رؤوس الاشهاد على العادة ، ولبس الحلة فوق فروته . وذلك يوم الخميس خامس (2) شعبان 1240 (24 ما س 1825 م.) ، وأعلنت المدافع بالسرور ثلاثة أيام .

وفي دولة هذا الباي قدم للحاضرة أبو عبد الله محمد ابن الولي العارف بالله صاحب الطريقة المسلوكة أبي العباس سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه ، مجتازا الى الحج ، ونزل بدار العلامة أبي اسحاق ابراهيم الرياحي ، لمكان تقدمه في الطريقة . وعظم الباي مقدمه ، الا أنه لم يجتمع به . وسافر للحج ، وبعد أداء الفريضة رجع لتونس . وبلغ صاحب الجزائر خبره ، وكان يتربص به وبأخيه ، فكاتب الباي يطلب اعتقاله

<sup>(</sup>I) « بساش خوجة ، ساقطة من نح ، مثبتة في ع و ق .

<sup>(2)</sup> هــو 4 حسب التقويم .

بتونس أو إرساله الى الجزائر ، فأنف لذلك (1) ، وبعث بهذا النخبر الى ابن الشيح التجاني ، مع خاصته عبد الوهاب باش حانبه ، وقال له : « لا بأس عليك ، امكث بتونس ما شئت ، ومهما أردت السفر فعلي أن نبلغك الى مأمنك محروسا معظما مكرما » ، فاختار تعجيل السفر ، وبعث معه عقدا من الخيل ، وكاتب أعيان الهمامة وقفصة والجريد وغيرهم ممن يمر بهم ، باجلاله واكرامه ، الى أن وصل لزاويته بعين ماضي بتماسين ، وذلك في أواسط السنة 1240 (أوائل سنة 1825 م.) .

وفي هذه السنة (1240) وقع احتفال بباريس لتتوييج سلطانهم من آل البُربُون، واستدعى حضور أعيان من أحبابه الملوك، ومنهم الباي، فاختار لهذه السفارة أبا الثناء محمود ابن الوزير أبي عبد الله محمد خوجة كاهية حلق الوادي، فسافر في رجب 1240 (فيفري \_ مارس 1825 م.)، ووقع له إكرام، وشاهد موكب التاج، ونزه بصره في عجائب فرانسة، ورجع مكرما في فرقاطة فرنسيس أواخر ذي الحجة (أواسط أوت 1825م)

وفي جمادى الاولى من سنة احدى وأربعين وماثتين وألف 1241 (ديسمبر 1825 – جانفي 1826 م.) ، وقع في المملكة نزول ثلج بعد العهد بمثله ، ودام أياما ، ونشأ منه خصب في الحبوب والزيتون ، يؤرخ به عامة المملكة ، يقولون : عام الثلجة (2) .

وفي السادس والعشرين من شعبان السنة 1241 (الاربعاء 5 افريل 1826 م.) توفي العلامة الفاضل المفتي أبو العباس حميدة بن الخوجة ، وقام مقامه في خطة الفتوى الفقيه الماجد أبو عبد الله حسين ابن الشيخ المفتي الحاج حسين البارودي .

وفي الثامن والعشرين من رمضان 1241 (السبت 6 ماي 1826 م.) توفيت خالة الباي ، زوج الوزير يوسف صاحب الطابع الذي عاقه عن البناء بها محتوم الاجل ، ودفنت بتربة أبيها بموكب مشهود . وحزنت البلاد أياماً لموتها ، وارتفع الحزن يوم الخميس الشامن عشر (3) من شوال (25 ماي) ، لما توجه الباي في أبهة وفخامة لحلق الوادي في البحيرة ،

<sup>(</sup>I) في ع و ق : فأبت همته هـذا السنفار .

<sup>(2)</sup> بهامش ق توجد الزيادة الآلية بخط مغاير: « وجد بدقتر الدولة احسان لحدمة السطوح يوم الثلج في جمادى الثانية منة 1241 ريالات 18 ، واحسان لمزوج حوانب عساسة ليلة الثلج ريالات 20 ، . (3) هـ و 17 حسب التقويم .

والنوبة تدق خلفه [ والرؤساء يجذبون زورقه بالمقاذيف ] (1) ، وَجَذَبَ كرويطة من الترسخانة الى الجابية ، وكمان يوما مشهودا .

وفي أيامه رفعت شكاية من أهل المجلس الشرعي بقاضي الحضرة أبي النجاة سالم المحجوب بعدم رجوعه الى أقوال أهل العلم المفتين ، وتصميمه على ما يظهر له وان خالف النص . ومن لفظ مكتوب الشكاية : « هذا وان قاضيك الذي قد مّته لفصل الخصام ، قد غير الاحكام ، تارة عمدا وأخرى لاتباع الاوهام ، وحسبنا إنهاء ذلك لحضرتكم والسلام » . فعزله رابع ذي القعدة من السنة 1241 (السبت 10 جوان 1826 م.) ، وأولى عوضه العالم الفاضل الشيخ الشاذلي ابن الامام الشيخ الحاج عمر بن المؤدب .

وجهر هذا الباي أسطولا لاعانة الدولة العلية العثمانية على حرب القريت ، أميره الاجل كشك محمد ، وكان من أعيان دولته . وأقلع ثالث محرم فاتح سنة اثنتين وأربعين وماتتين وألف 1242 ، (الاثنين 7 أوت 1826 م.) ، وركب الباي بفخامة الملك لشهود اقلاعه ومشايعته . واتفق أن هرب من مماليكه اثنان ومعهما نصراني في ذلك اليوم ، بأسلحة وأمتعة لها بال . وبعث الباي في أثرهم ، فدافع احدهم عن نفسه وهو النصراني فقطع رأسه وأتي به وبالباقين ، فأمر بقطع رؤوسهما أمام باردو من الغد . وتطير الناس بسبب السفك لهذه الدماء المحرمة اثر سفر الاسطول ، لان الله المرجو منه النصر ، أمر بقطع يد السارق لا رأسه . فاتفق أنه حرق بتمامه مع مراكب الدولة في واقعة أورين (2) بقطع يد السارة ، ولم ينج الا أمير الاسطول ومن دافع عنه الاجل ، وقليل ما هم .

ولهذا الباي شغف بالبحر لو ساعده البخت فيه .

وفي يوم الاحد الثالث عشر من ربيع الانور من السنة 1242 (15 اكتوبر 1826م.) وقع العقد لابناء الباي ، وجمع لذلك مشهدا حضره المجلس الشرعي والوزراء والاعيان ، وعقد فيه لابنه أبي عبد الله محمد باي على بنت شيخ الاسلام أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بيرم ، ولابنه أبي عبد الله محمد الصادق باي ، ملك هذا العصر ، على ابنة خاله أبي العباس أحمد المنستيري ، ولابنه أبي محمد حمودة باي على جارية تبناها

<sup>(3)</sup> مما بين القومدين ساقط من خ ، مثبت في ع و تي .

<sup>(2)</sup> كــذا في خ ، وفي ع : أدين ، وفي ق ، كــانت (أدين) فشعلبت وكتب فوقها : « نافارين » ، وهو العواب.

أبوه أبو الثناء محمود باي ، وعلى بنته لوزيره شاكـير صاحب الطابـع . وخطيب العقد أبو الفداء الشيخ اسماعيل التميمي ، والقاضي الشيخ الشاذلي بن المؤدب ، وكان ذلك مخصوصا بالفُـُقهاء المالكــية . ووقع لذلك احتفال ، وتوسّع في الانفال ، وعيون الدهر نائمة ، والآمال في مراتع السعادة سائمة .

وفي عشية يوم الجمعة ، الخامس والعشرين (1) من شعبان سنة 1242 (23 مــارس 1827 م.) ، توفيت زوجة الباي وأم بنيه وطليعة يمنه ، حفيدة عثمان داي صاحب القانون المتقدم ذكره في العقد الثاني من المقدمة ، بمرض أصابها عقب الولادة ، ودفنت من ١ الغد بموكـب عظيم في التربة (2) . وحزن الباى لفقدها ، ورؤية صغار ولدها من بعدها ، وزعزع المصاب طود ثباته ، ورآه من فجائع الدهر ونكباته . ولبس هو ورجال دولتـه ثياب الحزن عاما . ويحقُّ لها ذلك ، فقد كـانت من الكـرم وعلوَّ الهمَّة وجلب القلوب لمحبة زوجها بالمكانة المكينة ، ترى نفسها كعامة نساء المدينة ، توقر الكبير ، وترحم الصغير ، وتجهز الايتام ، وتعين على النوائب وتعرف للناس أقدارهم . اذا وقعت وليمة عند أحد من أعيان الحاضرة ولم يبعث اليها في استعارة مصوغ ونحوه مما يلزم عادة في الولائم، تبعث اليه بعد تمام الوليمة احدى خَـدَمَتـها مهنِّئـة ۖ ، وتقــول له : « عــادة بلدنــا أَنَّ صاحب الوليمة يستعين بأقاربه في لوازمها ، ويقال في المثل : ٥ صاحب التاج يحتاج ٥ ، وساءني حيث لم أحررُك في وليمتك بشيء » ، الى غير ذلك من الكمال المنظوم في مثل هذا الاسلوب ، المالك لاحرار القلوب . ترى الفضل لمن زارها ، وأمَّ دارها . قابلهما الله بجزيل إحسانه ورحمته .

وفي أوائل شوال من هذه السنة ، 1242 (أواخر افريل 1827 م.) ، نظمني الباي ، على كره من أبي ، في ديوان الانشاء بمحكمته ، واختصني بكتابة سرِّه ، مضافًا للوزير شاكبير صاحب الطابع على صغر سن وضعف في البضاعة :

ولكن البلاد اذا اقشعنر ت وصوَّح نبتها ، رعي الهشيم

وفي السابع عشر من شوال السنة 1242 (الاثنين 14 ماي 1827 م.) ، توفي العالم الولي السالك العارف بالله الشريف الحسنى سيدي البشير ، وغسله القاضى الشيخ الشاذلي

 <sup>(</sup>١) مو 24 حسب التقويم .
 (2) كذا في خ ، وفي ق و ع : في تربة عم ابيه .

وصلى عليه ، ودفن بزاويته التي بناها له هذا الباي ، ذات المسجد والبيوت (1) للطلبة ، المعروفة الآن باسمه . وحضر جنازته الباي وبنوه ورجال الدولية ، وتبركوا بحمل جسده الشريف . ولهذا الباي وأبيه وآله في هذا الولي محبة واعتقاد . وكان يقول : « ان والدي حجرني (2) مع أخي لسيدي البشير » . وكاد أن لا يتخلف عن جنازته أحد . وأخباره رضي الله عنه في ألسن الحاضرة ، تحسن بها المحاضرة . وسيأتي لترجمته بسط ذكر .

وفي غيرة ربيع الاول من سنة ثلاث وأربعين وماثنين وأليف 1243 (السبت 22 سبتمبر 1827 م) ، أبطل الباي حزر الزروع ، وتقدير زكاة حبوبها بالحدس ، وجعل بالبلدان وكملاء يستخلصون الجزء العاشر من كمل فلاَّح بمكيال أُدخل في ظرفه ما اعتيد من توفية الكيل، ويسمح المكيال بعد امتلائه . ونادى مناديه بذلك في [أسواق] (2) الحاضرة ومجامعها ثلاثة أيام ، وهو شاوش القبجية بدريبة (4) الداي ، ولفظ المنادي به : « يا فلاَّحة ، أمر سيدنا أن لا تؤدوا من زرعكم الا العشر » ا هـ . وأصدر مناشيره بذلك في بلدان المملكة من انشاء العبد الفقير ، ونصَّها : « أما بعد فان الله استرعانا جماعتكم، ووهب لنا طاعتكم ، أفنرضي اضاعتكم ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » . والراعي اذا لم يقصد بسائمته المراعي الطيُّبة ، وينتجع ْ مساقطُ الغَـمامِ الصَّيِّبة ، ويصلح ْ خللها ، ويداوِ بالعدل عللها ، قلُّ عددها ، وعدمت (5) غلّتها وولدها . وقد نظرنا في زكاتكم فوجدناها على غير وجهها الشرعي ، حسبما أفتانا بذلك من تعيّن للفتوى من الراسخين في العلم ، وهما الشيخ العلم ، وركن العلم المستكم ، محبّنا الشيخ سي اسماعيل التميمي ، والشيخ العلاَّمة المحقق الفاضل محبنا سي محمد بيرم ، وسطر كل واحد منهما فتواه برسالة مفصحة بأن الله لم يشرع خارصا (6) ولا حازرا للحبوب ، وانه بدعة ومنكر يجب على من قام بأمور المسلمين تغييره فورا ، مع ما ينضّم الى ذلك من جهل القيّاسة (7) واتّباعهم لاغراضهم ،

<sup>(</sup>I) يستعمل لفظ البيت في تونس بمعنى النراسة والحجرة .

<sup>(2)</sup> حجره ل.... : جعله في كنفه وحمايته وحفظه .

<sup>(3)</sup> و اسواق ، ساقطة من خ ، مثبتة في ع و ق .

<sup>(4)</sup> الدريبة: المحكمة.

<sup>(5)</sup> عدم: فسد ، تلف ، ملك (عامية تونسية) وانظر دوزي ،

<sup>(6)</sup> الخرص : التقدير بظن ، يقال : كم خرص ارضك وكم خرص نخلك ؟ فاعله خارص والجمع خراص \_\_. لسان العرب \_\_

<sup>(7)</sup> قياسة مفردة قياس ، اى قياس الاراضى ،

فربتما كلقوا الفقير فوق طوقه ، ونقتصوا للغني من حقة ، وحابوً أرباب المناصب والهيات ، ونغتصوا على الضعفاء الحياة . فبعث الله منا نفسا بحكم الشرع سامحة ، ولامتثال أوامره جانحة ، وحكمنا بابطال هؤلاء القياسة ، حكما أوثق الحق أساسه ، وزين فصوله وأجناسه . ولنقد م لاخذ العشر من تُرضى ديانته ، وتُعلم أمانته ، يأخذ الجنو العاشر مما يتحصل لدى كل واحد من فلاحته ، تطهيرا وزكاة لساحته ، بكيل عدل لا حيف فيه ، ولا مظلمة تعتريه ، بالوينية التي أمرنا بانشائها . ولا يُقبل المكيل بها الا مرطا (1) ، ولا يأخذ من الفلا حق شيئا ولو قل ، وأجسره من عندنا ، وأمرنا (2) له بمقدار يأخذه من العامل .

والزكاة من قواعد الاسلام ، لا يمتنع المؤمن من أدائها ، لانها وجبت عليه في ماله ، بوصف الايمان لا بغيره ، فعليه أن يوفي حقَّ الله شكرا على خيره » ا هـ .

وبذلك ألزم سائر سكان المملكة من قاص ودان أداء العشر من غير استثناء. ورام رحمه الله، اخراجه من حيّز المنغرم الى حيّز الزكاة الشرعية، لان المغرم لا تدين له جفاة الاعراب، لا سيما سكان الاطراف، ويحاشى منه أهل الفضل كالعلماء والصالحين.

وقبل إتمام هذا الترتيب في غالب المملكة ، رجع المكيال الاول على عادته السابقة في ذي القعدة من سنة أربع وأربعين 1244 (ماي 1829 م.) ، بحيث إن غالب عروش المملكة لم يصل اليها هذا المنشور . ولا أقول كما يقولون ان سبب ذلك انعدام الامانة ، فالخير لا ينقطع من هذه الامة الى قيام الساعة ، وإنما أقول لعدم تقديم الامناء ، لانهم تقدموا باختيار العمال ، والعامل لا يختار الا من يعين على سلب الاموال . فجعلوا ذلك المكيال أصلا وزادوا عليه تطفيفهم ، وويسل للمطفقين . ورجع جور العشر الى معتاده ، وأخذ التطفيف في ازدياده ، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون من عباده . وهذا من أعظم أسباب نقص العموان ، في كل مكان وزمان .

وفي ربيع الثاني من السنة 1243 (اكتوبر ــ نوفمبر 1827 م.) ، توفي الوزيـر الشيخ أبو عبد الله محمد الاصرم باش كاتب ، وتقد م للرئاسة كاهيته وأخوه أبو الثناء

<sup>(</sup>Mesure rase) اى مملوءا الى اصباره (I)

<sup>(2)</sup> بهامش ق : و في المحرم سنة 1244 إنشا هذا الباي دار السكة وصوف عليها ريالات 12613 . .

محمود الاصرم، واغتبط الباي بوزارته، وقرَّبه نجيًّا وفتح الاذن ظاهرا (1) لتدبيره واشارته. وتقدم كاهية له ابن أخيه الآديب الكاتب المشارك أبو عبد الله محمد بن محمد الاصرم، متخطيا أعناق من تقدَّمه من الكتبة كالشيخ العالم الفاضل أبي عبد الله محمد بن سليمان المنّاعي.

وفي غرة شوال من السنة 1243 (الاربعاء 16 افريل 1828 م.) ، توفي العالم الفقيه الحافظ ، صدر المالكية أبو عبد الله محمد ابن صدر المالكية أبي الفضل قاسم المحجوب ، وتولى عوضه رئاسة الفتوى بالمذهب المالكي العالم المحقق المجتهد أبو الفداء اسماعيل التميمي . وانتقل الشيخ العالم الشاذلي بن المؤدب من خطة القضاء الى خطة الفتوى ، وانتقل شيخنا العالم المحقق أبو عبد الله محمد البحري بن عبد الستار من خطة القضاء بالمحلة الى القضاء بالحاضرة ، وتولى عوضه قاضيا بالمحلة الفقيه الاديب أبو العباس أحمد زروق الكافى .

وحضر الباي جنازة الشيخ المحجوب ، وحمل نعشه ، وأعتق عنه أربع رقاب .

وفي صفر من سنة أربع وأربعين 1244 (أوت ــ سبتمبر 1828 م.) ، امتحن الوجيه الحازم الخليق للرئاسة أبو عبد الله محمد العروسي الاندلسي ، أمين التجار والشواشية وسجن ، ولم يسرَّح إلا بعد التزامه بأداء مال على يد الوزير شاكير صاحب الطابع . وعز ل وبعزله أخذت هذه الخطة في القهقرى . وتولى عوضه في مجلس المتجر الوجيه أبو عبد الله محمد التومي ، وفي أمانة الشوَّاشية الوجيه الحاج حمدان سيضة ، وفي مشيخة الاندلس الوجيه أبو عبد الله محمد شلبي ، وكان لمشيخة لاندلس في هذه الحاضرة شأن .

وفي رجب من السنة 1244 (جانفي – فيفري 1829 م.) ، وقعت سرقة من بيت خزنه دار ، والباي بحمام الانف ، وامتحن بسببها جمع من الناس بالضرب المؤلم ، ولم يظهر منها شيء . وكانت في عدد قليل ، نحو العشرة آلاف ، وعظمها التجاسر على المحل .

وفي شوال من السنة 1244 (افريل ــ ماي 1829 م.) ، وقع إمساك في الغيث جزعت بسببه الناس وطاشت أفكارهم ، فأمر الباي علماء العصر بقراءة صحيح البخاري في

<sup>(</sup>I) كسذا في خ ، وفي ع وق : « وفتح اذنه لسماع تدبيره » .

الجامع الاعظم ، جامع الزيتونة ، وفرقوا أسفاره في جماعتهم ، وختموه في يومهم ، وذلك يوم الاحد آخر شوًال (28 شوال ــ 3 ماي 1829 م.) . ورحم الله عباده ببلل من قطر .

وفي هذه السنة الشهباء ، شمر الباي عن ساعده واستجلب الميرة في البحر من خالص ماله ، وباعها لاهل المملكة بأثمان لا تجحف (1) ، ولم يربّح فيها سوى ما أمله من كرم الله . وكان ذلك على يد خديمه المقرّب جوزاب رافو ، سرّا بينهما . وذلك أنه دفع له تسعين ألف محبوب ، سكة مصر ، وطلب منه أن يرجعها له من تلك السكة ، ولا يبتغي في الحبوب ربحا . فأراد جوزاب أن يكتب خطة في ذلك ، فانتهره الباي ولم يقبل ذلك منه . فعند ذلك طلب رافو مكتوبا في يده في المقدار وشرط عدم الفائدة ، [فأمرني بكتابته] (2) ، واجتهد في الاتيان بالقمح على يد التاجر الصادق الوجيه ، صهره جومين . ورجع له الدراهم بعد أن فرّج الله عن عباده ، وكانت من أعز حسناته .

وفي صفر من سنة خمس وأربعين 1245 (أوت 1829م)، توفي الشيخ المجذوب المعروف بالشبعان ، وبنى له الوزير أبو عبد الله حسين خوجة زاوية بجبل المنار مطلة على البحر .

وفي جمادى الاولى من السنة 1245 (اكتوبر – نوفمبر 1829 م.) ، توفي الشيخ الفقيه أبو حفص الحاج عمر بن المؤدب ، الامام الثاني بجامع الزيتونة ، وتقدم عوضه للامامة الشيخ الشريف الفقيه الذكي أبو الثناء محمود محسن ، وتقدم اماما ثالثا الشيخ المفتي الشاذلي بن المؤدب .

وفي ثامن شوال السنة 1245 (الجمعة 2 افريل 1830 م.) ، توفي الشيخ الحاج محمد الصفار ، امام التراويح وشيخ القراء بالجامع الاعظم ، وتولى عوضه الشيخ القاريء المعلم ، أبو محمد حسن بن عمر .

## [ حـرب الفـرنسيس للجـزائـر ]

وفي ذي القعدة من السنة 1245 (افريل ـــ ماي 1830 م.) ، قدم لحلق الوادي طاهر باشا ، لما وقع بين الفرنسيس وصاحب الجزائر حسين باشا من أسباب حربها وأخذها .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

ولابأس بايضاح النازلة . وقد سمعت مضمونها (1) ممن باشر الترجمة في النازلة بين الداي والقنصل وغير واحد من أهلها .

ومحصل (2) ذلك أن أحد أعيان اليهود من أهل الجزائر اسمه بقري بوجناح ، له خلطة مع تجار من أهل فرانسة في قمح ، وبقيت له عند التجار أموال من جرًّاء ذلك ، وهم يدَّعون عليه بـأموال وخسائر وغير ذلك . وتكلم البـاشا في حـق رعيته ، وآل الامر الى الصلح بين الفريقين برضاهما على عدد من المال تدفعه التجار الفرنسيس لبقرى . ثم ان تجارا آخرين من الفرنسيس استظهر وا بدين على بقري ، عرقلوا بمقتضاه دراهم الصلح حتى يقع الخلاص. وقد رام الباشا أن يستولي على تلك الـدراهم ، لانها مال رجل غنبي يهودي من رعيته ، وقد كانت العادة القهرية يومثذ تسوغ هذا وأعظم منه . ولما وقع تعرُّ قيِلُها (3) آسفه ذلك ، ورآه مالا ضاع من يده ، فكلُّم القنصل ، طالبا رفع التعرُّقيل، وإن هؤلاء الغرماء يتبعون ذمة بقرى، فأجابه القنصل بأن مال الصلح من حقوق بقرى لا محالـة ، وللغرمـاء وجه في إيقافـه ، لاحتمال إفــلاسه ، الا اذا وجدوا ضامنا مليًّا يُرضُون بذمَّته ، فأعرض عن القنصل ، وكـاتب الدولة الفرنساوية في ذلك ، فبعثت الدولة نسخة ذلك المكـتوب الى القنصل وأمرته بالجواب عنه . واستبطأ الباشا الجواب ، فأتاه القنصل في غرض من الاغراض ، فكــــمه في جواب مكــتوبه ، فقال له القنصل : « ان نسخة مكـــتـوبك عندى ، وأنا المأمور بالجواب ، وتربّـصت أنتظر وقتا مناسبا » ، فقال له : « ليم لم تجبني الدولة ؟ » ، فاعتذر القنصل بكلام فهم منه الباشا احتقارا وعدم اكتراث ، وكانت بيده مِنسَدَّة يطرد بها الذباب ، فضر به بها على وجهه ، وقام وشتمه وطرده ، وكـان هذا القنصل على ما قيل ، يتكــلم باللغة التركــية ، فخرج ، وبقــي الباشا على عُتُوِّه ، آسفا على ما فاته من مال بقري ، معجبا بنفسه ، وما درى المسكين أنه في جهالة بالوقت ، مع أن عصبيته انحلَّت ، وأيَّامه أدبرت وولَّت ، بسكناه في القصبة وشحنها بما يلزم من العدَّة للمدافعة ، وانفصاله من التحام الجند ، وتوغّر صدورهمم .

<sup>(1) «</sup> مضمونها ، ساقطة من خ ، مثبتة في ع و ق .

<sup>(3)</sup> التعرقيل : العرقلة (عامية تونسية بمعنى الايقاف والتأخير) .

وكاتب القنصل دواته بالخبر ، فأنفت لمقامها ، لكنتها مع ذلك لم تترك السياسة (1) التي كادت الافرنج أن تنفرد بها . فبعثت رجلا من الاعيان في مركب حربي ، يستفهم من الباشا حال النازلة ، فاعترف بفع لته . فقال له الرسول : وان الغلط من لوازم الانسان ، والغضب من لوازم الطبيعة البشوية ، ولعل القنصل أساء الادب بما حرّك غضبك . وحسم المادّة ان شئته سهل ، وهو أن ترفع صنجق الفرنسيس ، وتطلق عليه ما ته مدفع ومدفعا ، وتبعث أعيانا من عندك الى دولة فرانسا ، يبلغون على لسانك أنك لم تقصد بضرب القنصل إهانته ولا الاستخفاف بدولته ، ويطلبون التجاوز عن هذا الغلط » ، فقال له : و ننظر في ذلك » ، فخرج الرسول وحمل القنصل من البلاد الى مركبه .

وجمع الباشا اعيانه ورجاله وشاورهم ، فقالوا له بلسان واحد: « هذا لطف من الله ، والواجب أن نفعل ذلك » ، فاستهزأ بهم وسفّه أحلامهم ووصفهم بالجبن ، فقالوا له : « لا قدرة لنا الآن على الحرب ، وأحوال عسكرنا لا تخفاك ، فانك بسكنى القصبة أفسدت قلوبهم ، وصيّرت زوالك مرغوبهم ، ونحن بطانتك النصحاء » ، فلم يلتفت لرأيهم ، لامر قدر ه الله ، وقال لهم : « ان الصبنيول أتى الجزائر ونزل أرضها وخرج منها مهزوما » فقالوا له : « ليس حال الصبنيول في ذلك الوقت كحال الفرنسيس الآن ، وليس حال الجزائر في ذلك الوقت كحالها الآن ، وان عزمت على الحرب ولا بدً ، فحصر البلاد واجعل العدرة في الاماكن المخوف منها ، وتألّف العسكر وأهل المملكة » ، فانتهرهم وعيرهم بالجبن ، فخرجوا متوقعين قضاء الله .

وبعث الى رسول الفرنسيس يأمره بالاقلاع ، وأن لا جواب له . فتأخر ينتظر طيب الهواء ، فأطلق عليه مدفعا بالكور ، اشارة الى أنه ان لم يقلع يتوالى عليه الكور من البرج . فسافر بالخبر للدولة ، فاستعدت لقتال الجزائر . لكنها لم تترك السياسة أيضا ، على مقتضى الشروط العثمانية . فكاتبت الدولة العثمانية بذلك ، وبأنها ان لم تحصل على جزاء ، تطلب حقها بنفسها ، وبذلك لا يكون الفرنسيس متعديا على مقام الدولة ولا رافضا لشروطها . وأخبرت الدول بأنها أحضرت أسطولا يحصر مرسى الجزائر ، وأعلمت بذلك أبا عبد الله الباشا حسين باي صاحب تونس ، وفي إعلامها [حذرته وخوفته وقالت

<sup>(</sup>I) كىذا فى خ ، وفى ع و ق : « سياسة الشانى » .

له ] (1): « ان أردت الامان على بلادك فكن في هذه النازلة حبيبا للفريقين ، وان أعنت الجزائر من البرِّ تَكُنُن مربا لنا مثلها » .

وخرج الاسطول لحصرها ، وفي خلال ذلك أتى لتونس طاهر باشا في جفن (2) حربي عثماني ، ورام النزول الى البرِّ ليتوجه الى الجزائر لخلع الباشا ، وبزواله تزول النازلة في رأيه ، فبالغ الباي في إكرامه وتعظيم مقدمه ، واعتذر له بمانع الكرنتينة ، فبقي بجفنه .

وكان هذا الباشا خوجة بالجزائر ومن أعيان رجالها ، يتكلم بالعربية ذا رأي وحزم وشجاعة ، ثم لحق بخدمة الدولة العلية العثمانية وترقى في مناصبها الى أن صار معدودا لان يكون قبطان باشا (3) في ذلك الوقت .

ثم ان الباي جمع رجال دولته واستشارهم في نزول هذا الباشا للبر ليتوجه الى الجزائر ، وهي محصورة بمقدمة جيش الفرنسيس ، وبقية الجيش في أثره ، فأجمعت كلمتهم على أنه لا ينزل الى البر ، واختلفوا في سبب ذلك . فقال الوزير شاكبير صاحب الطابع ، وهو زعيم الدولة يومئذ : « ان هذا الرجل في منصب باشا يأنف من تقبيل يد سيدنا عند ملاقاته ، ولا يمكن أن سيدنا يقوم له ويتقبله قبول الاكفاء » ، اعتبارا للعادات في ذلك الوقت ، وهو عدر أوهى من بيت العنكبوت . وقال الوزير محمد كاهية : « ان هذا الرجل يريد السفر في البر ، ولا يمكن ارساله في مهامه القفار بدون حامية على قدر مقامه ، وأقلها محلة صغيرة ، وبذلك ربما يظهر للفرنسيس أنها إعانية بتحييل » . وقال الوزيس سليمان كاهية ، العالم بأخلاق الاعراب : « نخشى أن عربان البلاد اذا سمعت بباشا من بر الترك ، يقع فيهم خبال يكون سببا في الهرج والنهب ، لا سيما والجهة الغربية مضطربة » . ولعمري إنه أصاب المرمى ، لان آذان الرعايا لملوك الاطلاق سماعة ، لما مضطربة » . ولعمري إنه أصاب المرمى ، لان آذان الرعايا لملوك الاطلاق سماعة ، لما الاسباب معقولة ، والمناسب الاذن له في النزول الى البر ، واكرامه والاحتفال لضيافته ، الاسباب معقولة ، والمناسب الاذن له في النزول الى البر ، واكرامه والاحتفال لضيافته ، وهو ضيف وعن قريب سيكون قبطان باشا ، واصطناع الرجال للقائه ، اكراما لشيبته ، وهو ضيف وعن قريب سيكون قبطان باشا ، واصطناع الرجال للقائه ، اكراما لشيبته ، وهو ضيف وعن قريب سيكون قبطان باشا ، واصطناع الرجال

<sup>(</sup>I) ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

<sup>(2)</sup> جفن ج جفون وأجفان : سفيتة كبيرة (دوزي) .

<sup>(3)</sup> قبطان باشا : القائد الاعلى للاسطول وحاكم الإيالة .

مما لا غنى للملوك عنه » ، فعنفه الوزير شاكبير وازدرى برأيه . وبعث له الباي من اعتذر له ، وبين له الاسباب المقررة ، وأجزل في مهاداته واكرامه . فسافر في البحر الى الجزائر ، وتعذر عليه اتمام ما أراد ، ولا راد ً لامر من له في خلقه المراد . ولا زالت في نفسه ، حاقدا بها على الباي ، يرددها لكمل من يأتي من تونس ، سمعتها منه مشافهة باسلامبول وهو يومئذ قبطان باشا ، قال لي : « ما يكون جوابكم لله عن تعطيلي الذي عطلتم به مصلحة جمهور من المسلمين ؟ لكن المقد ركائن » ، فأجبته بما لم يقنعه .

ثم ان الفرنسيس أتى الجزائر بجنود لا قبل لهم بها ، ونزل من مرسى سيدي فرج [بلا تعب ] (1) ، وشقوفه تحمي بمدافعها النازلين ، حتى تم أز ولهم وحصنوا مضر بهم ، هذا ، والباشا لم يعظم عنده نز ولهم للبر ، وسولت له الاطماع أخذهم بلا مشقة ، كما سولت لغيره مع الصان لويز المتقدم ذكره في العقد الثاني من هذا الكستاب (2) ، واغتر بحصون الجزائر ، ولله در القائل :

اذا صدق الحسام ومنتضيم فكسل قسرارة حصن حصين وما ليث العرين بذي امتناع اذا لم يحمه الا العرين

وما درى المسكين أنه في جمع قبلة ، وعُصبة منحلّة ، وطاعة مختلة . لان أهل الجزائر وأعرابها ، وهم السواد الاعظم ، سثموا سطوة جند الترك . وبلغ السّيل الرّبى (3) ، وزهدهم ذلك في الوطن ، وضاق منهم العطن . والمظالم الفظيعة ، ربما تفضي الى مخالفة الشريعة . وجند الترك لما انحجر الباشا في القصبة وحصنها ، سقط ما بأيديهم من تداول ملكها لمن غلب ، فكان همّهم بزوال الباشا أشد منه بالمدافعة عن الدار . وبذلك سهل على الفرنسيس التقد من منعّة الى أخرى ، وكل منعة ينزلها يحكم حصنها . وناوشه بعض المسلمين القتال ، ملقين بأنفسهم ، الى أن نزل بربوة مطلة على البلد وجعل بها المدافع ، فأيقن أهل البلاد بالاخذ ، فبعث لهم أمير الجيش الفرنساوي ، وهو الجنرال مرمون (4) ، بالانذار والاعذار ، ومحصّله : « ان ألقيتم القياد وسلّمتم البلاد ، فلكم

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> انظر صفحة 162 ج ،

<sup>(3)</sup> كسلا في خ و ع و ق ، والمعروف الزبي (بالزاي) .

<sup>(</sup>A) كندا في خ و ع و ق ، والمراد : (Bourmont)

الامان على أنفسكم وأموالكم ، اذ لا حاجة لنا في سفك الدماء ، وفيها الصبيان والنساء ، ولا في هدم الابنية . وان كانت الاخرى ، فقد ألقيتم بأنفسكم وعرَّضتم بلادكم للهدم ، فاني لا أنفك عن ضربها أو تصير دكا ، فهرعوا الى الباشا فوجدوه أسرعهم الى الاجابة ، فكتب لهم أمير الجيش الامان ، ودخل البلاد ، ووفي لهم وللباشا بأمانه ، كما هو الواجب عقلا وشرعا في كل ملة ، وذلك يوم الاثنين ثالث عشر (1) محرم فاتح شهور سنة ست وأربعين وماثتين وألف 1246 (5 جويلية 1830 م.) . وركب الباشا بأهله وماله في مركب فرنسيس الى فرانسا ، ثم الى الاسكندرية ومات بها ، وكان أمر الله قدرا مقدورا .

وهذه ثمرة اضاعة الحزم وتنافر القلوب بين الراعي والرعية . رأيت مضمون ذلك مقيدًا في كنتش (2) لبعض أعيان الجزائر ممن شهدوا الواقعة . وكنان الباي قد وجنه مركبا حربيا الى مرسى الجزائر فيه القبطان حسونة المورائي ، وأمير آلاي سليم ، وأمره أن وجد تونسيا يريد الرجوع الى وطنه يحمله . فرجع الشقف يوم الخميس الرابع والعشرين من محراً ما السنة (15 جويلية) ، وهو الذي حقتق الخبر في تونس .

فانظر أيها المعتبر الى حال هذا الباشا ، وقد أتى الجزائر جنديا من عامة الجند ، كان أبوه ببلد شنا قلعة يحترف بغسل الاموات ، وترقى بعصبيته الى منصب الباشا ، ولم يكن له في البلد منزل ورثه من أبيه ، ولا مقبرة لسلفه وذويه ، ولا ما يقتضي حب الوطن وبنيه ، ولا سياسة يعرف بها نفسه والحال وما يقتضيه ، كيف لم يفكر أولا في عاقبته ، ولما ناداه المدفع أسرع الى اجابته ، وكان الامان على ماله ، أول آماله . لانه دخل البلاد صفر اليدين ، وخرج منها فائزا بغنيمة النقدين . ولو كان من أبناء ترابها ما سهل عليه ذلك ، ولا استهان بطرق المهالك . ولذلك كانت بيوت الملوك في البلدان لها التأثير النافع في مصلحة الحوزة والاحتفاظ عليها غالبا . والله يرث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين .

وبعد أخذ الجزائر أتت مراكب حربية من أسطول الفرنسيس ، وفيها رسول من عظمائهم ، لزيادة في الشروط المؤسسة بين فرانسا وتونس ، التي منها ان الدولة التونسية لا تتجر ولا تختص بمتجر في شيء [ بحيث تكون التجارة مباحة لكمل أحد] (3) ، وان

<sup>(</sup>I) هـو 14 حسب التقـويم .

<sup>(2)</sup> كنشُ وكناش وكناشة (بتفديد النون في الجميع) ج كنانيش : هو عند المغاربة مجموعة (دفتر) تدرج فيها قواعد وفوائد (دوزى) .

<sup>(3)</sup> ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

التجار الفرنسيس يتعاملون (1) في البلاد معاملة أهلها التوانسة ، وابطال القرصان على شقوف المتجر مطلقا ، وابطال ملك الاسرى ، وما اعتيد من الهدايا ، وغير ذلك كما هي محرَّرة بين الباي وكارلو العاشر سلطان فرانسا ، على يد المفوض له في ذلك ، الكولير (2) ماتيو دي لسبس (3) ، القنصل العام والمكلف بأمور سلطان فرانسا بتونس ، وذلك في السابع والعشرين من صفر السنة 1246 (الثلاثاء 17 اوت 1830 م.) ، وهي مكتتبة باللغة العربية ، وما قبلها من الشروط باللغة التركية .

وبعد أن تمتم الباي هذا العقد ، سَجَّل وأَ وَدع بأنه مغصوب على إتمام ما أريد منه [بالقوة على حين غفلة ] (4) ، وبعث بذلك المكتوب أبا عبد الله محمد [بن حميدة ] (5) ابن عيّاد الى الدولة الفرنساوية ، فوجد سلطانها خلعه قومه ، لانه رام بأخذ الجزائر أن يكون ملكه مطلقا قهريّا (6) ، وغفل عن كونه في فرانسا ، ولسان الحال يقول له : « لا تطمع في كل ما تسمع » . ولما لاحت بوارق ضميره ، نادت الناس باقتلاعه من سريره ، وأقاموا من توسّموا فيه حبّ الحرّيّة ، وهي بعمران الاوطان حرّيّة . وحادثة خلعه أوضح بيانها الفاضل الالمعي الشيخ رفاعة الطهطاوي في رحلته « تخليص الابريز » ، وقد أبدع في تقريرها ، وبه تعلم ما طبع عليه هذا الجنس من اباءة الضيم والحرية ، [وسبحان الذي خصّ من شاء بما شاء ، وهو اللطيف الخبير ] (7) .

[ ثم ان الدولة الثانية ] أوقفت (8) بعض أمور بـَانَ لها ضررها في العاجل ولا تضرُّ بعموم المتجر . ورجع ابن عيّاد مـكـرَّما في بريك قرصان (9) فرنسيس .

ومن أسباب هذه الشروط أنه لما ترتب العشر على زيتون الساحل في سنة خمس وثلاثين كما تقدم ، وازداد بذلك في دخل الدولة [ وان اقتضى نقصانا من جهة أخرى ] (10) ، اقتضى النظر أن جعل الباى وكلاء لشراء الزيت بالساحل على وجه السلّم ، يدفعون ثمنه

<sup>(</sup>I) ای یعاملون .

<sup>(2)</sup> الكولونيل ، (3) الكولونيل ، (2)

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق ،

<sup>(5)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(6)</sup> في ع و ق : « رام الاستبداد على ديسوان مشسورته » .

<sup>(7)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(8)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع وق ، وفي خ : فأوقفت .

<sup>(9)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ق : « بريك حربي ، والبريك نوع من المراكب (Brick)

<sup>(</sup>IO) ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

قبل حصوله لن يريد البيع برضاه . ثم صار الوكداء يغصبون الناس على أخذ السلّم ، وتارة يكون أكثر جما يحصل من زيتونهم ، فتجد آخذ السلّم ، بعد أن يدفع ما تحصل عنده ، يشتري الزيت بسعر الحاضر ، ويدفعه للوكيل ، تكملة لما عليه . كما ان الذي في ذمّته السلّم اذا فضل عنده شيء من الزيت يشتريه وكيل الدولة بالسعر الواقع في الحال ، والسعر الواقع مآله الى ما يظهر للوكيل ، اذ لا يشتري الزيت غيره الا للقوت ونحوه ، [شأن توالد المظالم] (1) ، والدولة هي التي تبيعه للتجار الذين يخرجونه من المملكة ، ولا تأخذ منهم شيئا على اخراجه ، بل تدمجه في الثمن ، لان الجميع للدولة . وأصاب أهل الساحل بذلك ضيق في مكاسبهم ، بل كادت أن تطير من أيديهم ويلتصقوا بالتراب ، بعد أن كان لهم شيء من الثروة . وحصل للتجار توقف في متاجرهم ويلتصقوا بالتراب ، بعد أن كان لهم شيء من الثروة . وحصل للتجار توقف في متاجرهم وكيمياء الملوكة العمارة ، ولا تصلح بهم التجارة . وأثّل الوكلاء من ذلّك الاموال الجزيلة بغير كلفة ولا مشقة ، وان امتحنوا في أخذها منهم .

وهذا الزبت كان يباع المتجارعلى يد أبي الثناء محمود الجلتولي ، ويكتب اسمه في أوامر الشراء ، ونشأت بذلك مضرة الدولة . وذلك لما أنه وجد الدخل من هذه الجهة ، تساهل في الصرف الامير والوزير ، وكثرت مذاهب الترف والحضارة ، على مقتضى حال ذلك الوقت . والتعمق في ذلك من غير نظر في الموازنة بين الدخل والخرج ، يقتضي ضيق الحال لا محالة ، اذ ليس للسرف حد يقف عنده . ولذلك صار الوزير يبيع الزيت بأبخس ثمن ، لانه هو الراغب في البيع ، والمشتري يظهر عدم الحاجة ، حتى اتفق أن بأبخس ثمن ، لانه هو الراغب في البيع ، والمشتري يظهر عدم الحاجة ، حتى اتفق أن باع الوزير للتجار أكثر مما يفي به زيتون الساحل ، كما اتفق أن الزيتون المباع زيته لم يثمر في ذلك العام . فطلب التجار زيتهم ، والاوامر التي بأيديهم حالة ، لم يذكر أن الزيت فيها من الصابة ، كما ظهر للجلولي ، لانهم امتنعوا من الشراء بهذا الشرط . وتوقفت الدولة ، [وطلب التجار زيتهم أو ثمنه باعتبار الحال ، وأساؤوا في التقاضي ، ولصاحب الحق مقال] (2) ، واشتد الحال ، وضاق ذرع الباي من ذلك ، ورجع بالملام على وزيره أبي عبد الله حسين خوجة ، وتكالبت عليه النقاد ، وانطلقت على سيرته ألسن الحساد ، وهو في الحقيقة عبد مأمور مقاد مأسور ، لكن عادة ملوك الاطلاق تبيح هذه الامور .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت نمي ع و ق .

فأجمع الرأي على تأخيره وتقديم الوزير شاكبير صاحب الطابع لهذا الامر المهم ، فامتنع من القبول ، فأ لزم لذلك ، فاشترط أن ينفذ رأيه في دخل المال وخرجه ، وفي رجال الجباية ، والاقتصاد في المصرف بقدر الامكان ، وغير ذلك مما كان سبب حتفه . وقبل الباي شروطه والتزم بها ، وفوض له ، وذلك سنة خمس وأربعين . فشمر عن القدم والساعد ، وساعده البخت المساعد ، واحتسب على الباي حتى في نفقة داره . وطلب أكبر أولاده تبديل سرجه ليركب به يوم خروج الباي لحمام الانف ، وكان هذا اليوم من أيام مشاهد الزينة ، فقال له : « يا سيدي ان سرجك هذا يكفي » ، ولما شاحة ، قال له : « ان أباك مدين للتجار ، والزينة هي النظافة من وسخ الدين » . ولم يزل يبالغ في تنقيص المصاريف ، مقتصرا على الضروري الذي لا بد منه . وضرب على أيدي الناس في أموال الدولة بما أوغر صدورهم .

ولما رأى أبو النخبة مصطفى باي هذا الحال ، وهو يعلم أنه لا بدً منه ، قصر يده على التصرف في الحال ، وقد كسانت يده قبل ذلك قريبة من يد أخيه ، إيثارا لرضى شقيقه .

واستعان الوزير في ذلك بأعيان من رجال الدولة كأبي الثناء محمود الجلولي ، وأبي عبد الله محمد بن عيّاد ، وأبي الربيع سليمان بن الحاج . وبعث أبا محمد حسونة المورالي ، والمقرب جوزاب راف الى قنصل الدولة الفرنساوية ، لان أكثر هذا الزيت لتجار الفرنسيس . وكان القنصل يومئذ ماتيو دي لسبس ، من عقلاء الرجال وأفراد السياسة ، شهد مع نبليون الاول حروبا ، حتكمته التجارب ، وله في فصل هذه النازلة أثر جميل صالح للجانبين ، فوقع الاتفاق على أن الوزير شاكير يشتري هذا الزيت من أربابه بثمن لا اجحاف فيه على البائع ولا كبير ضرر على المشتري . ووقع الاتفاق عليه ، ويدفع لهم ثلث المال حالاً والبقية على أجلين . وانبرم هذا الاتفاق ، وتنفس الخناق . وأقبل الوزير شاكير على جمع المال ، فأخل من مال خاصة الباي مبلغا ، وتبرَّع أبو عبد الله عمد بن عيّاد بنحو المائتي ألف (1) ريال ، وتابعه أبو الثناء محمود الجلولي وأبو الربيع سليمان بن الحاج . ويقال على لسان الحسدة ان كشيرا من هذا الزيت لمحمد بن عيّاد وابنه عبد الرحمان ، بأسماء تجاّر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>I) كـذا في خ ، وفي ع و ق : و نحو الثلاثمائــة الف » .

وفي أثر ذلك توجه الوزير شاكير الى سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس ، وجمع منها ومن عربان تلك الجهة أموالا بغير غصب ظاهر ، وفي البلاد يومئذ بقية ثروة ، وكسنت محسن سافر معه في هذه الوجهة . وتم خلاص هذا المال في إبنانه على أحسن حال ، وكسانت للوزير بهذه الخدمة يد تشكر ونصح يذكر ، لولا أنه شاب ذلك بمرارة غطت الحسن ، وأنبتت الاحن . وكسان مبلغ هذا المال الذي توقفت فيه الدولة التونسية [وبلدان الساحل] (1) نحو الخمسة ملايين ريسالات تونس ، مفصلة في زمام بخط أبي وبخطي ، لا يسزال موجودا .

وفي خلال المدة السابقة اقترض الوزير حسين خوجة أموالا من تجار يستحلسون الفائدة ، ورهن في ذلك نفائس ما عنده من المصوغ المرصع ، رام أن يوزع ذلك المال في أرباب الزيت ، تسكسينا لهم ، قبل كمشف الغطاء ، وأمل من الوزير شاكبير صاحب الطابع أن يفك ذلك الرهن بدفع المال ، فامتنع محتجاً بأن المال انما اقترضه حسين خوجة لخاصة نفسه لا للدولة ، بدليل أنه لم يدفعه للغرماء . وبقي المصوغ بيد مرتهنه الى أن فني في فائدته .

ثم ان قُوَّاد الساحل من آل الجلولي وابن عياد وغيرهم ، امتدت أيديهم في أموال الرعايا امتداد المالك في ملكه ، والوزير شاكير صاحب الطابع يغضي لهم عن ذلك ، وربما أعانهم نظرا لما دفعوه من المال اعانة للدولة في قضية الزيت ، ولانه شارطهم في ولاية الخطط بضعف ما كمان ، لان إبطال دخل السلم ومشترى الزيت أجحف بالجباية ، وامتداد أيدي العمال اضطرَّ الرعايا من أهل الساحل الى بيع الزيت على وجه السلم ، وباعوا من ذلك مبلغا عظيما لتجار الفرنسيس وغيرهم ، وكتبوا رسوم ذلك على جموعهم ، بمعنى أن كمل بلدة من بلدان الساحل قدمت جماعة من أعيانها وتحملوا بذلك على جميعهم ، والحاضر يدفع على الغائب ، والموسر يدفع على المعسر . وقبض القوَّاد ثمن الزيت في دور القوَّاد . ومن التجار من باع لافراد الناس الا أن عقدة البيع وقعت بدار القايد ، بحيث إن البائع يقبض الثمن أمام العدول ، حتى يشهدوا عليه بالمعاينة ، فاذا غاب عن بحيث إن البائع يقبض الثمن أمام العدول ، حتى يشهدوا عليه بالمعاينة ، فاذا غاب عن عيان العدول ، تلقيّته زبانية القايد فأخذوا منه ما قبضه . وعناية الوزير لم تزل تلحظهم .

<sup>(</sup>I) ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

وتوقَّف أهل الساحل في دفع الزيت عند حلول أجله ، لان المبلخ كسثير ، فـرفع التجار شكايتهم الى الباي على يد قناصلهم ، وجنس الفرنسيس أكثرهم زيتا . فجاء قنصلهم ، الرجل المشهور بالعقل والسياسة ، ماتيو دى لسبس ، واجتمع بالباي في بيته بالصَّرايًا ، وتكلَّم معه كلاما نفيسا محصَّله : « ان هذه المملكة دار أبيك وأُجدادك، ولبيتكسم فيها أساس راسخ يزيد على الماثة سنة ، ولاهلها محبة في آلكم ، وتراها أخذت القهقرى في طريق الاملاق والخراب ، ووبال ذلك عائد عليك لا محالة . فاذا افتقرت مملكتك ، جاء الفقر لك بالضرورة ، لان دخلك منهم ، فاذا عدموا عدم الدخـل . والسبب في ذلك هو أنك فوَّضت في أمر المال لوزيرك ، وهو فوَّض للعمَّال [ الذين لا ً يرون الا مصلحة أنفسهم] (1) ، يأخذ منهم في مشارطة العمل ضعف ما كــان ، ويخليُّ بينهم وبين الرعايا ، بل يعينهم ولا يسمع منهم شكاية [ وجميع حركاته سريّة ، وهذا دليل أنها غير مستحسنة ، لان الحَسَن مطلوب اشهاره بالطبع ، بخلاف القبيح ] (2) . وإن هذا الزيت الذي اشتراه التجار لا يشك أحد في أن القوَّاد أخذوا ثمنه ، فهم يطلبون الآن أموالهم من القوَّاد لا محالة . ونقف الآن عند هذا الحدِّ ، ووراء أموال الفرنسيس شروطهم وحماية دولتهم . وحملنسي على هذا الكلام ، الذي ربما يظهر أن بعضه فضول، محبتى لك ، ومحبتى لخير بلادك التي أعجبني حسنها ، وطاعة أهلها لاميرهم ، وامتزاجهم بالواردين عليهم . ونقول هذا الكلام لوزيرك بأشد من هذا » .

فشكره الباي على نصحه ، ووعده الجواب . وهو أول قنصل تكلم مع الباي بالنصح فيما ليس له أن يتكلم فيه . وعظم ذلك على الباي في نفسه ، وان لم يجد جوابا ، وللحق صولة لا تدفع .

وكان الوزير وقتئذ بسوسة ، فقال الباي للعبد الفقير : « قيد ما سمعته من القنصل [ وكان يتكلم بالعربية ] (3) ، واركب الآن من باردو الى سوسة ، وبلغ الموطن للوزير وما شاهدته من الحال ، واثتني بالجواب عاجلا » ، فركبت من فوري وأصبحت بسوسة ، فأخبرت الوزير بمقال القنصل ، وقلت له ان الناس يتكلمون في ذلك . فاستفهمني ، فقلت له : « يقولون لولا اعانتك للقواد ما قدروا على أقل من هذا ، واعانتك لا تكون

<sup>(1)</sup> ما بين القوسن ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(3)</sup> ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

الا بجُعل (1) »، ففكر في ذلك وقال : « ان كلام القنصل متبعه ، وسأكاتب مولانا بما نراه » ، فاستأذنته في الرجوع بكرة ، فأمر أن يفتح لي الباب قبل وقته ، وود عته . ولما عسعس الليل ركب مختفيا في نحو ثلاثة من الفرسان ، وسبقني الى باردو ، وتكلم مع الباي بأنه يفصل النازلة على وجه لا ضرر فيه ، واعترف للباي بغلطه . ولما وصلت باردو ، بغني سرًّا وصول الوزير . ولما قابلت الباي ، سألني عن الجواب ، فدنوت منه وقلت له : « ان صاحبك بدارك » .

ثم رجع الوزير مختفيا ، ففتح نظره وراء تصرُّف العمّال ، ورأى الامر الفظيع ، والظلم الذي يمسك الغيث ، وان الساحل شاحت (2) ثروته ، وبدت عورته . فضرب على أيدى القيّاد (3) ، وكبح شكما ثمهم ، وخلّص التجار [ على وجه جميل . وهذا أيضا من أسباب النقصان في عمران هذه الايالة وثروتها ] (4) . ويقال على ألسنة الحسّاد إن هذا السبّلم أيضا كثير منه بأموال القواد ، تستّروا فيه بأسماء التجار ، وربك أعلم .

وأقبل الوزير شاكير على أهل الساحل (5) بالعناية والاعانة ، فسلقهم الاموال على وجه القرض تارة ، والقراض أخرى . وعاد حالهم في نحو العامين الى أحسن حال ، ووافاهم الخصب حتى ان عامتهم يؤرخون ذلك بصابة شاكير . وأباح لهم ما كان ممنوعا ، وهو الشكاية من تعدي العامل ، المسمى في ذلك الوقت بالفساد ، ويعاقب صاحبه بالسجن وغرم المال . بل بلغ الامر الى غاية لا تعقل ، وهو أن أحد عمال سوسة بعث شاكيا من فساد رجل بعملها ، وصدر الامر بازعاجه الى باردو ، وتقييد خطية (6) عليه ، وكتب أمر القايد يستخلصها منه والرجل في داره ، وكان ذلك بالمحكمة ، فأتاني باش حائبة بحجة الفساد ، لنكتب مضمونها في الزمام ، مع مقدار الخطية على العادة ، فتصفحت الحجة فاذا هي شهادة نقيل عن أفراد ، الله أعلم بوجودهم ، يشهدون بأن فتصفحت الحجة فاذا هي بالقايد لسيدنا ، فتوقفت وعرضتها على رئيس الكتاب وقلت هذا الرجل هم أن يشتكي بالقايد لسيدنا ، فتوقفت وعرضتها على رئيس الكتاب وقلت

<sup>(</sup>I) کذا فی خ ، وفی ع و ق : « برشوة » .

<sup>(2)</sup> شاح : ج*ف ،* يبس ،،

<sup>(3)</sup> قاید : قائد ج قیاد وقواد : عامل ج عمال .

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(5) «</sup> على اهل الساحل ، ساقطة من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(6)</sup> خطية : غرامة مالية .

له: «كيف أكتب أن الهم بالشكاية لسيدنا ذنب يقتضي العقوبة بالمال ؟ »، فقال لي منكرا: « اكتب مضمون الحجة فهمتها أو لم تفهمها »، فكتبتها كما أمرني، وهي في زمام المحكمة بخطي الى الآن، والله يعفو عن السيتات. وأزعج ذلك الرجل المسكين من داره على حين غفلة الى ظلمة السجن، ولم يتسرح حتى دفع العدد وخدمته للقايد، وهو زيادة عشرة للقايد، الى غير ذلك مما يزيل العمران، ويحث على الخروج من الاوطان.

ولم يزل الوزير يداوي جراح الساحل . وشَكَرَه بعض المدَّاحين على صنيعه ، فقال له : « ان مضرة الساحل على يدي ، ويلزمني دواء ما جرح بسببي » . وزال ما كان يعتقده من أمانة العمّال . وتتبع أحوالهم تتبّع الناقد البصير .

وني خامس جمادى الثانية من السنة 1246 (الاحد 21 نوفمبر 1830 م.) ، سافر الوزير أبو التخبة مصطفى صاحب الطابع الى الجزائر في فابور حربي فرنسيس ، ومعه الكاتب الفقيه أبو الربيع سليمان المحجوب ، لاسباب سياسية ، منها أن الفرنسيس لما استولى على الجزائر ملك ثغورها البحرية وبقيت قسنطينة واعرابها قائمة ، وانضاف لهم أعراب تلك الجهة . وقام بأمرهم الحاج أحمد باي قسنطينة ، مشاغبا للفرنسيس ، يشن الغارات على أطراف الثغور ، والفرنسيس يتغافل عنه ويتربص به الدوائر . وظهر (1) للباي حقن دماء أولئك المسلمين ، فكاتب علماء البلاد وأعيانها بما محصله : ( ان الجزائر لما حلً بها ما حلً ، وكان أمر الله قدرا مقدورا ، أصبحتم فوضى ، وعرضة لكل ذي حدً أمضى ، لا تأمنون نزاعا ، ولا تستطيعون دفاعا . وبقاؤكم على هذه الحالة يفضي طاقة . فالواجب أن تنضموا الينا وتتركوا القتال ، لانه إلقاء باليد الى التهلكة في هذه الحال ، والمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضا ، الى آخر المكتوب ، وكان من انشاء العبد الفقير .

فأجابه الحاج أحمد باي بما حاصله أنه قادر على افتكاك الجزائر من غير استعانة . ودل كتابه على غلظ واعجاب ، وعقل قاصر (2) بحجاب .

<sup>(</sup>I) ظهر له : رآی باراد ، عزم .

<sup>(2)</sup> کذا فی خ ، وفی ع و ق : د وعقل مغطی بحجاب » .

ووقع في عربان تونس شيء من مقدمات الهرج ، فبعث الباي هذا الوزير الى أمير الجيش الفرنساوي ، وهو يومئذ المرشال كلوزيل ، يكلمه في هؤلاء العربان وسفك دمائهم ، اذ لا حاجة له بهم ، انما حاجته أخذ الثار من صاحب الجزائر وقد وقع . واضطرام نار الحرب بوطن الجزائر ربها يطير شرره الى الوطن التونسي ، الى غير ذلك مما اقتضته المصلحة في ذلك الوقت . فطلب منه أمير الجيش ، المرشال كلوزيل ، أن يقبل الباي وهران معينة من المال ، يدفعها باي تونس منجه لاعوام معينة ، وعند الباي وهران معينة أو حل العقدة ، بشرط أن يوجه لها الباي أحدا من أعيان بيته ، [على شروط مقيدة] (1) . فاغتنم الباي هذه الفرصة في وهران ، حقنا لدماء المسلمين ، وحفظا لوطنه من هرج الفساد ، وطمعا في فائدة ، لو تمت له أسبابها ، مع اياسه من قسنطينة :

وأتعب الناس ذو حال تُرَقِّعها يد التجمَّل والاقتار يخرقها (2)

فجمع الباي أخاه ووزراءه وأعيان دولته ، وكان بحمام الانف ، وكلتمهم في ذلك ، فأجابوا على لسان واحد بأن لا حاجة لنا بوهران ، لبعدها عن وطننا ومباينة طباع عربانها لطباع عرباننا ، الى غير ذلك . وبمن شد دالنكير ، وكاد أن يصرّح بالتكفير ، الوزير أبو الربيع سليمان كاهية . وللباي غرض في ذلك ، وساعده الوزير أبو عبد الله محمد كاهية . وكان الوزير شاكير صاحب الطابع غائبا بالساحل ، والمكاتيب تتردد بينه وبين الباي في ذلك ، ولمعارضة صريحة ، فظهر وبين الباي في ذلك ، وله عارضة صريحة ، فظهر للباي أن يوجة اليها ابن اخيه ، أبا العباس أحمد باي ، لانه أكبر الابناء في البيت ، مع نجابته المعرفة ، فكلم أخاه في ذلك ، فقال له : « أنا أطوع أمرك ، وساثر الابناء بنوك ، وأنا أكبرهم ، فان رأيت أن توجهني بكد له ويبقي هو بين يديك ، فاني حاضر » ، فصعب عليه فراق أخيه ، وقال له : « تكلم مع الابن » ، فقال له : « الابن ابنك وغدا نرسله البك ، فمره بما شئت » .

ومن الغد أتى أحمد باي فكلم عمه ، فأطرق ثم قال : « هذا أمر يجب علي امتثاله أو أتكلم ؟ » فقال نه « اذن لك لا يكون الا بثلاثين الفا من العسكر بما يلزمهم ، وعدد من آلاف الآلاف ريالات ، لان ثغر وهران بيد

<sup>(</sup>I) ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

<sup>(2)</sup> البيت ساقط من خ ، فثبت في ع و ق .

المستولي عليها الآن ، وسائر أعرابها قائمة على ساق ، وهم يعلمون ان ولايتي فيها انما هي لفائدة من يحاربونه ، حتى تتم طاعتها ، وتنقاد جماعتها . والملك كانت الولاية مؤقتة ، ولا يُظَنَّ حصول هذا المراد الا بشوكة عسكرية ، وقوة مالية ، للترهيب والترغيب ، فبُهت الباي وقال له : « لا تحب السفر ؟ » ، فقال له : « ان أمرتني ان أتوجه لاموت ، فانى أتوجه الآن طاعة لامرك » .

وقد ظن أحمد باي أن مراد عمّه ابعاده ليصفو الجوا له ولابنائه ، وظن بعض الناس ذلك ، والسرائر يعلمها الله .

[ وأما مطلب أحمد باي فانه واجب متعيّن ، اذ لا بد الولاية من المال والرجال ، ولم يشطّط في الطلب لان الحال لا يقتضي أقل من هذا المقدار ] (1) .

وأتى الوزير شاكير من مغيبه ، ووقع الاختيار على ارسال خير الدين آغة ، وهو محمن لا يرى هذا الرأي ، فسافر على كره ، في الفابور الفرنساوي ، ومعه الكاتب أبو محمد حسن بوكاف وأبو محمد حسونة المورالي وقليل من الحامية ، وذلك في خامس شعبان السنة 1246 (الاربعاء 19 جانفي 1831 م.) وأمدًه الباي بعد أيام بثلاثمائة من عسكر زواوة والمخازنية مع محمد شولاق ، من أعيان المماليك .

ولما وصل خير الدين انحجر في قصر الامارة في وهران ، يخلّص المكوس والضرائب على الاشياء التي تخرج في البحر على قلّتها . والاعراب تناوشه القتال ، مستحلّين دمه (2) والوزير شاكير صاحب الطابع يكاتبه بالملام على عدم ارسال المال ، خشية أن يحلّ نجم الدفع ، الى غير ذلك من الخيالات التي لا مستند لها الا التمنّي ، وهو رأس مل المفلس . ورسوله سليمان الزواوي يتردّد بين تونس ووهران برسائله [التي يجاب فيها بنقيض مقصوده] (3) .

ولما ضاق ذرع خير الدين ، كاتب الباي بأن ثلاثمائة من العسكر لا تعمل في ألوف من العربان ، وكــــــما طلبت من وزيرك الامداد بالمهمّــات والرجال ، يجيبني بارسال المال .

<sup>(</sup>r) مده الفقرة ساقطة من خ ، مثبتة في ع و ق ·

<sup>(2)</sup> كذا في نم ، وفي غ و ق : « وآهل الزوايا والاعيان وعامة المسلمين بذلك الوطن يقاتلونه ، مستحلين دمه ودم تلك الشرذمة التي معه ، لا مانع لهم من استثمال شافته الا السور والمدفع ، شبه المحبوس ».

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

ولما كانت العقدة تقتضي الفسخ اذا وقع العجز ، أذن له الباي في الرجوع ، فرجع في ربيع الثاني من سنة سبع وأربعين (سبتمبر – اكتوبر 1831 م.) ، صفر اليدين ، مثقلا بالدَّين . ولم يجد أحد وجها لملام خير الدين .

وبقي الحاج أحمد باي في قسنطينة ، عائثا في دمائها وأموالها ، الى أن أخذها الفرنسيس في رجب من سنة ثلاث وخمسين 1253 (اكتوبر 1837 م.) ، وهرب خشية أن يسلمه أهل البلاد ، وقد تواطؤوا على ذلك . وهذا أقل ثمرات الجور ، المفضي الى المحظور . سمعت من بعض علمائها في ذكر الحاج أحمد باي وعسف جوره ، وختم كلامه بقوله : « ولا زلنا في أسر هذا الظلوم الغشوم ، حتى رحمنا الله باستيلاء الفرنسيس ».

وفي هذه المدة وقع الارجاف بأن الدولة العلية العثمانية عزمت على حرب المملكة التونسية ، لسبب خروجها من الالتحام الاسلامي ، وكانها رأته حربا شرعيا . وفشا ذلك في العامة ، وكنت [ لجهلي بحال هذه المملكة] (1) ممن يحسن رأى الباي في شأن وهران ، ولا نراه معارضا لقواطع الشريعة . فأجمع رأى الباي ورجال دولته على ارسال العبد الفقير بمكتوب مخصوص لسر عسكر ، وهو يومئذ خسراف باشا ، ومثله لقبطان باشا ، وهو يومئذ خليل باشا ، ان وقع الكلام في نازلة وهران ، وان لم يقع نرجع بالمكاتيب التي مضمونها احالة نقل الجواب على عهدتي ، وارسال أبي النخبة مصطفى البلهوان باش حانبة بمكاتيب للدولة في طلب الاذن لعمل عسكر نظامي ، وطلب لباس التشريف ، ليكون هذا الاذن قوة للباي ، خشية الفساد مما بقي من جند الترك . واذا سئل عن أمر وهران يحيل الجواب علي . وفي الصورة الظاهرية كنت أشهد على مصروفه ، لان عناية الوزير بتدبير المال أشد منها في غيره .

وركسبنا مركسبا متجريا صغيرا ، وشقوفنا بالجابية ، لان تعمير شقف منها أكثر من كراء شقف متجـرى .

وسافرنا أوائل ذي الحجة من السنة 1246 (أواسط ماي 1831 م.) ، فوجدنا السلطان عمود بأسطوله في البوغاز على بلد قلبولي ، فأرسينا ، ومن الغد أرسل لنا قبطان باشا فأحسن اللقاء ، وناوله مصطفى البلهوان مكاتيبه ، فقال لنا : « ان السلطان سيرجع قريبا الى

<sup>(1)</sup> ما بين القوسن ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

اسلامبول ، فتوجهوا لها » . وأصحبنا بمكاتيب لخسراف باشا ولكاهيته . ووصلنا اسلامبول فبالغت الدولة في اكرام نزلنا ، على عادتها في اكرام الضيف . وجاء السلطان بعد أيام ، فأرسل لنا الوزير خسراف باشا ، بمحضر قبطان باشا ، وسألنا عن شأن وهران ، فقال له مصطفى البلهوان : و أنا رجل جندي ، رسالتي هي ما في مكاتيبي . وهذه نازلة دينية سياسية ، هذا رسولها » ، فعند ذلك ناولته المكاتيب التي بيدي ، وكان يتكلم باللغة العربية . ولما قرأها ، سألني عن سبب تأخيرها ، فقلت له : ولم تطلب مني جوابا ، ولما سألتني يجب أن نقدم حجة الاذن لي في الكلام » . وأجبته بالاسباب المقتضية على الاجمال ، وأعظمها حقن دماء المسلمين ، وان التفويض لصاحب تونس على بعدها ، يقتضي أن يسعى في توقيف ضرر حال " ، من غير توقف على اذن من الدولة . وبعد ذلك استدعانا بمحضر رجلين من العلماء ، وأعدت الجواب موضحا . وهو يدور على ارتكاب أخف الضررين ، والضرورات تبيح المحظورات ، ودرء المفسدة مقدم على ارتكاب أخف الضررين ، والضرورات تبيح المحظورات ، ودرء المفسدة مقدم على ثم قالوا لنا : و أحسن الباي في صنعه كله ، الا في عدم قبول طاهر باشا » ، فقلت لهم : « لو أذن له في النزول و بعثه في جمع ، لادًى ذلك الى حرب » ، فقال : « يرى لشاهد ما لا يراه الغائب » .

ولما يستر الله قضاء الوطر ، وزال ما كان يظن من الخطر ، رجعنا في جمادى الاولى سنة سبع وأربعين (اكتوبر – نوفمبر 1831 م.) ، بعد أن لبسنا هناك زي العسكر النظامي . وجاء معنا رسول بالشعار الملكي النظامي ، فلبسه الباي في ديوان حافل على العادة . [ وأخذ الوزير اللباس من يد الرسول وهو الذي باشر وضعه على الباي ، وقد كانت العادة السابقة أن ترجمان المداي هو الذي يأخذ اللباس من يد الرسول ويضعه على الباي ] . ولما وصلنا [ وطالت مدتنا في البحر ذهابا وايابا ] ، وجدنا خير الدين أتى من وهران [ في مركب بخاري ] (1) قبل وصولنا بأيام .

وفي شعبان السنة 1246 (جانفي) ، شرع الباي في ترتيب العسكر النظامي . وذلك أنه جمع شبّانا من أولاد الجند الثابتين في ديوانه ، أكثرهم طبّجية ، وضم لهم آخرين من أولاد البلاد ، وأسكنهم المحمدية ، وجلب لهم معلما من فرانسا لصناعة الرمي بالمدفع

ما بين القوسين في هذه الفقرة ساقط من خ ، هثبت في ع و ق .

والمكحلة ، على الترتيب النظامي . ثم كشر عددهم شيئا فشيئا ، وأثبت من القيروان والساحل عددا ، جعل مقرهم سوسة ، وجعل لهم معلما . وتقدم في ترتيب هذا العسكر متأنيا ، مراعاة للجند السابق الذين هم الحامية يومئذ ، وبيدهم حصوفها في الحاضرة والبلدان ، متوقعا منهم ثورة . والعسكر لنظر وزيره شاكير ، وقدام لمباشرتهم الامير آلاي سليم بالمحمدية ، والامير آلاي قاره محمد بسوسة ، ومرجعهما للوزير ، حتى كان ينسب هذا العسكر لنفسه ، وبحث بذلك عن حتفه بظلفه ، كما يأتى ان شاء الله .

وفي رمضان السنة 1246 (فيفرى - مارس 1831 م.) ، وقع ترتيب المحصولات بفندق الغلّة بباب البحر وهو أول التراتيب في الحاضرة جرى على قانون في أوله ، [ورتب الباي على سائر ما يباع من الثمار ونحوها ضرائب مجحفة ، بل أخذ من بعضها الربع ، شأن اللول عند الضعف والحاجة] ، وجمع منه الوزير مالا وافرا [ربما سدً الخلة] (1) ، ثم صار التزاما في شوال سنة أربع وخمسين (ديسمبر 1838 م. - جانفي 1839 م.) .

وفي السادس عشر من جمادى الاولى من سنة سبع وأربعين (الاحد 23 اكتوبر 1831 م.) ، توفي شيخ الاسلام الرجل الصالح أبو عبد الله محمد ابن شيخ الاسلام أبي عبد الله محمد بن حسين بيرم ، وتغيرت البلاد لوفاته ، ولم يتخلف عن جنازته الا من عاقه العجز ، وحضر الباي وبنوه وسائر رجال الدولة ، وتبركوا بحمل نعشه ، ودفن بتربة أبيه قرب داره . وتقدم ابنه شيخنا العلامة أبو عبد الله محمد لرئاسة الفتوى ، وتقدم ابنه صاحبنا الفقيه المحقق أبو عبد الله محمد لخطة الفتوى .

وفي الثاني (2) والعشرين من رمضان سنة سبع وأربعين 1247 (الجمعة 24فيفري1832م)، انعقدت شروط بين الباي وسلطان سردانيا ، [الذي هو الآن سلطان أهل ايطاليا] (3) كارلو ألبيرتو ، بواسطة قنصله المفوض له في ذلك ، الكنت فليبو ، وهو من رجال السياسة وأعيان قومه . وبعد عقد الشروط سافر من تونس لخطة أعلى . والشروط باللسان العربي .

<sup>(</sup>I) ما بين القوسين في هذه الفقرة ساقط من غ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> كذا في خ رع ، وفي ق : « الثامن والعشرين » .

<sup>(3)</sup> ما بين التوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

وفي الحادي (1) والعشرين من شوال سنة سبع وأر بعين 1247 (السبت 24 مارس 1832 م)، توفي الداي عمر ودفن بتربته ببير الحجار ، وتقدم بعده للولايـة الداي حسن الذي كـان آغة باب باردو ، وامتحن في نكبة الوزير يوسف صاحب الطابع ، ثم صار كـاهية آغة القصبة . وهو خيّر وجيه أَ لَـْحـَى لم ترمق عيني في بلادنا أطول من لحيته ، أعجوبة في ذلك .

وفي يوم الاثنين ثامن (2) ربيع الثاني سنة ثمان واربعين 1248 (3 سبتمبر 1832 م) توفي هذا الداي حسن فجدأة ، وقد م الباي عوضه مصطفى داي أحد أعيان جند طرابلس الذين قدموا لتونس مع مصطفى خوجة ، وكـان قبل ذلك وكيل أملاك الدولة بالحاضرة ، وكـاهية آغة القصبة .

وفي رجب من السنة 1248 (نوفمبر ــ ديسمبر 1832 م.) وقعت وحشة بين الباي ودولة سردانيا ، سببها أن رايس شقف صغير وسق من غير المرسى شيئا ممنوعا الا بالسراح (3) ، وذلك بساحل غار الملح . فنمى الخبر الى الكاهية محمد ابن الكاهية أبى العباس أحمد ابن الوزير الكاهية محمد خوجة ، أمين الترسخانة ، فجعل عسّاسة عليه فأراد أن يلقي ذلك في البحر ، فأذن الكاهية بالطلموع الى الشقف ، فنشر المرايس صنجق دولته وترك شقفه ، وادَّعي أن به أشياء ضاعت له ، مع اعترافه قبل هذه الدعوى بأنه لم يَضِع له شيء ، ووجود الشيء الممنوع في شقفه . والعادة الجارية أن من يُطلُّع شيئا ممنوعا ، يؤخذ ذلك الممنوع والشقف بما فيه . واستعجل القنصل بمكاتبة دولته في ذلك ، قبل اتمام المفاوضة بينه وبين الباي ، [كأنه يريد تعظيم النازلة] (4) ، فأتى منها أسطول طلب أميره أمورا أولها عقاب الكاهية على تعديِّيه ، الثانبي رفع صنحق السردانيز واطلاق واحد وعشرين مدفعا عليه ، الثالث غرم ما لزم الرايس من المصاريف والضرر ، الرابع مصروف الاسطول ، والا فالحرب .

وعيَّن لذلك أجلا ، فجمع الباي أهل المجلس الشرعي ورجال الدولة وفاوضهم في ذلك ، وكـان جانحا الى الحرب والوزير مثله . وجنح بعضهم الى السلم ، كـالوزير أبـي عبد الله محمد خوجة كاهية حلق الوادي ، فانه قال للباي : « يا سيدي ، ان سردانيا

 <sup>(</sup>I) كذا في خ و ع ، وفي ق : و الحامس والعشرين » .
 (2) مو 7 حسب التقويم .
 (3) كذا في خ ، وفي ع و ق : و الا باذن خاص بعد اداء السراح » .
 (4) ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

وجنوة ليستا كما كـنا نعهد ، وتقدَّمتـا في العمران والقـوة بقدر ما تأخرنـا ، فلا تخاطر ببلادك والحالة هذه ، ، فجمع الباي المجلس الشرعبي ورجال الدولة ، وأمرنسي بقراءة مطالب أمير الاسطول ، تهييجا لحميتهم ، فقال له رئيس المجلس شيخنا أبو عبد الله محمد بيرم: « ان كنت تسأل عن الحكم الشرعي ، فالتكليف بقدر الامكان ، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ، وعلم ذلك مرجعه اليك والى وزيرك ، فان تحقق عندك قوتنا على المدافعة فتوكـل على الله ، والا فالتربّص أولى » . وسأل الوزيرَ عن حال القوة فقال له : « ليس عندي ما يقاوم قوتهم » . وعارضه شيخنا عالم العصر ، وكأنه نسبه الى الخوف ، ظناً منه أن سردانيا الآن هي سردانيا في الزمن السابق . واتفق الرأى على التأني وعدم المسارعة الى الحرب، الا اذا لزمت ضرورة، فأجاب الباي عن المطالب: ﴿ بأن الكماهية استوجب الادب ، وقد عزلناه لانه بلغ الينا أكثر من الواقع ، واستعجل في أمر لا يفوت لو قوتى العسة . وأما رفع الصنجق واطلاق المدافع عليه ، فاننا لم نقصه والحالة هذه ما يناقض احترام الصنجق، ولذلك نشهر هذا القصد ونعلنه باطلاق المدافع، حتى يعلم الخاص والعام مرادنا . وأما خسائر صاحب الشقف ، فقد اعترف بأنه لم يتضع له شيء ، والشهادة قائمة عليه بذلك ، وقد وجدنا الشيء الممنوع في شقفه ، وبذلك يمكن لنا الاستيلاء عليه ، على عادة بلادنا المعروفة ، [وعادة الدنيا المعقولة ، وهـى أن كـل من أتى بلدا تمضي عليه أحكمامها] (1) ، ومع ذلك لم نأخذه ، وانما أوقفناه فقط ، حتى يتم الكلام بيننا وبين القنصل في ذلك . وأما مصروف الاسطول الذي جاء لسبب هذا التعدِّي ، فأي تعدر وقع والحالة هذه ؟ بل التعدي من صاحب الشقف على قوانين البلاد وأحكامها . فأى داع للولتكم في ارساله قبل أن يقع الكلام بيننا ويعلم كل منا قصد صاحبه فيرجع أحدنا الى الصواب ، .

والفصلت النازلة على هذا الوجه ، وأطلقت المدافع على الصنجق ، وعزل الكاهية .

وقبل قدوم هذا الاسطول توجه الوزير شاكير الى حلق الوادي وأحكم حصونه ، وجعل متارس أرضية بالرمل . واستخدم في ذلك يهود الحاضرة [دون غيرهم ، ولم يظهر سرُّ التخصيص] (2) . ولما تمـّت عمـّرها بالمدافع ، واستنفر الباي الوسالتية وفرسان الاعراب وغيرهم ، واستعد ملله المدافعة ، فكفاه الله ذلك بالصلح الذي هو خير .

 <sup>(</sup>I) ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .
 (2) ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

وفي رمضان من السنة 1248 (جانفي ــ فيفرى 1833 م.) وقعت وحشة بين البـاى ودولة النَّبُلُطَان ، بسبب أنفار من نابلي مستخدمين في صرايته لتنظيفها ومناولة سكانها ما يلزم لضرورياتهم [يسمون المشاشوات أي الصغار ] ، غلبهم النوم في ليلة من ليالي رمضان ، فلم يسمعوا علامة السَّحور ، وأيقظتهم علامة الامساك ، فلم يهيَّتوا مواسد السحور للمماليك حتى حان وقت الفجر وأمسكوا بلا سحور . فاغتاظ عليهم رئيس المماليك بالصراية ، وهو أبو النخبة مصطفى باش مملوك ، فأمر بضربهم . وعاثت في أرجلهم أيدي الضرب المبرح ، ففزعوا الى قنصلهم بحرارة ما نالهم . فلم يسعه الا القدوم الى الباي ، وانتظره في صحن البرج ، ولما خرج الى المحكمة تلقيَّاه في الصحن وقال له : « هل بلغك ما حلَّ بالانفار الخيد مة في صرايتك من النَّبُلُطان ؟ » فقال له : « بلغني ، وقد غفلوا عن واجب خدمتهم ، وكـل من غفل عن واجبه يلزمه الادب » ، فقال له: « ليس هذا ضرب أدب ، وإن شئت فانظر إلى أرجلهم وما حلَّ فيها من الأثر » . ثم أن المقرَّب جـوزاب راف قـال للقنصل [ اذ هـو المترجم في النـازلـة ] : ﴿ ليس هذا موضع الكلام ، وانتظر سيدنا حتى يخرج من المحكمة وتلاقيه في محل مناسب لكما ، ، فرجع منتظراً [ ولاطفه جـوزاب راف ] ، ولما خرج من المحكمة اجتمع به القنصل ، وأعاد له خطاب التحنن وما يقتضيه الحق ، لان هؤلاء لما تسرَّحوا من رق الملك ، اختاروا المكث في البلاد [بمحل مربّاهم] (1) أُجراء ، وليس للمستأجر أن يضرب أجيره ، قصارى الامر فسخ الاجارة وطرده . و بالغ في حسم النازلة قبل انتشارها ، والباي يقول له : « عادة بلادنا تأديب خد متنا بالضرب وغيره » ، فقال له : « يا سيدى ، يمكن فصل هذه النازلة بتوبيخ رئيس المماليك بما تراه ، وارضاء الشاكين ، ، فلم يُصْغ له الباي ، ورجع . فخلا الباي بوزيره شاكير وبعض رجال دولته ، وفاوضهم في النازلة ، فأشار بعضهم أمتحن في النازلة ، لولا لطف الله وصفاء باطنة هذا الباي ، [لانه نظر إليَّ وهو حَنْتِي ، مع أخلاق الصائمين ، وقال لي : « ما تقول ؟ » فقلت له : « يا سيدي] (2) الضرب غير مدخول عليه في الاجارة ، لانه أمر مجهول ، وهؤلاء أحرار » ، فعظم عنده ذلك ، وقال : ه يقال بحضرتني لفظ حرَّ ؟ ٥ ، وجعل يكررها وينقمها على . ونادي أبني وقال لــه :

<sup>(</sup>I) ما بين القوسين في الفقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق ·

<sup>(2)</sup> ما بين التوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق ، وفي خ : د لاني قلت له ، .

«هذا كيف تربتى ؟ » فقال له : « نعلم أنه لا يصلح للخدمة ، وقلت لك ذلك فاستخدمته على كره منتى ، فدونك واياه » ، فقال : « يقول « هؤلاء أحرار » ، فقال له أبي : «هذا من جهله وعدم تخلقه بالسياسة » . وغلبه حلمه رحمه الله وسكن غضبه . وقال الوزير شاكير : « ان مثل رئيس المماليك لا يوبتخ ولا يلام لاجل هؤلاء الاسافل » ، فقال له جوزاب راف : « ان استرضاء هم هين علي " ، فمرني بذلك » ، فقال له : « لا تفعل ذلك » . ثم ان الوزير أرسل الى القنصل ليقول : « هؤلاء الخد مة من أراد منهم الخد "مة في الصراية فليتجلد لكل ما يرد عليه ، على العادة ، ومن لم يرد ذلك فهو مطرود » ، فقال له القنصل : « قد تركوا الخدمة قبل طردكم ، وهم الآن يطلبون حقهم ممن تعدي عليهم وأوجع أبدانهم بالضرب الشديد ، ولم يتعمدوا ذنبا ، والنوم ضروري للحي » .

وكاتب القنصل دولته فأتى منها أسطول به البرنجبي الكولير كراشلو ، فطلب عقاب المتعدي على هؤلاء بالضرب ، ونَسَرَّ راية دولة نابلي ، وإظهار احترامها باطلاق واحد وعشرين مدفعا ، حتى يظهر للعيان أن احترام الدولة لم يَمَسَّه شيء ، والاعتذار عن هذا الدخطأ بالكتابة ، وما لزم الدولة من مصروف الاسطول .

وترددت الرسل بين الباي والبرنجبي ، وآل الامر الى أن الدولة غير مضطرة لارسال مراكبها والحالة هذه ، ورئيس المماليك وقع توبيخه ، ومنع من الخروج شيئا من الزمن ، لما صدر منه من الخطأ ، وتعظيم الراية بالمدافع اعتراف بالخطأ . وكماتب الباي البرنجبي بمكتوب محبة واحترام ، في الثاني من ذي الحجة 1248 (الاحد 22 افريل 1833 م.) .

ووقع لبعض هؤلاء الخدر من وبقي قليل منهم في الخدمة . واضطر أهل الصراية الى من يخدمهم ، فقال بعض عقلاء المماليك : « نحن في هذا الموضع عسة على ذات الملك ، يخدم صغيرنا كبيرنا » . ولم تكن يومئذ عسة عسكرية على الملك . وقال آخرون : « نحن خاصة الملك ، وصغيرنا له اعتبار ، لا يخدم الكبير الا برضاه ، لا بالغصب ، ولا بد من خد مة مأجورين للصراية » . ولما بلغ الباي هذا الكلام ، جنح اليه ضرورة ، لان المملوك اذا لم يرد الخدمة ويطلب حريته ، تحميه قنصلاتو الانقلين أو الفرنسيس ، حب الباي أم كره . فعند ذلك آجر الباي أناسا من أبناء المملكة الذين لا مهرب لهم منها الا اليها وقتثذ ، واستخدمهم بالصراية [عوض المشاشوات من النصاري] (1) ،

<sup>(</sup>I) ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق . .

يُشَجُّ أحدهم فلا يرثبي له أحد ، ولا يؤمل الا غيرة الواحد الاحد . وكانوا أول الامر يُستخدمون برضاهم ، طمعا في التقدم للخطط ، الذي لا سبب له في الملك المطلق الا عبة الملوك ، وإن لم يحصلوا الا الاماني ، ثم انقلب الامر الى استخدامهم كرها .

وفي الخامس عشر من جمادي الاولى سنة ثمان وأربعين وماثتين وألف 1248 (الاربعاء 10 اكتوبر 1832 م.) توفي عالم الامة ودستور المالكية ، أبو الفداء الشيخ اسماعيل التميمي رئيس الفتوى ، وحضر جنازته الباي وأبناؤه ورجال دولته ، وحمل نعشه ، وصلى عليه الشيخ الامام أبو عبد الله محمد الشريف بجامع الزيتونة ، أمام بــاب البهور . وتقدم لرئاسة الفتوى تلميذه شيخنا عالم العصر ، وتقيُّ المصر ، ومن تعز مناقبه عن الحصر ، أبو اسحاق ابراهيم الرياحي ، وكاد أن لا يقبل الولاية ، وذلك أن البـاى استقدمه على لسان ثقته المقرب أبسي عبد الله محمد ابن الوزير العربسي زرُّوق. ولما وصل قام له الباى وأجلسه حذوه ، وقال له : « ان سيدي حمودة باشا اختارك لخطة القضاء فهربت منه ، وأنا أرجو أن لا تمتنع الآن من رئاسة الفتوى ولا تهرب مني ، ، فقال له : « الاحسن أن تتركبني للتدريس لانه أنفع للمسلمين ، وتقدم لهذه الخطة من حصل له التمرُّن فيها من أهل المجلس » . فأومأ الي الباي أن أعارضه ، فقلت له : « يا سيدي ، ان الامر تعيّن عليك ، وصار واجبا شرعيا في حقك ، وحاشاك أن تترك واجبا » ، فقال لي : « أتشهد بذلك ؟ » فقلت : « نعم ، أشهد به » فقال : « ومن يشهد معك ؟ » فقلت له : « تلميذك الشيخ محمد الاصرم ، كاهية باش كاتب ، وكان جالسا أمام الباي ، فقال : ﴿ أَشَهِد بِذَلِكُ وأَدينِ الله به ٤ . وقال الحاضرون : ﴿ جميع النَّاس يشهدون بذلك » ، فقال للباي : « أقبَلِت شهادة هؤلاء ؟ » فقال له : « نعم ، وأنا معهم » ، فقال : « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » . وقبل الولاية وأُلبس حلّتها بحضرة الباي .

ولما خرج قال له محمد زرُّوق : « هذا الوزير شاكير صاحب الطابع جالس في بيته ، وهي في طريق مرورنا ، فلا بأس أن تدخل اليه » ، وحسّنت له ذلك ، ففعل . ولما دخل قام له الوزير ، وأكبر مقدمه ، وأجلسه في موضعه ، وجلس بين يديه متأدبا ، وهنآه وعامله معاملة لم تُعهد منه مع إعالم ولا ولي . وباسطه في الخطاب ثم قال له : « يا سيدى ، أيسوغ لي أن أخلّص من الناس عشرين ، يعني الخمس في الزكاة ، عند

ضيق الحال ؟ »، فالتفت الي مبتسما وقال لي : «هذه مسألة عز الدين بن عبد السلام » (1) ، وقال للوزير : « نعم ، وتخلص أكثر من ذلك ، بشروطه التي منها الحساب لمعرفة الدخل والخرج وطرح ما لا يلزم شرعا من المصاريف ، فانه من مال من صرَفه ، واليمين » ، فقال له : « وكيف اليمين ؟ » ، فقال : « يحلف الامير في الجامع ، مستقبل القبلة قائما ، بالله الذي لا اله الا هو ما خان ولا بدل ولا غير ، فعند ذلك يسوغ لك أن تأخذ من الناس ما تدفع به عنهم الضرر المحقق ، غير مقيد بمقدار معين » . ثم خرج وشايعه الوزير وبالغ في إجلاله ، ولم ينفعل من مقالته ، لانه لا يرى السرف في المصرف ولا الاجحاف بالرعية . وقال في : « اذكر هذا الكلام لسيدنا ، لسرق له في ذلك » .

وفي سنة تسع وأربعين وماثتين وألـف 1249 (1833/34 م.) ، وقعت محنة أهل القيروان بالخَطيَّة (2) .

وذلك أن هذه المدينة الصحابية المؤسسة على التقوى ، كانت مأوى لابي عبد الله حسين باي بن علي ، وقامت بدعوته ، وتجلدت للحصر خمس سنين ، وذاقت لباس الجوع والخوف ، وتهدم سورها ، وطمست معالم أبنيتها ، واستولى السيف والشنق على أعيانها ، ونالهم في دولة الباشا علي باي بن محمد المذلة والهوان ، وقتل النفس وأخذ المال والجلاء من الوطن ، ما تحدثت به الركبان وسار مسير الشمس ، حتى من الله عليهم بولاية أبي عبد الله محمد باي ، ابن صاحبهم حسين بن علي ، فأقام سورها وأظهر نورها وأصلح أمورها ، وأجراها على ما اعتادته من الاحترام . وجرى آل بيته في هذا السنن ، واكتسب أهلها احتراما أعانهم على ما يسد الرمق من الثروة ، بالنسبة الى حالها ووضعها . لان الصحابة أهلها احتراما أعانهم على ما يسد الرمق من الثروة ، بالنسبة الى حالها ووضعها . لان الصحابة رضي الله عنهم ، راعو أفي اختطاطها مصلحة إبلهم التي هي أقوى عد دهم يومئذ ، ولذلك لم تنفق فيها أسواق المتاجر لبعدها عن البحر وعن الانهار المنبتة للاشجار ، وهي ولذلك لم تنفق فيها أسواق المتاجر لبعدها عن البحر وعن الانهار المنبتة للاشجار ، وهي الى الآن أقرب للسذاجة من الحضارة ، ولذلك كانت أقال ثروة من بلدان افريقية .

ولما احتاجت الدولة الى الاعانة في الزيت الذي بيع للتجار كما تقدم ، وتوجه الوزير شاكير صاحب الطابع الى الساحل ، أمـّل من أهل القيروان إعانة . فداخل عاملها سرًّا ،

<sup>(</sup>I) انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ج 5 ص 83 (القاهرة ط 1)

<sup>(2)</sup> الخطية : الغرامة المالية .

وهو يومئذ عثمان ابن الحاج عمر المرابط، فداخل أعيانها سرًّا واستفاد منهم أن أهل القيروان حسبهم الاعانة بالدعاء والفاتحة، إدلاءً بمحبتهم وعظيم منزلتهم (1)، الا أن العامل أساء في التبليغ، لما له في ذلك من المصلحة. فتوغّر عليهم صدر الوزير، وتحققوا ذلك.

واتفق أن أنفارا من مساكن لاذوا بحرم أبي زمعة البلوي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث الوزير من سوسة في إخراجهم من الحرم ، فقام رجل حائك من عامتها اسمه سعد اللوز ، ونادى : « يا أهل القيروان ، هكذا يهتك حرم السيد الصاحب وحرم القيروان ؟ » ، فلبّاه جمع من غوغاء الرَّعاع ، وافضاف اليهم آخر ون ، واجتمعت العامة ، وعجزت الخاصة عن ردِّهم ، وافتكوا الهاربين قهرا . ثم حملوا السلاح وأتوا أعيانها يشيرون الى الواحد منهم بالسلاح ويقولون له : « ترضى هتك حرم السيد الصاحب ؟ » ، ولا بدَّ أن يقول لا ، فاذا قالها قالوا له : « أنت معنا حينتذ » ، فيقول لهم ، وهو ينظر الى السلاح الموجه نحوه ، : « نعم » . ثم يأتون الآخر ، وهكذا . وبرُوس السباع بأيدي الضباع .

واختفى الموجنّهون من الوزير لاخراج الهاربين ، خوفا على أنفسهم من القتل ، وركبوا أدهم الليل الى سوسة ، وأخبروا الوزير بما رأوه من ضجيج العامة ، فغضب وكاتب الباي وهوّل له الامر بأن القيروان عصت وجاهرت بالبغي ، ولا بد من تلافي هذا الامر قبل سرّيانه ، فوجه الباي كاهية وجق الصبايحية بتونس صالح بن بلقاسم ، وكان من أعيان الدولة ، في عقد من الخيل ، وأمره أن يأتي سوسة أولا ليأخذ رأى الوزير في وجهته ، فأتاه وأوصاه وتحقق منه ان سائر أهل البلاد على اتفاق واحد .

ولما قارب القيروان بعث عينا لاستكشاف الخبر ، فتحقق أن البلاد على عادتها ، وأهلها في أهبة إكرام نزله ، فسار ، ولما وصل ضواحيها تلقاه جمع من أهلها بصناجق الاولياء ، فدخلها وتمكن على من أثار الهرج من العامة ، وطلب من مجلسها الشرعي وأبناء زواياها وأعيانها أن يسيروا الى الباي ، فساروا معه على أمن وخجل من فعل العامة . ولما دخلوا المحكمة ، يتقد مهم الفاضل العالم رئيس الفتوى أبو عبد الله محمد ابن الشيخ ولما دخلوا محدام ، عذلهم الباي وبالغ في لومهم ، فقالوا له : « ان أهل القيروان يرون أن بكار صدام عند أولاد حسين بن على مغفورة » ، الى غير ذلك مما يسكن الغضب ، فأمر

<sup>(</sup>I) كذا في خ ، وفي ع و ق : د ادلاء بسالف خندمتهم وتشيمهم ، ويقصد : ادلالا .

بضرب الرؤوس من العامة خمسمائة (1) ، وكانوا نيفا وتسعين رجلا . ودام الضرب فيهم من الضحى الى العصر ، الا أنه ضرب هداية وتأديب لا ضرب قتل بتعذيب ، وذلك أنه لما أمر بضربهم قام من المحكمة وأمر أضه باشي المماليك ، الرجل الخير محمد الطبرقي ، بالتخفيف والرفق ، [وقال له : « اضرب ضرب تربية لا ضرب انتقام » . وكان ذلك علنا] (2) . وسجنهم بالكراًكة ، وقال لاعيان البلاد : « لا بداً من [خطية عني] (3) عقوبة مالية ، على كافة أهل القيروان » . والظن أن يخلص شيئا ويترك شيئا ، اذ المقصود التربية . وأمرهم بالمسير الى سوسة لملاقاة الوزير ، ظنا منه أن ذلك يسكن غضبه . فتوجهوا اليه ، ولما وصلوا بابها منعهم العساس من الدخول وأوقفهم زمنا طويلا ، ثم أذن لهم فلخلوا دخول أسرى حرب . ولاقي الوزير مقد مهم وعامكهم بعنف وشدة ، وقال : « الواجب في مثلك أن يقطع رأسه » ، وان صار يعظمه بعد ذلك ، ثم عرقهم بمقدار المال الذي قيده الباي عليهم ، وهو خمسمائة ألف ريال ، وأنه قادم على الاثر لخلاصه ، ولا يحاشي أحدا . وأمرهم بالانصراف فانصرفوا .

وبعد ذلك ركب الوزير بمن معه الى القيروان ودخلها ، لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم . وقيد سائر سكان البلاد ليوزع الخطية على قدر أموالهم لا على قدر ذنوبهم ، [لم يستثن من ذلك أحدا من الاشراف وأبناء الاولياء] (4) . ثم ثاب اليه فكره فحاشى أهل المجلس الشرعى .

يقال بالقيروان ، والله أعلم ، أن القايد يوسف بيشي اليهودي مباشر قبض الاموال في بيت خزنه دار ، قبال له : « انا نرى في كتبنا أن إزالة احترام العلماء مؤذن بزوال القوة والتسلط ولم يتستئن عيرهم .

كما يحكى بها أن معلم صبيان نابه من الخطية خمسمائة ريال ، فأتاه مستعطفا ، فقال له : « بلغني أن على باب دارك شباكا ، ومن له دار هكذا يقدر على هذا العدد » ، فقال له : « لا أملك دارا ، ومسكني بالاجارة في دار بوديدح ، وهذا عقد الاجارة ، وان

<sup>(</sup>١) د خيد..مائة ۽ ساقطة من خ ، مثبتة في ع و ق .

<sup>(2)</sup> الريادة في ع و ق ،

<sup>(3)</sup> السزيسادة في ع و ق ،

<sup>(4)</sup> الريادة في ع و ق .

ثبت لي ملك بالقيروان فهو لك ولو جاوز ثمنه هذا المقدار ، ، فلم يلتفت له ، فشرع المسكين في بيع ثيابه وألواح مكتبه ، آيسا الا من رحمة ربه ، لان القوم في زلزلة ساعة ، سكارى وما هم بسكارى . وكل من تقاعد عن الدفع يعيّن له المخازنية ينزلون داره ويسيئون جواره .

وخلّص منهم خدمته على أصل الخطيّة ، بحيث لم يقف على عددها عند حدًّه ، بل زاد النصف فيما يقال .

ورحل بعد أن خلّص أكشر ذلك ، وأناب في خلاص النزر الباقسي . وباع أهل القيروان في ذلك نفائس أمتعتهم وأملاكهم بأبخس الاثمان ، وأصبحوا لا ظهر فيركب ولا لبن فيحلب ، وأرهقتهم الديون .

وآسف أهل المملكة ما حل بمدينة الصحابة ومدفن شعرات المصطفى صلوات الله عليه ، وأبناء الاشراف والصحابة والتابعين ، ونشأت فيهم غيرة دينية كما يغار المؤمن لحرم الله ورسوله ، وانتظروا إغارة الله .

ومن ذلك ابتدأ أمر هذا الباي في التراجع ، ووقع الكلام فيه ، وهو ذريعة للتحزب والحرب عند ذوي النفوس الزكية الابية .

ولما بلغ الوزير َ ذلك داوى الجرح بمكاتبة الباي بأن هذا المال يدفع في ثمن المراكب الحربية التي تعين لانشائها بمرسيلية أبو محمد حسونة المورالي (1) ، لتحمي الثغور الاسلامية .

وقبل تمام هذه الشقوف ابتدأ مرض الباي ، ووقع في نيته قرب منيته ، فازداد حزنه ، وأقبل على قراءة دلائل الخيرات ، ولازم الصّمت .

وفي أوائل شعبان السنة 1249 (أواسط ديسمبر 1833 م.) ، احتفل الباي لعرس الوزير شاكير صاحب الطابع ، واستدعى أعيان البلاد على اختلاف أنواعهم لها (2) .

<sup>(</sup>I) بهامش ق ترجد هذه الزيادة بغط مغاير : و في جمادي الاولى سنة 1249 ، توجه السيد حسولة المورائي ورديان باشا ، الى مرسيليا لانشاء فرقاطة وكرويطتين كان المصروف عليها ريالات (2.036.622) ، واخبة عند سفره احسانا قدوه ريالات 3000 ، وعند ايابه للائة آلاف ايضا درن مرتبه الشهرى ، وقدره خسون ريالا . وكان تفصيل المصروف يدفع على يد جوزابين باش قزق . وفي التاريخ قدم مع المذكور اعلاء مهندس فرنساوى لاختبار حيال البوغاز ، واخبة احسانا قدره ريالات 2000 » .

<sup>(2)</sup> بياض في خ و ع و ق .

موكب مشهود ، وأسكنه بداره أمام بيته . وبعده أو ٌلمَ ّ لابنه أبـي عبد الله محَمد باي على زوجه الثانية ، ابنة شيخنا أبـي عبد الله محمد بيرم ، بأقل ً من الاول .

وفي شوال من السنة 1249 (فيفري ــ مارس 1834 م.) ، احتيج الى أعمدة لشد شقف كان يصنع بالترسخانة ، فظهر للوزير أن ذلك يكون من السرول (1) النابت بسواني (2) مرناق ، اذ لا حاجة به الا لتحسين المنظر ، فأمر بقلعه وهو مملوك لاربابه في أرضهم ، وأخذه بلا ثمن . وجدُب هذا المركب للبحر بعد موت الباى .

وفي الثاني والعشرين من صفر سنة خمسين وماثتين وألف 1250 (الاثنين 30 جوان 1834م)، توجمه أبو النجاة سليم ، أمير آلاى العسكر النظامي بقشلة الحاضرة ، في شقف حربي الى طرابلس . وسببه ما وقع في بيت قرمانـلي من قيـام الاخـوين على عمّهما أبي المحاسن يوسف باشا قرمانلي ، واستولوا على المنششيَّة ، وانحجر عمهم في المدينة محصورا ، فاستنجد الباي بمكتوب محصّله : ٥ ان اقامة بيتنا كان على يد بيتكم ، ولكم علينا منة وفضل ، والآن تداعى ذلك البناء ، فالمطلوب من فضلكم تلافيه قبل أن يخرُّ ، بما يظهر لكم من الاعانة » . وجمع الباي رجال دولته لذلك ، فاشار عليــه أبو الربيع سليمان كاهية ، وأبو عبد الله محمد كاهية وغيرهما ، بأن هذا الامر يجب الاعتناء به قبل أن يتفاقم الحال ، ويلزّم الدولة العلية العثمانيـة اطفـاء ُ نار الفتنـة في الأسلام ، وربما يسري الفساد من طرابلس الى الاعراض بسهولة . وعارضهم الوزير شاكسير صاحب الطابع بأن دولتنا والحالة هذه في ضيق، ولا نضايق أنفسنا ليتسع غيرنا، الى غير ذلك ، حتى قال بعض حسّاده من أكثفائه : « انه لا يتأتى له السفر بنفسه ، لخدمتيه المانعة له ، ويخشى إن سافر غيره ربما يكون له بذلك شفوف (3) ووجاهة ۽ ، وربك أعلم بما تكن مدورهم وما يعلنون . وتم ّ رأيه ، وغضّ الباي الطرف [ عن هذا المطلب ] (4) . ثم ان حصر المدينة اقتضى أن كل ما يرد اليها من صغار المراكب تأخده جماعة المنشية . فأخذوا مركبا للجرابة (5) بما فيه ، فرفعوا شكايتهم للباي ، فوجَّه الامير

<sup>(</sup>I) السرول : شجر السرو (دوزي) .

<sup>(2)</sup> سالية ج سوان : حديقة ـ بستان (دوزي) .

<sup>(3)</sup> الشغوف : التفوق (دوزي) .

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>51)</sup> الجرابـة : سكان جزيرة جربــة ، مفرده جربي .

آلاي سليم الى الباشا بطرابلس ، لانه لا يعرف حاكما بطرابلس وعملها غيره ، وان عجز يتوجه الى أبناء أخيه بالمنشية ، فان رد وا ما أخذوه والا آذنهم بحرب . فتوجه وأجابه يوسف باشا بالعجز وأنه ينتظر الاعانة من تونس ، فتوجه الى المنشية وطلب من أبناء أخيه رد ما أخذوه ، وأن الباي بتونس لا يعرف الا صاحب مدينة طرابلس ، ولا يعرف الثوار ، وله أن يعين الباشا على الثائرين ، فامتثلوا ورد وا ما أخذوه ، والتزموا أن لا يتعرضوا لشقوف تونس . ورجع السفير بمطلب الباي ، وتردد [ الكاتب ] (1) ديوان أفندي من طرف قبطان باشا بين طرابلس واسلامبول وتونس ، لحسم مواد الفساد بطرابلس .

وفي جمادى الثانية من السنة 1250 (اكتوبر 1834 م.) ، ورد للباي مكتوب من أولاد قرمانلي وكافة أهل المنشية ، شاكين من علي باى بن يوسف باشا قرمانلي ، لان أباه خلع نفسه وقد مه للولاية ، وهم لا يحبونه وانما يحبون أبناء أخيه الذين معهم بالمنشية ، وطلبوا من الباي إنهاء حالهم الى الدولة العلية العثمانية ، وان الفتنة أبادت قواهم وشتتت شملهم ، فاقتضى نظر الباي أن وجهني بالمكتوب الى أهل المجلس الشرعي ، بعد أخذ نسخة منه . فاجتمعوا بدار شيخ الفتوى أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بيرم ، وقابلوا النسخة علي بأصلها ، وصحتوا (2) بخطوطهم ، وكتبوا ما بلغهم بالتواتر عن حال طرابلس من الفتنة . وكان ذلك في الحادي عشر من رجب السنة 1250 (الخميس حال طرابلس من الفتنة . وكان ذلك في الحادي عشر من رجب السنة 1250 (الخميس حال في مديوان أفندى .

وكسان الوزير يــؤمل من ذلك أن الدولة العثمانية تضيف طرابلس الى مملكــة تونس.

ودامت الفتن في طـرابلس نحو العامين ، حتى من َّ الله عليها بالفرج بعد الشدة ، واستوفت دولة آل قرمانلي ما قُـُدِّر لها من المدة . وسيأتـي مزيد بيان لذلك .

ومن مآثر هذا الباي تجديد برج المنستير ، وقشلة العسكر النظامي بالمركاض البديعة الشكل ، وكانت مصلي ً للاستسقاء على عهد أبيي زكسرياء الحفصي ، سنة سبع وعشرين وستماثة ، وبناءات حمام الانف وأتمها سنة 1244 ، أربع وأربعين (1828/29م.) ومعصرة القصبة لعصر تفل الزيتون الذي كان يطرح لوقد النار ، وأبنية ضخمة بباردو ،

<sup>(</sup>I) وساقطة ، من خ ، مثبتة فى ع و ق .

<sup>(2)</sup> صبحح : امشى ، وقع ،

ودار البارود بالقصبة ، ومنع الناس من صنعه بحيث لا يشترى الا من المحل الذي عيّنه لبيعه ، اتقاء ً لضرره .

وله اعتقاد في الولي سيدي عيّاد الزيات الكائن ضريحه قرب سيدي عبد الرحمان المناطقي ، بنى عليه قبّة وزاوية تمّت في ربيع الانور سنة 1248 ، ثمان وأربعين (أوت 1832 م.) ، وكان يأتي لزيارته .

وهذا الولي هو أبو هلال عيّاد بن مخلوف التميمي الزيات ، المتوفيَّى خامس ربيع الأول سنة 650 ، خمسين وستماثة (1252 م.) ، على عهد السلطان أبي عبد الله محمد المستنصر ابن أبي زكرياء الحفصي .

والقنطرة العظمى على وادي مجردة ، بطريق بنزرت ، أشرف على اكمالها ، وأتمّها ابنه . وأبنية بمقام السيدة المَنتُّوبيَّة . وزاوية سيدي البشير ، خارج باب الجزيرة ، ومسجدها وغير ذلك . وضايقه الاجل عن إتمام برج المَنتُّوبية .

## حال هدا البسساي

كان رحمه الله نيتر السعد ، سليم الصدر ، يغلب على طبعه الجد ، والمؤمن غر كريم ، من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيتا ، مؤثرا للطريقة الجادة لا يتلون بلون الوقت ، متين الدين ، محافظا على الصلوات في أوقاتها والاذكار ، ونية المؤمن خير من عمله ، يميل الى الخير بطبعه ، آية الله في الوفاء والحنان والشفقة ، اذا نظر الى مصاب بكى ، قنوعا بما أعطاه الله ، غير متشوف الى ما ليس في وسعه ، بعيدا عن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ، ليتن العريكة ، حليما صبورا ، نازعا الى أخلاق التوكل والتسليم الى الله ، تؤثر فيه الموعظة ، معظما للأولياء والعلماء ، غافلا عن عيوب الناس ، يشدد النكير اذا ذكر أحد في مجلسه بعيب ، ويقول لو اشتغلنا بعيوب أنفسنا لم نجد وقتا لذكر عيوب غيرنا ، قوي البدن مع شجاعة مشهورة ، لو تعلم شيئا من العلم ، مع ما في طبعه من أخلاق الكمال ، ما جاراه أحد من آله . يحب الخير والعافية والهناء المسلمين . اقتاد بطبعه عبات القلوب من عامة المملكة وخاصتها ، ينسبون السيئة لوزيره والحسنة له ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

ولم تزل المملكة في أيامه ،مع ما طرقها من النقص ، باسمة الثغور ، تجر ذيول العافية والسرور ، الى أن طرقه المرض في شعبان السنة 1250 ( ديسمبر 1834 م. ) وهو بحمام الانف ، بذات الجنب ، مع ما كان عنده من مرضحتى الد ق الموروث من جد ق . وتأثم من الفطر في رمضان ، والاطباء ينكرون عليه ويقولون لرجال دولته ان سيدكم قاتل نفسه لانه يرى أن قوة البنية مانعة من الفطر ، وما درى أن الصوم مثير للحمتى المهلكة ، ودين الله يسر ، الى أن أفتاه أهل العلم بوجوب الفطر ، وأن صومه والحالة هذه كفطر الصحيح ، [حرام واعراض عن رخصة الله] (1) .

ورجع الى باردو ، ثم ظهرت فيه مخايل عافية ، وفرحت البلاد وتزينت واهتـزت وَرَبَتَ ، وبشكر الله أعربت . ورام منع ذلك فقال له وزراؤه : « لا تقطع سرورا على أهل بلدك » ، فقال : « جزاهم الله خيرا ، اكـنـّنـي أعلم أنـي أموت بهذا المرض » .

وكنت أسليه في مرضه بما يناسب حال المريض ، وإن محال الجريض دون القريض .

وبعث الى مشاهد الصالحين بالقيروان بالصدقات والطّيب والصناجق وغير ذلك ، وسرَّح المسجونين من أهلها ، وان كانت كرامة الخوف دائرة ، وكرامة العدل متكاثرة .

نظر الي يوما وبكى وقال: « لا يغرنكم اني أمشي على قدميّ ، فاني أرى أني أموت من حيث لا تشعرون » . وكان كذلك . فلازم الفراش أياما قليلة ، وتدخل له الاعيان من رجال دولته كل صباح فيخبر عن حال ليلته ، الى أن دخلنا عليه صبيحة يوم الاربعاء الثالث والعشرين (2) من محرم سنة 1251 ، احدى وخمسين (20 ماى 1835م) فوجدناه متكئا يحادث أخاه ، وأخبر عن حاله وسأل عن أشياء ، وخرجنا وخرج أخوه الى داره ، وجلسنا في سقيفته ، وصهره ووزيره شاكير صاحب الطابع معه ، فلم يترعنا الا باكية نعيه ، فقدم أخوه فوجد نفسه المطمئنة ، راحت ان شاء الله رَوْحَ الجَنَة ، رحمه الله .

ودفن من الغد حذو أبيه بالتربة .

وفي يوم وفاته طلبت الناس أخاه للبيعــة .

<sup>(</sup>I) الزيادة من ق .

ر2) هو 22 حسب التقويم .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مولد هذا الباى في شوَّال من السنة الاولى بعد الماثتين وألف (جويلية ــ أوت 1787 م) وأمه بنت علي باي المتقدم ذكسرها .

بويع البيعة الخاصة ضحى يوم الاربعاء الثالث والعشرين (1) من محرم ، فاتح شهور سنة احدى وخمسين وماثتين وألف 1251 (20 ماى 1835 م.) ، بصحن البرج على الكرسي المعد لذلك .

وأول من بايعه الوزير أبو الربيع سليمان كاهية ، ثم الوزير شاكير صاحب الطابع ، ثم ابن أخيه ، وغيرهم من رجال الدولة .

ولما تمتّ البيعة قال للحاضرين : « ان هذا الملك لم نأخذه بحرب ، وانما اقتضى نظركم تقديميي ، وأحسب نفسي نائبا عن أخيى ، وخدمتكم له خدمة لمجموع دارنا ، فهمي محسوبة عندى . وكـل من له أمل يستحقُّه من أخـي فعلي وفاؤه . وليس في قلبـي حقد على أحد ، ولا أقصد بضرِّ الا من قصدني بمضرة ، فاني أدفعها بما استطعت ، . ثم اختنقته الغصة وسالت دموعه وزهق بالبكاء ، ورأيت بعيني في ذلك المشهد معنى حنان الاخموة . وقال : « والله ان ملك الدنيا عندى لا يوازى فراق أخمى » .

ومن الغد بويع البيعة العامة [ من العلماء والجند وقادة العسكـر وأعيان الحاضرة ] (2) على العادة ، وأقر الوزراء ورجال الدولة على مراتبهم وأعمالهم ، وفسح لهم في آمالهم ، ىحيث لم تفقد الدولة الا شخص أخيه .

وأتته وفود البيعة من البلدان والعربان .

وقد م ابنه أبا العباس أحمد باي للسفر بالمحال ، فسافر صيفا وشتاء .

ثم قدم ابن أخيه أبا عبد الله محَمد باي ، جبرا لخاطره . وبالغ في الحنوُّ على أولاد آخيه بحيث يزورهم كـل يوم ويتفقدهم فردا فردا ، وهو الذي رقَّى أكـبر أولاد أخيه من حال الاطفال الى حال الرجال ، وأحضره على صغره في مجالس المشورة والرأي .

اتفق أن الوزير شاكير صاحب الطابع أتاه ليكلمه في أمر ، فقال لابن أخيه وقد كان واقفا بين يديه : « سامحني يا سيدي ، أريد أن أكلم سيدنا ، ، فقال له

 <sup>(</sup>١) حـو 22 كما تقـدم .
 (۵) ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

الباي : وإن سامح هو فانسي لا أسامح في حقى منه ، وأي سرِّ نخفيه على ابن أخسى الذي هو الآن أعزَّ على من ولد صلبسي ؟ وبأي شميء يتربنى اذا لم يحضر لمشاهدة أحسوالي ؟ » ، فخجل الوزير .

وفي شهر ولايته قدم القبطان أبو محمد حسونة المورالي من مرسيلية بالشقوف التي أمير بانشائها من مال القيروان ، [وتذكر الباي بقدومه أخاه ، وتجددت أحزانه] (1) ، ومعه مكتوب من وزير الدولة الفرنساوية مضمونه أن الدولة أسقطت القمرق على اخراج آلات الشقوف المذكورة ، اعظاما لجناب الباي ، فأجاب بالشكر على ذلك . وبليت هذه الشقوف في قليل من النزمن .

وفي طبع هذا الباي حبُّ التصرف المقيد بقانون شرعي أو عقلي ، وذلك أنه افتتح أمره باعادة المجلس الشرعي بحضرته يوم الاحد على العادة السابقة . وله فطنة يشارك بها أهل العلم ، ويفهم تطبيق الحكم الشرعي على النازلة .

وقد م لخطة القضاء بالمذهب الحنفسي شيخنا العلاَّمة المحقِّق أبا عبد الله محمد ، ابن العلامة [المفتي] (2) أبسي العباس أحمد بن الخوجة . وقد ًم لخطة الفتوى الفقيـه أبا الحسن علي الدرويش .

وفي السابع عشر من أشرف الربيعين من السنة 1251 (3) (الاثنين 13 جمويلية العرب الفرمان من السنة العرب العرب الطابع الى الدولة العلية العثمانية لطلب الفرمان والتشريف السلطاني على العادة ، ومعه أبو النخبة مصطفى آغة ، ونور الله باش خوجة المحكمة ، وأبو العباس أحمد آغة وغيرهم ، وذلك على عهد السلطان محمود خان . ولما وصل وجد طاهر باشا الذي قدم الى تونس ومنع من النزول الى البر باشارته ، هو قبطان باشا ومن أعظم الوزراء ، فقابله بجفوة ناشئة عما يجد عليه ، وتعلل عليه باشتراط أمور لا اذن له في شيء منها ، فامتنع من القبول اذ لم يكن بيده ما يقتضي التفويض ،

<sup>(</sup>۱) ما بسین القوسسین ساقط من خ ، مثبت نی ع و ق .

<sup>(2)</sup> ما بـين القوسـين سافط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(3)</sup> في هامش ق ، وبخط مضاير ما نصه : « وفي هاتمه المسدة ، بنيت قبة الهمواء بالعبدلية (المسرسي) على يه مسيو ماتيو دولسبس ، وطلب ابنه جول عن ذلك ديالات 3700 ، وصولح بالفين بمقتضى مكتوب مؤدخ في 7 يولية 1835 (الثلاثاء IX ربيع الاول 1251) وتوصيل في 15 منه .

وغاية ما عنده أنه يبلغ الهدية ويطلب الفضل فيما جرت به العادة من اظهار العناية السلطانية ، فقال له طاهر باشا : « ان الولاية موقوفة على ذلك » ، فقال له شاكير : « ان مصطفى باي تركته بتونس قاعدا مقعد أخيه ، وفي أعناق المسلمين بيعته ، وقلوب المملكة ملتفة عليه ، فان أردتم وصل حبل المسلمين فأجرونا على عادتنا ، والا فافعلوا ما بدا لكم » . وبعد ذلك أجيب لمطلبه على العادة المألوفة والحالة المعروفة . وفي مدة اقامته باسلامبول وقع منه للفقيه (1) نور الله خوجة ما اقتضى أنه سلم في خطته ولم يرجع .

ثم قدم شاكير بالعناية العثمانية ، فوصل حلق الوادي صباح الثالث من شعبان السنة 1251 (الثلاثاء 24 نوفمبر 1835 م.) ، وأتاه الباي وهو بالكرنيتنة ، ولمّا تم وّ زمنها خرج لتلقيه أعيان الدولة ووجوه الجند.

وأتى بنيشان وسيف للباي، وتفضلت الدولة عليه بنيشان أمير آلاي، ونيشان قايمقام لرفيقه أبسي النخبة مصطفى آغة.

ولبس الباي النيشان في موكب حافل على العادة ، [حضره الداي وأهل المجلس الشرعي وأعيان العسكر والبلاد] (2) ، وذلك يوم الاحد الثالث والعشرين (3) من شعبان (13 ديسمبر 1835 م.) .

وجاءت معه جماعة استوجبوا النفي لجرائم ، فطلب منه قبطان باشا حملهم الى تونس في مركب عثماني ، وبعد أيام قليلة طلبوا التسريح ، فاستراحوا واستريح منهم .

ولما قدم الوزير شاكير أتى برسالة على لسانه من الدولة العلية أمر بتبليغها للباي ، ومضمونها توظيف شيء من المال على مملكة تونس في كل سنة . فبلغ الرسالة وجمع الباي ابنه وابن أخيه وشيخ الدولة أبا الربيع سليمان كاهية ووزيره أبا النخبة مصطفى صاحب الطابع وغيرهم ، وكنت ممن شهد ذلك ، وقال للوزير شاكير : و أعيد على الجماعة رسالتك » ، فأعادها ، غير جانح لموافقة ولا مخالفة ، فقال له سليمان كاهية : و ما ظهر لسيادتك ؟ » ، فقال له : « الرأى عندى الموافقة ، لتقوية التحام المسلمين ، وندفع

<sup>(1)</sup> كنا في خ، وفي ع و ق: للكاتب.

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> هو 22 حسب التقويم .

للدولة في كل عام مالا يضرنا [ وهو أخف من هذه الهدايا ] (1) ». وكان حريصا على التحام المسلمين ، لم يحجب بصيرته حجاب الاعجاب عن حقيقة قدره ، فتقدم اليه ابنه وقال له : « لا يكون هذا ولا ترضى به المملكة ، وان سمحت نفسك بذلك فلا تتسبب لوهن في آل بيتك » ، فوافقه جميع من حضر ، فعند ذلك قال للجماعة : « اني عرضت ما لاح في فكري ، وحيث توقعتم الضرر فلا أكون بحول الله سببا في مضرة ». وكاتب الدولة متلطفا معتذرا بأن المملكة فقيرة ، تستمطر فضل الدولة العلية عند الحاجة ، وأكثر أهل المملكة عربان لا تسمح نفوسهم بذلك ، الى غير ذلك . وكان المكتوب باللغة التركية . وهذا أول ما وقع في هذا المطلب من الكلام .

وفي هذه الايام ورد عليه مكتوب الشريف مولانا عبد الرحمان ابن مولانا هشام ابن مولانا محمد سلطان المغرب ، في غرض التعزية والهناء ، ونصّه :

« المقام الذي قلدته السياسة عقد ها ، وأعطته السعادة عهدها ، وخفقت عليه الوية النصر والتمكين ، والجلال الذي زاحم الكواكب بالمناكب ، وحمى بالقواضي القواضب ، حوزة الاسلام والمسلمين ، مقام محبنا الصدر الرئيس الشهير ، والفرد الذي عز القواضب ، حوزة الاسلام والمسلمين ، مقام محبنا الصدر الرئيس الشهير ، والفرد الذي عز أعلام الآفاق ، فأصبح كل سري لاعلامها مونس ، أبو المكارم السيد مصطفى باشا باي اقليم تونس ، وباسط العدل والتأمين ، وصل الله علاء قدره ، وخص بالسعود باشا باي اقليم تونس ، وباسط العدل والتأمين ، وصل الله علاء قدره ، وخص بالسعود كامل بدره ، وأمد و باسمه القوي المعين . أما بعد سلام تام ، شامل عام ، ينتظم في جيد الايام سلكا ، ويفوح شذاه على الدوام مسكا ، وتحية تود الدوراري الزهر أن تكونها ، وتعم حكم الجنان عظم على النفوس موقعه ، وأذكى القلوب موجعه ، وهو وفاة أخيكم الصفي ، وصنو مجدكم الوفي ، السيد حسين باشا باي ، جدد الله عليه سحائب رحماه ، وجعل الجنان مجدكم الوفي ، السيد حسين باشا باي ، جدد الله عليه سحائب رحماه ، وجعل الجنان ماواه ، وجعلكم منه علم هدى يهتدي به الاعلام ، ويشد بولايتكم عضد الاسلام . مواه من حادث كدور الشرب ، لولا ما تدارك الله به من خلافتكم ، وبلاه من فقيد شكت فقده العلياء ، وبكته الخاصة وبلد من رفعتكم وإنافتكم . وياله من فقيد شكت فقده العلياء ، وبكته الخاصة والدهماء . فانا لله وإنافة تكم . وياله من فقيد شكت فقده العلياء ، وبكته الخاصة والدهماء . فانا لله وإنافة تكم ، وياله من فقيد شكت فقده العلياء ، وبكته الخاصة والدهماء . فانا لله وإنافة كونا الله وإنافة كونا كونا الله وإنافة كونا لله وإنافة كونا لله وإنافة كونا لله وإنافة كونا لله وإنافة كونا كونا لله ولانافة كونا لله وإنافة كونا كونا لله وإنافة كونا لله وإنافة كونا لله وإنافة كونا لله وإنافة كونا كوناؤ كونا كوناؤ كوناؤ

<sup>(</sup>I) الزيادة عن ع و ق .

فقد رزئنا منه صفيًا وفيًا ، وخليلا برًّا حفيا ، ومحبًّا كبيرا ، ومعينا على الخير وظهيرا ، فلئن سبقتنا في العزاء اليه ، فما سبقتنا في التفجّع عليه ، ولئن فزت ببرور اخائه ، فما زاحمتنا في ولائه ، وإن أغمد القبر منه حدًّ صارم ، فقد أحياه ما غرس من المكـارم ، فما أعظمه رزءا أذل مصون الدموع ، وأكن الاشجان في منحني الضلوع ، لكن لم يَسَعُ معه الا التسليم ، لما قضاه الحكيم العليم ، ومثلكم ثبَّت الله فؤادكم ، وخفَّف ما آدكم ، يستمسك بحبل الله الاقوى ، ويسلك في احتساب الاجر باحتمال الصبـر مسلك أهل التقوى ، ويتلقى الحوادث بجُنّة الرضاء ، ويلبس جلباب السكون تحت مجاري القضاء ، ويرفع راية التفويض أيَّة ً سلك ، ويعلم أن لله ما أخذ وله ما ترك ، ويتيقَّنَّ أن هذه الدار ، محل الاقذاء والاكسدار ، اقبالها غرور ، وزهرتها زور ، ووصالها هجر ، ووفاؤها غدر ، تسحر بزبرجها وتغرُّ ، وتفجع بما به تسرُّ ، فنعيمها بوس ، وبشرها عبوس ، وصحيحها للسقام ، وحيتها للحمام ، ومن شاء متجلَّدا ، فلينظر هل رأى حيًّا مخلدا . وفيكم ، حفظكم الله ، من أحيكم الذي سلف ، بقية خير وخلف . فقد قام الهناء بكم ، مقام العزاء لكم ، وقاوم الحزن لفقده ، سرور ما قرَّرتم من ولاية عهده ، وإصفاق ُ الخاص والعام على بيعتكم من بعده . فلعمري لقد أعطوا القوس باريتها ، وأنزلوا الدار بانيهَا . فلئن غاب نير فقد طلع نير ذو ائتلاق ، وإن صار الى الله حسين فـأخوه مصطفى والحمد لله باق . ملك تردُّد في عنصر فضل مبين ، وخاتم انتقل من يمين الى يمين . فلكم الهناء بطالع ملك جديد ، والبشرى بطلوع فجر سعيد . فلئن ساهمتمونا في التعزية ، فما فاتنا السرور بالتهنئة ، اذ المحبة قاضية بمساهمتكم فيما ساء وسرٌّ ، أحلى وأمرًّ ، ومحبتنا في روض المودة راسخة الاعراق ، وآية صفائنا في فكلَك الوفاء دائمة ولاشراق ، والعهد لا يزال بحول الله جديدا ، ولا يزيده القدم الا تأكيدا ، وكيف لا وقد عقدته الاواثل عقدا محكما ، وألبسته الرعاية بُردآ مُعلكما . والله سبحانه يديم سعود كم ، ويحرس وجودكم ، ويعينكم على ما قللدكم ، ويعرُّفكم من نصره وتأييده أضعاف ما عوَّدكم . وعلى عليَّ مقامكم سلام أبهي من قمر التمام ، وأذكس من مسك الختام . في 21 ربيع الثاني سنة 1251 ، (الاحد 16 أوت 1835 م.) .

وبأعلى المكتوب طابع ختمه الشريف .

ولما قرأت هذا المكتوب بين يديه ، تذكّر مأتم أخيه وبكى .

وفي هذه السنة تمت قشلة المركاض ، وكان بناؤها على يد الاجل الوجيه أبي عبد الله محمد بن علي قاسم . وكتب بعض الشعراء تاريخها باسمه ، فأنكره وقال : « معاذ الله أن أنسب لنفسي حسنة غيري » ، فأبدل باسم أخيه ، وإن الاتمام وسكنى العسكر بها أيام الموجود ، كما هو على بابها . وحضر يوم دخول العسكر لها وكان أول داخل ، ودار بيوتها وهنا العسكر بمنزلهم .

وفي هذه السنة اشتد الحرب الاهلي في طرابلس ، وذلك أن أبا المحاسن يوسف باشا قرمانلي لما انتقلت دولته من طور الشبيبة الى طور الشبيبة ، استهان بأهل المملكة ، واغتر بظاهر الطاعة المُمرَّضة من أهلها ، وحملهم بمقتضى ما كان له من اطلاق التصرف من مصاريف شهواته وألوان لذَّاته أكثر من طاقتهم ، حتى آل الامر الى فاقته وفاقتهم ، فباع من شقوفها الحربية ، وسك من مدافعها النحاس فلوسا ، وأرخى عنان التصرف لاصهاره وأقاربه ، الى غير ذلك مما نقم من أعماله ، وأد ي الى زواله .

يحكى أن صهره ونصيحه مصطفى قرجي ، صاحب الجامع بطرابلس ، قال له يوما : « يا سيدي ، ان سيرتك قاضية بالانحلال » (1) ، فنظر الى شيبته وقال له : « قد طاب زرعك يا مصطفى » ، اشارة الى الفتك به ، فقال له : « والله أرضى أن تقتلني وتستقيم » .

وهكذا شأن الدول في ابتداء انقراضها ، بمزمن أمراضها . وقالت الحكماء : يستدل على ادبار الملك بخمسة أمور ، أحدها أن يستكفي الملك بالاحداث ومن لا خبرة له بالعواقب ، الثاني أن يقصد أهل مود ته بالاذى ، الثالث أن ينقص خواجه عن قدر مؤونة ملكه ، الرابع أن يكون تقريبه وتبعيده للهوى لا للرأي ، الحامس استهانته بنصائح العقلاء وآراء ذوي الحنكة . [ وقد توفرت هذه الامور كلها ] (2) . وقالوا : « أربعة ترتفع الرحمة عنهم اذا نزل بهم المكروه ، من كذب طبيبة فيما يصف له من دائه ، ومن تعاطى مالا يستقل بأعبائه ، ومن بذل ماله في لذا اته ، ومن أقدم على ما حذر من آفاته » .

ولما أمتلاً كيله ، وطما بالسوء سيله ، ثار عليه أهل المنشية ، لاثذين بطاعة ابن أخيه أبى عبد الله محمد قرمانلي ، وحجروه في المدينة وأطالوا حصره ، فخلع نفسه ، وسلم

<sup>(1)</sup> في ع و ق : « تفاقم الامر ، وسيرتك هذه موصلة الى الهلاك لا معالة ، .

<sup>(2)</sup> المزيمادة عن ع و ق .

الامر لاصغر بنيه أبي الحسن علي باي ، كما تقدم في خبر مكتوبهم لابي عبد الله الباي حسين باشا ، فازدادت بذلك نفرتهم ، والتفتّ عُصبتهم ، وقويت شوكتهم ، وانعدّم الامان ، واختلَّ العمران ، فلزم الدولة العلية ، والحالة هذه ، اطفاء نار الفتنة .

وأتى الوزير طاهر باشا في الاسطول العثماني الى طرابلس لاصلاح الامور ، فاقتلع على باي من روض منبته الى اسلامبول . ووجه له الباي من تونس صهره وثقته أبا النخبة مصطفى آغة بهدية ، تعظيما لمقدمه . وكان ذلك أواخر شعبان (1) السنة 1251 (ديسمبر 1835 م.) ، ورجع في ذي الحجة (مارس ــ افريل 1836 م.) .

وطلب الوزير طاهر باشا الاعانة بالمراكب والمخيل فوجة له الباي الوزير شاكير صاحب الطابع في ثلاثة مراكب حربية – فرقاطة وكرويطة وبريك . وتوجه معه أبو النخبة مصطفى آغة ، وأبو النجاة سليم أمير آلاي ، ومعه تسعة مراكب متجرية (2) مشحونة بثلاثمائة من الخيل . وكان سفرهم يوم الجمعة السادس عشر (3) من ربيع الثانى سنة اثنتين وخمسين ومائتين وألف (29 جويلية 1836 م.) .

وقاتل الوزير طاهر باشا أهل البغيي والفساد الى أن كـان بطرابلس ما كـان ، ورأت عواقب اطلاق العنان ، وكـما يدين الفتى يدان .

وانقرضت بيت آل قرمانلي وتفرقوا أيدي سبا . والله يؤتمي الملك من يشاء ، ويسزعه ممسن يشاء ، ويعز من يشاء ويذل من يشاء ، وهو على كمل شيء قدير .

وهذه ثمرة ضعف الالتحام ، والتحاسد بين ذوى الارحام ، والتصرف بالشهوات ، وغض الطرف عن الغوائل والآفات ، واستعمال الشدَّة في مواضع المداراة .

وفي خلال هذه المدة وقع الارجاف بتونس أن قبطان باشا يريد القدوم بأسطوله الى تونس ليلحقها بطرابلس .

وأتى في خلال ذلك الاسطول الفرنساوي وأرسى بحلق الوادي ، لما بلغه أن الاسطول العثماني يريد أن ينزل عساكره بتونس ويتوجه في البـر الى الجزائر ويستنفـر العربـان،

<sup>(1)</sup> کشا فی خ ، وفی ع و ق : د اواخر شوال » .

<sup>(2)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ق : د مراكب بالكراء ، .

<sup>(3)</sup> هو 14 حسب التقويم .

فجمع هذا الباي رجال دولته وكلمهم في الارجاف الواقع بتونس، وكان ممن يخشى الله في عباده، وقال لهم: «قد بلغني أن قبطان باشا قادم بأسطوله الينا، ولم ندر سبب قدومه. فان كان لحربنا فلا أرضى أن تسفك لاجلي دماء المسلمين، ولا أحب ملكا بسفك الدماء، راضيا بحكم الله». فقال له شيخ الدولة وكبير وزرائها أبو الربيع سليمان كاهية: «ان هذا الامر ليس بيدك، والمملكة انما بايعتك لتحفظ حقوقها وعوائدها القديمة، ولم تبايعك لخصوصية في ذاتك، فان تأثمت فقدم غيرك من بيتك من لا يتأثم بدفع التعدى، لاننا والحالة هذه في عافية وأمن، راضين بأميرنا، وأي ذنب لنا يبيح الحرب في الاسلام؟»، ثم التفت الى الجماعة وقال لهم: «ما تقولون؟»، فأجمعوا على رأيسه.

وقال له ابنه أبو العباس أحمد باي : « ان سلّمت ربما يؤول الامر الى حرب أهلي ، كما وقع بطرابلس ، والعربان لا يتحملون بطباعهم سطوة الترك ، فلا محيص من سفك الله » .

فعارضهم بأن التسبب في فُرقة الاسلام وَعيدُه شديد ، واستنطقني بذكر الوعيد ، وقلت له : « ان المتسبب في الفرقة هو من يحارب أمة تقرُّ لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ، واضية بأميرها الناشئي بين أظهرهم ، ورضى الامة هو الاصل الديني في الامارة » .

وقال له ابنه : « نحذ ً ركم من خروج هذا الخبر ، فلو بلغ جفاة الاعراب كان سببا في هـرج وحيـرة » .

ولما رأى تصميم القوم سكت ، فقال له وزيره الغائص (1) على دقائق السياسة أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع : « انك لا تسمع من القوم ويمتن وراءهم الا ما سمعته الآن ، والواجب والحالة هذه استعمال السياسة مع الدولة العلية حتى لا يكون سبيل للحرب في اليوم وما بعده ، ويبعد في حق الدولة وعظمة مقامها أن تقدم على سفك دماء المسلمين بغير سبب ظاهر شرعي تعتمده ، غير أن أسطول الفرنسيس في مثل هذا الوقت بمرسانا ربما يكون سببا في قول قائل ان الشقوف أتت بطلب منا ، ولا بداً من دفع هذا الوهم بمكتوب الى القنصل ، وهذا المكتوب ان لم ينفع فلا يضر الله ، فاستصوب الجماعة

رأيه ، فكاتب الباي القنصل بما لفظه : « أما بعد فان جناب الدولة الفرنساوية وجهّ واجفانها الى مرسى عمالتنا على مقتضى المحبة والمودة ، وقابلناهم باكرام لان شقوفنا في مراسي الفرنسيس كأنها في مراسي عمالتنا ، فكذلك شقوف الفرنسيس عندنا . وأمّا اقامة الاجفان في هذا الوقت بحلق الوادي ، ودونالمة (1) مولانا السلطان بقربنا ، وفيها السيد قبطان باشا ، ربما تنتيج لنا مضرة في الحال أو في المستقبل من جهة الدولة العثمانية أدام الله وجودها ، لانها ربما تظن في جنابنا (2) ظنا يضر بنا . ومعلوم أننا تحت طاعة مولانا السلطان في أمره ونهيه ، وباسمه نخطب في جوامعنا وعلى سكتنا ، فلا يخطر ببالنا أننا نعصيه أو نخالف أمره أو نعارضه بشيء . فالمراد أن تعرقف الاميرال بهذه المضرة التسي نتوقعها . والاعتماد على كمال عقلكم في حسن التبليغ . وشقوف الفرنسيس مهما تمرق بنا أو تأتي الى مرسانا فمرحبا بها ونقبلها بالاكرام على مقتضى قوانين المحبة . ولا زائد الاخير والعافية . وكمتب في 11 جمادى الثانية سنة 1252 (الجمعة 23 سبتمبر 1836 م.).

وأجاب القنصل بما نص تعريبه: « انه بلغنا ووصلنا المكتوب الذي تشرفنا به من عند السيادة ، وأعلمنا به الاميرال (3) لالند (4) ، وعلمنا جميع ما تضمّنه ، وجوابنا عليه هو ما سنذكره ، وهو أن جنابكم العليّ بريء وأجنبيّ وخارج من الاتفاق الذي اقتضاه نظر الدولة الفرنساوية في ارسال هذه الدونالمة الى سواحل تونس . وأنتم لا يمكن لكم أن تمنعوا دولة الفرنسيس من ذلك ، وهو ارسال شقوفها الى سواحل تونس . ولاجل ذلك لا يتوجه عليكم لوم ولا عتاب من جناب الدولة العثمانية ، لانه لا وجه لذلك . وجناب الدولة الفرنساوية تعلم تحقيق حالتكم مع الدولة العثمانية ، وحاشا جناب دولتكم مع الدولة يوجب لكم غيارا مع دولتكم ، وإنما مراد الامبراطور أن تبقى جناب دولتكم مع الدولة العثمانية لا يمكن لها أن تخترع أمرا جديدا تضرُّ به مصلحة الفرنسيس في الناحية التي تحت يده في الابركة (5) . ولاجل أن المبراطور دونالمة في الابركة (5) . ولاجل أن المبراطور دونالمة

<sup>(</sup>x) دونالة : من التركية دونانمه بمعنى اسطول (دوزى) .

<sup>(2)</sup> كسذا في خ و ع ، وفي ق : « جسانينا ، .

 <sup>(3)</sup> في ع و ق : « الإمرال » ، وفي خ : « الازمراك » .

<sup>(4)</sup> في خ ، و ع و ق : « للندنّ ، ، والمراد (L'Amiral Lalande)

<sup>(5)</sup> كذا في خ و ع ، وفي ق كانت كذلك ثم غيرت الى « الافركة ، وكتب فوقها : « يعنى افريقيا ، .

الى تونس يمنع بها قدوم قبطان باشا لاجل التصرف بما هو مأمور به . والاميرال لما بلغه أن قبطان باشا أتى الى طرابلس ، وأعلم بأن مراده الاتيان الى تونس ، في ذلك الحين أرسل الاميرال جفنا من الاجفان التي تحت حكمه هنا ليعلم قبطان باشا بأن حبيب السلطان الصافي وهو سلطان الفرنسيس لا يمكن له أن يتحمّل هذا التعدي بوجه من الوجوه في المملكة التي تحت يده في الابركة ، لان قدوم دونالمة المسلمين الى تونس يتقوى بها قلب باي قسنطينة الذي عندنا معه في التاريخ مكالمة ، وربّما حرب بيننا . فلأجل ذلك نعلم قبطان باشا أنه لا يقدم ، ويرجع الى المحل الذي جاء منه . فان صمتم وعزم على القدوم ، فان الاميرال واجب عليه أن يصدً ، ويمنعه بالمدافعة القهرية بالقوة . اهذا لفظ معربه الذي لا يحسن التراكيب العربية . ولما بلغ هذا الجواب للباي بعثه الى قبطان باشا بطرابلس .

وهذا القنصل اسمه شويبل ، وكان شيخا حنكته التجارب ، عاقلا منصفا . وهو أول من امتنع من تقبيل يد الباي ، وذُلك أنه لما قدم من دولته ، جلس الباي بالمحكمة لتلقيه ، [وهيأ له كرسيا] (1) على العادة . ولما دخل كشف رأسه ، وخضع [بالانحناء](2) وقال للباي : « هذه تحيتي لسلطاني » ، فأغضى له الباي ، ولم يعط يده لغيره من القناصل بعدها . وقال : « تحية المسلمين السلام » . وطوى في النازلة بساط الكلام ، ولكل مقام مقال ، ولكل زمان رجال ، وللعقول تضرب الامثال .

4

واستمرً الوزير شاكير بتصرف في الوزارة ، واستعان بالوزير أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع ، وكان أطوع له من بنانه . ثم بدا له أن يتوجه بعياله لسكنى المحمدية وساءت ظنونه من نجابة أبي العبّاس أحمد باي ، ابن صاحب الترجمة . واستبدً بالتصرف في الساحل والاعراض والسواسي والمثاليث ، بمقتضى ولاية عملية مخصوصة . ومدً يده في متجر الزيت ، وكاد أن يستبدً به كما كان . فقام التجّار على ساق ، ورفعوا أمرهم الى الباي على يد قنصلهم . واستقر الحال أن الدولة لا تتّجر ، أما غير الدولة

<sup>(</sup>I) ما بسين القوسسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> ما بسين القوسسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

من أتباعها فهم مثل عامة الناس . وفي الحقيقة ان متجر هذا الوزير سببه اعانة أهل الساحل ، والتخفيف عنهم من الربا [الذي لا حد له ] (1) ، وبيع الدين بالدين ، وغير ذلك عمل يمحق المكاسب في شرعنا . وباثعها وان حصلت له فائدة فهي غير مقصودة .

وفي الرابع من ربيع الانور سنة 1252 ، اثنتين وخمسين (الاحد 19 جويليسة 1836 م.) ، أبطل الباي وظيفة المزوار (2) ، وكان أصله النهي عن المنكر ، فآل الى الاعانة عليه . ودخله ينيف على العشرين ألف ريال في السنة . وكتبت ذلك بخطي في زمام المحكمة . وطرد متولي هذه الخطة الرذيلة ، وتقدم الكلام في شأنها . عامله الله بفضله وجزيل احسانه .

وفي السنة 1252 (1836/37) ، أشار الوزير شاكير باثبات طابور في عسكر النظام من السودان المعتوقين ، واستحسن الباي هذا الرأي . وفي الحين أمر الوزير الاميسر الاي سليم بتنزيل (3) ألف رجل من السودان المعتوقين . ولم يأذنه بكيفية أخذهم ، ولا بكونه في اليوم . فاخترع الأمير آلاي كيفية أنتجها فكره ، وهو أنه أتى قشلة الحاضرة وجمع العسكر وأمرهم بالدوران خلال البلاد وضواحيها ، وأن يأتوه بكل أسود اللون من حر والمولك ووارقلي وحمروني وفز أني ، وأتوا ببعض الحوانب والبوابة ، حتى المخازنية أتوا بسائس مراكيب الباي . وكل من يؤتى به يوقفه الامير آلاي بالقشلة ، حتى المخازنية الذين يعرفهم قال لهم اذا سرحتكم الآن يرجعونكم . وتوجهوا الى منوبة وغيرها ، وأتوا بسببها الماليك والخدمة منها . ووقعت في البلاد هيعة غلقت بسببها كثير من الحوانيت ، حتى تمكنوا بأنفار سمر (4) خدمة بدار قنصل الفرنسيس ، فأرسل القنصل الى الباي في الحين ، يستكشف خبر ذنبهم ، لانهم أُخذوا خارج داره . وتواردت عليه الشكايات في الحين من أرباب الماليك بباردو وأرباب البساتين فوجم ، وتواردت عليه الشكايات في الحين من أرباب الماليك بباردو وأرباب البساتين فوجم ، لانه كنان يظن أنه يتوقف امضاء اذنه على كيفية معقولة يعلمها قبل وقوعها . هذا ، ورسول القنصل بباب دار الباني في باردو ، فلم يسعه الا ارسال وزيره مصطفى صاحب ورسول القنصل بباب دار الباني في باردو ، فلم يسعه الا ارسال وزيره مصطفى صاحب

<sup>(</sup>I) ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

 <sup>(2)</sup> مزاور : بولیس الآداب ، من البربریة « أمزوار » بمعنی شیخ ، مقدم ، رئیس (دوزی) .

<sup>(3)</sup> تنزيل : تجنيد . شم

<sup>(4)</sup> في خ : د سبر ، وفي ع و ق : د وارقلية ، .

الطابع في الحين الى القشلة ، لان الوزير شاكير بالمحمدية ، وأمره بتسريح من بهما من السودان .

وحملني الوزير معه ، فأتى القشلة فوجد الامير آلاي على كرسي أمامها ، شامخ الانف كأنه استولى عنوة على مدينة مات في حربها أكثر جيشه ، والقشلة مملوءة بالسودان [على الارض كأنهم أسرى حرب] (1) ، والعساكر لم تزل قادمة بهم ، جماعة بعد جماعة كالسوائم ، فقال للامير آلاي بلطف : « ما هذا الصنع ؟ » فقال له : « لا يتأتى الجمع بغير هذه الكيفية ، ولما يجتمع من بالحاضرة من السودان ، يأتي تمييز المملوك من المعتوق » ، فقال له : « هل أحضرت لهذا العدد العشاء ؟ » فأعرض عن المملوك من المعتوق » ، فقال له : « هل أحضرت لهذا العدد العشاء ؟ » فأعرض عن جوابه . وأمر بتسريح جميعهم ، وخرجوا كالحمر المستنفرة ، وغص بهم الباب .

ثم قال لعرفائهم وقواً دهم : « ان سيدنا يطلب منكم ألف وصيف (2) من المعاتيق، يصلحون للخدمة العسكرية ، فأحنصُوا عدد المعتوقين بأسمائهم واعرضوه على حضرة سيدنا » . ورجع الى باردو وقت الغروب . وبقي الامين آلاي يصوب غلطته ويستحسن عجلته.

ومن الغد جاء الوزير شاكسير من المحمدية ، وقال : « لم نأذن الامير آلاي بهذه الكيفية ، ولا أمرته بأن يكون جمعهم في يوم » . وتحدث الناس بها أياما .

وبعد ذلك ظهر للباي أن جلب العسكر على هذه الكيفية ينافيه العقل ، وان المناسب احصاء من في المملكة من الصغار القادرين على حمل السلاح ، ويطرح منهم من له مانع ، ويؤخذ القدر المحتاج اليه من الباقي بالقرعة (3) ، كما هو الشأن المعقول في بلدان الدنيا التي لا تسلم المشيئة المطلقة الالواحد الحكيم الخبير سبحانه .

وبدأ بالحاضرة ، فأمر مشايخ المدينة والربضين باحصاء ساثر من في الحاضرة من الشبان بأسمائهم في دفاتر ويعرضونها عليه . فجمعوا مشايخ الحومات (4) ، وشرع كل واحد يقيد من في حومته . وكان ذلك اثر هيعة السودان ، فهاج بعض ضعفاء العقول

<sup>(1)</sup> ما بسین القوسسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

<sup>(2)</sup> وصيف ج وصفان : زنجى ، عبد أسود ، مؤنثه وصيغة او خادم ج خدم .

<sup>(3) «</sup> بالقرعة ، ساقطة من خ ، مثبتة في ع و ق .

<sup>(4)</sup> حومة ج حومات : حارة ، حى .

[من الارباض] (1) وقالوا ان أهل الحاضرة لا يؤخذ منهم العسكر ، وأبناء الترك هم العسكر لثبوتهم في ديوان المرتب ، وأي حاجة لكثرة العسكر الذي يزداد بهم مصرفنا ويقل بهم دخلنا ، لان من يثبت في العسكر تتعطل عن البلاد منفعته ويثقل عليها نفقته ، ونحن مسلمون وكل مسلم عسكري عند الحاجة . وهذا الزّي لم يأمر الله به ولا تتوقف عليه المدافعة ، الى غير ذلك من الاقوال .

واجتمع كشير [ من هؤلاء ] بمقام الولي سيدي محرز بن خلف رضي الله عنه ، وشربوا من حوضه وتعاهدوا على نصر بعضهم (2) ، وشرعوا في تكشير عددهم . وكل من يوافقهم يأتون به الى مقام سيدي محرز فيشرب من بوقال مملوء بماء حوضه [ وتسموا «جماعة البوقال » ] . ثم أتوا ديار أهل المجلس الشرعي وقالوا لهسم : « أنتم الامناء على ديننا وأيمتنا في صلاتنا ، [ ولكم أولاد مثلنا في هذه الحاضرة ، يجوز عليهم ما يجوز على أولادنا ] ، نطلب منكم خطاب الباي على لساننا ، بأنه لا طاقة لنا على اعطاء أولادنا ، تمضي أعمارهم في السعي ، وهم ، بموضع واحد كدواب المطاحن [ لا يؤملون غير تمضي أعمارهم في المعيشة ] ، كما لا نتحمل عادة لم تجر على أوائلنا [ من أوائلنا ) ، وعسكر تونس ترك وزواوة ] » . والباي في خلال ذلك يسمع (3) ، ويأتي الحاضرة ويدور بها ، فاذا مر بطائفة من هؤلاء يضجون بالدعاء له بالنصر ويقولون : أجرنا على عادتنا مع أسلافك » . وهو يتبسم ويدعو لهم بالهداية . (4)

ولما كثر هذا اللّغط بعث لهم مع شيخنا القاضي أبي عبد الله محمد البحري بن عبد الستار ، وكان مقربا عنده وسافر معه قاضيا بالمحلة ، فبعث لافراد منهم ليتكلم معهم ويوضح لهم المقصد ، فأتوه وقالوا له : « من أراد الكلام معنا فليأت الى الجامع الاعظم ، جامع الزيتونة » ، فهم الباي بالمشي للجامع ، وثبطه الوزير سليمان كاهية بأن ذلك غير مناسب ، وربما يتجرأ بذلك السفهاء على المنصب ، والمناسب أن تأذن الداي بسجن الرؤوس منهم ، ومنع اجتماع أمثالهم بموضع واحد . واذا سجن افراد منهم بسجن الرؤوس منهم ، ومنع المناسب المنا

<sup>(</sup>x) ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> كذا في خ و ع و ق ، وهو تركيب عامي ، والمراد : نصر بعضهم البحض .

ر3) في خ : د يسبح ، ، وفي ع و ق : د يتجامل ، .

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين في هذه الفقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

انحل ربطهم ، فقال الوزير شاكبير صاحب الطابع بمحضر رجال الدولة ، وكان بشهادة الله شديدا على أهل الحاضرة ، كأنه ينسبه الى جبن : « ان هذا أمر عظيم لم يعهد مثله في هذه البلاد ، وفيه من الجسارة ما لا يخفى ، فأعطني اربعمائة من العسكر أكبون بهم في دار القصبة ، ونخلص من كافة أهل الحاضرة اضعاف ما خلصته من أهل القيروان ، سواء في ذلك المسيء لإساءته والساكب لعدم نهيه » ، فارتاع لسماع هذه المقالة [وتغير لونه] (1) ونباً عنها سمعه وطبعه ، وكان قوي المحبة في أهل الحاضرة ، وقال : « أموت قبل ان يصدر هذا مني او يتتحد ث به عني ، أعمد إلى أهل بلادى ونأخذ أموالهم مع انه يمكن التأذيب بدون ذلك ؟ » . وأمرني في الحين بمكتوب للشيخ البحرى عفوت عن هؤلاء وصفحت عن سوء أدبهم ، مع أنني لم أعرفهم » . وبعث الى مشايخ عفوت عن هؤلاء وصفحت عن سوء أدبهم ، مع أنني لم أعرفهم » . وبعث الى مشايخ البلاد بترك التقييد وتمزيق الازمة ، فقال له القاضي : « أحق الناس بالعفو أقدرهم على المتوبة ، وأحق الناس بالعفو أقدرهم على المتوبة ، وأحق الناس بالعفو أقدرهم على المتوبة ، وأحق الناس بالعفو أدبهم المسالة ، فسكن تمنهم القلب وزال الوجل ، لكن خلفه الندم والخجل ، حتى تمنوا حضور الاجل .

وبعد أيام أتى الحاضرة وتمشى في خلالها ، كأن لم يقع شيء من جهالها ، والناس بالدعاء له يجأرون ، وفي بحر حنانه يسبحون ، ومن حبه يتضلّعون . مَنْقَبَة صدع بها غريبة في الزمن ، لا تسام بمال ولا ثمن . وكان حاله في النازلة كما قال القائل في وصف معاوية بن أبي سفيان ، أول الملوك في الاسلام :

ونُعْضِبُهُ لِنَنْظُرَ حَالَتَيْسُهِ فَيُولِي جَهَلْنَسَا حِلْمَا وَلِينَا نَمِيلُ عَلَى أَبِينَا نَميلُ عَلَى أَبِينَا

وما أوماً له الوزير به من الخوف ينافيه الحال وشاهد العيان ، لانه سافر بالمحلّة الى جبل باجة ، كما تقدم في خبر على بن مصطفى ، واقتحم أوعاره ، وساقه الى جادّة الطاعة قهرا ، وظهر من صبره وثباته ما تحدث به أهل الجبل وغيرهم .

<sup>(1)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

وفي شعبان من السنة 1252 (نوفمبر — ديسمبر 1836 م.) ختم شيخ الشيوخ العلامة أبو اسحاق ابراهيم الرياحي تفسير القاضي البيضاوي بجامع صاحب الطابع ، وأبدع ما شاء ، رضي الله عنه ، في ذلك الختم . وحضر الباي في الدرس يوم الختم ، ومعمه وزراؤه وخاصته ، وجلس حذو الشيخ كآحاد الطلبة .

وفي رمضان من السنة 1252 (ديسمبر 1836 - جانفي 1837 م.) ، وقع من بعض أهل مالطة القاطنين بتونس هرج كاد أن يفضي الى سفك دماء ، لولا لطف الله ، فكاتب الباي قنصل الانقليز بنفي المالطية من الايالة ، فأتاه القنصل ، وهو سارطوماس ريد (1) وكانت فيه شدة عسكرية ، بعين المكتوب ، وقال له : « ان النفي عقوبة ، والعقوبة لا تحق الا لمن جني او قويت عليه النهمة . وكيف يسوغ نفي البريء مع المجرم ، الا اذا اردت حربا مع برطانيا » ، فاسترجع منه المكتوب للتأمل في النازلة ، وآل الامر بعد المكالمة الى أن ارباب الصنائع والحرف لا يتتعرّض لهم الا اذا صدر منهم ذنب وتعد من ومن لا صناعة له تتسرّى له النهمة ، اذا طلك حكم المملكة المنابع والحراب في عبة الحق .

وفي هذه السنة 1252 (1836/37 م.) ، تاقت روح الباي الى أداء فريضة الحسج وزيارة المصطفى الشفيع صلوات الله عليه ، وتعذر عليه ذلك ورأى نفسه غير مستطيع . وفي المذهب الحنفي جواز النيابة في ذلك ، ويحصل الثواب لفاعله . فعند ذلك أناب عالم العصر وتقي هذا المصر ، شيخنا ابا اسحاق ابراهيم الرياحي ، وقام بسائر ضروريات سفره ذهابا وايابا من ماله الخاص (3) ، وتحرًى في ذلك . وأركبه الفرقاطة الحسينية ، وأمرني أن أكتب على لسانه مكتوبا يحمله الشيخ معه ويلقيه بالروضة النبوية المشرقة ،

Sir Thomas Reade (1)

Richard Wood (2)

<sup>(3)</sup> بهامش ق وبخط مناير بوجد هذا التعليق : « قوله وقام بسائر لوازمه د هابا وايابا من ماله الخاص به وتجرى الحملال الى آخر ما تكور ذكره في همذا المنى ، بلا مستند . على أن مصاديف هؤلاء الامراء كلها جليلها وحقيرها خارجة من خزينة الدولة ، حتى الك تجد بها حتى تفاصيل تفقات المطبخة كل يوم ، وتجد مصاديف الانكحمة من الصحاق وتضاصيل التشويس الى ما يعطى للحنائة بتفصيل كراتمه ، والمشاقة ، والمبشرة ، وما أشبه ذلك . وفي هذه الوجهة أعطى للشيخ عشرة آلاف ريال من خزينة الدولة مع احسانات أخرى لداره ، ثم وجد مقيدا بدفتر مصاديف الدولة عدد 823 ريالات 100000 التجهيز سيدى ابراهيم الرياحي لسفره للحج في محرم 1253 ، وريالات 14.000 » ثمن دار له ، في شعبان 1254 » .

ونصَّه : « الى حضرة عين الرحمة ، وشفيع الامة ، امام ملاثكة السماء ، وآدم بين الطين والماء ، صاحب اللواء المنشور ، في يوم النُّشور ، والمؤتَّمَن على سرِّ الكتاب المسطور ، ومُخرِج الناس من الظلمات الى النور ، نكتة العالم وفائدة الاكوان ، والمتقدم بفضل السابقة وإن تأخر بالزمان ، وحجة الله المؤيَّدة بالبرهان ، وخاتم النبييسن وناسخ الاديان ، المحرز من شأن الكمال وكمال الشان ، ما لا يأخذه التقدير ولا يحصره الحسبان ، صاحب المعجزات الثابتة بالمشاهدة والحسّ ، لدى الجنِّ والإنس ، من جماد يتكلُّم ، وجذع لفراقه يتألم ، وقمر له ينشق ، وشجر يشهد ان ما جاء به همو الحقُّ ، وهلم جرًّا مما تواتر ذكره ، وفاح على الاعصار نشره ، المخصوص بمناقب الكمال وكممال المناقب ، المسمّى بالحاشر العاقب ، امام المسلمين ، وملاذ الخلق أجمعين ، أبو القاسم ، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ، رسول الله الى كافّة الخليق ، وغممام الرحمة الصادق البرق ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الزُّهمْر ، صلاة تتأرج عن شذا الزَّهر ، وتتردد بين السرِّ والجهر ، وتستغرق ساعات اليوم وأيام الشهر ، وتدوم بدوام اللاهر . من عبد طاعتيه ، وعتيق شفاعته ، لاَ ثَيْمِ تُربِيهُ ، ومؤمثِّلِ قُنُربه ، ورَهبِين ِ حبّه ، المتوسثِّل به الى رضى ربّـه ، مصطفى بن محمود بن محمد بن حسين بن علي ، جعلهم الله من أهل شفاعتك ، ولا حرمهم أجر محبتك وطاعتك ، القائم بمصالح أمتك في قطر تونس بجهد الاستطاعة ، والبـاذل وسعـه في حفـظ ملـّتك من الإضـاعـة ، وهذه الحال ، هـي العائقـة عن شـَدًّ الرِّحال . كمتبته يا رسول الله ، وقد اصفرَّ من الخجل وجه ُ يَراعي ، وعِقم ميلاد إنشائي واختراعي ، عن قلب بالبعد قريح ، وجفن بالبكاء جريح ، وتأوُّه عن تبريح ، كلَّما هبٌّ من أرضك نسيم ربح ، وانكسار يس له الا جبرُك ، وأغتراب لا يؤنسه الا قربك . وما أسعد من أفاض من حرم الله الى حرمك ، وأصبح بعد أداء فريضة الله ضيفَ كمرمك ، وعفَّر الخدَّ في معاهدك ومعاهد أسرْتك ، وتردد بين داري بعثتك وهيج شرتك ، وقد عاقني يا رسول الله عن زيارة حضرتك ، ما تراه من خدمتي في مصالح جمُّ من أمَّتك ، وان كانت هذه المعذرِرّة ُ غير مرعية ، وان لم يكـن لي عمل مرضِيٌّ فَلِّي نِيَّة ، وعبدك بهذا القطر في طائفة من أمتك وطَّنوا على الصبر نفوسهم ، وجعلوا التوكُّلُ على الله والتوسُّل بجاهك لبُّوسهم ، ورفعوا الى ِالاستنصار بك رؤوسهم ، ينتقلون في هذا الزمان من شدة الى أخرى ، ويرومون وهم الفئة القليلة دفاع مثل جمـوع

قيصر وكسرى ، وأنت ترى يا رسول الله قيلادة الاسلام بان انتثارُها ، والملة كادت ان تهتك أستارُها ، إلا أن الاسلام بهذه الجهة المستمسكة بحبل الله وحبلك ، المهتدية ما استطاعت بأدلة سببليك ، سالم من افتراق ، ودم يبراق . وكتابي هذا يطير من الشوق اليك بجناح خافق ، ويسعد من نيتي برفيق موافق ، يؤدي عن عبدك أفضل الصلوات ، وأكمل التسليمات ، ويقول يا غياث الامة ، وغمام الرحمة ، ارحم غربتي وانقطاعي ، وتغمل بطو لك قيصر باعي ، وقابل بالقبول نيابتي ، وعجل بالرضى الجابتي . وهذا عالم امتك في هذا المصر ، وشيخ اهل العصر ، الشيخ ابراهيم الرياحي أنبته يتحج البيت عني ، ويحمل لروضتك هذا المكتوب مني ، وأنت قلست الاعمال بالنيات ، والله المطلع على الخفيات . ووافق سفره إثر ختمه لتفسير كلام الله معجزيك ، وكان يومه مشهود الجمع من أمتك ، ورجو نا أن كنت حاضرا معنا الله معجزيك ، وكان يومه مشهود الجمع من أمتك ، وبعثنا معه حقوق اهل الحرمين في ذلك المكنان ، وان لم يشاهد وسول الله خبير ، باسباب التأخير .

اللهم يا من جعلتَه اول الأنبياء بالمعنى وآخرَهم بالصورة ، وجعلتني من أمته المجبولة على حبّه المفطورة ، وشوقتني الى معاهده المبرورة ، ووكلّت لساني بالصلاة عليه ، وقلبي بالحنين اليه ، فلاتقطع عنه أسبابي ، ولا تمحرمني في حبّه أجر شوابي ، وتدرّاركني بشفاعته يوم اخذ كمتابي .

هذه يا رسول الله وسيلة من بعدت داره ، وشط مزاره ، ولم يُجعل بيده اختياره ، فان لم تكن للقبول أهلا فأنت للاغضاء أهل ، وان كانت ناقصة فجنابك للقاصدين سهل . فلا تنسسني وأهل وطني من أمتك ، المتمسكين بشريعتك وسنتك ، فنحن بهذه الجهة وديعة تحت أقفالك ، نعوذ بوجه ربك من اغفالك ، ونستنشق من ريح عنايتك نفحة ، ونترقب من عيا قبولك لمحة ، ندافع بجاهك ما لا نطبق ، ونعالج بعنايتك سقيم أمرنا فيه فيق . فأجر أنا ممن ناو أننا أو طغى علينا وبغى ، ولا تنبه فينا ما ابتغى . ولا تفردنا ولا تهم لنا ، وناد ربتك فينا ربا لا تحملنا . وطوائف أمتك حيث كانوا عنايتك تكفيهم ، والله يقول لك وقوله الحق : « وما كان الله ليعذ بهم وأنت فيهم » . والصلاة والسلام عليك وعلى ضجيعيك وصديقيك وحبيبيك ، ورفيقيك خليفتك في أمتك ، وفاروقك المستخلف بعده على اهل ملتك ، وعلى صهوك ذي النورين المخصوص ببرك وتيجلتك ،

وابن عمك ، وباب مدينة علمك ، سيفيك المسلول وبدر سماء أهلتَّيك . من تـونس حاطها الله بعنايتك ووقاها ، وحفظ بها كـلمة الاسلام وأبقاها . في اواخر شعبان 1252 ».

وسافرت الفرقاطة بالشيخ والحجاج وامانة الحرمين ثاني رمضان السنة (الاحد 11 ديسمبر 1836 م.) ، وانتظرته الفرقاطة بالاسكندرية حتى رجع بها في الثالث عشر من رجب سنة ثلاث وخمسين وماثتين وألف (الجمعة 13 اكتوبر 1837 م.) ، بعد وفاة منوبه بشلائة أيام .

وكان سفر الشيخ إثر وَحشة وقعت بينه وبين تلميذه القاضي شيخنا أبسي عبد الله محمد البحري بن عبد الستار .

وذلك أنهما اختلفا في يتيم تزوجت أمّه فانتقل الحق في حضانته الى جدّ ته من الام ً. وقضى به القاضي بناء ً على المشهور في المذهب ، وطلب عمّه ان يكون الابن في حصّانته ، والتزم بالنفقة عليه من ماله الى ان يبلغ الاشد ويأخذ إرثه من أبيه [كاملا] (1) ، فقضى له بذلك الشيخ ابراهيم ، اعتمادا على غير المشهور ونظرا لمصلحة اليتيم .

[وحاصل الخلاف: هل المعتبر في الحضانة مصلحة اليتيم، أو صوفها الى اقاربه من جهة الام تعبّدي ؟ وهل الحضانة حق للحاضن، وهو المشهور، أو حق للمحضون أو حـق لهما ؟ خلاف في ذلك بين العلماء] (2).

فانتصر هذا لرأيه وهذا لرأيه ، ووقع بينهما اختلاف في المجلس ، آل الامر فيه الى أن القاضي أتى بكتب تحملها الاعوان وجعلوها بين يديه ، وطلب من الباي أن يأمر احد الكُتّاب بقراءة محل الحاجة من كل كتاب ، فغضب شيخنا سيدي ابراهيم وقال لتلميذه المذكور في المجلس : « قصر يا قليل الحياء » ، وانفصل الموطن ، فسلم الشيخ ابراهيم في الخطة فلم يقبل الباي تسليمه ، وألزمه القيام بخطته ، فكتب ما نصه : « المنة لله الذي اصطفى لنصر الدين وإعزاز الملك سيدنا مصطفى ، ووصل به رحم الشريعة بعد القطيعة والجفا ، فها هو في رفع قواعدها كالساعي بين المروة والصفا ،

<sup>(</sup>I) ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> هذه الفقرة ساقطة من نم ، مثبتة في ع و ق .

لا زالت موارد اعدائه في كمدر وموارده في صفا ، آمين . أما بعد تقبيل يد القدر العلى " ، بشفاه الإجلال الصفيِّ ، والحب الوفيِّ ، فان معظم قدركم لم يطلب الإقالة إلاَّ لمَّا عيل صبرى ، وضاق ذرعا أمرى ، فانى منذ توليتُها وأنا حزين الفؤاد ، رهين النسدم والانكاد ، ومن يقوم بحق الله وحق العباد ؟ حتى وهن العظم منسي ، واشتد صعف الكبر في سنَّسي . وهذا القدر من الاعتذار كاف ، في تفضلكم عليَّ بالاسعاف . كيف وقد انضم الى ذلك ما لا صبر لاحد عليه ، وهو مواجهتنا على رؤوس الاشهاد ، باساءة الادب في ذلك الناد ، ممن كنا نلقمه ثدى التعليم ، ويرعانــا بعين الاجــلال والتعظيم . ثم انه لم يقنع بسنان لسانه ، حتى شرع الينا رُوْحَ بَنانه . فهل بعد هذا التعدِّي من إذلال ، وماذا بعد الحق الا الضلال . فاذا تفضل علينا سيدنا دامت معاليه ، وسعدت أيامه ولياليه ، برفع اليد عن رضًى منه ، فقد اطَّلع في شأننا على الكـنه ، ومنَّ علي بالإعتـاق ، بعد شـدة الوثماق ، وان رضي بالاخرى وأنا لهـا كـاره ، فرضاه جنــة الدنيا وحُنُفَّت الجنة بالمكاره . والدعاء لكم ببلوغ المرام ، ختام الكلام .

فأجابه الباي بأن هذا الامر مُّتعيِّن عليك شرعا ، والمعارضة في العلم ليست من سوء الادب، و إلاَّ سُدًّا باب المشورة . والاجدر بمثلك ومثله ان تكون قلوبكم متعـاضدة ، وأنفاسكم على الخير متواردة . وقد رضيتُ لك ما سميّيتَه جنّة الدنيا ، وإن حُفِّت بالمكاره، فاقبلها وأنت لها كاره ، لا سيما وأنت في عدة سفر لبيت الله وحرم رسوله . فادع الله للجميع بالهداية ، والسلام .

وكمان الباي منتصرا للشيخ البحري . [واكبر قول الشيخ لتلميذه بمحضره في المجلس يا قليل الحياء] (1).

ولما وصل الشيخ الى الحرم النبوى انشد عند باب السلام:

إلىك رسول الله جئت من البعد أبثك ما في القلب من شدة الوقد بغسى وطغسى مستكبير متشبّت بوَهُمْ يقود الناسَ (2) للخط المرُدي وصمار رقيب مبغضما متجسما يقصر طمول الليل بالبرد والنقد

وعبدك ، يا خير الريبة ، غافل ظننتُ به خيراً لما مرَّ من ودِّى

 <sup>(</sup>I) ما بین القوسین ساقط من خ ، تشبت فی ع و ق .
 رح) کذا فی ع و ق ، وفی خ : « یقود النفس » .

ترفّع للدنيا بخفّضي جاهدا (١) مُعانا بجهال عربيّن عن رُشد وبالغ في حَفْضي إلى أن غدا على رؤوس الورى يُتْلَى جهارا بلا جَحْد ولم يسرع أيساما يرانسي شيخسه ومرشدته الهسادى ومنعمسه المهدى ولا خساف لوما في القطيعة لا ولا عقابا من المولى على ناكث العهد فهاذا ، رسول الله ، إجمال مسكسره وتفصيله يا سيدى ليس في جُهادى ألا يسا رسول الله هذا تسذلسلي اليك، فخُدُه بالشاريا منتهتي قصدي الا يسا رسول الله ضيفك سائدل فهل ضيفُ أهل الجود يُسكرم بالطرد ألا يا وسول الله بسرِّد عسوانحي بدائسة تسعي إليه بلا بعسد 

نسأل الله ان يجمعهما في صعيد واحد ويقول لهم تتحاللُوا مظالم كانت بينكم ، ويغفر لهما وهو الغفور الرحيم . وما ضرَّ الشيخ البحريٰ لو راجع شيخه بلطف ، أو سأله عن مستنده كما كان يسأله ، او نقل له ما في تلك الكتب ، أو بعث بها اليه ؟ وأى داع الى كُتُبُ بأيدى صفٍّ من الاعوان في ذلك المشهد الا تبريد شيخه أو نسبته الى المكَّابرة ؟ والحال أن شيخه لم يخالف إجماعا ، ولا قاطعا من النصوص ، ولا قياسا جليا ، بل القياس الجلي من النظر البتيم هو حفظ ماله حتى يبلغ الاشد . ولا معرَّة تلحقه اذا أنفق عليه عمنُّه ، فعم الرجل صِنْوُ أبيه ، وللعمِّ حق الحَضَانة بعد غيره لانه من العَصَبَة . ومصلحة اليتيم في حفظ ماله توافق فتوى الشيخ . والاصل في الاحكمام الشرعية ان تمكون معقولة المعنى ، والنازلة مناط اجتهاد . وما ضرَّ الشيخ ، رضي الله عنه ، لو صبر وغفر وكــان أجره على الله ؟ رحمهما الله .

وتوفي الشيخ البحري بعد قلوم الشيخ ابراهيـم بنحو ثمانية أشهر .

وفي السنة 1252 (1836/37 م.) تم إحياء جامع الطراز بمحج دريبة الداي . وذلك ان الباي مرَّ به يوما فرآه معطَّلا مغلق الباب [وقد مدَّ الخراب له يديه ، وظنَّه دارا] (2) ،

<sup>(</sup>I) في ع و ق : « جاهلا » .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسسين ساقط من نم ، مثبت في ع و ق .

فسأل عنه فقيل له ان الناس يستغنون بجامع حمودة باشا عن الصلاة فيه ، فأحياه ورتب فيه مُجوِّدا يتلو كـلَّ يوم حزبا من القرآن العظيم ، وإماما يقيم به الخمس ويروي شيئا من صحيح البخاري ، وهو الفقيه أبو عبد الله محمد بن مصطفى البارودي ، وحضر له يـوم الختـم في رمضان .

. وفي الشامن والعشرين من محرم سنة 1253 ، ثلاث وخمسين (الخميس 4 ماي 1837 م.) ، خرج الوزير شاكير صاحب الطابع بمحلة من عسكر النظام والمخازنية وبعض المزارقية الى جبل ماطر وبجاوة وسببها ان الشيخ الحسين ، من اولاد الشيخ عبد الرحمان اقوطال صاحب الزاوية الشهيرة في بجاوة ، كانت له مع اللولة خلطة ، والتتحم بأبي الحسن علا لة بن قاجي محمد ، صهر حسين باي وربيبه ، وحصل بتلك الخلطة جاها زائدا على امثاله من ابناء الزوايا . ولما استبد بالوزارة شاكير صاحب الطابع ، وتقلص ظل الاحترام عن سائر الرجال ، ولم يجد ما كان يألفه ، أنف من الركون الى الوزير ، فمقته وصار يتتبع مساوئه ، وهو يكدل بنسبه وقربه ، وكان من الفرسان المهيورة . وآل الامر الى ان لاذ بقومه وأهل الجبل (1) ، فاعصوصبوا عليه ، وشنوا على المهاشر الغارات ، وأخافوا السبل حتى لزم دفع الضرر . فسافر الوزير بهذه المحلة ، ومعه الامير آلاي سليم ، والامير آلاي قارة محمد ، والآغة محمد شولاق . وتطوع ابو عبد الله الوزير الذي سببه الغيرة ، فقاتلهم وخضد شوكتهم وأباح ساحتهم . وضرب في هذه الوزير الذي سببه الغيرة ، فقاتلهم وخضد شوكتهم وأباح ساحتهم . وضرب في هذه الواقعة محمد خزنه دار وانكسرت رجله . ويقال ان محمد شولاق ضربه باغراء من الوزير ، وربك أعلسم .

وأتى الوزير برؤوس الفتنة عند انجلاء غيهب الحرب ، ومثل بأبدانهم من الضرب المبرّح ، وعبث بأجسادهم قارة محمد عبّت الصبيان بالحيوان من قطع الآذان وتأليم الابدان وغير ذلك مما لا يبيحه شرع ولا عقل ، بعد القدرة ، وأغرمهم ألف رأس من البقر . ورجع الوزير بالمحلة أوائل ربيع الثاني من السنة (أوائل جويلية 1837 م) ، وألزم أهل المملكة شراء ذلك البقر .

 <sup>(</sup>I) کذا فی خ ، وقی ع و ق : « أهل جبل ماطر » .

وفي الشهر توجه الباي الى بستان جَدِّه بمَنْوبة المعروف بقبّة النحاس ، بعد أن أحكمه وزخرفه وزاد فيه أبنية . وأناب ابنه أبا العباس أحمد باي بباردو يباشر الاحوال (١) ويستأمره في المهمّــات . وحمــل معه ابن أخيــه ورجــال دولتــه الى بساتين مَـنُّوبــة ، وهو (2) البرج الكبير المسمني بسانية السراية .

. وفي آخر هذا الشهر توفي الوزير الكاتب ابو الثناء محمود الاصرم، وقدم الباي لرئاسة الكتَّاب عوضه ابن ٓ أخيه وكاهيتَه أبا عبد الله محمد بن محمد الاصرم ، وقد مَّم عوضه كاهية أبا الربيع الفقيه الكاتب سليمان المحجوب .

#### الخبـــر عــن مقتل السوزير شساكير صاحب الطابسع

لما تاه هذا الوزير بما أتييح له من الانفراد بالرئاسة ، معرضا عما يلزمها من السياسة ، واستبد بالعسكر ، لا سيما عسكر الساحل ، وقد سافر بهم ومازج كبراءهم ، أنف لذلك احمد باي وقال لابيه: « قد سافرتُ بمحاتمي الشتاء والصيف كما أمرتني ، وأنت الآن عازم على تقديم ابن عمَّـــى للسفر ، وفاءً بوعدك ، فأيُّ خدمة أباشرها أنا ؟ لا جائز ان اكون معك كما كمان عملى مع جدِّي ، لانك بحمد الله مضطلع بأمرك معافى في بدنك ، ولا جائز أن تسلّم لي ، ولا اقبل ذلك ، ولا أرضى لنفسي هذه الاحدوثة . فان رأيت ان تقدمني على العسكر ، تجدني سميعا مطيعا ، ، فصادف من الباي أذنا واعية . سمعتُ ذلك من احمد باي رحمه الله ، لانه ثقل عليه إدلال ُ (3) الوزير وتحكمه فيما يتعلق بالمال ، مستندا الى ما التزم به سيَّد ُه الاول ، وقد زال السبب ومات الملتزم . ولم يكسن استيلاء الوزير في امور العسكسر بولاية مخصوصة ، وإنما توصل الى ذلك من جهسة المصرف.

فضي اوائل جمادي الاولى من السنة 1253 (أوائل اوت 1837 م.) ، جلس الباي صباحاً بالصرايا (4) ، وأتى ابنه احمد باي لتقبيل يده على العادة ، ووقف في موقفه ، فقال

 <sup>(</sup>۱) في ع و ق : ه يباشر الحكم » .
 (2) في ع و ق : « وأنزلهم بالبرج الكبير » .

<sup>(3)</sup> لى خ و ع و ق : « ادلاء

 <sup>(4)</sup> وردت في النسخ المختلفة ، وفي النسخة الواحدة : صرايا وسرايا ومراية وسراية .

له أبوه : « يا احمد ، قد أوليتك النظر في امور العسكر النظامي ، بحيث لا أقبل مطالبهم العسكرية الا على يدك ، وأنت المسؤول عن سائر أمورهم » ، فتوقف (1) ابنه سياسة مع الوزير ، فانتهره وقال له : « تقد م وقبل يدي مثل اهل الخطط ، فاني لا أسلم لك في رتبتي ما دمت حيا مستطيعا » ، فتقدم وقبل يده . وأمرني ان اكتب عهد الولاية ، ولم تحضرني الآن نسخته . وقال للجماعة : « هذه الخطة لم يكن لها وجود في السابق حتى يقال اني نقلتها من يد صاحبها المخصوص بها ليد ابني » ، فأجابوه على البديهة بالاستحسان ، لما فيه من سد باب الغيرة المثيرة للفتنة بين الاقارب . وقال للوزير : « هذا أخوك ، ولك معرفة بأحوال العسكر ، فأعنه وأشير عليه بما يستحسن من الفعل » ، فظن الوزير ان الامر لم يزل بيده ، وان الاسم لاحمد باي والمسمى له ، وما درى ان الصمصامة أعطيت لساعدها .

فخرج احمد باي لعلوِّه ومعه الوزير ، فطلب منه زمام اسماء العسكر ، واذن بقدوم عسكر سوسة . وتوجه في اليوم الى قشلة المركباض ، ولبس زيَّ العسكر ، وأتى بعسة من العسكر لمحله بباردو على التناوب . إلا أن الوزير لم ييأس كلَّ الإياس من الدخول (2) في العسكر ، وكان في ذلك كالباحث عن حتَّفه بظلفه .

وفي يوم الخميس التاسع عشر من الشهر ، سافر أبو عبد الله محمد باي بمحلة الصيف بجند الترك والمخازنية ، واحتفل عمّه لسفره بما لم يتحتفل لابنه ، وأمر باش حانبه عبد الوهاب أن يسافر معه . وسافر معه إسماعيل مملوك الوزير شاكير بخطة صاحب الطابع ، والآغة محمد شولاق ، وأركب الوزراء والاعيان لمشايعته .

وشرع احمد باي في ترتيب احوال العسكر ، وباشرهم بنفسه ، لا يغيب عن القشلة. وأمر مماليك وأهل صرايته بتعلم الحركات النظامية ، يخرجون لذلك غالب ايام الاسبوع ، وامتزج بهم أي امتزاج .

وفي إثر ولايته توفي الامير آلاي سليم ، وحضر احمد باي جنازته ، واختار للولاية عوضه القائمقام سليم فأولاه الباي ، وهو الآن أمير أمراء ورئيس الضبطة .

<sup>(</sup>I) توقف : تردد .

<sup>(2)</sup> الدخول : التداخل (عامية تونسية) .

واما قاره محمد فقد تجنف (1) عن احمد باي ، بما لاح من حاله ، وانحاز الى الوزير شاكير . وحفظت عنه كلمات نقمت عليه ، وكان لا يبالي بما يقول .

ولم يزل أحمد باي معتنيا بأحوال العسكر ، حتى دانت له قلوبهم وأشربوا حبله . وتحدث الناس بتقدمه ، وتقربت له الاعيان والعقلاء ، وانضاف اليه ابو الثناء محمود بن محمد بن عياد وغيره ، لما في طباع الناس من الانحياز الى المقرب ، ولا اقرب من الولد لوالده . وكمل من يتقرب الى احمد باي يتنكر له الوزير ، مع توغر الصدور عليه لثقل وطأته .

وفي هذه الايام طولب محمود بن عيّاد بدين عليه لبعض تجار الفرنسيس ، ولمه ولابيه دَيْن قببَل الدولة ، فقال احمد باي لابيه : « ان هذا الرجل من أعيان الدولة ، ولا وفاء له بما عليه من الديّن ، فان كيان له حق قببَل الدولة فلا وجه لفضيحته ، ومالسه قببَلنا » ، فقال له الوزير مصطفى صاحب الطابع : « لا بدّ من الكلام مع الوزير شاكير في ذلك » . ولما اتى من المحمدية وعلم الخبر ، تعلّل بأن ما طلبه ابن عيّاد انما هو ثمن اشياء أتى بها هدية ، فأجاب ابن عيّاد بأن : « الهدية ما نأتي به من تلقياء نفسي ، أما الاشياء التي نؤمر بشرائها بمكاتيب الوزير ، أو دراهم نؤمر بدفعها وحججها بيدي ، فهي خارجة عن سنن الهدايا » .

ولما بلغ الوزير هذا الجواب اغتاظ وقال: « ندفع سائر ما على ابن عياد من الديون، وسلّموه ليدي » ، فقال له الباي: « أي عقل وأي شرع يسوِّغ ذلك ؟ » وأمر بدفع المال واخذ الحجج منه ، وكان اكثر من ثلاثمائة ألف ريال ، فاشتد حنق الوزير على الدولة ، وقال لمصطفى صاحب الطابع جهارا [ بعنف على رؤوس الحاضريان]: « أنا أجمع المال [ليكون خزنة البلاد] ، وانتم تبدِّدونه [في اغراضكم واغراض اولادكم] (2) ، واذا احتجتم ترجعون على مالي » .

 <sup>(</sup>I) كذا في خ ، رفي ع و ق : « تجنب » ، ولعل المراد جانفه أى انفصل عنه على بغض .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين في هلمه الفقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

وأطلق لسانه ، فتحمل مصطفى صاحب الطابع جفوته ، ولاطفه حتى سكن غضبه ، ثم [خلا به وأحضرني] (1) وقال له : «كمالك لا يقتضي صدور هذه المقالات منك بمرآى من الناس ، وفيهم من يحسدك فيزيد عليها ويبلغها على وجه السعاية بك . وهؤلاء السادة لهم علينا حقوق ، وأياديهم في أعناقنا ، لانهم اشترونا صغارا ، وتربينا في نعمتهم ، وقد موزا الى مصاهرتهم وعظائم خدمتهم ، حتى صرنا كجزء منهم ، لا يتمتن أحد منا عليهم بخدمة . ولولا حرمتهم ما نلنا حُظوة ، ولا نقلنا في التقدم خُطوة . وفي اعيان البلاد من الكتاب والمخازنية من يقوم مقامنا وزيادة . ولو أن القائد يوسف اليهودي القابض مقام العنق . وإن ابن عياد تعلق بابن الباي وله حق في الظاهر ، مع ميل الباي الى إرضاء مقام العنق . وإن ابن عياد تعلق بابن الباي وله حق في الظاهر ، مع ميل الباي الى إرضاء ابنه » ، فقال له الوزير : « لولا غفلتك وتفريطك ما تعلق ابن عياد بابن الباي ، ولاي سبب يتعلق به ؟ » ، فقال له مصطفى صاحب الطابع : « بأي وجه نحجر على الناس مداخلة أولاد الامراء ؟ وبأي وجه نحجر على ابناء الملوك قبول خداً م آبائهم ، وهم في سن الرجولية ؟ والالحاح في امثال هذه الامور يؤدي الى رفع جلباب الحياء » ، الى غير سن الرجولية ؟ والالحاح في امثال هذه الامور يؤدي الى رفع جلباب الحياء » ، الى غير ذلك مما هذا هذا معناه واكثر منه .

وقصد الوزير مصطفى صاحب الطابع ان يكون ذلك بحضوري كالإيداع . وانفصل الموطن على غير طائل . وخرج الوزير الى المحمدية حنيقا . وقبض ابن عياد دراهمه ، وامرني الوزير مصطفى صاحب الطابع برسمها في صفحة المصروف بزمام الصرايا ، وكان يومئذ بيدي . ويقال ان ابن عياد أهدى الى احمد باي نصف هذا المال .

ولما وقع من هذا الوزير ما وقع من كشرة الادلال والشدة ، توقع الشر وحاول النجاة ، فبعث الى اعيان العسكر بسوسة وأتوه سرا ، وتعاهد معهم اذا أتاهم يقومون بحمايته وانه يقدم إليهم بأبي عبد الله محمد باي ابن حسين باي ، وقد ر انه يطاوعه في ذلك وهو من أشد الناس تجنفا عنه . وحسن له هذا الرأي الامير آلاي قاره محمد ، وصور له نتيجة هذا القياس العقيم . ومن تعاظم على الزمان أهانه . وبقي يفكر منتظرا قدوم محمد باي بالمحلة . واستشار في ذلك الشيخ العالم السالك ، شيخنا ابا عبد الله محمد بن ملوكة ،

<sup>(</sup>I) ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

فوعظه ونهاه ومحضه النصيحة ، لو صادفت قريحة ، وقال له : « من سل سيف بغي قتل به ، ومن أضرم نار فتنة احترق بها » ، الى غير ذلك مما سبق القلر بعدم سماعه . فصمتم على رأيه ، فتأثم الشيخ ابن ملوكة من كتمان هذا الامر ، وفيه سفك لدماء المسلمين وشحناء بين أقارب ، فأسر بالخبر لاحمد باي ، وأتي بعض من عاهدهم من العسكر الى اميرهم المحبس لهم احمد باي ، وأخبره بهذا السر الذي كتمانه خيانة .

وقويت القرائن يعضد بعضها بعضا ، فبعث الباي الى الوزير أبي الربيع سليمان كاهية ، والى أبي محمد خير الدين كاهية ، واجتمع بهما في قصر منوبة ، وقص عليهما الخبر وسنده [وما حفّته من القرائن الحالية] ، فلم يستبعدا ذلك ، وأشارا عليه بدفع الضرر عنه وعن المسلمين [وان لا يتواني في مثل هذا الامر] (1) فأوصى الباي ابنته ان يعتقله اذا قدم لباردو ، ويطيّر له بالخبر .

ولما كان يوم الاثنين الحادي عشر (2) من جمادى الثانية من السنة 1253 (11 سبتمبر 1837 م.) ، بكر الوزير شاكير من المحمدية الى الباي بمنوبة ، ووقف بين يديه على العادة ، وقال له سرًّا : « لا يخفى سيادتكم ان الناس تبغضني لنصحي في خدمتكم [ووقوفي في مصلحتكم] (3) ، لا سيما ابن عياد . وأخشى ان يبلغوا عني ما أنا بريء منه » ، فقال له الباي : « دَع منا الوسواس من فكرك ، فأنت بمنزلة ابني أحمد » ، ثم وقف قليلا ، واستأذنه في التوجه الى باردو لملاقاة أحمد باي ، فأذن له ، فأتى باردو وطلع الى الصرايا ، وعيون احمد باي ترقبه .

ولما تحقق وصوليه ، بعث في الحين الى والده بمنوبة مع خديمه المقرّب تونين بوقو (4)، وأمر ابا الربيع سليمان باش آغة ان يجلس بسقيفة باب باردو ومعه عسة الباب ، يمنع الخارج منه كاثنا من كان ، ولا يمنع الداخل . وانما فعل ذلك خشية أن يطير الخبر الله المحلّة (5) على أغير وجهه .

<sup>(</sup>I) ما بين القوسين في هذه الفقرة ساقط من خ ، منبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> هــو 10 حسب التقويم .

<sup>(3)</sup> ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

Antonio Bogo - Ganiage p. 118 (4)

<sup>(5)</sup> في خ : « إلى المحلة » ، وفي ع و ق : « إلى المملكة » .

واتى الصرايا فوجد شاكير في انتظاره . ولما قابله قال له : « ان سيدنا أمر بأن تكون في صرايتي حتى يقدم الآن » ، فارتعد وكاد ان يسقط ، فاكتنفه ابو العباس احمد امير لواء الخيالية ، وابو المسرة فرحات القايمقام ، وأوصلوه من الممشى الى بيت (1) أعيد ت له ، ولم تقيع ليه فضيحة ولا هتك ستر . ووقفت عسة عسكرية أمام باب البيت .

ولما وصل الخبر الى الباي بمنوبة ، ركب مسرعا وأمر ان لا يتخلف عنه أحد . ولما دخل باردو عدل الى صراية ابنه ، وانتظر من وراءه من الناس ، وكل من يصل الى البطحاء يقال له (2) ان الباي في صراية ابنه ، فيدخل فيجد الباي جالسا واجما ، وابنه قائم عند رأسه (3) .

ولما تم اجتماع الناس قال لهم : « هل لحقكم ضرر منسي او نقمتم علي أمرا مند وليت أمركم ؟ » فقالوا : « لا ، بل أحسنت الينا ولم تغير (3) أحدا منا » ، فقال لهم : « أتر ْضَوْن آن شاكير صاحب الطابع يخضب هذه الشيبة بدمي ، ويوقد فتنة في دارى وبين أبنائي ؟ » .

وقص عليهم الخبر ، فتكلم كل واحد بمقدار مو جد ته على الوزير ، وتفننا في تقرير حاله . ثم قال لهم : « انه هنا مسجون » ، فقالوا له : « الامر اليك ، ونطلب منك قطع مادة الفساد عن بلادنا » ، فعند ذلك أمر ابنة احمد باي بخنقه ، فخرج وأمسر بدلك .

ولما دخل عليه الاضه باشي محمد الطبرقي والمماليك واقعدوه بمصرعه ، لم يزدد روعه ، وأمرهم بدهن الحبل بالصابون ليغوص في رقبته ويموت بسرعة . ثم استأذنه ابنه في قارة محمد ، فقال له : « هو أحقر من ان يتُقتل ، انزع عنه ثياب العسكر واسجنه حتى يتهيأ شقف للسفر فينُفكى فيه » . وأمره بالاحتفاظ على كسبه ليحمله معه . ثم وجتهه الى برج حلق الوادى فسجن به الى ان جمع كسبه وسافر منفيا . وخدم في العسكر

<sup>(</sup>I) بیت : غرفة ، حجرة (استعمال تونسی) .

<sup>(2)</sup> كله في خ ، وفي ع و ق : « يقول له بينباسي العسة ، .

<sup>(3)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ق : ه قائم بين يديه ، .

<sup>(4)</sup> غيره : أساء اليه ، آذاه (عامية تونسية) .

باسلامبول امير آلاي ، ومات قتيلا بديوان عسكري [في مصر] (1) لخيانة ثبتت عليه ، على ما بلغ متوترا .

ثم أمرني الباي ان اكستب لابن أخيه بخبر الواقعة ، وهو بالمحلة في باجة ، وأمره بالرسال محمد شولاق واسماعيل صاحب الطابع ، وان يجعل محمد على آغة بالمحلة . وكستب بذلك أيضا الى عبد الوهاب باش حانبة ، وطيتر بالمكاتيب ابا النخبة مصطفى البلهوان باش حانبة الترك ، وأبا محمد بهرام ، وخرجا في الحين .

وبعد ذلك سرَّح الناس للخروج من باردو . ثم قال : واحملوا جثة هذا الانسان الى داري بتونس فيخرج منها نعشه » ، فقال له بعض الحاضرين : و ان هذا الرجل وزيركم وصهركم ، ولا نسى ما وقع بالامس في جثة ابني المحاسن يوسف صاحب الطابع ، وهو من هو ، وهذا الرجل مبغض الى الناس » ، فقال له : و جزاك الله خيرا ، ذكرتني » . ثم أمر بعض أعيان المماليك ان يتوجه به في تابوت وكريطة الى الدار ومعه الحوانب ، فتوقف . ثم أمر الكاتب الفقيه ابا عبد الله محمد بوخريص ان يتوجه به ، فأوصله الى دار الباي [بالحاضرة قبل الزوال] ، وبقني بالدار والمخازنية معه . [وبعث الى شيخ المدينة باحضار ما يلزم لدفنه] ومن الغد خرجت جنازته [صباحا] بما يناسب مقامه على عادة البلاد . ودفن بزاوية السيّدة بركة ، بربّض باب الجزيرة ، وكان يناسب مقامه على عادة البلاد . ودفن بزاوية السيّدة بركة ، بربّض باب الجزيرة ، وكان

وفي اليوم أمر الباي ابن أخيه ابا عبد الله محمد الصادق باي ملك هذا العصر أن يتوجّه الى المحمديّة ، ويأتي بأخته وابنها وأتباعها الى دار أبيها بباردو .

وفي اليوم ، اثر قتل الوزير ، أولى الباي ابا محمد صالح زيد كاهية "بالكاف ، وابا محمد رشيد امير آلاي بعسكر سوسة وعاملا بها ، وابا محمد حسن ساقسلي عملل المنستير ، وابا عبد الله محمد الجلولي عمل صفاقس ، وابا عبد الله محمد بن عباس عمل المثاليث . وأمرهم بسرعة التوجّه الى محل أعمالهم ، لحزم رآه في ذلك . ووجدنا أوامر ولايتهم مكتوبة ، موقوفة على المختم بالطبع . وخرجوا في اليوم .

<sup>(</sup>I) ما بـــین القوســـین ساقط من خ ، مثبت نی ع و ق .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين في هذه الفقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

ولما وصل مكتوب الباى لابن اخيه بالمحلة ، وسمع محمد شولاق الخبر ، حمل سلاحه وقال : ﴿ لَا اتوجَّه الى الموت حتى اقتل اثنين او ثلاثة » ، وكان متهورا . وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه . فقال له الباي : « وما عسى ان تفعل وأنت رجل واحد ؟ ان لم تتوجه طوعا بعثت اليه برأسك ، لا سيما وقاره محمد لم يُقتلَ ، وأجاب عملًه من إنشاء الاكتب الاديب ابي عبد الله محمد بن محمد المناعي بما نصم ، بعد صدر بليغ براعة استهلاله : « المقام الذي بيرتُه واجب مفترض ، والبيدارُ الى طاعته لا يقداً م عليه غرض الخ ... اما بعد تقبيل ايديكم التي أحين الى تقبيلها ، وأداء ما يرضي الله من واجبات برحكم وتكميلها ، فقد اتصل بنا جوابكم (1) الكريم الوفادة ، السافر عن السعادة ، صحبة ولدنا مصطفى البلهوان باش حانبه ، وابننا بهرام . فاستفدنا منه أولا سلامة ذاتكم التمي هي غاية أمانينا ، ومن أهمُّ مقاصدنا ودواعينا . فقابلنا نعم الله بشكره وحمده ، وسألناه لكم مزيد رِفْده . وما عرَّفتنا فيه عن شاكبير الناشيء في نعمتكم ، المتغذي بلبان حُرمتكم ، حتى قوي بجاهكم بعد أن لم يكن ، بأنه (2) مُنطَو لكم على ضغائن و إحرَن . فحدثته نفسه الخبيثة كفران النعمة ، وظهرت عليه أماراتُ الغدرُ وهتك الحرمة . فبادرت إلى حسم الداء قبل استحكامه ، وحلَّه دون انبرامه . فلله المنَّة ومزيد الشكر حيث مكَّنكم من ناصيته ، جزاءً لمعصيته . فأنا أول مؤازر لكم على محو آثار شرِّه وتعفية ساحته لو بدا لي منه ما ثبت لديكم وظهر للعين ، بعد أن سبرته بميزان عقلك الرزين . وما أمرتنا أيدكم الله بأن نوجه اليكم محمد شولاق واسماعيل صحبة حاملتي الجواب المذكورين ، فلما اتصل بهم الامر المطاع ، بادروا بالامتشال والاتباع ، وطلبوا مناً ان نسترهم من فضيحة التعيين (3) ، ويتوجَّهون لحضرتكم بأنفسهم طائعين ، والحكم منكم منقادين راضين . فأسعفناهم بطيلبتهم لما ظهرت منهم مخايل الصدق ، وكمتبنا جوابا بأيديهم للسيادة . وقد اقمنا ابننا محمد على مُقام محمد شولاق كما أمرتم بذلك . والله يصل لكم عوائد الإنعام ، وعزة لا تؤذن بانصرام ، ويجمعنا بكم في اسعد الايام ، ويعيننا على القيام بما لــَـكم من الحقوق العظام . وكــتب في 12 جمــادى الثانية سنة 1253 (الأربعاء 13 سبتمبر 1253 م.) .

<sup>(</sup>١) جواب: خطاب ، رسالة ،

<sup>(2)</sup> کذا فی خ و ع ، وفی ق : د أنــه ء .

<sup>(3)</sup> التعيين : الاحضار الى المحاكمة بواسطة عون المحكمة .

ولما قدم محمد شولاق أتى الى الصرايا ، وعدل اسماعيل لدار القنصل ، فبعث الباي الى القنصل بما محصله : « ان هذا الرجل غير مطلوب في رزقه (1) ولا في دمه ، وانما المراد ايقافه حتى يجمع كسبه ويسافر » ، فأمره القنصل بالخروج ، فخرج الى برج حلق الوادي الى أن جمع كسبه . وسافر بعد ان طلب منه الباي طلاق بنت أخيه ، وهي في عصمة عقده . فطلقها قبل البناء بها ، وسافر لاسلامبول . [وخرج منها منفيا] (2) ، وساءت حاله ، فرجع الى تونس على أسوأ حال الى ان توفي بها .

واما محمد شولاق فصدر له الإذن بأن يكون عند الوزير أبي الربيع سليمان كاهية في بستانه بالمرسى . فمكث أياما ، وصدرت منه بوادر لا يحتملها طبع الوزير الملذكور ، فنتُقلِ الى برج حلق الوادي بطلب من الكاهية . ولما جمع كسبه ، سافر الى الاسكندرية ومصر وتزوج . ونبت به الاوطان فكاتب المشير أبا العباس احمد باى يستأذنه في القدوم فلم يأذن له . وتو في بطرابلس فجأة عن غير عقب . وأوقف الوكيل بها متُخلقه ، لما للدولة فيه من حق الوكاء الشرعي ، فأمره أحمد باى بدفع سائر مخلقه لزوجته ، [ويرسل حجة في توصلها بذلك ، ففعل] (3)

ولما قدم أبو عبد الله محمد باي من المحلة واجتمع بعمه ، براً نفسه . وثبتت عند عمه براءتُه وانه لم يسمع شيئا مما دبره شاكير وقاره محمد .

ولم يُسمَع في الملك المطلق بوزير مات بشبهة حق قبل شاكير ، بمقتضى ما قامت عليه من القرائن والشهادات وفكتات اللسان ، ولم ينقص الا عرض ذلك عليه وسماع جوابه . ومع ذلك لم يتتبع كسبه بالفضيحة والتقييد كامثاله ، [وان أخذ منه ما أخذ ، ولا مسس أحدا من اتباعه بسوء] (4) .

وبعد موته رجع الباي الى باردو من مَنْوبة ، وابتدأه مَرَضُ موته بدُمَّل نبت في قفاه . قال بعض الاطباء سببه الانزعاج وطلوع الدم الى أعالي البدن في نازلة شاكير ، وعالجه بالشق (5) . وفي خلال مرضه يسأل وزيره أبا النخبة مصطفى صاحب الطابع :

<sup>(</sup>x) کلنا فی ق ، وفی خ و ع : « رقسه » .

<sup>(2)</sup> ما بسين القوسسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(3)</sup> ما بين القوسين ساقط من ن ، مثبت في ع و ق .

<sup>(4)</sup> ما بسين القوسسين ساقط من نم ، مثبت في ع و ق .

<sup>(5)</sup> شق ، وشقسان : عملية جسراحية .

« هل قدم الشيخ ابراهيم من الحج ؟ » ، وتاقت نفسه لرؤيته . وابنه احمد باي يخرج كل يوم لمباشرة المظالم [في بيت الباشا] نائبا عن أبيه . وكان في مرض موته يوصيه بصلة الرحم والرفق ، وإن لا يبطل المجلس الشرعي [بحضرته] ، وإن لا يخص أحدا من قناصل الدول بصحبة ذاتية ، وإنما يخالطهم بقدر الحاجة على احترام مناصبهم ودولهم . سمعنا ذلك من ابنه مرارا ، ومن وزيره أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع (1) .

وعند فجر يوم الثلاثاء عاشر رجب من السنة 1253 (10 اكستوبر 1837 م.) ، اشتد به المرض ، وشاهد طلائع المنية ، تقصده من كل ثنية ، فطلب من ابنه ووزيره ان يُحضِرا له إمامه الشيخ الفقيه الخير أبا العباس احمد البارودي ، وكساتيبة الفقيه الشريف أبا الربيع سليمان المحجوب ، فدخلا عليه .

وقال لابنه: « احفظ وصيتي واخرج في وديعة الله » ، فغنمها وخرج الى الباب ، فلاقى ابن عمه محمد باي ، فقال له: « ان عمك محتضر ، وهذا الامر إلي بعد وفاته ، ولك بعد وفاتى » .

وحضر لهما الوزير أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع ، وطلب منهما التعاهد على الوفاء [ ومن نكث فالله حسبه ] (2) .

وخلا الباي بنفسه يذكر الله [ بكلمة التوحيد] ، ويصلني على النبي صلى الله عليه وسلم ، وإمامُه [عند رأسه] (3) يتلوسورة آيس .

ورفض الآمال الممدودة ، وأقبل يستكمل الانفاس المعدودة ، الى ان رجعت بفضل الله نفست الله المكتنة الزكية ، الى ربها راضية مرضية . فلم يَرُعْنا إلا باكية نعيه بالدار .

وخرج الإمام والكاتب باكسيَّن ، وعزَّيا ابنَّه وآلَ بيته . وكمل نفس ذائقة الموت وانما تُوفُّون أجوركم يوم القيامة .

عا بين القرسين في هذه الفقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> ما بين التوسين في هذه الفقرة ساقط من غ ، مثبت في ع و ق .

رئ) ما بين القوسين في هذه الفقرة ساقط من خ ، مثبت ع و ق .

ود ُفِن من الغد حذو أبيه . وعتق عليه ابنه وغيره عددا كشيرا من الارقاء ، وان لم يتبعوا نعشه بالقصب التي بها صُحُف العتق ، على العادة . وقال ابنه : « ان العتق لله سبحانه ، لا للمباهاة بكثرة المعتوقين » . ومنه نسخت تلك العادة ، حتى من الله على عبيده بالعتى العام على يد ابنه [وارث ملكه] ، كما سيأتي ان شاء الله تعالى [في بابه قريبا] (1) .

وقصر مدته اقتضى ان لا تكون له آثار مبنية ، وان كانت آثاره المعنوية اعظم من الآثار الحسية .

#### حال هــدا البـــاي

كان رحمه الله حليما كريما ، سليم الصدر ، حسن اللقاء ، طلق المحيّا ، فصيح اللسان ، يحب الرفق والتأنّي ، عارفا بنفسه ، ومن عرف نفسه فقد عرف ربّه ، واقفا عند حدّه ، بعيدا عن الاعجاب ، لا تحرّك الانباء الا بعد التبينن ، متثبتا في العقوبات لا سيما الدماء ، مراقبا لله في تصرفه ، كثير الادب مع الاحكام الشرعية ، بحيث لا يحكم في نوازل المعاملات الا الضروريات (2) . وهو أوّل من حلّف المنكرين بين يديه في المحكمة .

يصفح عن الزلّة ويتغافل عن العيوب ، جانحا للستر . آية الله في صلة الرحم والحنان وحبّ اهل المملكة لا سيما الحاضرة ، معظما للعلماء ، ألمعيّ الفهم ، له مشاركة علمية اكتسبها بالمحاضرة ، مع جودة ذهنه . يميل الى مطالعة الكتب ، ويشتهي النظر في وسمط اللال ، للشيخ قويسم ، لانه من علماء الحاضرة . عزيز النفس ، عالى الهمّة ، ما شئت من نفس طامحة للكمال ، وأخلاق اشهى من بلوغ الآمال ، وسياسة استعان بها في عظائم الاعمال ، وملك بها القلوب على التفصيل والإجمال . ولم يزل نير السعد ، لم يسمت لعظائم الفيتن في أيامه صوت رعد ، إلى أن أتاه الوعد ، ولله الامر من قبل ومن بعد .

<sup>(</sup>I) ما بين القوسين في مده الفترة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> كـذا في خ ، وفي ع و ق : د ... الا في غصب الملد ، (في ق : الملك) .

#### converted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### فهسرس المسوعسات

#### للمجلسة الشالث من كتساب

#### « اتحاف أهل الزمان، بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان »

| الصفحة | لوضبوع |
|--------|--------|
|        |        |

## 1) حمودة باشا الحسيني

|    | <b>9</b> "                                                |
|----|-----------------------------------------------------------|
| 15 | تحوير نظام تولية العمال                                   |
| 20 | حرب الفنسيان واسبابها                                     |
| 21 | قـــدوم باشا طرابلس (قرمانلي) لتونس مستنجدا               |
| 23 | استيلاء الثائر بطرابلس على جزيرة جربــة ٢٠٠٠٠٠٠٠          |
| 24 | خروج محلة تونس لطرابلس                                    |
| 25 | فراز الثائر على برغل ورجوع قرمانلي الى الحكم              |
| 26 | استرجاع جزيـرة جربـة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 27 | ايفاد يوسف صاحب الطابع الى اسطنبول                        |
| 32 | انتقاض الصلح بين فرنساً وتــونس                           |
| 35 | انتقاض الصلح مع دولة الــدانمرك وتجدده ٠٠٠٠٠٠٠            |
| 37 | لحرب بين الجزائر وتونس واسبابها الجزائر وتونس             |
| 53 | نورة الترك بالحاضيرة واخمادها                             |
| 58 | ندوم اسطول جزائری لتونس محاربه                            |
|    | استرجاع الحرمين الشمريفين من الثائر الوهابي وقدوم         |
| 60 | رسالــة منه الى تونس منت منت منه الى تونس                 |
| 64 | جواب الشبيخ المحجوب للوهابي بتكليف من الباي               |
| 75 | سياسة حمودة باشا وما"ثره                                  |
| 88 | رفاة حمودة باشا                                           |

|     | 2) عثمان بای                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 97  | اغتيال عثمان وقتل ابنيه                                            |
| 100 | الخبر عن حسال عثمان وابنيه                                         |
|     |                                                                    |
|     | 3) محمود باشا بای                                                  |
| 106 | مقتل يوسف صاحب الطابع واسبابه                                      |
| 113 | وفود زوجــة ملك انقلترا الى تونس للنزمة                            |
| 115 | تــورة جند الترك على الباى محمود ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| 121 | اعتضاده بعسكر زواوة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
|     | قدوم الامير الحبشى احمد السنارى الى تونس للاخذ                     |
| 124 | عن علمائها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                        |
| 126 | اعادة النظر في وظيفة العدول                                        |
| 127 | وقوع الطاعون الجارف (الطاعون الكبير)                               |
| 129 | الاحتفال باول كرويطة صنعت في تونس                                  |
| 130 | تجديد قانون الاداء على انزياتين                                    |
| 134 | رسول الدولة العلية لاتمام الصلح بين الجزائس وتونس                  |
| 138 | مقتل الــوزير محمد العربي زروق                                     |
| 146 | حال هاذا الباي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| 149 | وفاته ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                         |
|     | al . 1 *1. •. • • •                                                |
|     | 4) حسین باشا بای                                                   |
|     | خروج مصطفى باى بالمحله لاخماد ثورة على بن مصطفى                    |
| 154 | بجبل باجة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| 155 | تبديل السكة وغلثها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
|     | سنفر اسطول من تونس لاعانــة الدولــة العثمانية على                 |
| 158 | حبرب القسريق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 159 | التحاق المؤلف الوزير ابن ابي الضياف بديوان الانشاء                 |
| 160 | تنظیم استخلاص عشیر الزکساة ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   |
| 163 | وقوع الجدب بتونس واستجلاب الباى للميرة من الخارج                   |
| 163 | استيلاء فرنسا على الجزائس ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| 169 | مشكلة الزيوت التونسية                                              |
| 179 | الشروع في جمع العسكر اننظامي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 180 | سین تسونس وسردانیا ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                    |
| 186 | محنة اهل القيروان بالخطية                                          |
| 192 | ما "ثر هذا الباي من الابنية وحاله الى وفاتــه                      |

#### - 231 **-**

### ٥) مصطفى باشا باى

|     | ارجباع عسادة اجتمياع مجلس الاحكمام الشرعيبة                |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 198 | بـرئاسّة البـای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| 198 | مىغارة شاكير صاحب الطابع الى الدولة العلية ٠٠٠٠٠٠          |
|     | طلب الدولة العلية توظيف شيء من المسال على تــونس           |
| 199 | وموقف تــونس من ذلـك                                       |
| 202 | اشتداد الحرب الاهلية في طرابلس ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
|     | قبدوم الاسطول الفرنساوى واستسفار قنصل فرنسا                |
| 203 | عـن ذُلْـك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| 207 | ابطال وظيفة المزوار                                        |
| 218 | مقتل الوزير شاكير صاحب الطابع واسبابـــه ٠٠٠٠٠٠            |
| จาด | حال ها الماي هوفاته وروورورورورورورورورورورورورورورورورورو |







# اتعاف أحف الأمنان باخبارم كوك تونس وعفد الأمان

المجلد الثاني الجزء الرابع



## وزارت الثقتافة

# أحْمَد برُ لَيْ الضِّيّاف

# اتحاف المنان القان الخارم المناوحة المناوحة المناوحة المناوحة المناوعة الم

تَحَقِّيرُ لِحَنَّهُ مِنَّ وَزَارَةِ الشَّؤُونَ الثَّقَافيَّة

تنفید، الداراهرویهٔالکارب



## و المشيرام رباشا باي

- الأكث رمن لبنيد
- انت و للدر*سة الحربية بب ا*ردو
  - نائيس « الكتبة الأحدية »
- ترتيب التدريس بب مع الزيت ونة
  - عتبة الماليك
    - الرحلة الى فرينسا
  - الاعانة الحربب للدولة العثمانية

## • المشير محمد بابث البي

- تنظيم المحاكم الشرعية منشور الفي لاحة

  - قانون عصد الأسان
  - النيقيض من العسكر



البنار المنافرة المنا

ابْزَالْدُامِيْ الْطِفِيمُ الْمُنْ الْسِنَا الْمِعُونَا وُيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ



مولد هذا الباي في الحادي والعشرين من رمضان سنة 1221 ، احدى وعشرين وماثتين وألف (الثلاثاء 2 ديسمبر 1806) . وأمه جارية من سببي سنبيرة (1) ، جاءت صغيرة مع أمها وأختها ، وتربّت بدار جدَّته لابيه المتقدم ذكرها .

واعتنى أبوه بتربيته وتهذيبه على ما يقتضيه حال الوقت يومثذ . فقرأ القرآن على الشيخ الصالح الفقيه الخطيب أبي العباس أحمد السنان . وتعلم اللغة التركية نطقا وشيئا من الكتابة ، وتعلم لغة ايطاليا نطقا فقط (2) . ولازم الشيخ الفقيه الاديب ابا عبد الله محمد الحكيم سيالة (3) . وخالط غيره من الناس .

وكان في عنفوان شبابه يتزيّا في عمامته بزيِّ الترك، والمهابة مع ذلك لا تفارقه في سائر أحواله، وتخلق بها من صغره .

وأبو تربيته الوزير الناصح الخيّر أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع لا يفارقه .

وكمان في سياسة تربيته يجالسه مجالسة الاصحاب ، وفي خلال ذلك يفيده ويخبره بحالات أوائله وما نشأ عنها ، ويحادثه بمحامد الاخلاق ومذامّها ، الى غير ذلك مما يلقيه أهل ً الكمال الى الفطرة السليمة ، حتّى تخلّق بذلك .

بويع ضحى يوم الثلاثاء عاشر شهر الله رجب سنة 1253 ، ثلاث وخمسين (الثلاثاء 10 اكتوبر 1837) ، اثر وفاة أبيه . وأول من بايعه ابن عمه وولي عهده وآل بيته ، ثم الوزير الكبير أبو الربيع سليمان كاهية ، ثم الوزير مصطفى صاحب الطابع ، ثم بقية الخواص ً والحاضرين .

ومن الغد بويم البيعة العامّة على العادة .

<sup>(1)</sup> هي جزيرة St. Prietro في الجنوب الغربي من سردانيا .

<sup>(3)</sup> انظر تسرجمته في عدوان الاريب ج 2: 76.

وافتتح أمرَه بأن قال لخاصة رجال دولته : « قد ظهر لكم تقديمي على عادة بلادنا ، ومنزلتكم عندي هي منزلتكم عند أبي وعملي وأسلافي . ولا معنى للدولة الا الرجال ، فاذا لم تكونوا معيى كما كنتم مع من قبلي ، فلا ملك ولا دولة » .

وأقرَّ الناسَ على مراتبهم وأعمالهم . وتيمنّ بقدوم عالم العصر وبركة المصر الشيخ أبي اسحاق ابراهيم الرياحي ، رابع أيام ولايته ، بعد حجّه نيابة عن والده . واهتزَّ لِمَقَّدْمَه ، وبكي لمّا رآه ، وقال له : « كان أبي يتمنّى أن يراك قبل وفاته » . ووالاه جزيل الحُظُوة والمبَرَّة .

ولما شمر عن ساعد المباشرة ، قال الوزير أبي النخبة مصطفى ساحب الطابع : ه ان هذا الامر يَسْغَلَني عن مباشرة أحوال إخوتي ، وهم صغار ، وأنت بمنزلة أبينا . وقد سلّمت لهم في (1) نصيبي من إرْث والدي ، فاقسمه بينهم على ما تراه من مصالح ألْفَتهم وصلاح بيّنهم ، وباشر فظرهم حتى يتبلُغوا الاشد ، وأختهم الكبرى القائمة مقام أمّهم في عصمتك » . وقد فعل فوق الظن ، وكنان من الوفاء بالمكان الذي لا يُجهل .

واقبلت وفود البلدان ونواجع (2) العربان للبيعة فـأفعم بهم سيل (3) الحاضرة .

ووجّه أبا النخبة مصطفى البلهوان باش حانبة الى الدولة العلية العثمانية لطلب الفَرَمان والعناية السلطانية ، وكماتَبَها باللسان التركي . ووجّه عرض مجضر في الرضى بولايته على العادة .

وجمع المجلس الشرعمي على العادة زمنا يسيرا .

واعتضد بابن عمّه واستكفى به في سفر المحال " لتهنشة (4) الوطن وأمن السبل واستيفاء الجباية .

واستكفى في الوزارة بمربيّه زعيم الدولة ابي النخبة مصطفى صاحب الطابع . واصطفى لسرّه وبث نجواه والاحتفاظ بمال الدولة ابن تربيته الوزير أبا النخبة مصطفى خزنه دار ، وكان عنده بهذه الرتبة قبل تقدامه للملك . واستكفى في امور العسكر وما

<sup>(</sup>I) سلم له في : تساؤل له عن .

<sup>(2)</sup> النواجع : القبائل السرحل .

<sup>(3)</sup> في خ : ج سيل ، وفي ع : « سيول » وقد سقطت من ق .

<sup>(4)</sup> التهنئة : التهدية ، التأمين .

يتعلق بهم بصاحبه ومعاصره الوزير أبي النخبة مصطفى آغة ، وثلاثتهم أصهاره على أخواته [ لابيه ] . واستدنى الوزير أبا عبد الله محمد [ ابن الوزير أبي عبد الله محمد ] الاصرم رئيس الكتبة ، وقرّبه نجيًّا ، وفتح أذنه لتدبيره ، واستعان برأيه في سائر أمور الدولة ، وكان بيده قلم جبايتها وحساب عنمالها . واعتمد أبا عبد الله محمد بن حميدة ابن عبّاد ، وقرّب ابنة محمودا (1) .

وفي آخر شهر ولايته وصل الخبر بأخذ الفرنسيس لقسنطينة وهروب صاحبها احمد باي ، وأتى من عسكره جمع من الترك اثبتهم في جند تونس ، وجعل منهم حوانب ، وأحسن قيراهم وآنس وحشتهم ، تأليفا لقلوب من بالبلاد مين الترك .

ş,

وفي الشهر كماتب السلطنة الشريفة بالمغرب ، على سنن آله من محبة آل البيت ، من انشاء العبد الفقير ، ونصله : « المقام الذي نتسلى عن المفقود بوجوده ، وتتأسى بالاشراف آبائه وجدوده ، مقام الملك المطاع ، الساري ذكره في البقاع ، المنعقد على فضله الإجماع ، وما على الصبح غطاء ولا على الشمس قناع ، فريدة الاصداف ، وسر آل المصطفى الاشراف ، والمحيط بالمعالي إحاطة [جبل] (2) قاف ، مخدوم الاقلام والاسياف ، ومحيي مآثر الاسلاف ، ومن حبله دين وإنصاف . وبماذا ينطق اللسان ويعرب ، عن محاسن مقام والدنا مولانا عبد الرحمان ، سلطان المغرب .

الامر جَلَل ، والشمس تكنّبُر عن الحُلَل . أيّده الله بنصر يسهّل الصّعَـاب ويُدنيها ، وعزّ يشيد معالم الفخر ويبنيها ، وسعد يَهـْصِر أَفْننَان الاماني ويَجنيها ، تنال به الملِلّة الحنيفية أقصى أمانيها ، ويكون غُرَّة في وجه الدنيا وبنيها .

اما بعد سلام تنهيب بساحتكم نواسمه ، وتفتر عن ثنغر الوداد مباسمه ، كلما سطعت في غياهب الشدة أنوار الفرج ، وهبتت نواسم الالطاف عاطرة الارج ، فالمنهمي الى حضرتكم الشريفة ، ولكم طول العمر ودوام الامر ، أن والدنا سيدي مصطفى باشا باي صار الى عفو الله عاشر هذا الشهر المحرم (3) ، وأي سلك لا يتصرم .

<sup>(</sup>I) ما بسين القوسسين في الفقــرة ســاقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> يعنى رجب ، أول الاشهر الحرم .

فياله من مصاب نبّه عيوننا من سينة غرورها ، وذكسّر نفوسنا بمهم مُّ أمورها ، ضاقت به الصدور عن زَفراتها ، والعيون عن عَبَراتها ، وبيّن أن شرَاب الامال سرَاب ، وكـلُّ الذي فوق التراب تراب .

فانيًا لله وإنا اليه راجعون . قبلنا القيضا ، بالتسليم والرضا ، ولو قبيل داعي الموت الفيدا ، أجابته أرواحنا قبل الندا . نسأله سبحانه الصبر ، والاجر والجبر ، وان يتقبله بالغفران ، ويسكنه فسيح الجينان .

فلقد كان للمستجير أجيرا (1) ، وللمظلوم وليًّا ونصيرا ، وللشريعة حارسا وظهيرا . يستر بذلك لسفره زادا ، ووطئاً ما استطاع بالنصح للمؤمنين ميهادا ، وطوَّق أهل الإيالة عدلا وإمدادا ، حتى فتيّت فراقه قلوبا وأكبادا ، وألقوا إلينا حين انتقاله قيادا ، وتسارعوا الى الدخول في طاعتنا جموعا وأفرادا ، وأجمعوا على بينعتنا وأصْفقُوا ، والى جمع العيصابة تسابقوا ، وبدا ما في قلوبهم من محبّتنا التي بها خُلِقوا وتخلّقوا .

ولم يَسْلُ القلب عن المفقود ، بانقياد البوطن والوفود ، والعساكر والجنود ، وقيامنا مقام الآباء والجدود ، وبروز المقدر للوجود . إلا أننا فعلنا ما وجب علينا في هذا القطر من جمع كسلمة الاسلام ، والله يتحرُسها على الدوام . وشرعنا باعانة الله في مصالح رعيتنا ، على حسب قدرتنا ، واعتضدنا باخوتنا ، وخواص أسرتنا ، وبترر أنا الوالد بجمع كسلمة جماعتنا ، وبتراً ، حتميعتهم بطاعتنا .

والمبادرة لإعلامكم فرض أكيد، وقصد حميد، إذ الوداد بيننا تألق نوره، وثبت في صحف الخلوص مسطوره، وصفت من الشوائب بحوره. كيف وهو بالإرث والاكتساب، يتجدد بتجد د الاحقاب، وحبتكم آل البيت فرض، على أهل الارض، نسأله سبحانه ان يجعله حباً باقيا، وسعيا الى درجة القبول راقيا، وحصنا من المكاره واقيا، وان يمد أنا ببركة سلفكم الطاهر الحميد، بالإعانة والتأييد.

والسلام من مُعظِّم قدركم العالي احمد باشا باي وفَّقه الله .

وكـُــُتب في رجب سنة 1253 ۽ .

<sup>(</sup>z) كلا في خ و ع و ق ، ولعل المراد : مجيرا .

فاجاب الشريف [بما] نصّه: من عبد الله تعالى المتوكل عليه المعتصم بالله أمير المؤمنين ابن امير المؤمنين الشريف العلوي الحسني (1) أيّده الله ونصره . إلى المقام الذي تتضاءل بوجوده الأرزاء ، وتحصل بسلامة كماله الكفاية والإجزاء ، وتؤذن بتهنئته الرؤساء ، وان أصابها بفقد والده البأساء ، وتعم بطلعته البشرى حال التماساء ، مقام عل وللدنا الشاب الانجب الارشد ، وبيت القصيد الذي يتحفظ ويتنشد ، من قلدته الرئاسة عقد ها ، وأعطته السياسة عهدها ، طالع الامن ، ومقر قواعد البركة واليتمن ، صاحب الأوصاف الزكية والنهج الاحمد ، الباشا الاجل السيد أحمد ، ابقاك الله محييا للمراسم ، الأوصاف من رياح النصر أعطر النواسم ، مشيدا لدعائم الدين ، مقتديا بالايمة المهتدين ، وسلام أعطر من النسيم ، وأحلى من التسنيم ، ورحمات من الله وبركات ، تعم السكنات والحركات .

أما بعد حمد الله على كـل حال ، والصلاة والسلام على النبي والآل ، فقد وصلنا كـتابكم بخبر الحادث الذي رَوَّعَ السَّرْب ، والخَطْب الذي كـدَّر الشَّرْب ، وهو خبر وفاة والدكم المبرور ، صاحب السعي المشكـور ، والثناء الطيّب المذكـور ، والفضل المشهود المشهور . فانا لله وإنا اليه راجعون ، تقبّلا لسنن الشريعة ، وتوجّعا للرزيّة الفظيعة . فياله من فقيد شكت فَقَدْ و العلياء ، وبكـته الخاصة والدهماء ، ورد الحوض الذي لا بدً من وروده .

ولسو أن حيسا خالد الجسلالسه لهنتمت من بين الورى بخلسوده

ولكن الله سبحانه وتعالى تدارك مُصابة بولايتك ، ونسخ آيته بلم حكام آيتك ، فنظم الك شمل الامة ، وجلا بك عن هذا (2) القطر الخطوب المدلهمة ، وأطلع فجرك في ظلمائه، وأكمل بمدك في سمائه ، فانشرحت بمذلك الصدور ، وهشت لطلعتك (3) الاعيان والصدور . فهنا الله مقامكم بهذه الصنيعة العظيمة ، والموهبة الجسيمة ، وأجزل ثوابكم في عظم ذلك المصاب ، وجعله تتيمة الفجائع وخاتمة الاوصاب ، وأعقبه بتأييد يمدني القاصي ، وتمكين يرشد العاصي ، ونصر يمنز ل العصم من الصياصي ، ويقود

<sup>(</sup>١) غى ع : « الحسنى » ، وفى خ و ق : « الحسينى » .

<sup>(2)</sup> في خ : د مذا ۽ ، وفي ع و ق : د ذليك ۽ .

<sup>(3)</sup> في تم : « لطلعته ي ، وفي ع و ق : « لطلعتك ي .

اليكم كلُّ جبَّار بالنُّواصي ، فانه وإن عظم المصاب الحادث ، والخطب الكارث ، فالبشرى المقترنة به على الاسف تقضى ، والنفوس توكيّل بالادنى وان جلّ ما يمضى ، مع أنه لم يمت من مثلك وارث خلاله ، ولم يمض من أنت سبيل جلاله .

ولقد أخذنا من التوجع للرزية ، والابتهاج بما خُوِّلْتُهُم من الهبة السنيّة ، ما يأخذ حبيب من مساهمة الاحباب ، ويقاسم فيما يعرض العوارض والاسباب ، اذ المحبة بيسن الدولتين صحيحة المتون عالية الإسناد ، والمودة (1) بيت الإيالتين مرفوعة الاحاديث عن الآباء والاجداد ، قد تفتح في رياض الدول زهر كيمامه ، وفاح بين الانام مسك ختامه .

والله يحرس مجدكم ، ويعينكم على ما قلَّدكم ، ويعرِّفكم من نصره أضعاف ما عبوَّدكم ، بمنَّـه وفضلـه وبأعـلاه ختمـه الشريف .

وفي شعبان من السنة (نوفمبر 1837 م.) شرع الباي في بناء قصره الحافل الانيــق المشرف بباردو ، وحث العملة على السرعة في إنمامه [وكـأن يأتيهم كـل يوم] (2) .

وفي رمضان السنة 1253 (ديسمبر 1837 م) قد مَّم الشيخ الفقيه أبا عبد الله محمد الخضار مفتيا ، وقد كمان قاضيا بالمحلة ، وقدم عوضه الشييخ الفقيه أبا عبد الله محمد ابن سلامة .

وفي السنة وقع بينه وبين قنصل الفرنسيس كلام في نبَهُد ، وذلك ان هذه القبيلة من اهل جبل باجة تنقسم الى فخذين ، فخذ من توابع الجزائر وفخذ من توابع تونس وهم نهد ، ومنزلتهم قرب برج القالة ، فظهر لعامل (3) الفرنسيس به ضمَّهم والاستيلاء عليهم وعلى أرضهم لنجتمع القبيلة . وشداد الباي في الوقوف عند حده . [ وتكررت المحادثة (4) بينه وبين القنصل ] (5).

وكماتب القنصل طالبا منه إنهاء ذلك لدولته ، فأجابه القنصل بمضمون جواب دولته، وهو ان الدولة الفرنساوية تعطى لتونس أرضا عوض أرض نهد ، بعد تحقيق الحدُّ بيس

را) ظهر لمه : الرتمالى ، اداد ، خطر لمه . (4) كمالما فى ، وفى ع : « المجادلمة » . (5) ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت فى ع و ق ،

الجزائر وتونس. ولما رآه جواب قوى لضعيف سجل حقه وأجاب بما نصه: « اما بعد فانه بلغنا مكتوبكم بالإذن الذي اتاكم من جناب الدولة الفرنساوية في شأن نهد ، وذكرتم ان الجزائر لما استقرات بيد الفرنسيس رجع لهم جميع ما لها من الحقوق ، الى آخر ما ذكرتم ... تصفحناه وعلمناه ، والجواب : ان هؤلاء نهدا لم تنلهم رعاية (1) الجزائر سابقا ، ولا وقع من دولة الترك بالجزائر كلام مع تونس في شأنهم ، مع ما كان بينهم من الحروب ، وانما هم في رعاية تونس ، وملوكها يتداولون التصرف فيهم والخلاص (2) منهم خلفا عن سلف ، كما عرفناكم بذلك سابقا . وحدود عمالتنا هي التي نتصرف فيها كما وجدنا من قبلنا ، لم نتجاوزها . واما تجديد التحديد أو إبدال بعض العمالة بجزء من غيرها ، فمعلوم اننا نتوقف فيه على المشورة من جهة الدولة العثمانية .

وان كان لنا التصرف العام في الإيالة بما يقتضيه اجتهادنا من المصلحة . اما التنقيص منها او إبدال بعضها فلا يحسن منا بغير إعلام مولانا السلطان ، وتقرير ما ينشأ لنا من المضرات بسبب ذلك لجنابه العلي . ولا زائد الا الخير والعافية . وكتب في 8 ذي الحجة (3) الحرام سنة 1253 (الاثنين 5 مارس 1838 م.) .

وفي العشرين (4) من صفر سنة 1254 ، اربع وخمسين ، (الاثنين 14 ماي 1838 م.) قدم مصطفى البلهوان [ باش حانبه من اسلامبول ] (5) وقدم معه من الاعيان ريالة (6) باي واسمه عثمان في فرقاطة عثمانية . وأتى بنيشان وسيف مرصع وعشرة مدافع برية بخزائنها (7) وجميع لوازمها ، عدا الخيل . واحتفل الباي لتلقيه احتفالا لم يعهد مثله في تونس .

وذلك انه أوقف سائر الفرسان من أوجاق الصبايحية والحوانب وسائر المزارقية وفرسان العروش الذين قدموا للبيعة ، من باب حلق الوادي إلى باب الخضراء ، كـل واحد على فرسه [ بسلاحه ] وثياب زينته . وأركب لتلقيه وزيره ابا النخبة مصطفى آغة ، في اعيان

<sup>(</sup>x) كنذا في خ ، وفي ع و ق : « ولايسة الجزائسر » ،

<sup>(2)</sup> الخلاص : استخلاص الجباية .

<sup>(3)</sup> كذا في خ و ع ، و في ق : د في 8 ذي القعدة ، .

<sup>(4)</sup> اى فى I9 صفر رحسب التقويم) .

رى) ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

 <sup>(6)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ق : « أريالة » ، ولفظ ريالة في الاصطلاح العسكري العثماني معناه نائب أمير البحر .

<sup>(7)</sup> الخرائن: صناديق البارود.

من الخواص . ولبس الباي النيشان والسيف يوم الاحد السادس والعشرين (1) من الشهر ، في موكب حافل برجال الدولة والعلماء والمداي واعيان العسكر ، على العادة . وبالخ في اكرام الرسول عثمان ريالة باي على قلر مقامه . ثم أدًى الرسول الملكور رسالته في طلب الدولة مقدارا معينا من المال في كل سنة ، وبالغ في تقليل كميته مع تحذير . فأجابه الباي بعدم الامكان لوجوه ، منها ان الذين تعرضوا لك في الطريق لكل واحد منهم مرتب على قدر الانتفاع به ، وقوام المملكة بهم . ومنها ان المملكة في نفسها فقيرة ، لقلة وجود مواد الثروة من الصناعات والتجاوات وامثالهما ، حتى انها تحتاج إلى الاستعانة بفضل مولانا السلطان ، لا سيما وقد ترتب فيها العسكر النظامي المقتضي وجوده زيادة الإنفاق في مسكنهم وقوتهم وملبسهم وسلاحهم على مقتضى الترتيب . ومنها ان عربان المملكة ، وهم السواد الاعظم ، يرونها جزية ، والاسلام يحجبهم عنها ، وتأنف نفوسهم من إخراج مال من بلادهم لغيرها على وجه حتمي ، ويرضون بالهدية وان كانت فوق المطلب بكثير . ولا يمكن غصبهم الا بحرب مجهول العاقبة . والمملكة لا تريد خرق عادة ورثها الخلف عن السلف ، وعلى اساسها بثنيت الطاعة ، وانتظم بها لا تريد خرق عادة ورثها الخلف عن السلف ، وعلى اساسها بثنيت الطاعة ، وانتظم بها سلك الجماعة ، الى غير ذلك من الاعذار .

ثم رجع الرسول معظما مكرما ، ويوم الوداع أعاد المطلب للباي وقال انه أمر لا بد من وقوعه ، فتغافل عنه وأحاله على الجواب الاول .

وفي الحادي والعشرين من ربيع الاول (الخميس 14 جوان 1838 م.) (2) توفي العلامة القاضي شيخنا [ ابو عبد الله محمد] (3) البحري بن عبد الستار ، وتولى خطة القضاء الفقيه الحافظ الشيخ محمد السنوسي الكافي ، وتولى القضاء بباردو عوضه الشيخ الفقيه ابو عبد الله محمد بن سلامة ، وتولى القضاء بالمحلة الفقيه ابو العباس احمد بن الطاهر.

\*\*

ولم يزل الباي يفكر في أمر مطلب الدولة من المال . ثم جمع رجال دولته وتكلم معهم في هذا الشأن وقال : « لا أكون سببا في خرق عادة المملكة ولو أدًى ذلك الى

<sup>(</sup>١) هـو 25 حسب التقويم .

<sup>(2)</sup> في ع و ق اغفل اسم الشهر ، وفي هامش ق ما نصه : « مصروف على تجهيزه في ربيع الثاني سنة 1254 ريالات 1045 كذا بدفتر الدولة » .

<sup>(3)</sup> السزيادة عن ع و ق .

زوالي » ، فوافقه جمعهم ، حتى قال بعضهم : « إن غَـصَبتنا الدولة العلية بقوتها على هذا الامر ، فلنا ان ندافع عن انفسنا وأموالنا بما نستطيع من وجوه المدافعة » .

وأشار عليه الوزير الفاضل ابو النخبة مصطفى صاحب الطابع بأن المكافحة (1) بالعصيان ابتداء لا تحسن ، والا و لى ان نقدم معذرة بعدم الإمكان ، وانه تكليف بمستحيل ، وان يكون ذلك بواسطة شيخ العصر وبركة المصر ابي اسحاق الشيخ ابراهيم الرياحي ، فاستصوب الجماعة رأيه .

وبعث الى الشيخ وقصّ عليه الخبر ، فارتمض (2) لذلك وقال : « اني حاضر للسفر متى أمرتني » ، فأحضر له كرويطة ، وعيّن معه للسفر الكاتب الفقيه ابا الثناء محمود بوخريص .

وسافر يوم السبت ثامن (3) ربيع الثاني من السنة 1254 (30 جوان 1838 م.) ، وأصحبه بمكاتيب باللغة العربية ، وهو أول من كاتب الدولة العلية باللسان العربي ، متعللا بأنه لا يضع ختمه الا على ما يفهم خصائص تراكيبه ، [بعد ان قرئت المكاتيب على الشيخ بين يديه واستحسنها] (4) ، ونصُّ المكتوب بقلم العبد الفقير :

« اللهم بالثناء عليك ، نتقرب إليك ، يا فاتح ابواب القبول والإقبال ، ومانيح المنك التي لا تمر شواردها على البال ، تنز هت في العظمة والجلال ، ولم تُول عبادك الإهمال، بمحض الرحمة والافضال ، فأقمت لهم خليفة تُعرض عليه الاحوال ، ويدفع عنهم باعانتك الاخلال ، ويسوسهم لصلاحهم في الحال والمآل ، صل على سيدنا محمد خاتم الارسال ، والملجأ المنيع عند اشتداد الأزمة والاهوال ، وعلى آله واصحابه الذين ورثوه في الاقوال والاعمال ، وسرت مكارمهم مسرري الامثال ، ونستوهب منك عزاً لا يُبلغ حد ه ، ونصرا يمضي في الاعداء حد ه ، لهذه الدولة العلية ، والسلطنة العثمانية ، والمملكة الخاقانية ، التي رفعت من الملة الحنيفية أركانا ، وشيدت من معالمها بنيانا ، وأقامت للحق قيد عساطا وميزانا ، وروت احاديث العناية الربانية صحاحا حسانا ، وورث ملوكها الارض وهم الصالحون سلطانا يتبع سلطانا ، حتى استنار الوجود ، بخليفة الوقت

رت) المكافحة : المواجهة ، المجابهة .

<sup>(2)</sup> ارتبض : اثبته عليه الامر وأقلقه .

<sup>(3)</sup> هـو 7 حسب التقويم .

<sup>(4)</sup> ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

الموجود ، وهو مولانا السلطان الاعظم محمود . اللهم أعنا على ما أوجبت له من فروض الطاعة ، وتأدية الحق بجهد الاستطاعة ، واحفظنا بعدله ورفقه من الإضاعة ، واجعل الملك فيه وفي عقبه الى قيام الساعة ، وعطن قلبه لسماع هذه الضراعة ، من ايالة تونس ومن بها من الجماعة ، على لسان احمد المقيم على طاعته فيها ، والمجتني من ثمرتها ما يلزمها ويكفيها ، وطاعة خلافتك فرض ، على أهل الارض ، وهي عند الله أنمى فرض ، فاذا لم يتعرض الحال لديك فعلى من العرض ؟

تونس موضع شعائر الإسلام ، غريبة "ببعدها عن استمطار أياديك الجسام ، ومساحة ُ معمور هَا مسير نحو السَّلة أيام ، شأنَّ أهلها التمعُّش (1) من الزيت والبُّـرُّ ، والصوف والوَبَرَ، يعانون في تحصيلها ألمَ الحرِّ والقرِّ، هذا غالب ما يَسُدُّ لهم الخكة ، ويوجد غيرُها لكن على قلّة ، ومقدار زكناة ذلك لا محالة ، بحسب اتساع العمالة ، فما يَفضُل من خِصِبْها فهو للقَحْط عُدَّة ، وبذلك دام عمرانها لهذه المُدَّة ، لا فضل من ذلك لمترَّف ، ولو في سبيل شرف . هذا معظم دخل القُطر ، ان جاد السحاب بالقَـطر ، ويلزمه ضرورة ً لحفظ عمرانه ، وحماية أوطانه ، وتأمين سكـــّانه ، وإصلاح مراسيه وبلدانه ، حُماة وأجناد ، في كــل جهة وبلاد ، لتأمين الجبال والوهاد ، وردع أهل الفساد . ويلزم العساكسر الكسوة والإطعام ، والمرتب على الدوام ، ولا بدَّ لهذا العَدَد، من آلات وعُدَد، وقيوام هذا بالمال، وهو السبب في عرض الحال، فان الدخل على قدر الإنفاق ، وذلك بشهادة الله غاية ما يطاق ، واذا كـلَّفنا الرعيَّة المشاقُّ ، ونزعنا الرفق والإشفاق ، كـان ذلك ذريعة للنفاق (2) ، وسُلِّمًا للشقاق ، وربَّما هرعوا للدولة شيوخا وولندانا ، وكسهولا وشبّانا ، يسوقهم العجز ويقودهم الامل ، الى من في طاعته النيات منّا والعمل ، فالسلطان ظل الله في أرضه يأوى اليه كمل مظلوم ، وهذا من الواضح المعلوم ، وعبدكم حسبه تأمين البلاد ، وحفظها من طوارق الفساد ، بمن معه من الحماة والاجناد ، سَهَرَ نَا لإنامة أجفانها ، وتَعَبَّنا لإراحة شيوخها وولدانها ، واقتحامُنا المخاوفَ لامانها . وما تنتجه غلاَّتها ، تُسـَدُّ به خـَلاَّتها ، وعلى هذه السُّيرة وُلاَ تُـها ، لا يقتنون لانفسهم مالا ، ولو بسطوا لذلك آمالا ، إلا ما يقتضيه الحال من العادات المألوفة ، والمراسم المعروفة ، يصدُّهم عن ذلك عدمُ اليَّسار ، لا زهد الابرار ، والله المطلِّع على الاسرار .

<sup>(</sup>I) تمعش : عاش ، من المعاش أو المعيشة .

ر2) النفاق : الحميان ، التمرد ، الثورة .

وبما بسطنا من الكلام ، في حال هؤلاء الإسلام (1) ، يظهر للقائم بمصالح الانام ، أن لا قدرة لهذه الإيالة على أداء المال في كمل عام .

هذه ضَرَاعة رعيتك ، المستمسكين بطاعتك ، المستجيرين بحمايتك ، المرتجين لعنمانية ، لعنمانية ، وهمتك العثمانية ، ومنايتك وإعانتك ، قمت بتبليغها بين يدي سلطنتك الخاقانية ، وهمتك العثمانية ، وتبليغها من الواجب في حقي ، وهو ثمرة طاعتي وصدقي .

والمأمول من تلك الهميّة ، النظر لهذا القيّطر بعين الرحمة ، وهذا المال في خزائدن الدولة لا يزيد ، وثقله على هذا القطر شديد .

فارحم أيها المولى ضراعتنا ، ولا تفرق بما لا نطيق جماعتنا ، فالامر جلل ، وما قررناه بعض من الاسباب والعلل ، وقد فكرنا وأعيتنا الحيل ، فلم نجد إجابة المطلب الا بتنقيص (2) عمل ، يفضي الى نقص وخلل ، او تثقيل يقطع من الرعية الامل ، ويضعف بسبب ذلك هذا العمران ، وتشتد الحاجة الى الاستمداد من كرم مولانا السلطان ، والله يجيرنا من حوادث الازمان . هذه وسيلة من بعدت داره ، ولم يكن بيده اختياره ، على لسان مملكة تونس ، مع قدوتها المونس ، صالح مصرها ، وإمام عصرها (3) ، شيخ الجماعة ومفتيها ، الذي دانت له البلاد ببنيها ، ونالت به الملة أقصى أمانيها ، الساري ذكر تاكيفه في النواحي ، السيد ابراهيم الرياحي ، وجهّه على حالتُنا وانتظرت ، ومن سحائب رحمتك استمطرت .

اللهم أنت أعلم بنا مناً ، فلا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به واعف عناً ، وارزقنا الرحمة من سلطاننا ، وألهمه لإعانة أوطاننا ، انك على كمل شميء قدير .

وكسُتِب أواخرَ اشرف الربيعين ، سنة 1254 ٪ .

وكتب أيضا في هذا الغرض الى شيخ الاسلام، ونص المكتوب من إنشاء العبد الفقير:

« أدام الله وجود شيخ الاسلام ، هدّى للانام ، ولا أطيل بالثناء عليه ، فالذي ملا الكون يكفيه . اما بعد تقديم التحية ، المناسبة لتلك الرتبة العلية ، فان العلماء ورثة

<sup>(</sup>I) الاسلام: السلمون .

<sup>(2)</sup> في خ: « بتنقيص ۽ ، وفي ع و ق: « بتــرك »

<sup>(3)</sup> كذا في خ و ق ، وفي ع : « مصرنا ... عصرنا ، .

الانبيــا ، وهم الملجأ لاهل الدنيا ، يرحمون بشفاعتهم يوم العرض ، أحْرَى في هــذه الارض . وهذا قطر تونس موضع الرِّباط والجهاد ، ومقرُّ العساكر والاجناد ، مساحة أرضه قصيرة ، وأعين من ناوأه بصيرة ، وعمرانه بالفلا حة ، على ضيق الساحة ، هذا معظم عُسُمْرانه ، في غالب أوطانه ، وما يحصل من ذلك بيد واليه لا يقوم بالمراد ، لولا الاقتصاد ، والوقوف بالمير صاد ، والله يعلم ان ذلك جُهُد سَكَّانه ، ولُـو زِدنـا شيئــا يَنْقُص بمقداره من عَمَّمْوانه . وقد وقع من الدولة العلية أدام الله علينا ظلَّها ، وبسط فضلها ، طلَلَبُ قد ر معين من المال في كمل سنة ، فارتاع أهلها لسماع ذلك وطارت من أعينهم السُّنة ، اذ هو تكليف بما لا يُطاق ، وذريعة لتفرُّقهم في الآفاق ، يخرجون من أوطانهم ، ابتغاءً معيشة أهلهم وولـْدانهم . أما إذا أصرُّوا على الامتناع ، ومـَدُّوا يـَدَّ الدفاع ، وقالوا : من أراد أن يطاع فيأمر بما يُستطاع ، فقد ذاع السرُّ وانكشف القناع ، وربَّما يجدون من الشريعة تأويلا يعتمدونه ، وللمال من الحُرُّمة ما يقتضى أن ربُّه يموت دُونَه ، وان دفعنا هذا القدر مما يؤخذ منهم في كـلِّ عام ، فهو المؤذن لهذه الإيالة بالانصرام ، اذ الحُماة والكمُفاة ، لا بداً لهم من الاقوات والمرتبات ، والسلاح والآلات ، وغير ذلك من الضروريات. وقد ذكرنا الحال لمقامكم العلمي على سبيل الإجمال ، والوسول يوضحه بالمقال ، وهو الشيخ العكمَ ، ورُكُنْ المالكية المُستكمَ ، رأس الفتوى ، وركن العلم الاقوى ، صالح عصرنا ، وإمام مصرنا ، السيد ابراهيم الرياحي . وجَّهناه الى الدولة العلية بعرض حالنا ، وتقرير أعمالنا ، ورجونا بلوغ آمالنا ، والدولة العليَّة ترحم الضراعة ، وتَـر قُ لهذه الجماعة . وأنت عـَلـم الهـُدى ، وركـن الاقتدا ، وعلى يد العلماء تطلب الرحمة ، وتدفع بعلومهم الخطوب المدلهمة ، والدين النصيحة لله ورسوله وأيمـّة المسلمين وعامتهم . وجنابكم من أهل الذِّكْر ، وهذه نعمة يجب لها الشكر .

وقد وجهنا الرسول إلى بابكم ، وطلبنا الإعانة بالحق من جنابكم ، والله يجعل مساعيكم ناجحة ، ويرينا نتيجة مقدمات أعمالكم الصالحة ، ويبقيكم للدين عُدة ، ويفسح لكم في المُدَّة ، ويرحم بأقوالكم الشرعية هذه الإيالة ، بحرمة مَن خُتِمت به الرسالة . حُرِّر في أواخر أشرف الربيعين ، سنة 1254 » .

فأنت ترى هذا الباي كيف قرر حال البلاد ، وكانت يومئذ كما قال ، وإن غفل عن تقريره ليما حمّلها من مصاريف العسكر ما أوهن قواها ، كما تراه ان شاء الله في بقية اخباره . ومن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته .

ولما وصل الشيخ الى اسلامبول أحسنت الدولة قراه واكرمت مثواه ، على عادتها في اكسرام الضيف لا سيما اذا كمان من أهل العلم . وقابل السلطان ، ولما رآه قرأ فاتحة الكتاب وتلا قوله تعالى : « ينا دَاوُودُ إنسًا جَعَلَانْنَاكَ خَلَيْفَةً في الأرْض فَاحْكُم \* بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ، الآية (1) وأنشد قصيدته المشهورة :

العـــزُّ بــالله للسلطـــان محمـــود ابــن السلاطيــن محمـود فمحمـود خليفة الله منا أعملاه من شبه بالصمالحين وبالنبسي داوود من آل عثمان سادات الملوك ومن جاؤوا كعقد من الياقوت منضود هم السلاطيين ما ذرَّت ولا غربت شمس على مثلهم في نصر توحيسه وجماء سلطاننا المحمود بعثد همسم بكسل رأى من الآراء مسعسود لم يُعطه الله مُلْكا في خليقته الا لمعنسي من الآغيار مفقود دانت لدولته الاعناق خاضعة من كل ذى والد منهم ومولود تخشى السلاطيين من بُعند بوَادِرَه لما له من جملال غير مجحمود وكـلُّ باشا وإن جلّت مكانته فليس غير فتى في الرق مصفـــود يا عزَّ دين الهدى ان يخش مَنْقَصَة بكلِّ قَرْم من الإسلام صِنْديد وقــوة مـن لــدن ربِّ العــلا بهــرت بــرا وبحـرا بنظــم غيــر معهـــود العُجْمِ تَشْهَدُهُ والعُرْب تعلمها شرقا وغربا من البيضان والسّود أنت المؤمَّل في كلِّ المهمُّ فمن أنسى لبابك قصدا غير مطسرود دامت معاليك للاسلام مر حمية والطنعاة عدابا غير مسردود بحرمة المصطفى أهدى الإله له أزكسى تحيته من غير تحديد تعم أتباعه في الدين قاطبة والخلفاء إلى السلطسان محمدود

ولما اجتمع بالوزير الصدر الاعظم رشيد باشا انشده :

الصدرُ الاعشم مقصد المتوسسل وهو المؤسّل في القضاء المنسزل ولسذاك من أقصى البسلاد أتيتُسه لأفسوز منه ببسرء داء متعضل

<sup>(</sup>۱) س 38 آ 26

يا ملجاً الصلحاء والعلماء والسورزوا ومن في الناس ذو قدر عكسي فبما حباك الله من خُلُس سَرَى كالسراح في الارواح لا في المفاصل وحباك من خلَّق كأن الشمس في شرف تُسرَى في وجهاك المتهلَّل إشفاع لنا فيما دهمي تر شيش من إلىزامها غُسرم الخسراج المثقل الفقر يمنعها وما تخشماه من شرِّ الحسوادث في الزمان المقبل أرجسو لك البشسرى بنيل شفساعة تأتيك من عند الرسول الافضل دامت علاك لمن أحبتك جنّة بنعيمها قلب الحواسد يصطلى

ومدح السلطان ايضا بقصيدة طويلة مطلعها:

ركبتُ مُتون اللُّجَّ وهي لها وَجنفُ وارواحها بالسابحات لها عصف ولي منه أهسوال يَودُ رَهينُها ، وقدخشي الإغلاق (١)، لوجاءه الحَمَّف ولكننسي ما ذلت أمنزُجُ مُسرَّهما بيحلو رَجاء طاب منه ليي الرَّشف

ومنها:

وقال الشيخ يمدح القسطنطينية:

بلد الخلافة في الجمال فريدة ولشأنه عرض مداه بعيسد مَـن ظـن " يُحسِن وصفّه فكأنما نحو الصعـود الى السمـاء بريـــد

نعم يا أمير المؤمنيين وكمه فه اذا مسهم ضُرٌّ فمنك له كشف أتيتك ضيفا مستغيث وشأنكسم إغاثة لهفان وأن يكرم الضيف تموالى علينا الضعف من كل جانب وما زال ذاك الضعف يتبعم ضعمف فجئناك نبغي العفو واللطف والرضيى وهل مين سواك العفو يُطلبَب واللطف فعيشة من تمرضي عليه هنيشة وكبيف ليعيش دون عفوك أن يصفو رضاك رضى المولى لانك ظلمه وللظل من أوصاف صاحبه وصف أدام لنا المولى إضاءة شمسه وليس لها يوما غروب ولا كسف

<sup>(</sup>T) غلق السوهن (على وزن حسب) في يسد المرتهن : استحقه المسرتهن ، وذلك اذا لم يغتسك في السوقت المشروط (اللسان) .

وامتزج الشيخ بعالم المشرق وفخر الايمة ابسي العباس احمد عارف باى ، ووقعت بينهما مراسلات بالشعر والنثر ، وعرف كـل منهما ما لصاحبه ، فاستجاز الشيخ وأجازه نظما منه :

وإذا سمعت علومته فاسمسع الى تلك البحور طمت فهل من غارف قسما بما يحويه من حسب ومن نسب وفضل لاحتق أو سالف لو أبصر النعمان بهجة سَمُّته لاهتـزُّ عطفًا كاهتـزاز العاطـف هذا ومن عجب رأيت سؤالسه منى إجازته كشيخ عسارف كسلاً وانسى والسذى رفسع العسلا أحرى بان أروى عليه صحائفي لكنتسى لا استطيع خلافسه وعليه فيما شاء لست بحمائف فأقول إنى قد أجزت له السذى قد صبح لي من تالد أو طسارف موصَّى لابراهيم منه بدعسوة يرجو الرياحيي بها أمان الخائف

ورجع الشيخ اواسط رجب من السنة 1254 (اوائل اكستوبر 1838 م.) ، بالغا من سفارته شيئا (1) من الامل ، وهو ان الدولة لا تلحُّ في الطلب ، ويتوقَّف الحال لوقت آخر ، وإذا افضى هذا المال لضرر فلا حاجة به .

وفي ليلة الثلاثاء الخامس عشر (2) من رمضان السُّنة (3 ديسمبر 1838 م.) ، توفي الوزير الشهير الطيّب الذكر ابوالربيع سليمان كاهية ، ودفن بموكب عظيم في صحن التربة الحسينية .

واقبل الباي ، بعد قدوم ريالة باي ، في جمع العسكر وترتيبه وتدريبه ، وصَرَف كـل عنايته لذلك ، حتى جمع جموعا لم تنتظم لغيره من ملوك تونس ، وإن أجحفت بدخل المملكة وخرجها [ وهمي فقيرة كـما شهد بذلك في مكـاتيبه للدولة المتقدم ذكرها ، وكما شهد عالمهـا ومفتيها وإمامهـا ، وصالحها في شعره المتقـدم ذكـره ] ، حتى لـزمـه إحداث ضرائب ومكوس تغافل فيها عن الملتزمين . وهذا أثر نقصانا كشيرا في ثـروة

<sup>(</sup>I) في ق و ع : « غالب الإميل » .

<sup>(2)</sup> يسوم الاثناين 16 حسب التقويم .

المملكة وعمرانها [الناقص] (1) ، مع غلث (2) السكلة المتقدم ذكره في ايام عمله أبى عبد الله حسين باى رحمه الله .

ولم يزل حريصا على إتمام قصره البديع بباردو ، وتم في أسرع وقت . وسكنه يوم الاحد الرابع عشر (3) من شوال السنة 1254 (30 ديسمبر 1838 م.) . واقتسرح ان يكون اول داخل له هو الفاضل الفقيه ابو عبد الله محمد بن عبد الكبير الشريف إمام الجامع الاعظم ، تيمنا بنسبته العلوية ، لما له من التشيع الحبيي في آل البيت . ثم دخله اهل المجلس الشرعي ، ثم دخل الباي إثرهم وعظم متقد مهم وأحسن مؤانستهم ، وخرجوا داعين مسرورين .

وجعل الباي في هذا القصر قشلة داخيلَه عمرها بألف من العسكـر النظامـي لحراسته الخاصّة ، على التناوب من سائر العسكـر ، وداخلَهم مداخلة التحام للعصبة .

\*

وفي أيامه تقوى المتجر [في الزيت] بالساحل ، وأكثره للواردين على المملكة من التجار ، فكثرت لديه الشكايات [من أهل الساحل] وأضجره ذلك وأهمة . وسبب ذلك حيف العمال ، لانهم يريدون انتزاع ما بأيدي الرعايا لاسباب تنوعوا في اختراعها ، وهم مدينون لغرمائهم من الواردين على المملكة ، بل كثيرهم مستغرق الذمة لهم . وانفتح من يومثل باب الاحتماء . واذا جاز للمسلم ان يقاتل الصائل على ماله ، مع ما في الشريعة من حرمة النفس ، فالاحتماء بالواردين من باب أحرى ، وان كانوا من غير اهل الملكة . فلزمه ، والحالة هذه ، انتخاب ثقة أمين . فاختار لولاية سوسة الحازم الكيس الذكي (4) أبا عبد الله متحمد خزنه دار ، وقال : «حاجتي إليه بين يدي قوية ، وأقوى منها كفاية هذا المهم مع الواردين » ، فزان خطته [وعمل فيها بالعقل لا بالشهوة] (5)

<sup>(</sup>x) ما يسين القوسسين في هذه الفقرة سساقط من نم ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> في عوقي : «يغلث ۽ .

<sup>(3)</sup> هـو 33 حسب التقويم .

<sup>(4)</sup> في خ : « السِدْكي » وفي ع و ق : « السَّكَامَسِل » .

<sup>(5)</sup> ما بسين القوسسين في هذه الفقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

وبطلت الشكايات حتى كان يقول: « مالي لم أسمع ذكر سوسة ؟ »، وسار في الرعية سيرة عدل، وآثر الحق، ودانت الاجانب لاحكامه عليهم، حتى كان الباي يسميّه في مغيبه « قاضى سوسة » .

وفي السنة 1254 ، أمره بجمع المجلس الشرعي عنده يوما في الاسبوع ، على عادتها السابقة.

\*

وفي السنة 1254 ، أبطل الترتيب المعتاد لملوك الحضرة ليلة العيد ، وقد كانوا يحتفلون ببيت الباشا من باردو ، وتقف الاعيان [ والمخازنية ] سماطين ، ويدخل المغنون من الترك بآلات طربهم ، ويجلسون أمامه ، ويغنون برطانة الترك برهة ، تود دا للجند ، وبعدهم يدخل المغنون بالعربية بآلات الموسيقى برهة من الزمن ايضا ، والشموع تنور ودخان الطيب يعطر الارجاء ، وقد ذكر هذا الترتيب الوزير أبو محمد حمودة بن عبد العزيز في تاريخه [عند ذكر ما لمخدومه من التراتيب] (1) ، فأنف ، لسمو همته ، من ملك يجمع رجال دولته لسماع العناء على رؤوس الاشهاد ، في ليلة موسم شرعي ، وإمامه في يجمع رجال دولته لسماع العناء على رؤوس الاشهاد ، في ليلة موسم شرعي ، وإمامه في الصلاة حدوه ، فأبدل ذلك بما هو المناسب ، وهو أنه لما يجتمع الديوان ، يأتي الامام بجامع الصرايا ، والخطيب بجامع باردو ، والخوجات ، فيجلسون ، ويقرأ باش خوجه ربع خرب من القرآن ، كقوله تعالى : « فأد ن في الناس بالحج يأتوك رجالا » ، اذا كان عيد اضحى . فطر ، وكقوله تعالى : « وأذ ن في الناس بالحج يأتوك رجالا » ، اذا كان عيد اضحى . ثم يقرأ الإمام أحاديث من صحيح البخاري في فضل الصوم او فضل الحج . ثم يختم المجلس بدعاء أمرنى بانشائه ، وهو :

« يا حي يا قيوم ، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم ، علقت على كرمك جزاء الصوم ، ولا يشغلك شأن يوم عن يوم . نسألك بتقدس ذاتك ، وتنزيه صفاتك ، وباهر آياتك ، وعلمك المحيط بسائر مخلوقاتك ، أن تصلي وتسلم على مركز داثرة الاكوان ، وقاج هامة أولي العزم والشأن ، سيدنا ومولانا محمد الذي أيدته بمعجزة القرآن في رمضان ، وعلى آله وأصحابه السادة الاعيان ، الباذلين في محبتك (2) الارواح والابدان . اللهم بباب

<sup>(</sup>x) ما بـين القوسـين في هذه الفقـرة سـاقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ق : د في محبته » .

كرمك أنَحْنَا رحالنا ، وبواسع فضلك علقنا آمالنا ، متوسَّلين برسولك الكريم ، القائل : توسِّلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم ، ان تملا قلوبنا إيمانا ، وخشية وعرفانا ، وارزقنا منك المغفرة والرضى ، واللطف في القدر والقضا .

اللهم امدُّد هذه الدولة ، بالدوام والصولة ، ببقاء ناشر فخرها ، ورافع قدرها ، ومخلّد ذكرها ، وكمُفُنْها الممليي يمهرها ، ملكنا وسيدنا أحمد ، لا زالت مآثره في السماء والارض تُحمد .

اللهم ارزقه النصر والاسعاد ، وأعنه على القيمام بمصالح العباد ، وعمران البلاد ، والاستعداد لسد ً ابواب الفتن والفساد ، وحكم سيفه في أهل البغي والعناد ، وبلغه من الخير غاية المراد ، حتى يكون أحمد حامد وأحمد محمود ، ما دام هذا الوجود .

اللهم أعنّا على ما أوجبت له من فروض الطاعة ، واجعل الملك فيه وفي عَــَمْـبِه إلى قيام الساعة ، يا مَـن يجيب الدعاء ويقبل الضراعة .

اللهم احفظ من الزيمغ اعتقادنا ، واحرس بحفظك بلادنا ، وأصلح أهلنا وأولادنا ، وانصر حماتنا وأجنادنا ، ووفّر في الإيمان أعدادنا ، واحفظ جموعنا وآحادنا ، واكفنا حسادنا وأضدادنا ، وزيّن بطاعتك مواسمنا وأعيادنا .

اللهم لا تجعل في جمعنا هذا شقيًّا ولا محروما ، ولا مذموما ولا ملوما .

اللهم أصلح المؤمنين ، وبلغ الحجاج والمسافرين ، ونفس كسرب المكسروبين ، واختم لنا ولجميع المسلمين ، بما ختمت به لاوليائك المتقين . سبحان ربك ربّ العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين » . وعند تمام الدعاء تُقرآ فاتحة الكتاب وينفض الموكب .

واستمرُّ هذا الترتيب بهذه السُّنَّة الحسنة إلى يومنا هذا .

4

وفي الثالث والعشرين من محرم ، فاتح شهور سنة 1255 ، خمس وخمسين وماثنين والف (الاثنين 8 افريل 1839 م.) ، بعث الباي وزيره وابن تربيته أبا النخبة مصطفى خزنه دار ، ومعه المقرب جوزاب راف ، وفرحات قرجي وكمان يومثذ قائمقام بعسكسر الخيالة ، والكاتب أبا محمد حمودة الطرابلسي ، إلى السلطنة الفرنساوية ، وصاحبها يومئذ السلطان لويز فليب ، لمخالفة وقعت مع القنصل بتونس في نوازل . وكتب الباي لوزيره مكتوب تفويض صريح بالتزامه جميع ما يفعله الوزير ، وكان اذ ذاك في عنفوان شبابه . وعارضه الوزير ابو النخبة مصطفى صاحب الطابع ، والوزير ابو عبد الله محمد الاصرم رئيس الكتاب ، بأن عالم الشباب لا تقتضي مثل هذا التفويض المطلق ، وأجابهما الباى بأن الفطرة السليمة تسطو على غليان الشباب .

ووصل آلى فرانسا فقابلته السلطنة بما يناسب فخامتها .

وفي مغيبه مرض الباي بالحمتى واشتد مرضه وخيف عليه ، وهو مع ذلك يخرج كل يوم من فراشه [الى بيت الباشا] (1) بتكلف للقاء الناس ، والوزير مصطفى صاحب الطابع يباشر الامور عن إذنه .

ولما عوفي أتماه وفد التهنئة من الحاضرة ، ولما دخلوا عليه مستبشرين حامدين شاكرين ، حياهم وأحسن لقياهم وقال لهم : « وأنا أشكر الله الذي أحياني لخدمتكم » ، فاستعظموا هذا المقال ، اذ لم يكن مألوفا من ملوك الإطلاق لرعاياهم ، لان غالب رعايا المسلمين يومئذ لا يعرفون من ملوكهم الا الاستعباد .

ولما دخل قصره أعدت عليه مقالته وذكرت له إن الناس استعظموها ، وشم مني رائحة الإنكار فقال لي : « هل إذا الا وكيل عنهم في مصلحتهم ؟ والوكيل في الحقيقة خديم الموكل ، وما يمنعني أن أقولها ويراها الناس فضلا ؟ » ، وقد لاح له من طبع الزمان ما سهل عليه مقالها .

ثم رجع الوزير من فرانسا ، بعد أن سرَّح نظره في حواضر أروبا ، فوجد الباي بحلق الوادي إثر إبلاله من المرض ، وتم ً برؤه برؤية وزيره ومقام ابنه ، مع قضاء بعض الموطر .

وبعد أيام أتى الوزير بمكتوب التفويض للباي بمحضر الجماعة وطلب منه أن يمزِّقه ، ففعل .

<sup>(</sup>x) ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

وفي هذه السنة ، 1255 (1839/40 م.) ، جعل الباي عسكر الخيّالة ، وهو في غُننية عنه ، وأسكنهم البرج الكبير بمنتوبة ، وقال : « لأَنَّ يكون رباطَ عسكر أحسنُ من بقائه قصر نزهة ، وهو يسع العسكر وضبّاطهم وخيولهم » .

وصورة جمعه لهذا العسكر أنه أذن بتسريط (1) الفرسان على العادة ، وقعد المقعد الخاص لذلك ، فانتخب حال مرورهم عليه جمعا من حوانب الترك وبماليك السقيفة وصبايحية الترك ، ولم يأخذ أحدا من حوانب العرب ولا من الصبايحية ، لانهم جند مستقل من الفرسان ، بل هم فرسان المملكة على الحقيقة ، يكابدون الاسفار ، ويقتحمون المخاوف والاوعار . ورسم جميع من انتخبه في ديوان الخيالة ، على الترتيب النظامي ، وأمر عليهم مملوكة ابا العباس أحمد ، أخا وزيره أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، وكان فارسا مقداما . ووجه لهم شطر عنايته ، ويركب لتفقد قشلتهم غالب الايام . وأبطل ديوان صبايحية الترك من يومئذ . وزاد في هذه القشلة أبنية بعد ذلك ، على يد أبي عمد خير الدين لما صار أمير لواء .

وفي ذي الحجة من السنة 1255 (فيفري 1840 م.) ، تمتّ قشلة الطبجية بالمحل المعروف بالقنديل من الفدَّان خارجَ الحاضرة [وهي من الامور المحتاج اليها اذ غالب الدفاع بالمدافع في هذا العصر] (2) ، وجاءت كأحسن ما أنت راءً ، ودخلها العسكر يوم الجمعة ثالث الشهر (7 فيفرى) .

وأصلها قصر نزهة لعم أبيه ابي الفداء اسماعيل باي ، فزاد فيها الى ان صيرها تسع ملاين من الطبعية بمدافعهم وخزائنهم وخيولهم . وجعل بها دار صناعة لإنشاء السلاح وضروريات المدافع ، وأحكم بها خزنة للمهمات ولوازم الحرب . وجميع عسكرها من الطبعية السابقين والقادرين على الخدمة النظامية من جند الترك وغيرهم . وأمر على الطبعية ابا اسحاق ابراهيم التركسي ، من كبراء عسكر الساحل ، وكان يثق به ويستخلصه ويستنجبه ، وصدقت فراستُه فيه . ووجه العناية لهذه القشلة ولم ينس غيرها .

<sup>(</sup>I) التسريط : مرور الجند امام القائد ، عرض الجيش (بوسية) .

<sup>(2)</sup> ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

<sup>(3)</sup> كسلما في خ ، وفي ع و ق : « تسم اربعة آلاف ، .

وفي هذه السنة 1255 ، أحدث الباي لزمة الصابون الطري بحيث [لا تصنعه و] (1) لا تبيعه الا الدولة ، وبنى لذلك مصنعا . ورتب على الصابون اليابس الذي يخرج من المملكة أداء على القنطار ، يسمى « القنطرية » ، يدفعه صانعه ، وإذا خرج يؤدًى مشتريه السراح .

وأحدث أيضا لزمة الصاع ، وهو ان بائم الزيت بغير الحاضرة يؤدي صاعا على كل مطر (2) ، اما بيعه بالحاضرة فله قانون مخصوص في فندق الزيت ، لا يقبل الزيادة .

وزاد أيضا في سعر الملح ، الذي لا تبيعه الا الدولة ، زيادة " بالغة .

ورتب المحصولات في بلدان الإيالة مثل المرتب بباب البحر [ من الحاضرة ، والتزم ذلك ناس ] وحمَجَّرَ بيع الدخان [ بالحاضرة وبلدانها واسواق عربانها ] (3) بحيث لا تبيعه ، لدولة ولا يشتريه غيرها من أهل زراعته ، وسعّر أنواعه في الشراء من الفلاَّحة كما سعّر بيعه .

وأول من التزمه [في المملكة] ابو عبد الله محمد بن عيباد وربح فيه [ربحا ذريعا] وأهدى من الربح مركبا بخاريا للدولة، وهو اول فابور ملكته الدولة، وسماه الباي « ابن زياد » . وانكسر في شعبان من سنة 1257 ، سبع وخمسين وماثتين وألف (سبتمبر - اكتوبر 1841 م.) على ساحل المعمورة [من بلدان الوطن القبلي] (4) عند رجوعه من مالطة ، بعد ان قاسى من عُباب البحر أهوالاً .

واضطره مصرف العسكر الى هذه الضرائب [المنوعة] التي أثرت نقصا على نقص من عمران المملكة ، [وان كان لا يخلو المرء من عدو يقدح وودود يمدح] (5).

4

وفي السنة 1255 بلمغ للحضرة وفاة السلطان محمود خان في التاسع عشر من ربيع الثاني (الثلاثاء 2 جويلية 1839 م.) ، وولاية ابنه السلطان عبد المجيمد خان [صاحب

<sup>(</sup>I) الريادة عسن ع و ق .

ر2) مطس : مكيال للزيت يتراوح بين 18 و 28 كيلو ، ريختلف باختلاف الجهات (بوسبه) .

<sup>(3)</sup> الزيادة عن ق و ع في كامل الفقرة .

<sup>(4)</sup> الزيادة عن ق و ع في كامل الفقرة .

<sup>(5)</sup> الـزيادة عن ق و ع في كامل الفقرة .

التنظيمات الخيرية ، فكتب الباي أوامره لبلدان المملكة يعلمهم بذلك لتدعو الخطباء على المنابر للسلطان عبد المجيد] (1) ، وعين مركبا حربيا لتعزية السلطان وتهنئته ، وكاتبه بقلم العبد الفقير بما نصة :

لا الحمد ونحن على المصيبة صابرون ، انا لله وانا اليه راجعون ، نحمدك وأنت المبدىء المعيد ، مقلد الامانة من جيد الى جيد ، ومعرّف عوارف اليمن الجديد ، بخليفتك عبد المجيد ، ومظهر العناية بالاسلام للقريب والبعيد ، ربطت عوائد النصر والتأييد ، بمبادى التوفيق والتسديد ، لاولي المزية التي اقتضتها ارادة المريد ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ناظم الخلال السنية نظّم الفريد ، والملجأ الاعظم في الخطب الشديد ، مظهر أنوار التوحيد ، والهادي الى صراط العزيز الحميد ، وعلى آله وأصحابه أولي القصد السديد ، السادة القادة الصبيد ، القائمين في أمته بحفظ ما أنزل عليه من الوعد والوعيد ، والرضى عن الخلفاء أولي الظل المديد ، من الخليفة أبي بكر الى السلطان عبد المجد .

هذا وانه ورد الى الإيالة التونسية ، من الابواب العلية ، التي تعنو لعزة قدرها الابواب، وتعزى الى عدلها الحكمة والصواب ، لا زالت محل صدور المآثر العظام ، مأمونة من اختلال النظام ، إعلام "بخطب روع السرّب ، وكدر الشرّب ، وهو انتقال مولانا السلطان محمود الى دار البقاء ، وإقباله على معارج الارتقاء ، ألحقه الله بالخلفاء الراشدين ، وجعله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديّيين والشهداء والصالحين . فياله من إعلام ، اهتزت له رواسخ الاعلام ، أشرق المحاجر بماء دموعها ، وأضرم الجوانح بنار وكوعها ، نعتى الى المجد إنسان عينه وعين إنسانه ، وإلى الاسلام سلطان محموده ومحمود وكوعها ، نتعى الى المجد إنسان عينه وعين إنسانه ، وإلى الاسلام سلطان محموده ومحمود سلطانه ، شأن الدنيا أن لا تفتر عن سهم تسديّده لغرض ، وجوهر ترميه بعرض . ولو كان داعي الرّدى ، مما يقبل الفيدا ، كانت نفوسنا بعض فدائه ، والمبادرة تسبيق أوّل دائمه ، لكننه حكم لا يعترض فصله ، ولا يُووّل مستنده ولا أصله ، لم يغن فيه الدفاع ، ولم ينفع فيه غير الاسترجاع ، بالرضى تلقيّناه ، وبالصبر قبلناه ، والدنيا ليست بدار قرار ، ينفع فيه غير للأبرار ، فرزيّة المسلمين به واحدة ، وظواهرهم على بواطنهم شاهدة .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

غير ان هذا الإعلام الذي فجع ، ومنع القلوب أن تقرَّ والعيون أن تهجع ، غمرته البشرى ، وغلبته المسرَّة الكبرى ، وهي ان المجيد سبحانه قلّد السلطنة لعبده ، والسلطان محمود خلفه ابنه وولي عهده ، فأصبح الاسلام بعزِّ وتأييد ، وأمل جديد . هذه نعمة أبدلت العزاء بالهناء ، وفتحت ابواب المُنتَى ، وأى تَرَح ، يبقى بعد هذا الفرح ؟ قيام بالامر مَن اختاره الله لحمله ، وبقي النور الساطع في محله ، ولم ينتقل سرُّ الله من أهله ، إذ الآمال ببقاء آل عثمان منوطة ، وسعادة الاسلام بسلطنتهم مشروطة ، وفي هذا الموجود ، ما يزيد بفضل الله على المفقود ، ولذلك اهتزَّت بولايته الارض ورَبَت ، وبشكر الله أعربت .

وهذه المملكة التونسية ، منبت طاعة السلطنة العثمانية ، أخذت من العزاء والهناء النصيب الاوفر ، والحظ الاكبر ، على عادة طاعتها ، ومنتهى طاقة جماعتها ، واهتزت منابرها بشكر الله الحميد ، على إقبال دولة السلطان عبد المجيد ، قام بتبليغ ذلك للباب العالي ، ومصدر المعالي ، عبد الدولة والمتقرب الى الله بطاعتها ، وخادمها في مصالح تونس وحفظ جماعتها ، أحمد باشا باي .

والباب العالي زاده الله علواً ، وإجلالاً وسمواً ، يقبل بضاعتنا على قدر مقامها ، اذ لا نقدر على أداء ما يجب للدولة من إعظامها ، وإذا عظم المقام الكبير ، وتسامى عن التقدير ، تساوى فيه الجم واليسير ، والتافه والخطير .

فحسبنا الدعاء بالنصر وطول الدوام ، وهو في الحقيقة لسائر الاسلام .

اللهم أعناً على ما أوجبت لسلطاننا من فروض الطاعة ، واحفظنا بعدله من أسباب الإضاعة ، وأدم السلطنة في سلسلته (1) الى قيام الساعة ، واحرس بشوكته السنّنة والجماعة ، بحرمة سيد الاتقياء ، وخاتم الانبياء ، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، في البدء والختام .

حرر في تونس سادس جمادى الثانية من سنة 1255 ، خمس وخمسين وماثتين وألف (السبت 17 اوت 1839 م.) .

وأتى من السلطنة الجواب الحسن ، بتقرير العادة على أحسن سَنن .

<sup>(</sup>I) كذا في خ وع ، وفي ق : « في عقب » .

وليلة الاربعاء الحادي والعشرين (1) من أولى الجمادين من السنة 1255 ، توفي اكبر الايمة بالجامع الاعظم جامع الزيتونة ، العالم الفاضل ابو عبد الله محمد بن عبد الكبير الشريف ، وتزاحمت الافاضل على شهود جنازته وحمل جسده الشريف . وأولى الباي عوضه إمام العصر ، وصدر أفاضل هذا المصر ، شيخنا ابا اسحاق ابراهيم الرياحي . والإمام الثاني يومئذ هو الشريف الفاضل المنصف ابو الثناء محمود محسن ، فلم يستنكف من تقديم الشيخ عليه ، بل عدا من الانصاف . ولم يلبث ان عرف كل منهما ما لصاحبه من الفضل ، وقدا معلى نفسه ، والفضل يعرفه ذووه .

وفي [غرة] (2) شعبان من السنة 1255 (الخميس 10 اكتوبر 1839 م.) ، عقد الباي شروطا مع دولة البلجيك ، وقبل قنصلها باجلال واحترام ، كما ينبغي لامثاله .

وفي غرة رمضان السنة 1255 (الجمعة 8 نوفمبر 1839 م.) ، توفي الفقيه العالم ابـو عبد الله محمد السنوسـي الكـافي القاضـي ، وقدَّم الباي عوضه الفقيه النحرير العالم ابـا عبد الله محمد بن سلامة .

\*

ولم تزل عنايته مصروفة للمهميّات والاجناد ، وتقوية روابط الالتحام والوداد ، بين الجموع والآحــاد.، من أهل البــلاد . ولذلك جعــل مرتبا للفقهـاء المالكــية مع العسكــر النظامــي مثل مرتب الفقهاء الحنفية مع جند الترك .

وأصل هذا المرتب للحنفية اذ جند الترك مشروط على جميعهم انه اذا ولد لاحدهم ذكسر يأتي لتقييد اسمه بدفتر الجند ، ويرسم فيه بفلس ، وإذا مات أبوه يرسم بفلسين ، حتى يبلغ الحلم فيرسم باربعة نواصر (3) . ويباشر الخدمة من السفر في المحال ، والنوبة وهي حراسة الحصون في بلدان المملكة ، وغير ذلك ، مترقيا في سلم الخدمة الى نهاية المرتب . ومن لم يفعل ذلك مسه العقاب ، ليكون جند الترك مختلطا بالمولودين في

 <sup>(</sup>I) ذكر في التراجم ان الوفاة كانت في 27 جمادى الاولى دون اسم اليوم ، وذكر هنا اليوم وهو (الثلاثاء)
 ليلة الاربعاء ، وذكر أنها توافق 21 من الشهر ، وجمعا للمعلومتين يمكن القول ان وفاة هذا الامام كانت
 ليلة الاربعاء 27 جمادى الاولى 1255 حسب الرؤية ، و26 منه حسب التقويم .

<sup>(2)</sup> الريادة من ع و ق .

<sup>(3)</sup> كان الفلس فى تونس نقدا نحاسيا قيمته نصف ناصرى ، أو سدس المروبة ، أو جزءا من تقسيم السريال الى 104 ، والسريال ستون صانتيما (الفريد نيكولا) . والناصرى اربعة منه تساوى 7 صنتيمات (دوزى) .

المملكة . وربما تأثبت الدولة في ديوان الجند من كان خاملا من أهل البلاد ، بدعوى أن أباه او جد من كان تركيا . بخلاف جند الجزائر ، فان ابناءهم من عامة البلاد ولو كان أبوه دايا ، إذ لم يكن فيها بيت ملك ، كما تقد م ، لان ذلك ينافي تلقف الامر بينهم . وأولاد الجند التونسي المحسوبون في ديوان الجند تنجم فيهم العلماء المحتاج إليهم في الخطط العلمية كالقضاء [بالمذهب الحنفي] ، والفتوى والإمامة والتدريس والتوثيق ، وتشع الملوك بطرحهم من ديوان الجند ، فتجدهم في ابتداء أمرهم يعطون بدلا في السفر بمال ينتضع به القادر على المشقة ، فاذا تأهل لخطة يكتبون له تسريحا من الخدمة بحيث لا يلزمه العوض ، ويبقون له مرتبه الجندي . وتوالت على ذلك الازمنة ، وظن بعض الناس ان ذلك عناية بعلماء المذهب الحنفي الذي هو مذهب الامراء بعد انقراض الدولة الحفصية [ويشهد له ظاهر الحال] (1) وربما تأثرت نفوس المالكية من ذلك ، وهم السواد الاعظم في المملكة ، ولا نسبة بينهم وبين الحنفية في العدد .

وفي العشرين من ذي الحيجة في السنة 1255 (الاحد 24 فيفري 1840 م.) ، أمر بجمع أهل المجلس الشرعي من المالكية والحنفية أمام محراب جامع الزيتونة بين الظّهرين، وأرسلني إليهم بمكتوبه الذي مضمونه انه جعل لعلماء المالكية مرتبا مع الجند النظامي مثل مرتب الفقهاء الحنفية مع جند الترك ، دفعا لما عسى ان يتوهم من الحيف في عدم التسوية ، « وكلتهم من رسول الله مُلْتَمَيس » .

وقرأ المكتوب على المشائع أمام المحراب شيخُنا صدر المالكية ابو اسحاق ابراهيم الرياحي ، ولم يتحضُرني لفظه .

ولما حصلت هذه التسوية المجبول عليها الطبع البشري ، وقعت في المملكة الموقع الحسن ، وعلقت في أعناق بنيها المنزن ، وأظهرت ما في نفس مككهم من حبّ الوطن ، وللناس ما ظهر ولله ما بطن ، حتى اهتز لذلك طود العلم وموضع التقوى الشيخ ابو اسحاق ابراهيم الرياحي ، وكاتب الباي بما نصه :

جبرت باحسان لمذهب مالك قلوبا كواها الكسرُ يا خير مالك وما جبرها نيسلُ الحطام وإنما بتنويس ليل من دجى الحيف حالك

<sup>(</sup>I) منا بين القوسين في الفقرة ساقط من غ ، مثبت في ع و ق .

تداركت تفريطا من الناس غفلة " وكم لك من رأى عنزين المسدارك فسوَّيت ما بين الافاضل رتبسة فهم من بساط العدل فوق أرائسك أتيت بمقباس عزيز تباشرت بفرحته الارواح من كل ناسك يمينا لو النعمان قُسرًر عنسده لقَسرً به عينا ، ولست بآفك جرى لبَسَن من ثدى أحمد فارتوى به حنفسي في الإخساء ومالكسي بما أودع الرحمان فيه وما يسرى لسيدنسا الباشا به من مسارك أدام لنسا المسولى سعادة جيدًه بوجه وجيه باسم الثَّغْسر ضاحك وأيامه يسروى صحيح حديثها عن العسز عن نصر له مسدارك

وقال العالم الاديب القاضي ابو عبد الله محمد بن سلامة :

نظمست القسوم في سلك انتظسام فشعنسر المالكية في ابتسسام وأعسرزت الجماعة بانتساب وليس العسرز في كسب الحطسام فسوَّيتَ السورى في عمدل قسسم نسخت بصببحم حيثف الظَّلام عسال أن يظسن النساس هسذا وكساد يكسون من نسوع الحسرام ولـولا الله ارشـد منـك قلبـا للاقتـه حتـى في المنـام ولك ن الإله أراد خيرا فأرشدك السبيل إلى القرام فألفت القلوب به جميعه وآخيت البرية بالتمام فأنبت اليموم أعسدل من رأينما بسك المبسدا وخماتمة الختسمام

وفي غرة محرم من سنة 1256 ، ست وخمسين (الخميس 5 مارس 1840 م.) ، رتّب الباى مكتبا حربيا بباردو ، وجعله في صرايته التبي انتقل منها الى قصره الجديد ، لتعليم ما يلزم العسكــر النظامــي من العلوم كــالهندسة والمـِساحة والحساب وغيرها ، ولتعليم اللغة الفرنساوية ، لان أكثر كتبها مدونة بهذه اللغة . ورئيسه العالم الماهر الامير آلاي كــالي قارس (1) ، من أعيان إيطاليا . وجعل به معلَّما للقرآن ومدرسا لعلوم العربية وما يلزم ديانةً.

<sup>(</sup>I) مستشرق ايطاني درس العربية في الشام ، وعمل بالعسكرية التركية ثم بالبلاد الحسيني بترنس من عهد حسين باى الثانى ، وضع كتابًا عن سيرة نــابليون ، وترجمه الى العربيــة تلميلُــه الجنــرال حســـين بسراجعة الشيــخ محـــود قبــادو .

وأول ممدرس به العالم الشريف الاديب البليغ ابو الثناء محمود قابادو (1) ، بحيث يخرج التلميذ عالمًا بما يلزمه ضرورة ً في غير العلوم العسكسرية ، متضلعا باللغة الفرنساوية وبما يلزم العسكــر من العلوم العقلية .

واعتنى بهذا المكتب وكمان يزوره ومعه خلواصَّه ، وتُسأل التلاميـذ بحضرتـه ، ويثنسي على النجيب منهم ، ويمنيُّه بما يؤول اليه حاله ، ويرغَّبهم في اكـتساب المعار ف التبي هبي آلة التقدم الحقيقيي ، وينفِّرهم من معرَّة الجهل .

وجلب إليه المراهقين فمن دونهم ، ونجبت فيه تلاميذ خرجوا يوزباشية . ومنهم من تقدُّم الى الرتب السنيَّة كأبي عبد الله حسين وهو الآن أمير لواء ورئيس المجلس البلدي ومستشار الوزارة ، وأبـي الضياء رُسْتم وهو الآن وزير وأمير لـواء ، وأبـي محمد جمعة القرقني وهو الآن من أعيان عسكر البحر ، وأبـي حفص [الحاج محمد بن] (2) الحاج عمر وهو الآن أحد الرؤساء بوزارة الحرب ، وغيرهم ممن حصل الانتفاع به في التنظيم العسكرى وغيره .

وفي هذه السنة 1256 (1840/41 م.) ، قدَّم الباي ابا عبد الله محمد بن عيَّاد وكـيلاً على قبول الاعشار [من قمح وشعير] (3) برابطة الطعام في الجبل الاخضر ، واليها ينسب برج الرابطة . ولاقي الناس من تطفيف الكبيل ما أثر نقصا في الزراعة حتى كادت الفلاحة ان تبطل بالمرَّة ، وتغافل عنه لـمـا هو مضطرٌّ له من قُوت العسكس وعلـف الخيل. وآل الامر إلى أن صار القمح والشعير يُجلّب للمملكة من خارجها. ويرحم الله القائل : ﴿ التقدم للغاية تأخرٌ عنها ، والزيادة على الكيفاية نُـقُّصان منها » .

وفي محسرم السنة 1256 (مارس 1840 م.) ، ورد من اللولــة العلية العثمــانية فـَرَمَان التنظيمات الخيرية المبنى على أساس العدل والحرية ، وتقدم تعريبه . فجمع موكبا مشهودا بالعلماء والوزراء والداى وأعيان العساكر وغيرهم ، وقُري، عليهم الفرَمان .

 <sup>(</sup>I) رجوع الشيخ قبادو من اسلامبول كان خلال سنة 1258 ، وتأسيس المدرسة الحربية كان سنة 1256 ، وعليه فالظاهر ان العربية والعلوم الدينية لم تكن مقررة عند التأسيس .

(2) ما بين القرسين ساقط من غ ، مثبت في ع و ق .

(3) الـزيــادة عن ق و ع .

وأجاب الدولة إجمالا باللغة التركية بما محصّله : « ان هذا غرض محمود ، ولا بدً من زمن لإبرازه الى الوجود ، لاختلاف الطباع والبقاع ، وهو أمر لا محيص عنه ولا بدً منه » . ورجم الرسول بالوعد ، ولله الامر من قبل ومن بعد .

*\** 

وفي صفر من السنة 1256 (افريل) ، ظهر دين على الوزير ابي عبد الله حسين خوجة ، تداينه لنفسه [وعظم بالربا] ، وطلب الغرماء ذلك من الدولة أو تفليسة وستجنه [كسائر المفلسين] . وكلم الوزير مصطفى صاحب الطابع الباي في التفضل بدفع الدين عنه ، فامتنع كمل الامتناع وقال : « إن مال المملكة نصرفه في مصالحها كالعسكر وآلاته ، وكيف يسوغ لي ان نصرفه في ديونكم الناشئة عن الإسراف ؟ نعم ، ان هذا الرجل كان وزيرا لعميي ، ومن أعيان الدولة ، فهلموا نفرض دينه على خاصة أنفسنا ، ويدفع ابن عمي الذي هو صهره ، وتدفع أنت وأمثالك ، وادفع أنا قسطا معكم » ، فأبوا ، وتغير (1) الوزير صاحب الطابع وقال : « انا ادخل السجن قبله » ، فقال له : « انا لا أسجنك ، وأمر نفسك بيدك » . وآل الحال الى تفليسه وبيع كسبه فقال له : « انا لا أسجنك ، وأمر نفسك بيدك » . وآل الحال الى تفليسه وبيع كسبه وستجنه في محل بقصر باردو مدة طويلة حتى تحقق عد مد (2) ، ثم سرّحه (3) .

وفي هذه السنة وقع في وطن الاعراض شيء من بوارق عصبان ، خاف الباي سريانه في المملكة ، لاتحاد السبب . وذلك ان هذا الباي لما صرف عنايته الى تكثير العسكر [من غير التفات الى طاقة المملكة] (4) لزمه زيادة المصرف ضرورة ، فرتب مغارم على ما يباع من الطعام والبقول ونحوها ، تعرف بالمحصولات ، كما تقد م . وقد كسانت قبل ذلك بالحاضرة على إهمال ، فرتبها وعممها في المملكة واسواق العربان . والتزمها ملتزمون وقع التغافل عنهم . وبقدر امتداد ايدي العُمال ، تنقص الآمال والاعمال . ومن هؤلاء أحد أتباع أبي عبد الله محمد بن عياد ، التزم محصولات قابس . ولابن عياد وأبيه سالف عمل بالاعراض اقتضى امتزاجا ببعض أعيانه ، فاعتمد هذا المتولي على عياد وأبيه سالف عمل بالاعراض اقتضى امتزاجا ببعض أعيانه ، فاعتمد هذا المتولي على

<sup>(</sup>١) تفيس : استاد ، امتعض ، تكدر .

<sup>(2)</sup> كَــذا فى خ ، وفى ع و ق : « ... مدة طويلة يتحقق العــدم بأقل منها » .

<sup>(3)</sup> مَمَا بِينِ القوسينِ في الْفقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(4)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

ذلك ، حتى قيل إنه يطلب « المحصول » على دفن الميت من بنبي آدم ، وغير ذلك من أمثاله ، والله أعلم ، فهجم عليه بعض العامّة وقتلوه باغراء من الخاصّة . ومن أمثالهم : « العامة تَبَعّ لكل ناعق ، لا سيما فيما يلاثم الطباع من الشُّحّ المُطاع » .

ولما بلغ الخبرُ للباي ، وتحقيق عنده أن سائر عبر بان المملكة استحسنوا ذلك وته آمروا عليه (1) ، تلافي الصغير قبل ان يكبر ، والقليل قبل ان يكبر ، وعنده يومئذ من العدد والعدة ما يقلر به على المراد ، فنهض بنفسه الى الاعراض يجر وراءه عرمرما من العسكر النظامي والطبيعية بمدافعهم ، وعسكر الخيالة والحوانب والصبايحية من تونس وغيرها من الاوجاق .

وجرت العادة ان كل عرش من عروش العربان به عدد يسمتون المزارقية ، [ ولهم مرتب] (2) اصحاب المزراق وهو الرمح ، يسافرون مع المخازنية في البعوث لانهم في معنى الصبايحية ، فاقتضى نظره أن لا يأمرهم بالمخروج معه في هذه الوجهة ، ولا يرد من أتى متطوعا . واكمتفى بمن في المخدمة من العسكر والمخازنية . وجهتز أسطولا في البحر بالمهمات والآلات والاقوات وغير ذلك مما يلزم . وترك الحاضرة لنظر ابن عمه ، ومعه الوزير أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع .

وخرج يوم الخميس رابع (3) ربيع الأول من السنة 1256 (7 ماى 1840 م.) ، ومعه أعيان الدولة ، وقاضي الحاضرة الشيخ محمد بن سلامة ، ونابه المفتى الشيخ الشاذلي ابن المؤدب في مغيبه ، والامام ابو العباس احمد البازودي . وزار مقام الامام الشاذلي [ومغارته] (4) رضي الله عنه . ولما ركب من مقامه انكسر علم من علميه يعرف بالطوق ، فتغير لذلك وتطير ومضى متوكلاً على الله .

ومرَّ على بلدان الوطن القبلي وبلدان الساحل وصفاقس ، يقيم لإراحة العسكر في ضواحي ما يمرُّ به من المدن ، والاسطول يحاذيه في البحر . ومدبر المحلة ابو عبد الله محمد بن عيّاد يشاغب عُمّال البلدان ، فتوجهت تلقاء مدينه الآمال ، لانه الواسطة بين الوزير ابني النخبة مصطفى خزنه دار وبين الناس . وحرَّك أهلَ سوسة للشكاية بالعامل

<sup>(</sup>I) كـذا فى خ ، وفى ع و ق : ه ... استحسنوا ذلك ، وهو طليعة الاتفاق ، .

<sup>(2)</sup> النزيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> هـو 5 حسب التقويم .

<sup>(4)</sup> الزيادة عن ع و ق .

وهو ابو عبد الله متحمد خزنه دار ، فلم يتحركوا ، فأشار للباي ان يأتي منزل العامل تنويها به ، وحرَّك المسجونين للصياح اذا مرَّ بهم الباي ، ففعلوا ، فوقف وسأل ، فتقدم له متحمد خزنه دار وبيده زمام في أسمائهم ومدة سجنهم وأسبابها [ واكثرهم في الديون ] (1) . وطلب منه ان يرسل لهم كاتبا يطبق الزمام على ما في الخارج ، فقال له : «مثلك لا يُتهَمّ » .

ولمّا رأى حزمه ، وجّه عنايته إلى إظهار احترامه في الناس ، وأعرض ابن عَيّاد عن رأيه .

وحاسب الباي وكملاء أعشار الزيت ، واستخرج منهم أموالاً وان كمانت لا تخلو عن شيء من الحيف إلا أنه لا يظهر مع مظلمة التطفيف . وجزاء سيئة سيئة مثلها . وقد يدفع الشر بمثله اذا أعياك غيره .

وفي مدة إقامته بصفاقس أتاه إبراهيم الجويني خليفة عامل الاعراض وأخبره بجدب الصحراء ما بين صفاقس والاعراض ، ونزوح مائها مع قبلته ، بحيث لا يكفي العسكر وما معه من الخيول والإبل ، فأبقى العسكر النظامي والطبتجية والخيالة بصفاقس لنظر وزيره أبي النخبة مصطفى باش آغة ، وسرَّح المخازنية بمحلة لنظر أبي العباس أحمد آغة الى الاعراض ، ووجه معها وطقه وأخبية خواصه ، وركب البحر في كرويطة ومعه خاصة والاسطول وراءه .

وأتى جرِ به فبات بها ليلة بمنزل ابن عَيّاد ، وزار مشاهدها وزاوية سيدي ابراهيم الجمّني ، وتَفقّد الابراج والحصون .

وركب البحر الى قابس بعد وصول الآغة أبي العباس أحمد ، فوجد وطقه مرفوعا والمحلة محدقة به . ولما نزل قال له أعيان المحلة : « ان ما بلغك من الخليفة كذب ، فان الصحراء بها أثر الخصب ، والماء كثير يكفي هذا العسكر واكثر منه ، وقد تمت المكيدة لاهل الاعراض حيث بقي العسكر بمدافعه بعيدا منا ، إلى غيرذلك » ، فخلا بوزيره خزنه دار واستدعاني لخيمة الوطق ، وأمرني أن أكتب للوزير أبي النخبة مصطفى باش آغة أن يكون على أهبة للقدوم الى الاعراض حين يرد عليه الإذن بذلك ، ومكتوبا آخر بالإذن أبقاه حاضرا لوقت اللزوم ، بحيث لا يزيد فيه الا التاريخ .

ت) السزيسادة عسن ع و ق .

وخرج للديوان بالوطق وسأل عبد الوهاب باش حانبة عن حال الطريق ، فأجابه على رؤوس الملا بكشرة الماء والكلأ ، فقال للخليفة : « ليم تخبرني بغير الواقع ؟ » ، فسَسَكَتَ وبُهيت ، فأمر بقطع رأسه . ولما حُميل لموضع القتل ، تطارح عليه وزيره ابو النخبة مصطفى خزنه دار وطلب منه العفو ، فعفا عنه من القتل وسجنه مدة وسرَّحه .

ودخل بعد خروج الديوان الى الخيمة ليختم مكماتيب كنت أنتظره بها . ودعما لوزيره حيث أنقذه من سفك دم في وقت غضب . ولم يزل رحمه الله يذكرها للوزير ويعدُّها من حسناته .

وفرَّ رؤوس الفتنة وهم محمد بن محمود وابنه وغيرهما ، واعتصموا بجبل مطماطة .

ولما جاءت جموع الاعراض للسلام على الباي ، قبلكم جمعا بعد جمع ، وقبض يده عن جمع مطماطة وأمر بسجنهم ، وقال لهم : « ها أنا أريد إخراج من هرب لجبلكم ، فان تلككوو (1) في الخروج فرؤوسكم تقطع قبل رؤوسهم » . ووجه الاضه باشي حسين بوحرام في عقد من الخيل فأتوا بهم ، فسرح أهل مطماطة في الحين ، وأحضر هؤلاء [الذين هربوا] (2) بين يديه وقال لهم : « ان فعلكم هذا من الفساد في الارض ، لانه يؤدي إلى عصيان يؤدي الى حرب وسفك دماء » ، فوجموا ، ولاذ وا منه بالصفح ، فأمر بقتلهم ، وكانوا خمسة ، منهم من باشر قتل لزام المحصولات . وانحل عقد أما أبرموه ، وكان للشيخ سعيد الشعلي ، من رؤوس بني زيد ، أثر جميل في هذه النازلة ، وكذلك قومه .

وتغافل الباي عن بقية رؤوس الفتنة ، وسد سمعه عن الوشاية ، كما هو الواجب شرعا وعقلا في سياسة البشر بعد القدرة [شأن الكريم اذا غلب] . وقال [في الموطن على رؤوس الاشهاد] : ٥ لم يثبت لدي ذنب إلا على الذين قتلوا وأغروا ، وعلى جميع اهل الاعراض مكلم حيث سكتوا ولم يضربوا على يد السفهاء ، مع القدرة على ذلك ٥ . وطلب منه أعيان الاعراض ان يجعل عليهم مالا ليكون مظهرا لمرضاته عنهم فجعل عليهم ستمائة ألف ريال ، أبقى عامل الاعراض لخلاصها ، وهو صهره وخديم

<sup>(</sup>I) تلكا : تاخر ، تباطأ ، قاوم ، عصبي راوانظر دوزي) .

<sup>(2)</sup> الـزيـادة عن ع و ق .

أبيه ابو محمد رشيد . ولم يُطلِ الإقامة في الاعراض ولا دار في تلك النواحي وانما زار صاحب رسول الله السيد ابا لبابة الانصاري رضي الله عنه ، في قليـل من خـاصتـه ، وركب البحر قافلاً الى صفاقس ، وأمر المحلة بالرحيل إثره (1) .

واقام بصفاقس أياما ، وأتى المهدية ورأى آثار بنسي عبيد ، ثم دار في بلدان الساحل [وأتى قصور مساكن بلد الاشراف ] (2) . وأقام بسوسة . وأتى القيروان .

وفي هذه الوجهة بلغه ان فرقة من الهمامة شنوا الغارات ، وأخافوا السبيل [على عادتهم] (3) ، فبعث لهم أبا العباس أحمد آغة في عقد من الخيل ، فأجفلوا أمامه ، وتمكن على رؤوس منهم ، وقتل منهم واحدا اسمه ضو ، وهو أشدهم تعديا ، وسجن الباقين ، ثم قفل راجعا الى حضرته .

وعادة الملوك اذا رجعوا من سفرهم وقاربوا الحاضرة بمرحلتين ، يعجّلون الاوبة الى منازلهم ، ويسمتُون ذلك « التسريح » ، ويأتي العسكر بعدهم مع الآغة ، فلما قرب من الحاضرة سأله بعض خاصته : « من أي موضع يكون التسريح ؟ » فقال لهم : « معاذ الله ان اترك عسكري في مشقة سفر ، وأستأثر عنهم براحة ليلتين في داري ، أدخل معهم كما خرجت معهم » . وفعل قريبا من ذلك لما سافر بمحلة الجريد في حياة أبيه ، فانه بقي بوطقه في المحلة . ولم ينزل دار توزر على عادة من تقديمه ، وقال : « لا أستأثر براحة عن جندي » . ولما بلغ ذلك لوالده قال : « ان ابني أحمد لم يسلك عادتنا في سكنى دار توزر ، تعاظما عن سكنى تلك الدار المسقفة بجريد النخل » .

ولما وصل باردو سرَّح العسكر لاماكنهم ودخل المحكمة فسلّم عليه الناس ، ثم أتى بيت الباشا فسلم عليه اهل المجلس الشرعي . وكمان ذلك يوم الاربعاء الثامن والعشرين (4) من جمادى الثانية سنة است وخمسين (26 أوت 1840 م.) .

ومن الغد جاءه وفد الحاضرة مسرورين بأوبته مستبشرين برؤيته ، بعد قضاء وطره .

<sup>(</sup>x) ما بين القوسين في الغقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> الزيادة عبن ع و ق .

<sup>(3)</sup> النيادة عن ع و ق .

<sup>(4)</sup> هـ و 27 حسب التقويم .

ورتب الباى في هذه الوجهة أمورا ، منها قانون الزيتون بالساحل ، وذلك انه لما حاسب وكلاء الاعشار وجد زيوتما لها بال تخلّدت في ذمّميهم ، مع ما استحلّوه لانفسهم وقاسموا الشهود بجزء من ذلك ، فَنَنكسَّل ببعضهم وضربهم وسجنهم وصادرهم بأموال . ورأى من الضبط أن يُستَّقط اشياء عن اهل الساحل ممَّا اعتادوا أداءه ، وهو ذريعة لامتداد أيدى العُمَّال في أموال الناس، ويوظَّف على أصول الزيتون شيئًا معلوما في كمل سنة ، أثمر أو لم يُثمر . وكان ممّن أشار بهمذا الرأى القائد يوسف بيشي [اليهودي] ، قابض اموال الدوالة ، ووافقه على ذلك وزراؤه ، بل وغالب أهل الساحل (1) ، لتكون غلّتهم لاختيارهم يجمعونها متى شاؤوا ولا يتوقفون في عصرها على حضور عَـشَّار ، بعد أن حرَّر دخل العشر في عام الصابة ودخله في غير الصابة ، ورتَّب ذلك باعتبار السَّنَّة المتوسطة ، كـما زعم القابض ، [ جمع اعيان سوسة واخبرهم بالمقدار ، فوجموا مستعظمين ، فقال شيخ من أعيانهم : « لا طاقة لنا على تحمّل هذا القدر ، فالأولى أن سيَّدنا يأخذ هذا الزيتون » ، فأمر بسجنه لصدور هذا اللفظ منه ، وخرج الباقون واجمين ] ، وكتب بذلك أوامره لسائر بلمان الساحل وقراه ، وأمرنسي بالإطناب فيه ، [ فاستعمل العبد الفقير ما استطاع من الخطابة ] (2) ، ونصه : « سبحان من أناط العمران بسياسة العباد ، ونوَّع أحكامه فيهم على حسب ما أراد ، وغيَّر بتغيّر أحوالهم قضايا الاجتهاد، لم يوقفها على ألنف ولا اعتياد، ربط بالعدل الصلاح والسداد، أحمده حمدا يستغرق الحصر والأعداد، وأصلي على سيدنا محمد الهادي الى سبيل الرشاد، ومن اليه المفزع وعليه الاعتماد ، في هذه الدنيا وفي يوم التَّنَّاد ، وعلى آله وأصحابه السادة الامجاد ، أركان الإسناد . اما بعد فهذا ظهير وثيق البنيان ، ينتج ان شاء الله الخيرَ والعمران ، ويدوم نفعه على اختلاف الازمان ، بُنـي على التسوية بين الامة أساسُه ، وزكست بالعدل فصولُه وأجناسه ، صدر منّا الى كـل من يقف عليه ، ويتدبر ما لديه ، من كافية اهل سوسة على اختلاف أصنافهم ، وتباين خططهم وأوصافهم ، وعاميتهم وأشرافهم ، لمَّا خرجنا في مصالح الرعية وحفظ أموالهم (3) ، وتفقَّد اعمالهم وعُمَّالهم ،

 <sup>(</sup>I) كـــذا فى خ ، وفى ع و ق : « ووافقه على ذلــك بعض وزرائه لمــا رأوا أن بعض الشر أهون من بعض ،
 وربما استحسن بعض أهل الساحل ذلك » .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين في هذه الفقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(3)</sup> في ع و ق : « أحوالهم » ، فغيرت الى « أموالهم » .

رأينا اكشر الاداء مرتبا على الذوات ، وعدم الإنصاف في المساواة ، وما رُتِّب منه على الكسب ، مُعرَّض للخيانة والغصب ، ليما في طبع الانسان ، من الميل الى الرغبة (1) والعدوان ، وقلمّة العدالة وضعف الامان ، وهو السبب فيما يعتري الخلق من النقصان ، وإن صلح هذا الترتيب بالأول ، وجرى به عمل من تقدامنا من الدول ، فالاحكمام تدور مع العلك ، وتختلف باختلاف العمل ، اشرفها ما أزاح الحيف وجدَّد الامـل . فلذلك اقتضى نظرُنا الحكم باسقاط الفصول السبعة المرقومة أعلاه عن سائر بلدان الساحل إسقاطا تاميًا ، مطلقًا عاميًا ، لا استثناء فيه ، ولا طلب يُنافيه ، إذ بعضه ممسنوع لذاته ، وبعضه تعذَّر القيام بواجب صفاته ، وناهيك ما في عقوبة المال ، من فسأد الاعمال ، وما في الاداء على الرِّقاب ، من البعد عن الصواب ، فتجد الغنيَّ في تـرف لذَّاته ، والفقير يؤدي على وجود ذاته ، إذ لا شبيء لديه حتى يُحسَّب الاداء من زكاته ، وكل وقت تناسبه أحكام سياساته ، فلذلك رتبّنا على زيتون الساحل قانونا في مقابلة ما أسقطناه يؤدِّيه مالكــُه في كــلِّ عام على كـرَّتين ، كــلُّ كـرَّة بعد مضــيِّ ستة أشهر من اكتوبر سنة التاريخ . وقسمناه الى ثلاثة أصناف ، عال ومتوسط وسافل . فالاول يؤدى عُودُه (2) ربع ريال وأحد عشر ناصريا والمتوسط يؤدي عوده ربع ريال وخمسة نواصر ، والسافل يؤدي عوده اثنبي عشر ناصريا . هذا في الذي يُتُمر ، أمَّا الناشيء الذي لم يبلغ حدًّ الإطعام فان عوده يرسم ولا يؤدي شيئا ، الا إذا أثمر فيلحق بالصنف الثالث ، حتى يكون كالصنف الثاني فيلحق به ، وهكذا . ويؤدي على كلّ مائمة ريال من القانون ريالا ونيصفه للقباض في مقابلة نقص عدد الدراهم . وان تلدَّد احد المالكين في دفع القانون حتى لزمه الغضب بالتعيين ، فانه يؤدى نصف ريال خدمة على كل عشرة ريالات ، هذا اذا كمان التعيين من حضرتنا ، اما اذا كان من القايد فانه يؤدي ربع ريال على العشرة ، لا زائد على ذلك . ومن لا زيتون عنده فلا قانون عليه ، وأداء الانسان على حسب ما لديه ، كمفي الضعيفَ القيامُ بسدٌّ خكَّته ، ومُعاناة معيشته . ومصلحة هذه السياسة أوضح من الصبح ، غنيّة عن الشرح ، لا يدخلها تطفيف ولا حيف ، ولا تمييـز مشـروف عن شريف ، سوَّينـا في ذلك بين صغيـرهم وكـبيـرهم ، وجليلهم وحقيرهم ، وأزلنا الفرق بين المحرَّر والرعية ، فالكمل عيال الله ولهم حرمة مرعمة ،

<sup>(</sup>I) الرغبة : الطمع ، الجشم ، الحرص .

<sup>(2)</sup> العسود: الشجرة.

لانه بفضله استرعانا جماعتهم ، ووهب لنا طاعتهم ، وأرانا استطاعتهم ، وحرام علينا إضاعتهم ، فما نأخذه منهم ، ندفعه في مصالحهم عنهم . والله يصلح احوال العباد بفضله ومنته ، ويجازينا على نيتنا يوم يسأل كلل راع عن رعيته ، فاقرؤوا هذا الرقيم على جمعكم ، حتى يتقرر في قلبكم وسمعكم ، واحفظوه في جامع صلاتكم ليبقى لكم حجة ، على سهل هذه المحجة . والله يحكم لا معقب لحكمه . والسلام من الفقير إلى ربه أحمد باشا باي وفيقه الله .

وكتب في رابع جمادى الأولى سنة 1256 ، ست وخمسين وماثنين وألف (السبت 4 جويليـة 1840 م.) .

والمطالب التي أسقطها أولها عشر الزيت ، لما فيه من عسف الوكلاء في اختيار الجيد الصافي ، والتطفيف الذي لا يقف عند حد ، بل هو بحسب حال الدافع ، فقد تكون العشرة اثني عشر الى الخمسة عشر ، على حسب مروءة القابض . « وويسل للمطفق فين الله ين إذا اكتالوا على الناس يستو فون وإذا كالوهم أو وزنوهم م يُخسرُون » (1) .

ولا يخفى على المسلم العاقل ان ذلك ليس بعذر يبيح (2) إبدال الزكاة التي هي أخت الصلاة بهذه المظلمة التي لم تنتج فائدة الا للقابض ، لان ما [كان] يحصل من زيت العشر تبيعه الدولة للتجار [ والواردين ] ولا يدفعون على أثمانه قباضة ، ولما صار مالا في الذمة على الرعية يأخذ عليه القابض ، لا سيما وهو منصوص عليه في الامر . على ان الله تعالى أعلم بمصالحنا منا ، وهو الحكيم الخبير ، [ والشريعة المحمدية المبعوث بها خاتم المرسلين صلوات الله عليه صالحة في كل زمان ومكان ] (3) . وشأن الوازع كف يد التطفيف والتعدي ، والامناء . والامانية لا تنقطع من الامة المحمدية ، نعم ، تقل في آخر الزمان .

واذا حكتمت العقل مع اعتبار حالة البلاد من قلة نقودها لانها تأتي من خارجها اذ لا معدن بها لاحد النقدين مع قلة متاجرها وصنائعها ، ترى العشر على ما فيه ، أحسن

II) س 33/1 ت و 2 و 3 .

<sup>(2)</sup> كـذا ف خ ، وف ع و ق : د أن هـذه الخطابـة لا تبيح » .

<sup>(3)</sup> ما بین القوسین فی هذه الفقرة ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

للراعبي والرعية ، لان المملكة فقيرة كما اعترف صاحبها في مكتوبه للدولة العلية ، وكما شهد بذلك رسوله صاليحُ المصر (1) . والفقير اذا لم يثمر زيتونه يُضْطرُّ الى بيع الزيت على وجه السُّلَم لتجار الافرنج بأبخس ثمن او يتداين بالربا ليدفع ما عليـه من القانون ، فاذا أثمر الزيتون يدفع منه ما في ذمَّته من السَّلَّم أو الدَّين [ وَفائدته ] (2) ، وقانون َ ذلك العام ، فيصير إلى الفقر في اقرب مدة ، لان أرض المغرب عشرية لا خراجية ، لانها غير مأمونة الري محمصر وما شاكلها . بخلاف ما اذا كان الاداء من عين الغَلَّة ، فانه لا يلزم المالكَ تداين " ولا بيع ُ زيته بالبخس ، وربما تسمح بعض النفوس بتحميّل ما يطاق من مظلمة التطفيف لما يراه من أنه حق لله مميّا رزق ، وتعقيه البركة ، واذا شع بذلك تطير البركة ، الى غير ذلك مما هو في نفوس أهل الايمــان المبنى على مكارم الاخلاق. وهذا من أسرار الله في عبيده. وإما حُسَّنه للراعبي فان رعيته تبقى على ما قُسيم لها من الثروة باعتبار حالها ، وإذا ضعفوا ضعفت الجباية ، ولا تزال في ضعف حتى تضمحل أو يضمحل الراعي ، ودليل ذلك العيان . ولله در القائل :

وأرفسه خلص الله راض بعيشمه وأتعبهم قلبا على الدهمر واجمد

وثاني الامور التي أسقطها ، قــانون الصاع والبلبّـة ، شيء يــؤديه صاحب الزيتون من الزيت أو المال في مقابلة تُـفـُـل زيتونه .

وثالثها المطالب الراجعة لدار الباشا ، وأصلها ان الترك لما استقرَّ قدمهم في البلاد رتب عثمان داي مرتب الجند على بلدان الحاضرة مقادير معيّنة يدفعونها [ في مدَّة العام ] (3) على ستُّ كبرَّات ويوزعونها على حسب مكاسبهم ، بحيث لم يكن فيها إجحاف . وآل الامر إلى ان صار إلى اجتهاد العُمَّال وأمانتهم .

ورابعها العشرة ريالات التي كمانت مرتبة على كمل ماشية ، رتبها ايضا عثمان داي ، وقاس ميساحة الماشية بحبُّ لل مقدَّر معروف يسمني الآن بحبل الديوان ، وإن زال مسمَّاهُ . وصار إلى ديانة (4) العامل، فربُّما يسمَّى بذر وَيْبة (5) بماشية ليستخلص العشرة ۖ ريالات.

٤١) اى السيخ ابراهيم الرياحي .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

 <sup>(3)</sup> الزيادة عن ع و ق .
 (4) ديانة : ذمة ، ضمير ، اجتهاد .

<sup>(5)</sup> کذا فی خ ، وقی ع و ق : د بلو صاع ، .

وخامسها الضيفة للقايد او الخليفة او الشيخ وهو باب واسع ، وأصله ان القايد ومن عطف عليه اذا تولى عملا يقد م أهله له شيئا [من المال] يسمونه ال ضيفة افي مقابلة قراه، فصار أداء في الذمة معتبرا في الولاية نوعه وتقريب مقداره [لما آلت الولايات الى مشارطة مالية ، كسما تقدم في الباب الاول] (1) وهو ايضا في عهدة أمانة العامل.

وسادسها القيام بالصادر والوارد ، ويسمونه ( السادر والوارد » (2) . [وذلك في غير المدن] (3) .

وأصله أن ضيافة المارَّ مندوب اليها في الاسلام ، وهو من مكارم الاخلاق . فيتّفق أهل كل بلد ويجعلون محلاً يسمّونه و دار النزالة ، يباشر ذلك شيخ البلد [الذي شاخ بالمال] ، والمحرك [وهو المُعين له] (4) ، ويستخلصون تلك الضيافة من أهل البلد أو القرية على أنحاء مختلفة ، ومّن امتنع يقال له و تسفيّل » ، ويعاقب بالمال . وذلك في أمانتهم أيضا .

وسابعها ، وهي الداهية الدهياء ، العقوبة بالمال ، وهي المسمّاة بالخطيّة ، موكولة أيضا إلى أمانة العامل . يسمّي ما شاء « ذنبا » ويعاقب عليه بقدر كسب من سماه مذنبا ، حتّى صارت الذنوب رأس مال كسبهم . فاذا ضجَّ الانسان رموه بالفساد ، فتشند معقوبته [المالية والبدنية] (5) ، فتجد المسكس يتجرَّع مرارة الصبر على عقوبات العسمال ، اتقاء ما هو أشد من أسلاً .

وتُحكى عنهم في ذلك حكايات تقشعر منها الجلود ، منها أن أحمد السهيلي كان عاملا ً بالمستير وماتت لبعض أغنيائهم بنت ودفنها ، فبعث اليه وقال له : « أنت قتلت بنتك ، فاما أن تنفصل معيي بمال أو نخبر الدولة » ، فأنكر الرجل وأبى ، فبعث العامل الى قبرها ونبسسة ، وأمر بدقها ، وهي مينة ، في موضع مقتل ، وبعث الى والدها ، وأحضر شهودا توجهوا الى القبر ، وعاينوها وأثر القتل في جسدها ، وحال تسوية

<sup>(</sup>I) النزيادة في الفاسرة عن ع و ق .

رد) كــنا في خ ، وفي ع و ق : « السادر » .

<sup>(3)</sup> الريسادة عن ع و ق ،

<sup>(4)</sup> الريادة في الفقرة عن ع و ق ،

<sup>(5)</sup> الريادة عن ع و ق .

القبر بعد نبشه وعدم عناف الجرح ينادي عليهم بالكندب ، إلى غير ذلك من أمثالها . ولا تحسين الله خافلا عما يعمل الظالمون .

وإنما أطلنا في أمثال هذه النوازل ليرى الناظر أسباب الخلل والنقصان كيف تطرقت وتدرَّجت في هذه الإيالة ، ولا سبب لذلك الا الملك المطلق ، وتقديم الشهوة والغرض ، على الواجب المفترض .

وبلغ الباي وهو في سفره هروب أبي المسرّة فرحات الجللُولي وأخيه أبي عبد الله حسُونة الى مالطة ، ليما بين دار الجللُولي ودار ابن عيّاد بالدولة ، وفتح الباي أذنه الخدمة ] أثرت الاحقاد . ولمّا استقرّت قدم محمد بن عيّاد بالدولة ، وفتح الباي أذنه لتدبيره ، صدرت منه بوادر لدار الجللولي ، وتوقعا منه الشرّ فلاذا بالفرار . إلا أنه فرار لم يحط لهم قدرا ولا دنس لهم ذكرا . وثبت عند الباي ان المُعين لهما على الهروب بكراء المركب هو تاجر تونسي يعرف بالمحيرصي ، فبعث الى أخيه باعتقاله . ثم بعد رجوعه استفهمه عن الكيفية وسبب الهروب ومقدار ما حملا معهما [من المال] ، إلى غير ذلك مما يبعد أن يعلمه التاجر [المسكين] ، فأقرر بأنه كان واسطة في كراء المركب خدفية ليما له من المعرفة بلغة إيطاليا ، ولا علم له بما وراء ذلك ، فأمر بضربه المرب خدفية لم يقر ، ثم أعاد ضربه . ولمّا عيل صبر و الكاهية بحكق الوادي [وكان الباي فلم يقر ، ثم أعاد ضربه . ولمّا عيل صبر و الكاهية بحكق الوادي [وكان الباي فأصبح مشنوقا ميتنا بمحبسه ، وهو محذر ن علو الكاهية بحكق الوادي [وكان الباي يومئذ به ، فتغير وندم ، ولات حين ندم] . (1) غفر الله للجميع .

وفي هذه الوجهة رتب قُرَّاء يقرؤون حزبين من القرآن العظيم [كل يوم] (2) عند ضريح العالم الولي العارف بالله سيدي أبيي إسحاق الجبنياني ، من عمل صفاقس .

وفيها أمر بتنظيف فسقية بني الاغلب بالقيروان، وذلك من فاضل أوقاف السيد الصاحب رضي الله عنه ، لان ذلك من أجل طرق البر ، على ما به العمل عند المحققين من صرف فاضل الحبس بعد استقامته في طريق بر يزداد به الشواب للمحبس ولا ينقطع به عمله .

<sup>(</sup>I) ما بين القوسين في حماد الفقرة ساقط من نع ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> المزيسادة عمن ع و ق ،

وفي هذه السنة 1256 (1840/41 م.) ، وجمَّه الباي ُ أبا النخبة مصطفى بكَّهوان الى الدولة العلية العثمانية يطلب من فخامتها لقب مشير ، لان باشا طرابلس يومئذ له هذا اللقب . ونهاه وزيرُه ووزير أبيه شيخُ الدولة أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع عن ذلك ، وقال له : « الاسلم أن نكون مع الدولة العلية على عادتنا وحالتنا من غير تبديل ولو بـر فُعة ، ، فغلبه هواه ، ورأى ان لا ضرر في ذلك . ولمَّا بلغ مطلبه للوزير أبــي النخبة مصطفى رشيد باشا ، أسرع للاجابة ورآها ذريعة لرأيه ، فقال للرسول : ٩ يظهر من حال أحمد باشا انه يريد الانخراط في سلك مشيرى الدولة العلية ، وقد اسعفت مطلبه بسرور » ، الى غير ذلك من الخطابة ، « فبلِّغ اله مشافهة " نصيحة " مني ، وهمي أنه يُظهر من حاله أنه كواحد من عُمَّال الدولة بتبديل صنجق تونس بصنجق الدولة حتى تكون راية الاسلام واحدة ، ويأتي بنفسه الى اسلامبول ليكون مَظْهُرًا للعناية السلطانية ، ويؤدى شيئا من المال في كـل عام ، وتقديره موكـول لرأيه ويجري به العمل، وان يولي أكابر العسكسر بفرَمان السلطنة بحيث يكون الخيار له فيمن يوليّه والسلطان يوافقه على اختياره . فالولاية في الحقيقة له والفرمان لتكون عساكر المسلمين على نسق واحد ، وان يتوقَّ فيما يقيع بينه وبين الدول الاجانب على الاستعانـة بـرأى الدولـة العثمانية » ، الى غير ذلك مما ظهر له انه نصح للباي ، لو سبق القدر بسماعها ، ومن جملتها ان يكون ذلك من تلقاء نفسه ، فقال له الرسول : « نبلغ ذلك عنك »

ولما قدم مصطفى البلهوان بلّغ الرسالة مع نيشان المشير ، فاحتفل الباي لقبوله بتعظيم وفخامة ، وتسمّى بالمشير من يومئذ وتلقّب به يكستبه في أوامره . وتوقف في نصح الوزير ، وعلم بذلك ما انطوت عليه النيّة من وزراء الدولة .

وقد كمان جانحا الى الالتحام بالدولة أكشر من أسلافه ، لما في ذلك من قوة العصابة الاسلامية ، وظهرت بوارق ذلك من اوائل أعماله . ثم ظهر له أن الاصلح الطاعة والانقياد ، على السَّنَن المعتاد .

森

ثم وجبّه عنايته للعلم الشريف ، وأعان طلبته بما بقي أثره ، وطاب في الآفاق خبره . وهو انه اشترى سائر كـتب الوزير حسين خوجة المبيعة عليه في الدَّين [المتقدم ذكره] (1)

<sup>(</sup>I) الـزيادة عن ع و ق .

بثمن له بال (1) ، واشترى غيرها ، وأضاف اليها كتب آله الموضوعة في خزنة أسلافه بجامع بيت الباشا ، وقال : • وضعها هنا لا فائدة فيه الا المباهاة » . وكانت عدّة علمية في فنون شتى . ولما جمعها ، أمر اهل المجلس الشرعي وأعيان المدرسين بالاجتماع في الجامع الاعظم ، وأمرني بايصال الكتب من قصره الى الجامع .

ومن العناية أن وجّه طابورا من العسكر لذلك ، كل واحد يحمل على يديه قدر ما لا يُتعبه من الكتب .

ولما وصلت الجامع وجدت العلماء ينتظرون وصولها ، فتقدم العسكر على ترتيب نظامي ، كمل واحد يضع ما على يديه من الكتب ويخرج من غير الباب الذي دخل منه . وتولى الجماعة تطبيق اسماء الكتب على دفترها ، ثم وضعت في خزائنها العشرين ، على يمين المحراب وشماله . ثم كتب على كمل سفر منها رسم تحبيسه مصححا بختمه . وأباح للمنتفع إخراج الكتاب من موضعه لمدة عام فقط . ورتب لها وكيلين يأتي كمل واحد منهما للجامع يوما على التناوب ، لمناولة الطلبة ما يحتاجونه . وسهل بذلك طريق العلم على الفقراء ، بل والاغنياء . وكان ذلك في رمضان السنة 1256 (2) . ولم يزل يشتري الكتب ويحبس ويلحقها بهذه الخزائن . واشترى كتب شيخنا العلامة أبي اسحاق ابراهيم الرياحي بعد وفاته ، ودفع أثمانها للورثة ، وحبسها بالجامع أيضا . ونص في [رسم] (3) حبسه عليها انه أهدى ثواب ذلك لمالكيها الشيخ المذكور . والاعمال بالنيات .

يا له من عمل ذلك صعاب العلوم وراضها ، وأنشأ حداثقها ورياضها ، وأجرى جداولها وحياضها ، وأصاب شواكلها وأغراضها . نسخ على غير مثال ، انهل به ودق العلم وانثال ، وسرى ذكره مسرى الامثال .

وتفنتنت شعراء العصر في أمداحه . وفي الجمعة الموالية لهذه المَنْقبَة ، خطب شيخ العصر وبركة المصر ابو اسحاق ابراهيم الرياحي على منبر الجامع الاعظم بما نصة : « الحمد لله الذي رفع للذين أوتوا العلم درجات ، كما خفض لاهل الجهل دركات ،

<sup>(</sup>I) بهامش ق 2 : 216 : « ثمن الكتب المذكورة مقيد بدفتر الدولة وقدره ريالات 28917 » .

<sup>(2)</sup> بهامش ق 2 : 216 : د وفي هاته السنة بني هذا الباي كنيسة سان لوى بقرطاجنة ،

<sup>(3) «</sup> رسم ، ساقطة من خ ، مثبتة في ع و ق .

أفمن جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مَثلُه في الظلمات . أحمده وحمده من جملة ما به أنعم ، وأشكره على أن علّمنا ما لم نكن نعلم . واشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له شهادة "رَفَع العلم قواعد ها ، وأسس اليقين براهينها وشواهد ها ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده المصطفى المختار ، الذي أرسله بنور يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان ما تعاقب الليل والنهار . ايها الناس هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولُّو الالباب، ألم تعلموا ان الجهل وصف الخلق والعلم وصف رب الارباب، الم تعلموا ان ابانا آدم فُضِّل بعلم الاسما ، وأمر بالسجود اليه ملائكة السما ، والعالم الاسمى ، وقالوا نحن نسبت بحمدك ونقد من الله قال اني أعلم ما ، . . ، الم تعلموا أن الدين علم وعمل ، فمن لم يكن له علم فعلى اي شيء حصل ، أيظن الجاهل الموفور ، انه ذو بصر نافذ في الأمور ، كـلا بل هو رجل أعمى مغرور ، فانها لا تعمى الابصار ولـكـن تعمى القلوب التي في الصدور . وحيث كـان العلم بهذا الشرف الاثيل ، والرتبـة العليا التي ليس لها مثيل ، فما للهمم متقاصرة عن استطلاع طوالع انواره ، وما بال العزائم متقاعدة عن استكشاف خبايا أسراره ، أخوَر في الطباع ، أم فقـد لموادِّ الانتفاع ، كيف وقد تيسرت في هذا الزمان المبارك اسبابه ، وفتحت للمعلمين والمتعلمين أبوابــه ، وتضوعت في بيت الله أعطاره ، وطلعت فيه شموسه وأقنساره ، وذلك بهميّة الملك الهمام الخطير ، الباي احمد الباشا المشير ، الذي وسع الجمَّ الغفير ، بالعطاء الكثير ، ليجد ثوابه عند الله مدَّخَرًا ، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وإعلموا ان العلم النافع ما قارنه الاخلاص في التعليم والتعليم ، والعمل بما يحكم به من التحليل والتحريم ، والا كان جديرا ان ينبذ بالعراء وهو سقيم . وقد مثل العلماء العلم النافع بشجرة ، ثابتة الاصل حلوة الثمرة ، يستريح براحتها (1) المحـزون ، ويستلـــــ طعمـَهـــا الآكــلون ، وغيَّدرَه بشجرة ما لها قرار ، خبيثة الرائحة مرَّة الثمار ، يستمج (2) رائحتها المستنكهون، ويستبشع مذاقها الطاعمون ، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يتعقلها الا العالمون . وفي الحديث الشريف ان النبعي صلى الله عليه وسلم قال : 1 العلماء ورثة الانبياء » وقال ، صلى الله عليه وسلم: « يستغفر للعاليم اربعة أشياء ــ الملائكـة في السماء ، والطير في

<sup>(</sup>I) السراحسة : السياحسة .

<sup>(2)</sup> كلا في خ و ع و ق ، ولعلها : « يستمسم ، .

الهواء ، والدواب في القفار ، والحيتان في البحار » . وقال صلى الله عليه وسلم : « فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد سبعون درجة » . وعن أبـي ذرُّ رضـي الله عنه : « حضور مجلس عالم خير من صلاة الف ركعة ، ومن عيادة الف مريض ، ومن شهود الف جنازة ، فقيل : يا رسول الله ، ومن قراءة القرآن ؟ فقال ، صلى الله عليه وسلم : وهل ينفع القرآن الا بالعلم α .

جعلني الله وإياكم ممـن عـَـلـيم وعـَـمـِل ، وأخلص لله فقُـبل .

ألا إن أنفع ما تنشرح به الصدور ، وأصدق حديث منطوق ومسطور ، كلام مولانا الغفور الشكـور . اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، « إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِــنْ عباده العُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ » (1) .

ومدحه [على ذلك غالب شعراء العصر منهم] (2) النحرير العالم ابو عبد الله محمد الطيب الرياحي ابن شيخ العصر بقصيدة بديعة ، نص المقصود منها :

تمد أن بحمارا زاخمرات يمينمه سوى ان ذاك المدا ليس به جمزر ولتا ازدرى الدنيا عطاء سمت به الى الاوج نفس أمسر أخطارها إمر فأهدى الى البيت الكريم خزائنسا من العلم يفنى الدهر وهي له ذكر فللمه بكسر في المعمالي جلوتهما يطيسل اعتبارا في محماسنهما الدهسر تَسَاقَى الـورى منها كـؤوس مسرَّة وفـاح لديهـم من شذا حمدك العطر فجوزيتَ من مَكْنُك به انتعش النَّدى ودينُ الهُدى واستُؤصل الجهل والفقر ولا زلست محروس الكمال مؤيسًدا وصاحبَك الإقبال واليُمسن والظَّفور

وقال في ذلك عَصْريُّنا (3) العلامة ابو عبد الله محمد بيرم من قصيدة :

تاهـت على كل البسلاد بسلاد وسما بها الامراء تحت حجاله أبدى بها(4) الجيش العرمرم وشحبت اصنافه بالأسد من أبطاله

<sup>. 28 1/35</sup> س (1)

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين عن ع و ق .

<sup>(4)</sup> فى خ : « أبدابها » ، وفى ع و ق : « أبوابها » .

وأنال مسجد ها المعظلم رفده وسقى مُصَوّح نبته بمزلاله وحباه من كتب العلوم نفائسا ترزى بنفح الروض في آصاله أطلعتها في أفسق فضلك أنجما يمحو بها السارى دُجى إشكاله وأجلست فيها راحة المشرى ومن قد صفيرت كفناه من إقسلالم

وبها أزحت شدائدا عن عاجر وكشفت ما أصماه من أهواله

وفي محرم من سنة 1257 ، سبع وخمسين (فيفري ـــ مارس 1841 م.) ، رتّب الباي قانونا على نخيل الاعراض لا ضرر في أصله .

وفي ربيع الاول من هذه السنة (الثلاثاء 4 ماى 1841 م.) احتفل للمولد الشريف النبوي ، لما طبع عليه من عظيم المحبة في المصطفى وآل بيته .

وكان يوم المولد بحاضرتنا كمواسم السنة ، غير العيـدكين ، ويزيـد باجتمـاع الصبيان في المكاتب مفروشة (1) يصلّون على النبي صلى الله عليه وسلّم ، فاقتضى نظره أن شأن المولد يجب له من السرور والفخامة ما لا يجب لغيره ، وأمر بتنوير سائــر المآذن بالحاضرة ليلة المولد وليلتين بعده ، [ والزيت من عنده لا من احباس الجوامع ] (2) .

وفي ضحى يوم المولد تجتمع العلماء والاعيان بالجامع الاعظم ، ويأتي الباي من دار المملكة ببطحاء القصبة راجلًا على أبيهة وفخامة ملكية ، وأمامه سماطاًن من أمراء العسكر بلباس المواكسب ، يشق بهم سماطين من العسكس واقفين على أهبة نظامية من باب الـدار الى بــاب الجامع ، ويدخل من بــاب العطــارين حتى ينتهــي الى المحــراب ، فبجلس حذو إمام الجامع ، وكمان يومثـذ الشيخ ابراهيم الرياحي ، فيُستفتح بقـراءة تأليف للشيخ اختصره من تما ليف سيدي مصطفى البكري، وذكر أن الداعي لذلك هو الباي احمد المشير ، ذكر فيه فضائل المولد وما وقع فيه من الارهاصات (3) عند

اى بالزرابى ونحوها زيادة عن الحصير المعتاد .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> في خ : « الارهاصات » ، وفي ع و ق : « دلائل النبوة » ، والإرهاص : احداث أمس خارق للمادة دال على بعثة نبى قبل بعثته (التعريفات للجرجاني) .

ولادته ورضاعه والنسب الشريف وغير ذلك ممّاً يقتضيه الحال . هذا كـلّه ومجامر الطيب فائحة ، وأنوار الشموع والشجرة المباركة لائحة . ولما ينتهمي الى الابيات المعروفة لبعض الصالحين وهي :

قليل لحق المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب وان تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوف او جُثيبًا على الركب أما الله تعظيما له كتب اسمه على عرشه يا رتبة سمَّتِ الرتسب فقسم أيها الراجى لنيل سعادة قيام عب صادق الحب والادب ففي الذكر لاسم الحب إحضار ذاته بقلب له في الحب وجد له لهب (1) ورب جليل عظهم الناس ذكمره فكيف وهذا سيد العجم والعرب عليمه صلاة الله تسم سلاممه يكونان للرضوان من اعظم السبب

ولما يصل الامام الى قوله « فقسم أيهما الراجمي » البيت ، ينهض البماى قمائما ، ويقوم كــل من في الجامع ، وتقع الإشارة من المئذكة الى القصبة فيترنم المدفع ويسترسل مــن الابراج (2) . ويكمل الإمام الابيات قائما والناس كـذلك . ثم يجلس للدعاء ويختمه بالفاتحة . ثم يؤتى بماء السكر لسائر من في الجامع ، ثم مياه الطيب . وينفض الموكب فيرجع الباي بموكبه وفخامته الى الدار ، ويأذن بتسريــح العسكــر ، ثم يركــب الى باردو. ويدوم ترنم المدافع صباحا ومساءً أيام المولد الثلاثة . ويفيض فيها العُطاء والصدقات للقُرَّاء الذين يُحيُّون تلك الليلة بالقرآن العظيم والامداح النبوية وغير ِهم . ويطعم الفقراء في تلك الايام . ومن الاتفاق ان كان مولد هذه السَّنة موافقا لمولده ، صلى الله عليه وسلم ، بالحساب الشمسي ، وهو العشرون من نيسان .

وجرى بهذا عمل مَن بعده من الملوك لعصرنا هذا .

وقد قلت له حين شرع في هذا الترتيب : « المناسب أن تخرج من باردو راكبا ، وعندنا بحمد الله من العسكر ما يكفي للوقوف بين باردو والجامع ، ، فقال لي : و ذلك يفعله السلطان العثماني وليس لنا ان نفعل مثله ، فالمناسب الادب معه ، . ثم قلت له :

« هل ترى أن تحبّس على هذه المَـأثَرة شيئا ؟ » فقال لي : « نحبّس عليها مَـلـك تونس، ويستحيل أن مـن يقوم مقامي يتركها ويرضى لنفسه نسبة الاستخفاف بالمولد النبوى » .

و بعد ذلك كاتب رئيس مجلس الشريعة بالقيروان أبا عبد الله محمد صداً ام أن يفعل بالجامع الاكبر مثل عمل جامع الزيتونة ، وكاتب العامل يعطيه الزيت والدراهم .

وكان يبيت ليلة المولد بالحاضرة في داره بالقصبة ، ويصلي ً العشاء بالجامع الاعظم ، ثم يخرج راجلا ً بلا سلاح للدوران في البلاد وأسواقها كعامة الناس ، يزاحمهم ويزاحمونه . فاذا وقف له أحد أو تأدب أنكر عليه ذلك ، ويقول [لمن حاذاه] (1) : « أنا في هذه الليلة كواحد من سكان الحاضرة » . وهو على بشاشة واسلوب ، يجلب بجاذبه القلوب .

ولقد اجتاز في ليلة مولد بصبيِّ ضلَّ عن أبيه في مزدحم الناس بمحجِّ التبّانين ، فاستغاث باكبيا ، فأخذه من الطريق وأوقفه ووقف حذوه يحرسه حتى أتى أبوه وعرفه وضحك الصبيُّ ، ثم مـرَّ .

وابواب المدينة ليلة َ مبيته بالحاضرة مفتوحة ، واسباب السرور والهناء ممـنوحة .

\*\*

وفي جمادى الثانية من السنة 1257 (جويلية ـــ اوت 1841 م.) (2) ، التزم ابو عبد الله محمد بن عَيّاد وظيفة دار الجلد بسبعمائة الفريال ، وقد كانت بثلاثمائة الفريال.

ومحصل هذه الوظيفة ان سائر جلد البقر بالمملكة تأخده الدولة [من الجزارين وغيرهم] بتافه لا عبرة به ، وكأنه في مقابلة زكاة البقر . ثم يدبغ بدار الجلد ويباع لاهل صناعاته بالمزايدة في مجتمع بالحاضرة يعرف بحلقة النعال (3) . ويباع منه ما زاد على احتياج المملكة لخارجها . ولا يتصرف في ذلك غير [من يلتزمه من] الدولة . ومن توابع هذا الوظيف عصر العسل بمعصرة في دار الجلد وتأخذ الدولة الشمع . وتمتد أ

<sup>(</sup>x) السزيسادة عسن ع و ق .

<sup>(2)</sup> كسلا في خ ، وفي ع : هرجمسادي الاولى من السنة 56 ، ، وفي ق : « جمسادي الاولى من السنة 57 ، لكن السرقسم كسان 6 غيسسر الى 7 .

 <sup>(3) «</sup> اسمها الاصلى حلقة النحال ، قلبوا حامها عينا لاعتقادهم ان كلمة النعال هي المناسبة لذلك ، لـوجود موق صنع الاحدية المجاورة لها » تاريخ معاليم التوحيد لمحمد بن الخوجة ص II \_ تونس 1939 .

أيدي الملتزمين في الناس باتهامهم باخفاء الجلد، حتى إن أتباعهم من المفتشين يدخلون بيوت العربان ويُلقُون فيها ولو قدر الراحة (1) من الجلد، ويفعلون معهم في شراء عقوبتهم ما يجدونه عند الله حاضرا . ويتهمونهم بافساد بيوت النحل أو حرقها ، ولو احترقت بأمر سماوي . ويشتري المسكين نفسه منهم [ارتكابا لاخف الضررين] . والتغالي في هذه اللزمة معتبر فيه هذه العقوبات المالية . وقد كانت هذه اللزمة في اوائل هذا القرن بيد جماعة من يهود البلاد ، وليتها دامت بأيديهم ، إذ لم يفعلوا فعل هؤلاء المسلمين ولا ما يقرب منه . وأول من زاد على اليهود والتزمها بعدهم ، أبو الربيع سليمان بالحاج ، لكن على غير هذه الحالة الفظيعة التي كاد ان ينقطع بها العسل والشمع من تونس ، وقد كانت غير هذه الحالة الفظيعة التي كاد ان ينقطع بها العسل والشمع من تونس ، وقد كانت تخرج القناطير المقنطرة منهما(2) . والمُلمُجيء لذلك كثرة الإنفاق على العسكر المحبوسين

وأَتْعَبُ النَّاسِ ذُو حال تُرَقَّعُهُما يَدُ التَّجَمُّلِ والإقتارُ يَخْرِقُهُما

\*\*

وفي ذي القعدة من السنة 1257 (ديسمبر 1841 م.) ، عزم الباي على جمع العسكر من القيروان والسواحل ، وتسريح من تقدمت خدمته (3) ، فكتب لكيل بلد منهم من قلم العبد الفقير ما نصه : « من عبد الله سبحانه ، الراجبي عفوه وغفرانه ، المشير أحمد باشا باي ، وققه الله لما يرضاه ، وأعانه على ما أولاه ، إلى أولادنا كافة أهل سوسة والمفتين والقضاة والايمة والمشايخ وسائر أولي الولايات ، والخاص والعام ، ممن في ذلك الوطن من الاسلام ، شرح الله للحق صدورهم ، وأصلح بمنة أمورهم . أما بعد فان الله استرعانا جماعتكم ، وحرم علينا إضاعتكم ، وكلقنا القيام بمصلحتكم ، وحفظ إيالتكم . ولا يتم هذا المراد ، الا بالعساكر (4) والاجناد ، في كل أرض وبلاد ، وعندنا من العسكر جيش مضت لهم في الخدمة أعوام ، وبلغوا من الصناعة الحربية أقصى مرام ، شأنهم السلاح وما يتعلق بالحرب ، والاستعداد لمواقع الطعن والضرب ، وشغلناهم مرام ، شأنهم السلاح وما يتعلق بالحرب ، والاستعداد لمواقع الطعن والضرب ، وشغلناهم في هذه الاعوام ، بما يجب على سائر الاسلام ، من هذه العبادة الدينية ، عن الاشتغال في هذه الاعوام ، بما يجب على سائر الاسلام ، من هذه العبادة الدينية ، عن الاشتغال في هذه الاعوام ، بما يجب على سائر الاسلام ، من هذه العبادة الدينية ، عن الاشتغال في هذه الاعوام ، بما يجب على سائر الاسلام ، من هذه العبادة الدينية ، عن الاشتغال في هذه الاعوام ، بما يجب على سائر الاسلام ، من هذه العبادة الدينية ، عن الاشتغال في المدينة ، عن الاسلام ، من هذه العبادة الدينية ، عن الاشتغال في المدينة ، عن الاشتغال في المدينة ، عن الاستغال المدينة ، عن الاشتغال في المدينة ، عن الاستغال مدينة المدينة ، عن الاستغال مدينة المدينة ، عن الاشتغال مدينة المدينة ، عن الاشتغال مدينة المدينة المدينة والمدينة والمدينة ولمية والمدينة و

<sup>(</sup>I) كلذا في خ ، وفي ع و ق : « قسدر اصبع » .

<sup>(2)</sup> ما بين القوسين في الفقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

بأحوالهم الدنيوية ، وقد حصلوا ان شاء الله من الاجر زادا نافعا لا ُخْراهم ، واقتضى النظــر أن نسرِّ حهم لامور دنياهم ، ونكتب عوضهم من بلدانكم ، ما نُعيدٌ و لحفظ أوطانكم ، وحماية أموالكم وأبدانكم ، وننظّمهم في سلك عائلتنا العساكـر إخوانكم ، يقيمون زمانا على الخدمة في تعلم هذا العمل ، حتى نبلغ في اتقان تدريبهم الامل ، ثم نسرَّحهم كما فعلنا بأمثالهم الأُول . وفي الحديث الشريف : « المؤمن للمؤمن كـالبنيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضاً » ، وكيف لا نتعاون على طاعة جعلها ربّنا علينا فرضا . وها نحن وجّهنا لكم الفاضل الكامل الآر شمى ، الثقة الهمام الاعزَّ الاحظى ، إبنا مصطفى باش آغـة ينتخب من يصلح لذلك من رجالكم ، ليكون استعدادهم سببا في صلاح أحوالكم ، وبلوغ آمالكم من ثمرات أعمالكم ، وتجدون ثواب ذلك عند مآلكم . فالواجب عليكم ان تتسارعوا لإعانته في هذا الشان ، ولا يمتنع منه إنسان ، اذ شرطه القدرة والإيمان ، والمؤمن يسعى في إعزاز دينه ، على قدر إيمانه ويقينه ، والعاقل يَبَذَل في حماية وطنـــه وبلاده ، غاية وسُعيه ومنتهى اجتهاده . وقد قال سيَّد ولد عدنان : ٥ حب الوطن من الإيمان ، ، ومن براهين محبته ، بذل النفوس لإمضاء شوكته ، والاستعداد عبته عن حوزته ، وحفظُ أهله وجماعته . ومن امتنع او قصّر فقد أمرنا ربُّنا بعقابه ، وتوعَّده يوم القيامة بعذابه ، حيث تقاعد عن حماية دينه وإعزاز كـتابه . وأنتم وفَّر الله أعدادكـم ، وكبَّتَ بكم أضداد كم ، 'أعيذكم أن لا تكون منكم جيوش بلفظ ملتكم ، وحماية تربتكم . حاشا نفوس الاحرار ، أن ترضى بهذا العار ، أو تميل إلى البطالة والراحة ، عن حماية البلد والساحة . والله يجعل البركة في جماعتكم ، ويُعينُكم على القيام بواجب طاعتكم . فاقرؤوا كـتابّنا هذا على العامة في جامع صَلاتكم ، واعلموا أنه من عباداتكم . والله يُصلب القول والعمل، ويبلّغني من إعزازكم منتهكي الامل، انه قريب مجيب، .

وكـتب في 12 ذي القُعَدْة (1) ، سنة 1257 ( الاحد 26 ديسمبر 1841 م.) .

<sup>(</sup>١) د ١٤ ، ساقطة من ع و ق ، مثبتة في خ

<sup>(2)</sup> كـذا فى خ ، وفى ع و ق : « بثلاثـة آلاف » .

والشيوخ ، ولم يكتب من يقوم عليهم ، ولم يُثبيت منهم أحدا ، وكأنه حاذك بذلك ما يشبه قانون التنظيمات . وطاب في الوجهة خبَرُهُ ، وحسن أثره .

\*\*

وفي اواخر محرم من سنة 1258 ، ثمان وخمسين (اواسط مارس 1842 م.) ، وجـّــه الباي هدية للدولة العلية ، وهمي كمرويطة متمومة بمدافعها وسائر ما يلزمها ، وهمي من عملُّ تونس ، وخمسون الف ريال دورو ، واشياء من نتائج البلاد . وسبب ذلك ان الصدر الاعظم مصطفى رشيد باشا لمّا لم يعمل الباي بنصيحته السابقة ، أكثر بالتعاليل ، واجتهد في امضاء التنظيمات الخيرية بتونس ، حتى قال : « لا يمكن ان السلطان يتصرُّف بقانون تنظيماته ، وباشا تونس يتصرف في المسلمين بلا قـانون شرعـي ولا سياسي ، ومآل ذلك الى خراب المملكة لا محالة ، ويقال ، والله اعلم ، انه سلم في الوزارة لاجل ذلك . ولما بلغ ذلك للباي استشار وزراءه ، فأشاروا عليه بارسال شميء من المال على انه هديـة (1) ، ويتوجّه من يستكـشف الخبـر وينـاضل عنه كـأنه من تلقـاء نفسه . واختيــر لذلك [الشيــخُ المسنُّ الاجلُّ ] ابــو محمد خير الدين كــاهية دار البــاشا ، والعبدُ الفقير . وسمَّانا معا في مكتوبه باللغة التركية . ولما أردنا السفر قال لي الباي بمحضر خير اللدين [وغيره من الوزراء]: ما تُنتجُه وجهتكما من المصلحة تُنسب لكما معا ، وإن وقع ضدُّها فلا أنْسُبُ لخير الديِّن منه شيئا ، ولا اكمافح شيبته بملام ، انما الملام عليك وحدك ، فكن عند الظن . [ولما استعظمتُ الامر] (2) أصحبني شيخُنا العلامة ابو اسحاق ابراهيم الرياحي مكتوبا منه للعلامة الحجة القدوة السيد عارف باي ، وأعطاني مسودَّة المكتوب ، وهيي عندي بخطه أتبرك بها ، ونصَّها : « المقام الذي رفع الله قدره ، وأكمل في سماء العزُّ بدره ، وطهر من الدنس سرَّه وجهره ، وطيَّب في أنف الدهر ذكره ، مقام مولانا الهمام الامجد ، والإمام الاوحد ، غرة سعادة الايام ، وواسطة عقد نظام العلماء الاعلام ، صدر صدور الافاضل ، ومزية الاواخر على الاواثل ، مُعدِن الاسرار واللطائف ، وكعبة العلم التي يثوب اليها كل طائف ، ابو العباس سيدي أحمد عارف ، أدام الله إسعادَه ، وأفاض على البرية إمداده ، سلام تفوح أعطاره ،

<sup>(</sup>I) كسذا في خ ، وفي ع و ق : « مع الهديسة » .

<sup>(2)</sup> مَا بَيْنِ القوسينِ في الفقرة ساقطُ مَن خ ، مثبت في ع و ق .

وتبوح بسرائر المود ق أسراره ، لا يهتدي الكماله تنقيص ، ولا يعتري عمومة تخصيص ". هذا وإني من حين بلوغ كتابكم الكريم ، المعرب عن ودادكم القديم ، المصحوب بصلتكم المرفوعة على المفرق ، المذكرة بالسنندس والاستبرق ، مقيم على شكر إفضالكم الجليل ، إقامة شامة وطفيل (1) ، سائل عن أحوالكم كل منظنة ، فيقع الجواب بما لله فيه المنة . هذا واستمد من مدد جاهكم المقبول ، وعزكم الذي لا يحول ولا يزول ، إعانة أحد ابناء قلبي ، الذي هو أعز من أبناء صلبي ، نخبة نجباء أبناء درسي ، وأشكر من تمتع بثمار غرسي ، مختار ديوان الإنشاء ، المبرأ أمن مراتب الدولة ما يشاء ، القائم منها مقام الانسان من العين ، المنزل من الباشا منزلة الحسن والحسين ، فكلان (2) ، فانه وارد إلى حضرتكم العلية ، في قضاء لبانة سلطانية ، فمرادنا من علي قلان (2) ، فانه وارد إلى حضرتكم العلية ، في قضاء لبانة سلطانية ، فمرادنا من علي الاسلام ، ويجمع شملكم بخير الانام ، في الدنيا قبل يوم القيام ، آمين . من معظم قدركمم ابراهيم الرياحي » . اه . .

وسافرنا في الثامن والعشرين من محرم سنة 1258 (الجمعة 11 مارس 1842 م.) ، ومعنا أبو عبد الله كشك محمد في الكرويطة المُهدّاة . ولما وصلنا القسطنطينية العظمى قابلتنا الدولة العلية بما يقتضيه فضلها ، وقبيلت الكرويطة أحسن قبول . وأتاها السلطان عبد المجيد وطلع إليها وأكيل فيها ما أعددناه لتلقيه . وقابلنا في الجفن المعروف بالمحمودية ، فاستحسن الهدية وشكر المُهدي ودعا له وللوطن ، [ومركز دعائه حفظ عيصابة المسلمين وإعانتهم على ما فيه الصلاح] (3) .

ووزير البحر يومثذ طاهر باشا ، والصدر الاعظم عزت محمد باشا ، ورشيد باشا ، ووزير البحر يومثذ طاهر باشا ، والصدر الاعظم عزت محمد باشا ، من إذ ذاك متخل عن الحظة . ثم استدعانا « حربية ناظري » ، وهو نجيب علي باشا ، من أعيان الوزواء يتكلم بالعربية ، الى بستانه في البوغاز ، وأكرم مبيتنا عنده ، وكلمنا في شأن اللحمة الاسلامية بأداء شيء من المال في كل سنة [موكول تعيين مقداره للباشا ، ولو أقل مما أتيتم به الآن ، اذ المقصود به ربط الالتحام لا الالتحام] (4) ، فقلنا له :

<sup>(</sup>z) شامة وطفيل : جبلان قسرب مكة (ياقوت) .

<sup>31)</sup> الزيادة عن ع و ق .

<sup>41)</sup> الـزيـادة عـن ع و ق .

وإن الالتحام لم يزل في زيادة ، ما دامت العادة . وعلى فرض ان الباي يخرقها ، فأهل المملكة لا تُطيعه على ذلك ، لان أكشرها بوادي العربان » . ثم استدعانا الصدر الاعظم عزّت باشا ، ومعنا القبطان كشك محمد ، فتكلّم في شأن المال وأجبناه . ثم قال لنا : واترضون أن يكون صنجق بلادكم في هذه الحاضرة مخالفا لصنجق الاسلام ؟ » ، فتقدم له كشك محمد وقال له : وان هؤلاء لا دخل لهم في شيء من لوازم الشقوف (1) ، لانتهم ركّاب ، واما الصنجق فهو أمانة الله عندى وفي وجهي ، لا أزيله إلا بعد زوال رأسي . ونحن الآن تحت أمركم ، ويدكم طائلة . فابعث لإزالته وأبدله بما شئت » ، وقال له : والمناسب ان يكون ذلك منكم بلا غصب » ، فقال له القبطان : و نبلّغ ذلك لصاحبه وكاتبه أنت بما تراه » ، فقال : و بلّغوا ذلك عني مشافهة كه » ، فقلنا له : و نعم » .

ثم كلّمنا في شأن التنظيمات الخيرية وقال : « ان الحال يقتضي السرعة بترتيبها ، وأنتم بدونها في خطر » . ثم خصّني من الجماعة وقال لي : « ان السيد عارف باي عنده كلام معك في ذلك » . وأما طاهر باشا فلم يكلمنا في شيء من ذلك ، وقد أكرمنا غاية الإكرام ، ويبدو من حاله ان رأيه مخالف لرأى رشيد باشا .

وتفضل السلطان على بحرية التوانسة وضباطهم بخمسين ألف قرش وزَّعها خيـر الدين على جماعتهم .

ثم استدعاني السيد عارف باي لضيافته ، وسامرتُه فرأيت بحر العلم الزاخر ، ومصداق « كم ترك الاوّل للآخر » ، ومتانة الدين ، وفكر المجتهدين . وسألني عن شيخنا ، وقد بعثتُ له مكتوبه يوم وصولنا ، وبالغ في الثناء على الشيخ [شأن المنصفين] (2) . ثم تكلم في شأن التنظيمات وأطال ، وأنها من اصول دين الاسلام ، حتى قال : « يقبح بنا ، معاشر المسلمين ، ان يغصبنا غيرُنا على أعظم أصول ملتنا ، وهو العدل الذي يحبه الله ولا يحب غيره ، وكأن هؤلاء الملوك يريدون مشاركة الله في

<sup>(</sup>x) في خ : « الشقوف ، وفي ع و ق : « المراكب ،

<sup>(2)</sup> الريسادة عن ع و ق .

كونه يفعل ما يريد ولا معقب لحكمه » ، الى غير ذلك مما تقدم في العقد الاول من هذا الكتاب (3).

وكلُّما عارضتُه بشبهة اجتثَّ أصلها وبتَّ وصلها . وأوصانى ان أقول للباي على لسانه : « الدين النصيحة لله ورسولــه وأيمَّة المسلمين وعامَّتهم . وهذا الامر لا بــدَّ منه ولو بعد حين ، فمن الحزم ان يتدرَّج العاقل في سُلَّمه باختياره ، ولم يكلمني في غير التنظيمات من المطالب ، وهو ممن يرى مخالفة رشيد باشا ، ويُنقل عنه انه يقول : « لاَن يكون سلطانُنا سلطانُ السلاطين خير من ان يكون سلطان البـاشاوات » وبهذه السياسة اتسعت المملكة العثمانية وسهلت عليها الحروب . ثم صار هذا الفاضل يطلبني لمسامرته والمبيت عنده ، مراعاة ً لمكـتوب شيخنا المتقدم ذكره ، وذلك من فضله . وغَـنــِمتُ من فؤاده ما يُزرى بالنُّضَار ، ورأيت ذلك الفكر كيف يَسبَح في لحج الأنظار.

سامرتُه ليلة فأومض برق من جهة المغرب ، فقال لي : « هذا البرق من جهة بلادكم ، فهل لك ان تقول فيه شعرا ؟ ، ، فاعترفت بقصوري وأخمذت دَواة وناولني بطاقة ، وقال لي : ٥ كـن في ذلك الركـن » . ثم أخذ كـتابا وشرع ينظر فيه ، فلم يَفُه أحد من الجماعة ببنت شَفَة حتى أتممتُ ما تيسُر ، وهو :

تمأليق غربيا فذكرنبي الخكضرا وأذكبي لنار الشوق في كبدي جمرا اذا ما سلا قلبي بـروض علـومـكـــم أتتـه جنـود العهـد تطلبـــه قســـــرا تُشير قَتَام النَّقْع في رَحْب صدره فتملك منه القلب والسرَّ والجهـــرا ويرتباح للغمارات من عَدُّو خيلهما فيموري لهما جنبها لتأخمذه فهمسرا حنينا إلى أنْسي ومَعْهَد رِفْقَتَـي ومنشا شبابي لاعد مْتُ به فَخَرا بلادى التي ربّت وحنّت وهذَّبت فبائسها ما إن بجوع ولا يعسرى سقى حُلَقُ واديها وكل حُصونها من السحب غيث يُمطير العزُّ والنصرا بنفسي أفديها وأحمد حبّها وأقطع في مرضاته البّر والبحسرا

<sup>(</sup>٢) بهامش ق 2 : 223 ، وبخط مغاير : د وجد باآخر مكنوب من المؤلف حال ايابه ، مؤرخ في 7 يوم الاربعاء سابع جمادي الاولى سنة 1258 ، ما نصه : وقد وجدت باسلامبول رجل فقيه (كذا بالاصل) تونسي اسمه السيد محبود قبادو ، يقرىء البيضاوى . وله رغبة في الرجوع لوطنه ، فأسعفته . ووجه معي صنساديق كتبه نحــو ثمانية . ووعدني أن يلحق في الفابور ، فوجدته بمــالطُّ مـبقنا . ولمــا تتم الكرنتينة يقدم . وهذا الرجل أصله مؤدب بدار سيدى الكاهية ، وسافر من تونس وقرأ . وهو الآن من أعيان الطلبة . وما كنت اعرفه من قبل الا في اسلامبول وذكر لي انه يعرف سي حمدة الشباب ، والسلام ، .

حماها وألقى نفسه دون نيُّلهـا وقد جالت الابدي بيضَرَّنها الأُخرى

وصعّب ملقساها وسهسّل عيشهسسا وزيّسن مرآها فللسّه مسا أدرى! فأضحت وعيناها من العشق ما ترى سواه ، وقد ضمَّته ،في جيدها صدرا فلا زال منصور اللمواء مؤيَّدا وفخرُ بني عثممان يُلبِّسه ستمرا هُمُ اللَّهُ عبد المجيد إمام وقيد وتسد في كل معضلة كبرى يدوم له التأييد والنصر والهنا ليبقى لدين الله من عزه ذ كسرا

وناولتُه ذلك على خجل فلمحه بعين الرضى ، وقرأه على الحاضرين ، ثم قال لي : « ناشدتك الله أيَّ الضرَّتين أردتَ ؟ » ، فقلت له : « المتبادر في الخارج » ، فقـــال : « كلُّ منهما متبادر » ، وكأنه استظرف ذلك . وقال للحاضرين : « كاشفتُ عن ضمير الشيخ فاذا فيه ان ضرتها الاخرى هـي طرابلس ، وسياق الحال من اسباب قدومه يشهد لي ، ولفظ « الاخرى » ايضا يشهد لي » .

وما زلنا في كـرم تلك الدولة العلية ، وفواضلها الجلية ، الى ان تمَّ طرز السَّتْري (1)، فرجعنا ، وأتى معنا القابكـايه (2) ، واسمه عارف زكـي ، من رجال القلم ، في فرقـاطة عثمانية ، ومعه نيشان يوضع في مقدم الشاشية ، زيادة على نيشانه الاول ، يلبسهما معا ، وثوب محليًّ وهو الستري . ووجدنا الباى بحلق الوادى ، فأكرم رسول الدولـة وغمـره باحسانه ، وأنزله في مَنتُّوبة . ولم يفتح له باب المخاطبة والحيجاج الذي قدم لا جُلمه ، واشتد حذره لما علم تصميم الاكثر من رجال الدولة على رأي رشيد باشاً في التنظيمات، لانه أجاب الدولة بأنه يفعل ، ولا يجد عُـدْ وا ولا بـُداً منها ، وأن الدولة العثمانية تجـد اليه السبيل شرعا لغصبه على فعلها ، لا سيما والطبع البشري مجبول عليها .

وفي يوم الاثنين أثالث وعشرين أجمادى الثانية من السنة 1258 (1 أوت 1842 م.) ، عزل الداي مصطفى الطرابلسي (3) . وسببه الظاهرى ان الفقيه الرجيه أبا المحاسن يوسف ابن العالم الفقيه أبى يعلى حمزة الجباس ، ركبه دين أثقل ظهره ، وستُجين لاجله في

 <sup>(</sup>۲) رداء مطرز كمان من الازيماء المرسمية .
 (۵) كملذا في خ ، وفي ع و ق : « المقابكاهية ، ، ومقابله في الاروبية : Hospodar .
 (۵) كملذا في خ ، وفي ع و ق : « عمرل البساى الداى مصطفى المتقدم ذكره » .

مجبس الداي ، فوقعت مشاجرة بينه وبين أحد المساجين ، ووصل خبرهما الى الداي ، فأحضرهما وأمر بضرب الفقيه يوسف الجباس [بين يديه] ، فنمى الخبر البياي ، وكان غيورا على أهل (1) البلاد ، فعزله وأولى عوضه باش حانبة احمد داي المتقدم جميل أثره في قومة (2) الترك سنة 1231 ، إحدى وثلاثين (1815/16 م.) . وبعد ايام قليلة عمي في قومة (2) الترك سنة 1231 ، والسبب الحقيقي في عزله انه لما قريء فرمان مصطفى المعزول وتوفي إثر ذلك . والسبب الحقيقي في عزله انه لما قريء فرمان التنظيمات ، وهو ممن يشار اليه في ذلك الموكب ، شرع يبكي ويفسر الناس [بالعربية] معاني الفرمان المجبول عليها الانسان ، فأسرها [الباي] في نفسه ، ويذكرها في خواصة ، معنى وجد [لعرائه] له هذا السبب (4) .

وفي شعبان من السنة 1258 (سبنمبر – اكتوبر 1842 م.) ، رتب الآلاي المخامس ، واقتضى حزمه أن يدفع لاميره ، وهو صهره الاجل أبو عبد الله محمد المرابط الغرياني من أعيان بيوت القيروان ، الأكوية في موكب مشهود ، وأمرنسي ان أقوم في الموكسب بمقال مناسب ، تصفيحه قبل قراءته .

وليّاكان يوم الاربعاء السادس عشر (5) من الشهر (21 سبتمبر 1842 م.) ، جمع اكابر العسكر في المحكمة سيماطين ، ووقف ابن عمّه أبو عبد الله محمد باي عن يمينه ووزيره أبو النخبة مصطفى خزنه دار حذوه ، والوزير مصطفى صاحب الطابع عن شماله والوزير ابو النخبة مصطفى آغة حذوه ، وبأيديهم الصناجق ، وآل بيته مُحدّ قُون به . ولم أخذت الناس مراكزها أشار إلى ، فقلت ما نصّة :

« الحمد لله الذي جعل للراية شانا ، وألتف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا ، وعلى طاعة أميرنا وحماية وطننا أعوانا ، نفزع لذلك شيوخا وكهولا وشبتانا ، وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تملأ القلب إيمانا ، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أرفع الانبياء مكانا ، صاحب لواء الشفاعة يوم يتنصب الحقُّ للخلق قيسطاسا وميزانا ، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بالنهار أسودا وبالليل ره شبانا ، حتى شيتوا من معالم الملة أركانا.

<sup>(2)</sup> كَـذا في خ ، وفي ع و ق : « ثورة التراك ، (انظر ص IIg ج 3) .

<sup>(3)</sup> مَا بِينَ الْقُومَىينَ فَيَ الْفَقَرَةُ سَاقِطُ مَنْ خُ ، مُثبِتَ فَي عُ وَ قَ .

<sup>(4)</sup> كنذا في خ ، وفي ع و ق : « هنذا السبيل » .

<sup>(5)</sup> هـو 15 حسب التقبويم ،

ايها الوزراء والامراء ، وأعيان الكبراء ، وحَمَلَة السيوف ، ورؤوس الصفوف ، والامناء على الالوف ، ومن لهم المقام المعروف ، أخاطبكم بلسانكم ، معبّرا عن الثابت في جَنانكم ، السارى مسرى الدَّم في أبدانكم ، عامَّتكم وأعيانكم ، ان مولانا وسيَّدنا المشير احمد باشا باى وليَّ نعمتنا ، ومدارَ عصبتنا ، واجب الطاعة بالحق ، على من في هذا القطر من الخلق ، ومن نرمي رؤوسنا قبل أن تُسام عصاه بشقُّ ، مستحقَّ الإمارة إرثا واكستسابا ، جزاء من ربك عطاء حسابا ، استأنف لهذه الدولة الحسينية شبابا ، وانتُد ب إلى إعزاز نسبتنا التونسية انتدابا ، وألبس قطرنا من شعار الرفعة جلبابا ، وسد " دونه من المذلة والمكاره أبهوابا . فالمواجب على همم الرجال ، وأبطال الاوجال ، أن تلقي في مرضاته الارواح والابدان ، وتختمار شرف المموت عن مذلة الهموان ، وقد زاد الآن في عصبتنا ، ونظم في سلك جماعتنا ، جيشا كاملاً من إخوتنا ، ودفع لهمَّتهم هذا اللواء المنصور ، فليتَهْنْنِيء (1) جميعتَنا هذا السرور . واللواء عماد معلق به الهميّة والعرّْض (2)، وحبُّ الوطن والارض ، فلذلك كانت غيرتنا عليه واحدة ، وقلوبنا على إعزازه متعاضدة ، إذ هو مظهر عرضنا (3) وبلادنا ، تربة آبائنا ومنتبت أولادنا ، المحوطة بصدورنا من أضدادنا ، ونفوس ُ الاحرار ، تموت في رعمي الجوار ، أحرى في الدفاع عن الوطن والدار ، تونس ُ دارُنـا ونعمت الدار ، والاعتماد على الله شعارنا وهو نعم الشعار ، وأحمد أميرنـا ونلقى النفس دونه الى النار . وبهذه النية نَبْسُط الى الله أكفَّ الضَّرَاعة ، ونسأله الإعانة على ما أوجب لاميرنا من فروض الطاعة ، وحماية آوطاننا من التشتيت والإضاعة ، وأن يقوِّى َ العِيصَابَة الاحمدية في صدور الجماعـة ، ويجعل الملك فيه وفي عَقبه الى قيـام الساعة . ربَّنا عليك توكَّلنا واليك أنسِّنا واليك المصير ، قرعنا باب فضلك وهو بالإجاية جدير ، متوسلين في بقاء هذه النيّة الصالحة ، ببركـة رسولك وبسرِّ الفاتحة » .

وعند ذلك ناول بيده الصناجق للأمراء ، بعد اليمين على العادة النظامية ، وختم الموكب بقراءة الفاتحة .

<sup>(</sup>١٤) في خ و ع و ق : « فليهن ۽ .

<sup>(2)</sup> كـذا ق خ و ع ، وق ق : « الغرض ، .

<sup>(3)</sup> كىذا فى خ ، وفى ع بر ق : « غرضنا ، .

وفي هذه السنة 1258 ، أحدث الباي لـز مة الجبس ، وجعل بمقطعه معملاً ، وقصر بيَعـه على الدولة ، وزاد في ثمنه ما لا يجحف كـل الإجحاف . ونفقة العساكر ألجأت الباى الى المكوس ونحوها .

\*

وفي رمضان من السنة 1258 ، (27 رمضان – 1 ديسمبر 1842 م.) ، رتب الباى ثلاثين مدرِّسا بجامع الزيتونة ، نصفهم من المالكية ونصفهم من الحنفية ، وحبّس عليهم دخل بيت المال ، وهو إرث من لا عاصب له . وكتب ذلك في منشور بالذهب ، وختمه بطابعه ، وعلقه عند باب الشفاء من جامع الزيتونة ، وأمرني بالإطناب فيه ، ونصّه :

و الحمد لله رافع العلماء على ذرّى شرف كامل ، الذي لا يُضيع عمل عامل ، ولا يخيّب من فضله العميم أمكل آميل ، مُعوّد العلم وأهله بكل يُسر شامل ، ومُنجد و في الازمات بكل كاف من أوليائه وكافل ، ومُميد و بناصر بعد ناصر ومناضل بعد مناضل ، من كل إمام مجتهد أو ملك فاضل ، والصلاة والسلام على سيدنا معمد أصدق قائل وأكرم فاعل ، منقذ نا من بحر جهل بلا ساحل ، وقائد نا إلى السعادة في العاجل والآجل ، والملجأ المنيع من كل خطب هائل ، وعلى آله وأصحابه أدلة كل عارف وسائل ، السابقين في ميدان الإيمان بما شاؤ وا من بأس ونائل ، والممتازين بكرم السجايا وطيب الشمائل ، ونستوهب منك اللهم عناية لا تطرق الخطوب حماها ، ولا يغير الدهر اسمتها ولا مسمتاها ، وعز الاينتهي حدث ، وفصرا يمضي في الاعداء حدث لهذه الدولة الاحمدية الحسينية ، وشجرة الملك التونسية الربانية ، العزيزة الحمى ، التي أصلها ثابت وفرعها في السما ، استظلت به الخضراء تونس ، وأبدت جمالها المونس .

اما بعد فان العلم أنفس البضاعات ، وأرفع الدرجات ، ناهيك بقول الحق : « يَرْفَعُ اللّهُ اللّهُ اللّذين آمننُوا منسكسُم واللّذين أُوتُوا العلْم درَجَات ، (1) ، دل على شرفه العقل والكتاب ، بصريح الخطاب ، « همَل يَسَتُو ي اللّذين يَعْلَمُون واللّذين لا يَعْلَمُون إنّها يَتَذَكّرُ أُولُو الا لَبْهَابِ » (2) . والواجب على من قلده الله

<sup>(</sup>۱) س 1/58 ت

<sup>(2)</sup> س 39/7 و ، ونص الآية الكريمة : « قل هل يستوى .... الآية » .

أمرَ عباده ، في أرضه وبلاده ، أن يَبلهِ ل في تكثيره منتهى اجتهاده ، حتى يفوز من فتح البصائر بغاية مراده . وقد ألهم الله لهذه المَنْقَبَة التبي تُردَّد وتُذكرَ ، وبكل لسان تشكر ، ولا يرُجُحد فضلها ولا ينكر ، بل جمَحُدها في الدين من المنكر ، أميرَ العصر ، ومشيرَ هذا المصر ، الذي دأب على حوطة المجد وجدًّ ، وورث الملك من أب وجد أن واستغرقت كمالاته الحصر والعدام، وبلغ في السياسة منتهي الحد ، واستعذب في إعزاز هذا القطر المشقة والكداًّ ، وغلَّق دونه أبواب المكاره وسداً ، وقوَّاه بجنود من أهله ورأى أسد " ، الملك المطاع ، قرة العيون ونزهة الاسماع ، المنعقد على فضله الإجماع مولانا وسيدنا ذلك المشير أحمد باشا باى أمير المؤمنيين بالقطر التونسي ، أعزَّ الله به عيصابته ، وأدام إصابته ، فأمر بهذا الرقيم ، المتلقى بالطاعة والتعظيم ، في أن جميع دخل بيت المال الذي كان يستعين به على مصالح العباد ، ومهمَّات البلاد ، جعله إعانة للعلم الشريف على ترتيب أنتجه فكره السديد ، ورأيه الصائب الحميد ، وهو انتخــاب خمسة عشر عالما من المالكية ، ومثلهم من الحنفية ، ورَجَعَلَ لكل واحد منهم ريالين في كل يوم ، على ان يقرىء بهذا الجامع الاعظم در سين في أى فن وفي أى وقت تيسر له من النهار ، ومن تخلّف بغير عذر شرعمي لا يستحق المرتب أيام تخلّفه ، الا يوم الخميس ويوم الجمعة وشهر رمضان وأيام العيـدين . وقلَّد النظر في ذلك لشَّيخَـي الإسلام الحنفي والمالكي ، ومرتب كل واحد منهما على النظر ماثة ريال في كل شهر ، وأعانهما على النظر في ذلك بالقاضيين الحنفي والمالكي ، وجعل لكـل واحــد منهما ثلاثة ريالات في اليوم ، بشرط ان يأتني كـل واحد من الاربعة يوما الى الجـامع لتحريض المتكاسل وطرح مرتب من لم يحضر من المدرِّسين بغير العذر الشرعى . وقلتُد هؤلاء المشايـخ الاربعة النظرَ في حفظ بيت المال وضَبُّط دخله وخرجه ، ومباشرة َ أمور القيَّىمين به ، وعرض َ ما يتعلق بذلك بين يديه لينفذ ما يظهر له مصلحته من ذلك . ولم يُبق مصرفا في بيت المال لاحد عدا العلماء المذكورين والمشايخ والنظار والقيامين عليه ، وتجهيز دفن الغرباء . كما أمر بتحرير مصرف بيت المال في ظهير بيد الآغة لا يتجاوزه . وبعد كل ستة اشهر من شهر التاريخ يحضر القيّمون على بيت المال في الجامع لذى المشائخ الاربعة ويحاسبونهم على الدخل والخرج فصلاً فصلاً ، ويسطرون المحاسبة مصحّحة بخطوطهم ، وتُرفع الى مولانا ليأمر بامضائها . واذا فضل في بيت المال شيء من المصرف المذكور فان الفاضل يشتري به عَقَار ليكون رَيْعه تقوية لبيت

المال ، وذلك مدة خمس سنين . وبعد السنة الخامسة ، اذا فضل شيء من دخل بيت المال الذي منه دخل العقار المشترى من فاضل الخمس سنين ، فان ذلك الفاضل يقسم على المنقطعين لقراءة العلم على المشائخ المذكورين ، سويعة "بينهم . ولا يستحق ذلك الا المواظب على القراءة . والنظر في قسمة ذلك على المواظبين من الطلبة المشائخ الاربعة ، واذا نقص واحد من هؤلاء الثلاثين عالما ، فان من يتولى عوضه يكون باتفاق المشائخ الاربعة ، ينتخبون أعلم الموجودين في العصر . وان تساوت رتبة الموجودين فلا بد من امتحانهم بالمناظرة بمحضر المشائخ حتى يكون من تقدم انما هو بنفسه . ويرفع اسمه إلى مولانا ليأمر له بظهير في خوطته يستحق به المرتب الملكور . وحكم ، أيده الله ، بجميع ذلك وأمضاه ، وألزم العمل بمقتضاه ، رغبة في إظهار العلم وتحصيل علاه ، والهدى هدى الله وأمر ، أدام الله أمره ، وأعلى في الخافقين ذكوه ، برسم هذا الظهير في هذا البيت المعمور حرصا على بقائه على شرطه مدى الدهور ، لا سبيل لنقضه بعد إبرامه ، ولا لنسخه بعد إحكامه ، يكديمه الله ورسوله والمؤمنون ، وتقويه الأعصار والسننون ، ومن سعى في احكامه ، يكديمه الله ورسوله والمؤمنون ، وتقويه الأعصار والسنون ، ومن سعى في نقضه فما ربك بغافل عما يعمل الظالمون ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ، ولئل هذا فليعمل العاملون ، والله خلقكم وما تعملون .

وكـتب في 27 رمضان سنة 1258 .

[وظهرت عنايته بهذه المَــأثـرة] (1) ، وأتى الجامع مرارا في غير أوقــات الصلاة ، ويجلس وراء حَـلَـق التدريس ، ولا يقوم له الشيـخ ولا أحد من الطلّبة ، تحريكا لعزائم الطلبة وترغيبا لهم فيما يقرّب الى الله زُـلْفَـى ، ويُـثمـر في الدنيا العزّ الا وفـى .

وميتر هؤلاء المدرسين عن غيرهم بأن يأتوا في الاعياد مجتمعين ، يؤمّهم كبير أيمّة الجامع الاعظم ، وَيقبلهم بعد أهل المجلس الشرعي ببيت الباشا . ولم يزل يوجّه لهم العناية .

وفي هذه الايام نَفَقَ سوق العلم وتجد د شبابه ، وسال سيله وعَبَّ عُبَابُه ، وانفتح للاجتهاد بابه ، وتظاهرت أسبابه ، وأشرقت بأفق هذه الحاضرة نجوم وأهلة هم الآن شموس وبدور، تتجمل بهم [المحافل و] (2) الصدور. والله لايضيع أجر من أحسن عملاً.

z۱) الـزيـادة عـن ع و ق .

<sup>(2)</sup> السزيادة عن ق .

وفي العاشر من شوال السنة 1258 (الاثنين 14 ديسمبر 1842 م.) ، أسقط مالاً كان مرتبا على أهل جربة من أيام عمه ، على يد الوزير شاكير صاحب الطابع ، بواسطة أحد أعيانها أبي الفلاح صالح بن صالح ، وبه سكمت جربة من مظالم العمال العمال برهة من الزمن ، وقصرت أيديهم عن التعدلي بعض قصور . وأهل جربة أعظم ثروتهم من المتجر ، وهو يقتضي وجود المال ، وبذلك سهل عليهم تحمل ذلك الترتيب ورأوه أخف الضررين ، بل ساءهم إبداله . وأمرني بكتب منشور لاهلها نصة :

« سبحان من أناط بالعدل العُمران ، وخص بالسياسة نوع الإنسان ، وشرَّفه بالاصغرين القلب واللسان ، وهداه إلى تعمير الامصار وحماية البُلدان ، أحمده وهو المحمود بكل لسان ، والصلاة على سيدنا محمد فائدة الاكوان ، المخصوص بمعجزات القرآن ، ومن آياته : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَـأْمُرُ بِالْعَدَ لِ وَالإِحْسَانِ ﴾ (1) ، وعلى آله وأصحابه أولي الشان ، الذين أذلوا بعزَّة الله أنوف الطغيان . أمَّا بعد فهذا ظهير بنبي على العدل أساسه ، ود ل ما يرضي الله التماسه ، وأضاء بالصلاح نبراسه ، وزكت فصوله وأجناسه ، حرَّرناه وأمضيناه ، وألزمنا العمل بمقتضاه ، لكافة أولادنا سكان جير بة حرسها الله وسائر القُطُر التونسي بعين عنايته ، وأسبل عليها وعلى ساكنيها سيتْرَ عافيته . لما رأينا الاداء الموظَّف عليهم مخالفا للقوانين الشرعية والعقلية ، وأدلَّة ذلك واضحة جلية ، لانه موظَّف على الرقاب ، لا على نتائج الاسباب ، وبسبب ذلك يَقَبِلُ الامل ، ويَنقُص العمل . على أن سكان جر بة من رعيتنا ، الباذلين نفوسهم في طاعتنا . فالواجب ان يكون حكم جميع سكّانها واحد (كــذا) ، والاولاد يرغبون في تساويهم عند الوالد ، ونسبة الرعية لراعيها كمنسبة الاولاد ، يسد عنهم طرق الخلل وطوارق الفساد ، حتى يبلغ من نجاحهم المراد . فلذلك أسقطنا جميع المآل الموظف على أهل جربة ، ورأيناه الَّى الله قُرْبة ، إسقاطا تاما ، مُطلَّمَةا عامًا . ولم نُبِّق عليها شيئا من الأكداء سوى العُسُرُ والصاع والمحصولات ، لان ذلك يتبع المكاسب لا الذوات ، فما ضرَّ مَن أنعم الله عليه ، أن يدفع نَزُوا ممَّا لديه ، يحمى به النفس والمال والبلاد ، تربة الآباء ومنبت الاولاد ، إذ مصرفه المهمَّات والاجناد ، وغير ذلك من وجوه السَّداد ، وإذا رجع العاقل لحمَد سه ، يجد ما أخرجه من يده إنما هو لنفسه ، سنّة الله التي قد خلت في عباده ، على حسب حكمته ومراده . ونحن

<sup>(</sup>۱) س 16/ 90

بمقتضى ما يجب علينا من مراعاة صلاحكم ، والسعي في نجاحكم ، نقد مصلحتكم على وفور المال ، ونرجو خلفه بنمو الاعمال ، وعلى الله بلوغ الآمال . أسأله سبحانه أن يقوى طاعتكم المقرونة بايمانكم ، ويزيد من فضله في عُمرانكم . وهذا الخطاب حرزناه للعلماء والمقد مين والمشايخ والاعيان وكافة سكان جربة ، فافتحوا لفهمه الالباب ، وتصفحوا هذا الكتاب ، ولتكن قراءته في جامع الصلاة وغيره من المشاهد ، والعشر زكاة ، وهي أخت الصلاة . وهذا الامر يبقى لسكم حجة ، في هذه المحجة . والله يحكم لا معقب لحكمه ، والسلام .

وكستب في العاشر من شوال سنة 1358 .

\*\*

وفي ربيع الاول من سنة 1259 ، تسع وخمسين وماثتين وألف (افريل 1843 م.) ، توفي شيخ الاسلام العلامة شيخنا ابو عبد الله محمد ابن [شيخ الاسلام ابي عبد الله] عمد ، ابن [شيخ الاسلام أبي عبد الله] (1) محمد بيرم . ولم يحضر الباي جنازته لعذر منعه يومئذ ، وبعث سائر أهل بيته ، وكبير الوزراء مصطفى صاحب الطابع ، وأعيان رجال الدولة . وصلى عليه ابنه الشيخ المفتي ابو عبد الله محمد بيرم ، وهو الذي تقدم عوضه لرئاسة الفتوى والمجلس الشرعي ، وتقدم لحظة القضاء بالمذهب الحنفي الشيخ الفقيه الإمام أبو الثناء محمود ابن الامام أبي محمد حمدودة باكبير .

\*\*

ولما تكاثر الكلام في شأن التنظيمات الخيرية ، وعلم الناس أصولها ورأوا فروعها ، لا سيما بعد أن قد منا عليه من إسلامبول ، وقررنا له ما شاهدناه ، وبلَّغت له رسالة عالم المشرق أبي العباس أحمد عارف باي ، وأتيته بنسخ من تعريبها ، أخذ جميعها ، وكان ذا فكر يحقق الامور قبل حصولها ، ويُنذر بها قبل وصولها ، تحقق أن صبح الحرية المحبب لكل موجود ، بدأ انتشاره من المشرق في آفاق الوجود ، فأقبل على المحمدية ، وتذ كرها (2) عامة بلادنا بالشؤم ، ومستندهم ، والله اعلم ، ان ابا القاسم بن عبيد الله

<sup>(</sup>I) السزيسادة عسن ع و ق ·

 <sup>(2)</sup> منا يبتدىء استطراد طويل ينتهى في السطر 21 من ص 72 عند الرجوع الى الحديث عن التنظيمات الخيرية .

المهدى الفاطمي لمَّا وجَّهه أبوه لغزو مصر والاسكندرية ، وفَتَمَحَ الفتوحات ورجع ، ابتدأ في بناء مدينة المسيلة (1) ، بعد خرابها سنة 313 ، ثلاث عشرة وثلاثمائة ، وسماها المحمدية. وعند تمامها أخذت دولة العبيديين في التراجع ، وثار عليهم الداعي (2) أبو يزيد صاحب الحمار . وانتقض عامل فاس والمغرب وبايع لبني أمية بالاندلس ، وفيها مات ابو باديس بن المنصور بن يوسف بن زيرى ، من دولة صنهاجة ، بلسعة عقرب ، وحمل منها ميَّنا في تابوته الى القيروان . وفيها انهزم السلطان ابو اسحاق ابراهيم ابن أبسي زكرياء [ من الحفصيين ] ، وفرَّ عسكره عنه ، فنجا من المحمدية برأس طمرَّة ولجام . واستولى عليها الخراب بعد ذلك الى دولة الداى اسطامراد ، فملك أرضها واتخذها للحراثة و [ذباب] (3) النحل، وبني بها دارا وعمّرها بمن على ملكه من الآسّري. ثم اشتراها من ورثته الوزير ابو المحاسن يوسف صاحب الطابع ، فبني بها قصره الباقي بعضه لوقتنا هذا ، وغرس بها بستانا وزيتونا ، وكـانت من مواضع نزهته ، وخرجت عن ملكـه بما تقدم من خبر قتله . ثم أخذها الوزير شاكبير صاحب الطابع وزاد في أبنيتها وغرس بها الزيتون ، واتخذها دار سكـنى . وخرجت عن ملـكـه بموته قتيلا ، وجـىء بأهله منها ، فأعطاها الباى لوزيره أبسى النخبة مصطفى خزنه دار ، فزاد بها بعض شبىء ، وأمَّل أن يُنجر ى بها الماء ، وانقذه الله منها . ثم ان الباى استرجعها منه ، وعوَّضه عنها برَبْع . ولما استولى عليها اتمخذها رباطا للعسكسر، وبني فيها الابنية الضخمة من البيوت المتسعة والغرف الانيقـة، وأنفق عليها كــثير دخل المملكــة . ووجَّـه إليها عنايته حتى كــاد ان لا يتفرغ لغيرها ، وحمل رجال دولته على بناء دُور بها ، وأذِن للناس في ذلك وأعانهم عليه حتى عييب بالإفراط في ذلك ، وغلَطُ الكامل على قدر كماله . ومنعمه الاستعجال في ذلك عن إحكمام البناء ، والعجول مخطىء وإن ملك . وهمي على شؤمها أضيق من حافر ، وأوحش من مفازة ، تُسقَّى بيئر واحدة من آبار الجاهلية (4) ، إلا أنه حلو المذاق .

<sup>(</sup>I) وردت فى ع و ق مشكولة بكسر الميم والسين ، وانظر ص 124 ج I ، والملاحظ ان المحمدية التى بقرب تونس ، كانت تسمى قديما « طنبذة I ، ومنها منصور الطنبذى الثائر على بنى الإغلب سنة 209 هـ ، أما المسيلة التى يسميها بنو عبيد المحمدية فهى قرب هوارة من التراب الجزائرى الآن ، وقد اختلط أمر المحمديتين على المؤلف ، فنسب ما لهذه لتلك .

<sup>(2)</sup> في خ شطب على الالتف من السداعي .

<sup>(</sup>ى) السزيسادة عسن ع و ق .

<sup>(4)</sup> كـذا في خ ، وفي ع و ق : « آيسار الاقدمين ، .

ولما أتمَّ بناء مساكن العسكر بها في سنة 1259 ، تسع وخمسين (1843/44 م.) ، أحيا فيها ليلة " بالقرآن العظيم ، والصلوات على النبسي صلى الله عليه وسلم ، وأحزاب الامام الشاذلي وأوراده . ومن الغد نصب الوطق أمامها ، وجمع اهل المجلس الشرعي ورجال الدولة . ولما جاء العسكــر خرج بنفسه لتلقّيه ، واقفا في حرِّ الشمس . ولما تمَّ دُخُولِه وتفرقوا لبيوتهم ، هنآه اهل المجلس الشرعــي ورجعوا .

وأرَّخها العالم الاديب ابوعبد الله محمد الطيب، ابن شيخنا أبي اسحاق ابراهيم الرياحي، وكـتب التاريخ بأعلى بابها المعروف بباب باردو ، لانه أقرب للقادم من باردو ، ونصَّه :

انظر لها تأسر طرف النبيسل وتسحر اللبَّ بصنع جميل (1) بارعسة الحسسن ولكنها واثعة قلب الحسود العليسل تاهبت على الآفاق في منْعبة وعنز شيأن وفَخَار أثيبل خطيرة جساد باظهارهسا طالع سعسد وقسران جليسل على التقيى أسيس بنيانها وفي سبيل الله نعهم السبيل أقسر عين الدين إبداعها وأسلسم الكفر لهم طويل دار حُمــاة الديـن آساده أنصاره في كل يسوم ثقيـل قد تاجهوا الله بارواحههم تجهارة جهاءت بربع جزيل انشأها أحمد باشا الرضى خير مشير جاء في خير جيل الملك السامى عمساد العُسلي الشامع العسز الكريم المُنيسل ذو المكسرمات الباهسرات التي ما ان لها في سمعنا من مثيل وهـــذه القشلــة من خيــر مــا انتجــه رأي حجــاه الاصيــل له بها الصِّت البعيد المسدى والسورى ظيل أمان ظليلل مرزيسة دلست على فضله إن كان للصبح يقام الدليسل

بشرى فقد وافق تاريخها نصر وإسعاد وفتسح جليسل

وكمأن طالع هذا التاريخ جفر ، لان هذا الباي نبيل بــلا خلاف ، وقد أسـَرَتُ طَرَ فه ، وقيدت في أرجاثها طرِ فه ، ومنعت صرفه ، وسحرت لبَّه وظرفه ، حتى اتَّخذها

 <sup>(1)</sup> في ع و ق اقتصر الناسخ على ذكر البيت الاول من هذه القطعة ، وهي في خ كاملة .

دار مقرَّه وبنسي بها جامعا ومدرسة [وحمَّاما] وبرجا بالمدافع وسوقـا ومساكـن لخاصته ورجال دولته . وجعل بها قاضيا ليكون ذريعة لإقامة الجمعة بها على مذهبه الحنفى ، كما فعل جده الاعلى حسين بن علي بباردو . ورتب بجامعها مدرِّسا لرواية صحيح البخاري ، ويَحْتِمه في الثالث عشر من ومضان , ويُحتفل في إحياء تلك الليلة بقراءة البُرْدة وإنشاد القصائد النبوية ، ويحضر لذلك بعض علماء المجلس الشرعبي كالشيخ أبي عبد الله محمد بيرم والشيخ أبي عبد الله محمد بن سلامة . وكثر النكير [عليه] بكونه تخلي بها للبطالة ، وأهمل الجلوس للحكم على عادة أسلافه . ولما كـــــمه في ذلك ثقتُه ونصيحه ووزيره ابو النخبة مصطفى صاحب الطابع ، قال له : « أيُّ شيء أهمل والقضاة والمُفتُون يحكمون في ساثر النوازل ، والداي وكماهية دار الباشا وآغة القصبـة يحكمون في الجنايات الحفيفة بما دون القتـل ؟ » . وكـان للـداي يومــُــذ أن يسجن بالكَـرَّاكـة ويضرب ما لا يزيد على الثلاثمائة ، « ومشايـخ الحاضرة هم حرَّاسها بالليل لإيقاف الجنايات ، فلم يبق الا التعيين للمطلوبين ، ولا يكون ذلك إلا اذا عجز العامل ، ومع ذلك فقد أقمتُ خير الدين كـاهية يحكـم في غير المعاملات بسقيفة باب باردو ، ويعيَّن لحضور المطلوبين ، ويفعل ما يفعله الباي ، غير التعزير بالقتل ، وان الحدود غير معطلة ، بدليل ان رجلاً حكم عليه المجلس الشرعي بالقتل قصاصا [في نفس محرَّمة منه أمام باب المحمديّة » ، الى غير ذلك من الادلّة القاطعة على عدم إهمال الامـور ، ويظهر لبعض الناس انها أدلة خطابية يسلمونها تسليما جدليا يُعين عليه طبع الملك المطلق . والحق الذي يفهمه من [مازَجَه و] مارَسه في سياساته أن الرجل ثـابـت الفكسر ، بعيد الغور ، ثاقب الفكرة ، شديد الحزم ، لمّا (1) رأى بعين بصيرته ان الحكم في الناس بمجرد اجتهاد المُلِك وحده ، من غير أصول عقلية او شرعية يعتمدها في ذلك ، قد نافره طبع الزمان ، وانفتحت لسماع التنظيمات الآذان ، وعلم عربان المملكة حال عربان الجزائر مع عمالهم ، بأنهم لا يتصرفون فيهم الا بقانون معقول معلوم لا يمازحه غرض ، مع حرص الدولة العثمانية على إجراء التنظيمات ، وصعب عليه قطع عادة آلمه دفعة ، أراد أن يمرُّن نفسة وأهل المملكة على ما تحقق وقوعة لا محالة ، وإن انتصابه

 <sup>(</sup>١) منا ينتهى الاستطراد ويرجع الحديث عن التنظيمات الخيرية .

كل يوم لسماع المتظلمين ربّما يؤدي الى فلتة كما وقع ممن بعده ، تقتضي سرعة ما قاله الصدر الاعظم رشيد باشا : « لا يمكن ان السلطان الاعظم مقيّد التّصرف لا يأمر بقتل النفس المحرَّمة إلا بعد إمعان النظر في مجالس ، وباشا تونس مطلق التصرف » ، تحميّل نسبة إهمال الامور إليه ، ورآها أخف على نفسه من وقوع التنظيمات دفعة ، وان لم يصرِّح بذلك ، وإنما فهمنا ذلك منه بالتلويح القائم مقام التصريح في محادثاته ، ومحاوراته في خلواته . وربما انتصب للحكم في المحمدية احيانا على كره يظهر من حاله ، حتى انه يأمر ، بعد اجتماع المتظلمين ، بنداء العافية ، وهي علامة الانصراف (1) .

أتاه بها رجل من أوباش الجهلة شاكيا في نازلة [تتعلق بالمعاملات] فقال له : و هلاً رفعت أمرك الى الشرع ؟ ، ، فقال له : و يغلبني خصمي بحكم الشرع ، ، فقال له : « إنما غلبك دينك لا خصمك » ، فقال له الجاهل المسكين ، محرِّكا لغضبه : « يا سيدي ان خصمي لما سمع انبي قادم إليك قال : لا نسأل عنه ، أنا بيدي دبتوس الشرع » ، فقلت له : « عندى دبوس أقوى منه ، وهو سيادتك ، نصرك الله » ، فاصفرًا لونه واقشعرًا بدنه واشتدًا غضبه من قبيح المقالة ، وكنتُ بين يديه لقراءة ما يسرد [من المكاتيب] فقال لي : « أيلزمه شيء بالحكم الشرعي ؟ » ، فقلت له : « يلزمه لوكمان يعلم ما يقول ، ، فانتهره ومكسّنه بيد غاصب الى الحكم الشرعي ، وقسال في ديوانه : « لا أقبح من هذا الجهل، يرغب عن حكم ملَّته المعلوم في كتب الشريعة الى ما يظهر لي، مع أنىي بدبتوس الشرع ــ كما قال ــ ارجع عما ظهر لي ان خالف الشرع لا حول ولا قوة الا بالله ، ، وقام من فوره قبل سماع بقية المتظلمين ، خائفًا من تلك المقالة [الشنعاء] ، يردُّ دها ويستعيذ بالله منهـا ويقول : ﴿ اللَّهُمُ اكسُرُ كُـلٌّ دَبُّوسُ يَقُوى عَلَى الشَّرَعُ ، وما نشأ هذا الجهل الا من انتصابنا للحكم وسماع الدعاوي، ويرحم الله تعالى أسلافتناً، فانهم شغلوا أفكارهم وعمروا أوقاتهم بسماع النوازل بين المتداعيين عن النظر في عموم المصالح، والنصاري على حكمة ، حيث إن ملوكهم لا يتصدرون للفصل بين المتنازعين ۽ ، فقلت له : ه وكمذلك سائر ملوك الاسلام، عدا قطرنا، وإنما نشأت هذه العادة آخر دولة بني مراد، واقتفى أثرهم جدُّك رحمه الله [لسبب خياص اقتضى ذلك] ، فسكت ، ثم قيال :

<sup>(</sup>x) ما بين القوسين في الفقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

8 لا بد ً لقلب العادة من زمن وتدريع ، كانقطاعي في المحمدية ، مع أني اسمع ما يقال في . والامر لله وحده 1 (1) .

À.

وفي سنة 1259 (1843/44 م.) وقع جَدَّب بتونس وارتفعت اسعار الحبوب ، مع أنه أعان الفقراء بما لم يتقدُّم نظيره . وأطراه بعض المداحين على ذلك (2) ، فقال له : ١ « تمدحني على أنَّي غير سارق ولا خائن ؟ » ، لان الاعشار التي بالرابطة زكاة الحبوب، وهمي من قواعد الاسلام الخمس ، وأول مصارفها ، بنصُّ القرآن ، الفقراء والمساكسين ، وهو مقدم على العسكر وغيره من المصالح . ومع ذلك ضجّت العامة من كثرة تسريح اخراج الحبوب من المملكة ، لا جل دخل ما على ذلك من السراح ، فلزمه ، والحالة هذه ضرورة ، تسكين السواد الاعظم ، فكتب الى مراسي العمالة بمنع اخراج القمح والشعير لمن بيده أمر في تسريحه ، إلا اذا شرع في الوسق منه ، أو أتاه شقف لذلك . وأعلم بذلك سائر القناصل، وتحققوا السبب، فأتاه قنصل سردانية شاكيا من هذا المنع، محتجًا بما في الشروط من أنه اذا أريد منع قبول شيء من السلع او إخراج ِ شيء ، يقع اعلام القنصل قبل المنع بشهرين ، لتكون التجار على بصيرة ، فأجابه الباي بأن حبوب القُوت ليست من السلع الحاجية التبي لا يتوقف خروجها على إذن خاص ، وانما هـي من الضروريات التي يتوقف إخراجها على أمر مخصوص. ومدار الامر: هل الاقوات من السلع أم لا ؟ وهو يرى أنها ليست من السلع ، نظرا للعرف (3) . فقال له القنصل : « ان التجار اشتروا حبوبا همي الآن عندهم ، ينتظرون شقوفا لحملها ، ، فقال له : « يمكنن لهم بيعها الآن في المملكة بأكثر مما دفعوه ويحصل لهم الربـــ المقصود ، وإن اشتروها لغيرهم باذن ، نتساهل معكم في إخراج القدر الموجود فقط ، . وكـادت النازلة ان تنفصل، لولا شدَّة وتعسَّف من القنصل بلا سبب . وتكررت المكاتبة بينه وبين الباي .

ثم ان القنصل سافر على حين غفلة ، من غير ان يُعلِم الباي بعزمه على السفر . ولمّا سافر القنصل كـشرت الاراجيف بأن دولة الصاردو تجهّز في اسطولها لغزو تونس ،

<sup>(</sup>I) ما بين القوسين في الفقرة ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

<sup>(2)</sup> كذا في ع و ق ، وفي خ : « وقال له بعض المتزلفين يمدحه على ذلك » .

<sup>(3)</sup> كــذا في خ ، وفي ع و ق : « نظرا لعرف التخاطب ، .

فجمع الباي رجال دولته وقال لهم :  $\alpha$  ان القنصل سافر ولم يعلمنا بسفره ، وهذه طليعة حرب ، ويلزمنا الاستعداد وأخذ الاهبة لذلك  $\alpha$  ، فقالوا له :  $\alpha$  الحزم يقتضي ذلك في كل وقت  $\alpha$  ، وكنان منع إخراج الحبوب في شعبان السنة 1259 (اوت - سبتمبر 1843 م ) .

ثم أخذ الباي في الاستعداد ، وحصن حلق الوادي بمتاريس وقتية . ثم كتسب اوامره لقدوم سائر العساكر النظامية والصبايحية من الاوجاق وجمعهم بالمحمدية ، وذلك في أوائل سنة ستين (أوائل سنة 1844 م.) . ونصب وطقه ، واحدقت به العساكر على اختلاف أنواعهم ، ومكسئوا أشهرا يتوقعون قدوم شقوف الصاردو . وضاق حال الدولة من مصاريفهم ، وحصل للعسكر ملل وفشل (1) من أهبة السفر في حضر ، والمقام بدار واحدة لا مرعى فيها ولا ماء الا من آبار قليلة قر بها . حتى قال له وزير الحرب مصطفى باش آغة : « ان عسكرنا وقع به الملل والفشل ، ولا زال يتزايد ، ونخشى ان لا نتضع به وقت الحاجة ، ويكون الصاردو هزمنا وهو في بلاده » . وقال له شيسخ الدولة الوزير ابو النخبة مصطفى صاحب الطابع : « كأني أراك بجمع العسكر في هذا المحل أسلمت حلق الوادي والبلاد ، وطلبت منعة نفسك . فالرأى ان تجمعه خارج حلق الوادي وما قار به من الشطوط ، ليكون ر د عا الحاضرة » .

وصدًه عن سماع ذلك الافراط في حبِّ المحمدية .

وفي المدة نَفَد ما بالرابطة من القمح والشعير ، فأمر أبا عبد الله محمد بن عَيَاد بشراء ذلك من خارج الإيالة ، فقال له : « ان قمح الدولة في ذمم الناس ، ونحن الآن في شدة ، فاكتب لي إذنا بخلاصه من الناس ، دراهم على هذا السعر الذي نشتري به » ، فكتب له بذلك .

وازدادت الشدة والضيق على اهل المملكة [عموما] وعلى الدولة [خصوصا] (2) . ولم يزل ابن عيّاد يشتري في الحبوب للعسكـر الرابض في محل واحد .

وفي هذه الواقعة قدم رسول من الدولة العلية العثمانية اسمه عمر جَمَال ، فأكرم تلقيه وأنزله في الكرم ببستان وزير الحرب أبي النخبة مصطفى آغة . وبلّخ رسالته ،

<sup>(</sup>١) نشيل : خبد نشاطه ، فترت همته وحماسه .

<sup>(2)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

ومحصلها: « ان النازلة لا تقتضي حربا ، لانتها آخر الامور ، وسفر القنصل لا ينشأ عنه شيء ، ومهما أمكن فصل النوازل بغير إراقة الدماء لا يتعدل عنه . وحسبي تبليسخ الرسالة » ، فقال له الباي : « أنا لا أبتدىء بحرب ولا أخالف الشروط ، ومن تعدي علي وحاربني يلزمني ضرورة أن أدفع عن نفسي بما استطيع . وحيث ظهر للدولة العلية فصل هذه النازلة بوجه سياسي ، فلا أعدل عن رأيها » . وكتب له تقريرا في صورة النازلة باللغة العربية مستوفى البيان .

وسافر الرسول ، وبعد سفره توسط قنصل الدولة الانقليزية ، وهو سار طوماس ريد(1)، وقال للباي : « الحق لك ، لان رفع الضرر عن النفس واجب ، ويلزمك أن تسوس عامتك بهذا المنع خشية وقوع هرج وفساد ، وللقنصل حق في الوقوف مع ظاهر الشروط ، لانه رجل مأمور ، إلا " ان السياسة فاتته حيث سافر كالهارب ، لانه رسول دولته إليك ، فحقه ان لا يسافر الا بعد أن يعلمك . وثبوت الحق لك لا يمنع من جبر ضرر مالي حصل لبعض التجار من هذا الاختلاف في الفهم ، والانصاف يقتضي ذلك » ، فطلب الباي مصروفه على جمع العساكر وما لزمها وغير ذلك ، فقال له : « تحصين بلادك واجب عليك ، ولك ان تجمع عساكرك متى شئت ، ودولة الصاردو لم تحوجك لذلك ، وسفر قنصلها لا يدل على إيذان بحرب ، والحروب ليست بهيئة » ، فتوقف ولزمته الحجة .

وانفصلت النازلة ، وأمر الباي بدفع ما حصل للتجار من الخسارة . وأتى قنصل من دولة الصاردو عوض الذي سافر . وكاتب الدولة العلية بانفصال النازلة على وجه مرضي . وسرح العساكس من اعتقالهم بالمحمدية ، بعد ان صرف عليهم أموالاً لها بال ، أوهنت المملكة ، وأجحفت بها إجحافا بقي اثره . ولا يعد م الصرّعة ، صاحب السرّعة .

\*

وفي هذه السنة 1260 (1844 م.) ، تم ً بناء دار المكنف بـ آلاتها التي أنشأها الباي حمد حمد و قنطرة محمد باي [المرادي] بطبر بنة . وكان بناؤها على يـد أبي عبد الله محمد ابن عياد . وهي من المصانع الهائلة والمباني الرفيعة ، يحرّك الوادي آلاتها على أسلوب

Sir Thomas Reade (1)

معجب ، باعتبار [حالة] (1) هذه المملكة ، اذ لم يتقدم مثلها ، مع ما فيها من مصلحة البلاد . وأرخها شيخ الإسلام ابو عبد الله محمد بيرم بما نصله :

> وألنَّق عَصَا التَّسْيَار إن كنت طالبا ولا تَحْسَب الوادي له الفضل إذ جرى أتى أمره العالي برسم اسمه على فجثت به مع وصف حال مــؤرخــا :

أرحُها فقد أبلي السنابك وخَدْدُها وأتْعبَهَا غَوْرُ الفَلاة ونَجْدُها عجمائب آثار الملسوك تعدُّهما فمسا بعد هدا الصنع بُغية ُ ناشد ولا غساية بالعقسل يبلغ حد مُهما مبان قضت ان المشيد لركنها له همية قد زاحم البدر سعد ها بها جررًرت ذيل الفاخر تونس بما لم تنل صين البلاد وهند الم يقـوم لها منها لـدى الفخـر شاهـــد " ويُـكسى بهـا من فائق النسج جُننْدُها يباشر من فيها الصناعة وادعما ويُلفي بها الراحات قد طاب ورده الها إذا تَعَبُّ الافكارِ أنتج خَصْلةً تَباعَدَ عن سمَّت الجوارح كلُّها كأن الذي يلقي بها الامر آصَف (2) فقبَسْل ارتداد الطَّرف ينسسَجُ بنر دُها ولا غَـر و ان جاءت كما أنت شاهد وقامت على تلك العجائب عُمد ُها فان المقام الاحمدي اعتنى بها وعن رأيه المحمود نُظِّم عقد الها عليها، فاقبال الامير يُمدُّها هـ والسيّد الباشا المشير الـذي غـدا له سطوة في الغيل تخشاه أسند ما دعائم هنذا الباب كهفا يشدهما مصانع ما فوق البسيطـة نـد ما

وتوجه لها الباي ومعه رجال دولته ، ورأى تلك المصانع وتحريكها ، وبــات بقصر الوزير أبسي النخبة مصطفى خزنه دار بالجد يّدة . ثم رجع لها من الغد ، إعجابا بشأنها . وصُنعت بها ألوان (4) من الملف مستحسنة فاثقة [مثل ملف الافرنج] (5). ثم فتر عزمه عن العناية بها ، لانَّه قدَّر أن يكسون دخلها أكـثر ممـا حصل .

<sup>(</sup>I) الريادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> آصف حو كاتب النبى سليمان المشار اليه في الاية 40 من سورة النمل (الكشاف للزمخسري) .

ج) وردت ملم القطعة الشعرية في خ ، وسقطت كلها في ع و ق .

<sup>(5)</sup> السزيسادة عسن ع و ق .

ولو قد رَّ أن أعظم ربحه هو لبس عساكره وأهل بلاده منه ، بحيث تبقى اثمان الملف الذي يشترى من غيرها في المملكة ، مع انتفاع المجاورين لها والخدَمة بها ، المقتضي لزيادة عمران المملكة ونفاق أصوافها فيها وغير ذلك ، ما فترَ عز مه . وإعطاؤها لتاجر يخدم الملف بها ، ولو مجانا بلا كراء ، انفع المملكة من بقائها معطلة ، وقد بنيت بمال ذريع . لكن طباع ملوك [هذا] (1) المغرب تميل الى الفائدة الذريعة المعجلة الحاصلة من غير التفات إلى المستقبل ، بخلاف أمم الافرنج (2) فانهم يصر فون الاموال على فائدة يمكن حصولها بعد سنين ، ويعتبرون في أفعالهم انتفاع تلك الجهة ، واستغناء هم عن غيرهم ، وهذا من اعظم اسباب العمران والثروة . ولله في خلقه أسرار .

\*\*

وفي هذه السنة 1260 ثار رجل بجبل خمير ، ادَّ عي أنه من أولاد عثمان باي ، والتفّ عليه جمعهم ، وهم من الذين لا يكادون يفقهون حديثا . وأصله مقراني أتى لتعلّم القرآن بزاوية الشيخ ابن نفيسة من ربض باب السويقة . ثم توجه الى الجبل ساعيا الى حتّفه بظلّفه . وأذاع هذه النسبة فتلقّتها الحُمُرُ المستنفرة بالقبول . والمسافر بمحلة باجة يومئذ ابو عبد الله محمد باي ، فأمد ه بمحلة زواوة ، وأمر المزارقية [ من العروش ] (3) بالالتفاف عليه ، وأمد ه أيضا بالوزير الثقة الناصح أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع ليستعين برأيه . والتف عرش عمدون على المحلة . ووجه باي المحلة كاهية الصبايحية صالح بن بلقاسم في عقد من الخيل الى خمير ، ووصلهم على حين غفلة ، واستعمل الحيلة حتى تمكن على هذا الدّعيي وطار به الى المحلة ، فبعث به باي المحلة مع الكاهية صالح ، بعد أن أنكى في الذين اعصوصبوا عليه .

ولما وصل الى باردو ، أحضره الباي بين يديه في ديوان المحكمة وقال له : « مــا لك ولهذا الكــذب الذي حيّرت به تلك الجهة ، الموجب لاراقة الدماء والفساد في الارض ؟ » فأطرق ساكــتا ، وكــاد الباي أن يعفو عنه من القتل ، لولا بعض من رجال الدولة قالوا

<sup>(</sup>I) السزيادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> كــذا في خ ، وفي ع و ق : ﴿ بِخَلَافُ غِيرِهُمْ مِنَ الْجِهَاتِ ۗ ، .

<sup>(3)</sup> الـزيـادة عـن ع و ق .

له: « ان العفو عن مثل هذا يؤدي الى الجرأة على أمثال هذه الدعاوى » ، فأمر بقتله ، وقطع رأسه أمام باب باردو . وكـتب الى باي المحلة يبلّغ الى عمدون شـكره لـخدمته (1) ورضاه عنهم . ورجع باي المحلة ، بعد ان مهـّد تلك الجهة وقـوَّى أمانـها .

\*

وفي غرة محرم سنة 1261 ، احدى وستين (الجمعة 10 جانفسي 1845 م.) ، قدام الفقيه الشيخ ابا عبد الله محمد بن سلامة ليخطّة الفتوى ، وقدم الفقيه الخير ابا عبد الله محمد البنيّا لخطة القضاء .

\*\*

وفي صفر من السنة 1261 (فيفري 1845 م.) ، تشكى الافرنيج ، على لسان اكبر القسيسين بتونس ، من ضيق موضع اجتماعهم لعبادتهم ، فاقتضت سياسة الباي إسعافهم ، تألفا للوافدين من التجار . وأمرني بكـتَبْ أمْر لهم نصه : «أصدرنا هذا المنشور والخطاب المسطور ، ليعلم الواقف عليه من رهبان الملتة المسيحية وأعيان أهلها القاطنين بدار مُلْكنا تونس ، حاطها الله بأمنه ، ان الكنيسة داخل باب البحر التي كانت اسبيتال من أملاك الدولة التونسية ، بلغنا انها ضيقة الفضاء لا تفـي بضروريات من فيها ، فزدناها تسعة عشر ذراعا على مسافة عرضها ، وهمي عشرون ذراعا ، من أرض الدولة المجاورة للكنيسة الشي كـان يسكـنها قنصل الصبنيول . وأمرُنا فيُّ ذلك بيــد الوكيل ، وزدنا ، لكمال راحة سكمان بلدنا من اهل أروبا وإعانتهم ، بأن أسقطنا عنهم الالف ريال التي كناً نأخذها في كل عام كراء ما ذكر ، إسقاطا تاماً ، وسرَّحناهم للتصرف في هذه الكنيسة المذكورة بما أضيف لها ، من غير كراء ، بشرط ان لا يحدثواً فيها شيئا ظاهرا ينافي ديانة اهل البلاد او عاداتهم الجارية . صدر ذلك منّا على يد صاحب أسرارنا الموقر المحترم الوجيه الثقة المقرَّب ابننا الكولير جوزابين راف (2) الامير آلاى . وعلى الواقف على أمرنا هذا ان يعمل بمقتضاه ، ولا يخالفه ولا يتعدَّاه ، والامر كله لله ، والسلام. وكـتب في التاسع عشر من صفر سنة 1261 (الخميس 27 فيفري 1845 م.). وكستب بذلك الى قنصل الفرنسيس بتونس . ثم زاد في توسيعها بعد ذلك .

<sup>(2)</sup> كنذا في خ و ق ، وفي ع : « جنوزاب رافو ، ، Giuseppe Raffo

وفي ربيع الثاني من السنة 1261 (افريل — ماي 1845 م.) ، صدرت احكام من الباي في تراتيب للدخان والجلد . وذلك انه لما استكثر من العسكر [وضباطهم] ، وصاروا عددا لا يفي بقوامهم دخل المملكة الاصلي ، على صغرها المعروف في الوضع الجغرافي ، وقلة اسباب ثروتها ، التي هي الزراعة والصناعة والتجارة ، الذي هو نتيجة الحكم المطلق ، مع نطاق كرمه المتسع ، لا سيما مع كبراثهم (1) . ومدبر الدولة اذ ذاك محمد بن عيّاد ، وهو من العُمّال القاصر نظرهم على ها يحصل من المال ، من غير نظر الحال ولا مآل . وكان يزيد في الالتزامات ، ويعتبر مع دخلها الاصلي ما تفعله نوابه من [توليد] المظالم . وقياسي الناس (2) من تعسفهم وجورهم ما لا تطبقه غير اهل المملكة التونسية . وبلغ الحال إلى أن متولي الجلد الذي مناط لزمته ان لا يبيع الجلد بالمملكة وغيرها سواه ولا يدبغه غيره ، صارت نوابه يدورون في القرى ونواجع العربان(3)، ومعهم قطع من الجلد يرمونها في المحل وتشهد أتباعه بوجودها في المحل ، ويدّعون ان ومعهم قطع من الجلد يرمونها في المحل وتشهد أتباعه بوجودها في المحل ، ويدّعون ان ويدّعون ان الدخان من غير ملتزمه ، فيأخذون من ذلك المسكين ما ويدّعون انها نائرة على اشترائه الدخان من غير ملتزمه ، فيأخذون من ذلك المسكين ما يشترى به فضيحته وشديد عقابه الذي لا يعلم نوعه ولا قدره . وكذلك سائر الملتزمين يشترى به فضيحته وشديد عقابه الذي لا يعلم نوعه ولا قدره . وكذلك سائر الملتزمين كمل على حسب لزمته ومقامه وحظوته (5) .

ولا جرم ان ذلك يزيد في نقصان ثروة المملكة لا محالة ، وقل بسببه دخل الالتزامات . فاذا اراد الملتزم أن يسلم عند تمام أجله ، لا يقبل الباي تسليمه إلا إذا زاد عليه غيره ، اعتبارا لما حصله من امتداد يده .

ثم ألزم العُمَّال قبول ما يُلتزَم في أعمالهم من جلد وغيره بالسعر السابق ، فصار العامل يوزع القدر الذي يدَّعي نقصه [على أهل عمله بحسب اجتهاده] ، وهو مصدَّق في ذلك من غير تعقب . والباي يغضي عن ذلك ، مستندا الى اضطراره ليماً يلزم

<sup>(1)</sup> في ع و ق : « كبسراء العسكر ، .

<sup>21)</sup> كَــلَا في خ ، وفي ع و ق : « وقساسي المسلمون ،

<sup>(3)</sup> كسلًا في خ ، وفي ع و ق : « والقبائل انقريبة ، .

<sup>(4)</sup> المائرة: حجمة ، بينهة .

<sup>(5)</sup> المزيمادة في الغقرة عمن ع و تي .

العسكر من المال . ومن يريد الشكاية لا يأمن وثيقة تقوم عليه [من كـتّاب الملتـزم وأتباعه] (1) بأنه مفسد . ولا مر هم لجرحها ، اذ لا سبيل لنقدها (2) أو طرحها .

ولمّا بلغ السيل الزبى ووصل الحال الى حدِّه ، جعل الباي ترتيبا لصاحبتي الجلد والدخان ، وكتب بدلك أوامره [لسائسر بلدان المملكة وعربانها] (3) ، وتوعّد من خالفها . وصاحبُها (4) اذ ذاك ابو عبد الله الحاج حسونة ابن الحاج ، فاشتكى الضرر من هذا الترتيب ، لانه لم يدخل على اعتباره ، وانما دخل على اعتبار ما كان .

ولمّا تحقق أن قدر الالتزام يؤخذ من ماله (5) ولا بُدًّ، مع ما بينه وبين ابن عيّاد من المنافسة والغيّوة ، لاذ بالفرار ومعه بنوه الصغار من شاطىء روّاد الى مالطة ، فأقام الباي شقيقه أبا عبد الله محمد بن سليمان ابن الحاج لمباشرة خطته نيابة عنه ، يتصرّف على العادة السابقة المدخول عليها . هذا وأوامر هذا الترتيب لم تخرج بتمامها .

وبعث الكاتب الماجد الاديب ابا الحسن علي الحداد ، ومعه [الكولير] (6) زاكي زيزانة في أثره ، لمحاكمته عند مجلس الحكم بمالطة ، فوصلا لمالطة ورفعا قصتهما الى الحكم ، وحلف كل واحد منهما على أنه محتق في دعواه . ولما تحقق الحكم (7) بأنه مطلوب منعه من السفر . وأفضى الحال الى قدوم الحاج حسونة طائعا ملقيا بيده ومعه بنوه ، فقبله الباي ولم يعاقبه على هروبه . وتصرف في لزماته (8) على السنّن السابق . وآل الامر إلى خلاص الالتزام من كسبه ، وباع في ذلك ربّعة وعَقاره وبقي في ذمته شيء . وانقلبت ثروته الى احتياج ، وعومل بما عامل ، ولا يظلم ربك أحدا .

وعند لَـمَـعـَان الخُـلـَّب من هذا الترتيب ، خطب شيـخ العصر وبركـة المصر أبـو اسحاق ابراهيم الرياحـي خطبته المشهورة على منبر جامع الزيتونة في يوم الجمعة ، ونصـّها :

<sup>(</sup>ت) الريادة في الفقرة عنى ع و ق .

<sup>(3)</sup> الريادة عن ق و ع .

<sup>(4)</sup> كـذا في خ ، وفي ع و ق : « وصاحبهما » .

<sup>(5)</sup> كـذا في خ ، وفي ع و ق : « ان قدر الالتزام يبقى فيه مال لا محالـة ولابـد ، .

<sup>(6)</sup> الـزيـادة عن ع و ق .

<sup>(7)</sup> لعلمه يريد « الحكم ، بفتح الحماء والكاف .

<sup>(8)</sup> كذا في ق ، وفي ع و خ : « و تصرف في خدمته » .

لا الحمد لله الذي هدى من شاء فيستره للبُسئرَى ، وقرن بالعُسئر الواحد يُسئريَن فقال ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ، أحمده حمدا أعد له ليوم الفاقة ذخرا ، واشكره شكرا يتعقبل العتيد ويستزيد نعما أخرى ، وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وافع الخضراء وخافض الغبرا ، ومالك الدنيا والاخرى ، وأشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي شرح له من غير سؤال صدوا ، ورفع له ذكرا ، وأقسم بحياته وناهيك بذلك فخرا ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وهلم جراً .

أيها الناس تيقنوا من وعد الله بلقائه ، وسلموا له في قدره وقضائه ، فان العقول عن إدراك حكمته معقولة ، والنقول بالعجز عن إدراك سرّه في حكمه وفعله مشمولة ، لكن من وُفِق للتسليم ، وتأمل في حكمة الحكيم العليم ، ينكشف له سرّ القضا ، فيقابله بالقبول والرضى ، ويعلم ان للشر مكى ، وأنه لم يشخلق سندى ، وأن مع العسر يسرا أبدا ، فينتظر صدق وعد الله في اليسر بعد العسر ، وانسلاخ ظلام الشدة بضياء فجر اليسر ، كما تنفس الآن صبح الفرج ، وتهلل في وجوهنا مشحينا الهناء بعد الحرج ، برفع مظالم احرقت قلوب العباد ، وأخلت البلاد ، ونشرت أنواع الشرور والفساد ، فهدى الله تعالى بمالله من لطيف اللهطف ، وحلمه على الذنب الموجب للأخذ بالعنف ، مالك تواصينا ، ومتولي المور المستقيم ميزانها . والمسرجة من الله اجتثاث أصولها كلها على يديه ، وسوّق الاجر الجزيل والثناء الجميل باحتثاثها إليه ، فان من أشرقت بدايته ، أشرقت نهايته ، والنواقص بالتدريج تعطي تكميلا ، تلك منة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ، فلنشكر بالتدريج تعطي تكميل بانجاز ما تأجل .

عن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو جاء العسر فدخل هذا الجحسر لجاء اليسر فدخل عليه فأخرجه » . وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال : « لن يغلب عسر " يُسُرين » ، رواه الحكم عن حسن مرسلا " .

نفّس الله كمروبنا وكمروبكم ، وشرح بنور محبته صدورنا وصدوركم .

ان أبليغ الكلام نظما ونثرا ، وأنفع ما يُسمَع ويقرأ ، كلام من له الاولى والاخرى ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : « سيجعل الله بعد عسر يسرا » .

وصار لهذه الخطبة نبأ عظيم في الحاضرة .

واشتد تغير الباي حيث لم يتم له ما أراده من هذا الترتيب ، وتكدر عيشه .

## وأنكمه الناس عيشا من تكون له نفسس الملسوك وحالات المساكيين

فانظر الى هذه الايالة كيف وصل حالها الى ان عالمها وصالحها وخطيبها ينادي على أعواد منبرها بجامعها الاعظم على رؤوس الاشهاد ، بأن ما وقع بها من المظالم أحرق قلوب العباد وأخلى البلاد ، ونشر الشرور والفساد . وهي شهادة منه رضى الله عنه وهو من هو .

ثم آلت الحال بعد ذلك الى ان ماليك البقر يؤدِّي الربع من ثمن كيل ّراس ، وهو أمر لم يسمع بمثله في الاقاليم ، وربما هوَّنه ما كيان قبله من الامر الفظيع ، وفي الشر ما يُختار . وبذلك تعرف ما آل اليه حالها .

وبذلك ساءت ظنون صاحبها ، حتى استعجل لمّا بلغه في رجب السنة 1261 (جويلية ــ اوت 1845 م.) أن مراكب من الدولة العثمانية قادمة لجر بة ، فجهز جيشا وافرا من عسكر زواوة وأرسله اليها في البحر . وبان أن ذلك من الاراجيف ، وندم الباي على استعجاله ، والعجلة والندامة فررساً رهان .

\*

وفي هذه السنة 1261 (1845 م.) ، توجه أبو عبد الله محمد بن عَيَّاد سفيرا عن الباي للدولة الفرنساوية وقوبل بقبول حسن ، واشترى لنفسه دارا حسنة بباريس .

*‡*.

وفي شعبان من السنة 1261 (أوت 1845 م.) ، ورد للحاضرة تنصل لتجار النمسا ، وهم أقل من القليل [في هذه الحاضرة]. ولم يكن بيد هذا القنصل مكتوب من دولته ، وانما اعتمد مكتوبا من سفير دولته (1) باسلامبول. ولما قابل الباى قال له : « إنك لم

<sup>(</sup>T) بهامش ق ، 2 : 237 : « قوله وانها اعتمد مكتوبا من سغير دولته بالاستانة الخ ... والذي عندنا ان القنصل أتي بمكتوب سلطاني مؤرخ بأواتل ربيع الشاني سنة 1261 ، يتضمن التصديق على ولاية مسيو لبرودي قوسترو قنصلا عاما لدولته بالإيالة التونسية بمقتفي تقرير قدمه للباب العالي سغير دولته بالإستانة ، يلتبس به اعطاء مكتوب شاهاني بيد القنصل المذكور ، حيث انه عين من طرف دولته قنصلا عاما ، وانه ، بمراجعة الاصول المحفوظة بالديوان الهميوني وجد بماهدة بوزروفجة (بلملنة برومانيا) المنعقدة بين الدولتين ، يسوغ للسفراء المقيمين بالاستانة أن يعينوا من جهتهم قناصل ووكلاء ، بالولايات المثمانية التي على ساحل البحر المتوسط ، وانه بمقتضي ذلك صدر هذا المكتوب ، بل الامر بالتورف بين ذكر واحترامه هو وأتباعه ، ومتعلقاته ، وأعفائه واياهم من سائر الاداءات والفسرائب ، والترخيص له في ملك الربع والعقار ، والسفر بوا وبحرا لاي جهمة كانت ، واباحمة حمل السلاح في المهات المخوفة فقط ، كما له ان يتزيا بزى الاسلام في وقت الخوف ، وانه اذا توجهت عليه دعوى ، يحال النظر فيها على الدولة العلية ، أ ه ، وقد أتى الفنصل المذكور بفرمان في التاريخ مخاطب به الشيخ يحال النظر فيها على الدولة العلية ، أ ه ، وقد أتى الفنصل المذكور بفرمان في التاريخ مخاطب به الشيخ القاضي بتولس في الفرض المذكور . ولذلك امتنع الباى من قبول القنصل على هاته الصورة لمخالفتها لميا في مخيلته من الاستقبلال » .

تأت بمكتوب من دولتك مثل القناصل بهذه الحاضرة ، لذلك نقبلك كواحد من رعايا النمسا ، وان لم ترض بذلك فلك ان ترجع من حيث أتيت » ، فرجع [لاسلامبول] (2) وأتى غيره بمكتوب على السنّنَن فقبَلِه ، وذلك سنة ست وستين (1849/50 م.) .

ولمّا استعظم الباي استعجاله في إرسال عسكر زواوة لجربة ، وعدم قبوله قنصل النمسا ، ولم يعتبر مكتوب السفير باسلامبول ، ظن ان الدولة العلية تعتبر ذلك ، وربّما تبني عليه شيئا ، فوجه في شوال السنة 1261 (اكتوبر 1845 م.) هدية للدولة العلية العثمانية مع القبطان أبي عبد الله كشك محمد والكاتب أبي الحسن علي الدرناوي . واشتد حدر هذا الباي من وزراء الدولة العثمانية ، وساءت ظنونه .

ولما علمت الدولة تخوف الباي من جهة الدولة العلية ، وظنت ان جمعه لهؤلاء العسكر لاستعداد مدافعة الدولة ، بعث السلطان رسولا مخصوصا ، اسمه سليم باي من خواص السلطان المقربين بصرايته ، برسالة مضمونها الامان من جميع ما يتوهمه في الدولة مما يسوؤه ، وبالغ في ازالة وحشته ، وأتى معه بفرمان مضمونه تأييد ولاية تونس لهذا الباي ما دام حيا ، ومعه مكتوب من الصدر الاعظم رؤوف باشا في الإعفاء من المال المطلوب في كل سنة ، فعظتم الباي مقدد مه وأكرم نزلة وبالغ في إكرامه وأنزله ببستان في منوبة. واستشار رجال دولته في جواب هذا الفرمان ، واستبطن قنصل الانكليز وقنصل الفرنسيس في ذلك ، فأشار بعضهم اي رجال الدولة بأن الجواب يكون بالشكر والدعاء كما كنا نفعل اذا ورد فرمان تجديد الولاية (1) ، وعلى هذا الرأي قنصل الانكليز . واشار بعضهم ، ومنهم الباي ، بأن هذا ليس كفرمان التجديد (1) في الاسلوب ، حيث أناط الولاية بالحياة لشخص مخصوص من البيت ، وقد وقع إثر طلب أجبنا فيه بما تعلمونه . فالواجب ان نصر عادتنا (2) ، وقد برح الخفاء . وعلى هذا الرأي قنصل الفرنسيس ، وان كان نصر المول أسد ، اعتبارا لجمع عصابة الامة المسلمة .

وأمرني بانشاء الجواب [على رأيه ، مع مراعاة واجب الادب ، والحذر مما يشعر بالعصيان او الخروج] (3) ، ونصّه :

<sup>(2)</sup> السريسادة في الفقسرة عن ع و ق .

<sup>(</sup>I) في خ : « فسرمان الابقساء ۽ .

<sup>(2)</sup> وهي تسلسل البولايسة في آل حسين .

<sup>(3)</sup> السزيادة عن ع و ق .

« الابواب الشريفة التي تعنو لعزَّة قدرها الابواب ، ويصدر من أعتابها المُنيفة العدل والصواب ، ابواب الخلافة العثمانية ، والسلطنة الخاقانية ، والمملكة الغرَّاء المجيدية ، مخدومة السيوف والاقلام بالاعمال والنيّة ، ومبلغة من التجأ اليها كل أمنيّة ، اذ هي الدولة الغنية ، لا زالت محطُّ الرحال وقبلة الوجوه ، بالغة من الله ما تـؤمله وترجوه . أما بعد تقديم الاعتراف بما يجب لعلاها ، والاعتصام بمنيع حماها ، فانه ورد علينا الظهير العلى العثماني ، الموشح بالخط الشريف السلطاني ، فعظَّمُّنا مورده الشريف ، بما ينبغي للمقام المُنيف، وفهمنا من إسناد التأييد لنا ما ينافي عادتنا المعروفة، وسيرتنا السابقة المألوفة، لان لسلف هذا العبـد العاشـر من آل بيته خطَّة " يرثهـا المتـأهل من الخلَّف ، عن الذي يمضمي من السلف ، وهمي إمارة هذه الإيالة الثونسية ، المحمية بالشوكة العثمانية ، البعيدة عن دار الخلافة العلية ، وبذلك دام عمرانها ، وقوى والحمد لله إيمانها ، واستراح من الفتن سكانها ، واستمرُّ هذا العمل في الناس ، على اختلاف الاجناس ، ومضى من أسلافنا مع الدول حرب وسلم ، وللدولة العلية بذلك مزيد علم ، ولنا في خدمة الدولة حقوق تُذكَــر ، وفضلها علينا بكل لسان يُشكر ، وهذه الإيالة دار قرارنا ، وبذلنا فيها نفائس أعمارنا ، فهمي طائعة منقادة ، على ما جرت به العادة ، وعادات السادات ، سادات العادات ، لا ينسخ إحكامها ، ولا ينقض إبرامها ، ولا يوهنها طول الزمان ، بل يزيدها الصحة والامان ، وهذا العبد لم يقصر في خدمة الدولة العلية من جهده ، ولا نقص عمله عن عمل أبيـه وجدُّه ، فغاية قصدي ومنتهى مرادي ، أن أكسون كمآبائي وأجدادي ، ولم يؤخرني العمل ، عن بلوغ هذا الامل ، من إقامة الشعاثر وتعمير المساجد ، وتأمين الراكع والساجد ، وحماية الثغور ، ومراعاة مصلحة الجمهور ، بحسب الطاقة البشرية ، وذلك ببركة رضى السلطنة العلية ، وهكذا ان شاء الله الاعقاب ، على طول الاحقاب ما دامت الدولة العلية وهبي الدائمة ان شاء الله على مدى الازمان ، الى انقضاء الدوران . وتشرُّفْنا برسالة علية سلطانية على لسان خادم السلطنة ، وأعزُّ السدنة ، افتخار أقرانه ، المأمون في بيانه ، المختار لنباهة شأنه ، سليم باي . وعرضنا على سمعه ما ينهيه إلى السلطنة بتعطف في التقرير ، وتلطف في التفسير ، بأن نهاية مرادي ، أن تبقى بيتني على سنن آبائني وأجدادي . واما الخطاب الوارد لنا من الوزارة العظمي عن أمر السلطنة العلية في قبول عذرنا ، وإجراثنا على عادتنا ، في الإعفاء من المقدار الذي طلب مناً في كل سنة لعمَجْزنا عنه ، ولم نقدر على شيء منه ، واستمرار حالنا في هذه الإيالة على ما ألفناه من تقديم الهدية بحسب الإمكان، باعتبار الحال والزمان، لاننا لا نطلب من الدولة إمدادا عند النقصان، حصل لنا بذلك سرور وشكر، ودعونا لمولانا السلطان بدوام الذكر، ورأينا بلوغ الامنية، بصفاء النية ، وبصدق السريرة ، تحسن السيرة ، والله يديم الهذه الدولة العلية العثمانية نصرا من عنده ، ويبقى مولانا السلطان ويجعل جند السماء من جنده، إنه على ذلك قدير، وبالاجابة جدير.

حرره الفقير الى ربه تعالى عبده المشير أحمد باشا باى امير الإيالة التونسية في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة 1261 ؛ إحدى وستين وماثتين وألف (الاحد 23 نوفمبر 1845م) » .

وأعطى الباي نسخة من هذا المكتوب لقنصل الانقليز ، ومثلها لقنصل الفرنسيس ، لسياسة رآها في ذلك .

وسافر سليم باي مسرورا مكسرما محترما ، فوجد رسل الهدية باسلامبول [وبلغهم عنه جزيل الثناء] (1) .

وصار الباي إلى تقويــة الالتحام مع الدولة العلية ، محافظا على ما لـَها من الحقوق كمحافظته على طلب الفضل في إبقاء عاداته . وصفا له الجوّ ، ورجع وزراء الدولة عن رأيهم الاول ، وأظهر مصداق طاعته في حرب الدولة مع الموسكـو ، كما يأتـي في محلـه .

وفي محرم من سنة 1262 ، اثنتين وستين (جانفي 1846 م.) ، صدر أمر الباي في سائر مملكته بعتق المماليك السودان ، وذلك أن غالب أهل هذه المملكة عمرها الله تعالى ، لا يحسنون ملك إخوانهم من بنسي آدم على الوجه الشرعسي أو قريب منه . ولهذا الباي في ظاهر حاله شيء من الميل بطبعه الى الحضارة التي أساسها وملاك أمرها الحرية (2) وقدَّر أن ذلك ربما يقنع الطالب للتنظيمات الخيرية التي من أصولها الحريـة .

ولم يأمر بذلك دفعة ، بل تدرَّج الى الوصول إليه . فأمر في رجب من سنة سبع وخمسين (أوت - سبتمبر 1841 م.) بمنع بيع الرقيق في السوق كالبهائم ، وأسقط المال (3) الموظف للدولة عن أثمانهم ، ويسمى ملتزمه بقايد البير ْكـة [ ومقداره ينيف على

<sup>(</sup>١) المزيسادة عن ع و ق .

 <sup>(2)</sup> كذا في ع و ق ، وفي خ : « الحضارة التي منها الحرية » .
 (3) كذا في خ ، وفي ع و ق : « اسقط المكس » .

الثلاثين الف ريال في السنة ] (1) ، وهدم الدكــاكــين الموضوعة لجلوسهم ، وبقعة القايد وتسمّـى القفص . وسكــت عن بيعهم في غير السوق .

ثم منع خروج المماليك من العمالة للتجارة فيهم ، وكتب بذلك لمراسي المملكة . وفي ذي القعدة من سنة ثمان وخمسين (ديسمبر 1842 م.) صدر أمره بأن المولود في المملكة التونسية حرً لا يباع ولا يشترى .

وفي هذه السنة 1262 ، حجر ملكمهم ، وأمرني في ذلك بالكتابة لاهل المجلس الشرعمي بما نصّه بعد افتتاحه :

ه اما بعد فانه ثبت عندنا ثبوتا لا ريب فيه أن غالب أهل إيالتنا في هذا العصر لا يحسن ملكية هـ ولاء المماليك السودان الذين لا يقـ درون على شيء ، على ما في أصل ملكهم من الكلام بين العلماء ، إذ لم يثبت وجهه . وقد أشرق بقطرهم صبح الإيمان منذ أزمان . وأين من يملك أخـاه على المنهـج الشرعي الذي اوصى بـه سيد المرسلين آخيرً عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة ، حتى إن من قواعد شريعته التشوُّف الى الحريَّة وعتق العبد على سيده بالاضرار . فاقتضى نظرنا ، والحالة هذه ، رفقا بأولتك المساكين في دنياهم ، وبمالكيهم في أخراهم ، أن نمنع الناس من هذا المباح المختلف فيه ، والحالة هذه ، خشية وقوعهم في المحرم المحقّق المجمع عليه ، وهو اضرارهم باخوانهم الذين جعلهم الله تحت ايديهم . وعندنا في ذلك مصالح سياسية منها عدم إلجــاثهم ً إلى حرم وُلاَّة عير ِ ملتهم . فعيتنا عـدولاً بزاويـة سيدي محرز والزاويـة البكرية وزاويـة سيدي منصور.، يكتبون لكمل من أتى مستجيرا حجة " في حكمنا له بالعتاق على سيَّده ، وتُرفع البنا لنختيمها . وأنتم ، حرسكم الله ، إذا أتى لاحدكم المملوك مستجيرا من سيده ، او اتصلت بكم نازلة " في ملكية عبد ، وجبُّهوا العبد الينا . وحلَّدار أن يتمكن به مالكله ، لان حَرَمُكُم يأوي من التجأ إليه في فك من ملك ترجيع عدم صحته ولا نحكم به لمدَّعيه في هذا العصر . واجتناب المباح خشية الوقوع في حمى المحرَّم ، من الشريعة ، لا سيما اذا انضم الى ذلك أمر اقتضته المصلحة . فيلزم حمل الناس عليه . والله يهدي للتي هي أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا . والسلام .

<sup>(</sup>I) النيادة عن ع و ق .

وكـتب في 28 محرم الحرام فاتح شهور سنة 1262 (الاثنين 26 جانفسي 1846 م.) ». وأمر بأن يكـتب في عتق المملوكـين بأن الولاء لمواليهم ، ولم يجعل ولاءهم لبيت المال. فأجابه رئيس الفتوى من الحنفية أبو عبد الله محمد بيرم بما نصـّه :

« المقام السلطاني الاحمدي المشيري المرفوع عماده ، الطويل نجاده ، المحوطة بحسن سياسته من طوارق الاعداء بلاده ، لا زالت الإصابة ديد نه ، والمصلحة في ما يأمر به متعينة . اما بعد فقد ورد على العبد الضعيف ، ذلك المكتوب الشريف ، فبادرت بالامتثال ، وشرعت في إيصاله الى من تضمنه من الرجال ، وما أشرتم اليه من المصلحة قد فهمناه وتحققناه . وقد وقع من عبدكم تحرير ما بيده من العبيد ، علما منه بأنه الصواب المتعين ، لا سيما وقاعدة ملك هؤلاء السودان ليست مبنية على أساس صحيح ، لاختلاط من هو حر الاصل منهم بغيره . فللشك في كل فرد معين منهم متجال ، يعلم ذلك من وقف على رسالة الشيخ سيدى أحمد بابا في المسألة (1) . وبالجملة فالخروج من عهدتهم أسلم المرء في دينه ، خصوصا وقد انضم الى ذلك المصلحة التي لاحظتها السياسة ، ولا يسع من رز ق حظا من العقل الا تسليمها . فالله تعالى يجازيكم عن النظر في مصالح عباده اجزل ما جازى به ولي أمر قائما بمصالح المسلمين . والسلام على ذلك المقام من محرره الداعي لكم الفقير محمد بيرم لطف الله به . وحرر في المحرم سنة 1262 ».

وأجابه شيج الشيوخ وكبير أهل الشورى من المالكية ، ابواسحاق ابراهيم الرياحي بما نصة : « اللهم أيد الاسلام والمسلمين ببقاء أمير المؤمنين ، المؤيد بالنصر العزيز والفتح المبين ، المستمد في إصابة السرأي من نبور العليم الخبيسر ، سيدنا ومولانا الباشا أحمد المشير ، لا زالت العناية آخذة بيده ، والهداية إلى أقوم طريق من أجل عدده . وبعد فقد بلغني كتابك الكريم ، وخطابك العزيز الواجب التعظيم ، فأحطت بما لديه خبرا ، وانشرحت بما تضمنه صدرا ، اذ كان مضمونه رأيكم السديد ، في عتش هؤلاء العبيد ، لما ذكرتم من كل وجه سديد ، يقبله من له عقل رشيد ، وعلم مديد ، وليس بعد بيانكم من مزيد . فلا زالت ملة الإسلام بك مشرقة ، ورياض الدولة بحسن وليس بعد بيانكم من مزيد . فلا زالت ملة الإسلام بك مشرقة ، ورياض الدولة بحسن عياستك منونية . آمين . والدعاء من معظم قدركم العلي ، ابراهيم بن عبد القادر الرياحي ، عفي عنه . آمين . في المحرم 1262 » .

<sup>(</sup>I) هو صاحب نيل الابتهاج المتوفى سنة 1036 ، والرسالة المشار اليها عنوانها : معراج الصعود .

ولما وقع هذا التحرير صار له في أمم الحرِّية موقع عظيم ، وكماتبه أعيان من الانقليز بالشكر على هذه المَأ ْثَرَة ، وطبع في صحف الحوادث بالبلدان ، وطبعت في مالطة أوراق بالعربية فيما يتعلق بملك الإنسان والتنفير منه .

ولا يخلو الوجود في سائر أفعال البشر من قادح ومادح . فمن نظر الى الحنان والرأفة وما يقتضيه حال الوقت من السياسة التي لا تنافيها القواعد الشرعية ، أطال لسانه بالمدح ، كشيخي الإسلام ومن نحا منحاهما . ومن نظر الى ضياع ماله وعسر حاله ، وتعلق ببعض أقوال العلماء ، كأهل جر بة وغالب العر بان وأهل الفلاحة ، أطال لسانه بالقدح .

وظهرت في البلاد رسالة لم يذكر كاتبتُها اسمته ، ونتُسبِت الى بعض البلدان من أروبا ، ونصتها :

« الى كافّة أمة محمد صلى الله عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين . اما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، فان القرآن العظيم الباقية فيكم معجزته لم يزل ناطقا بفضيلتكم ، وناهيك بقوله : « وكذّ ليك جعلنناكم ، أمّة وسَطا ليتكُونُونُ واشهداء على النّاس ويتكون الرّسُولُ علينكم م شهيداً » (1) ، وقوله : « كُنْتُم خيْر أَمْة النّاس ويتكون الرّسُولُ علينكم شهيداً » (1) ، وقوله : « كُنْتُم خيْر أَمْة بالنّاس ويتكون المنتكر وتُوه منون المنكر وتُوه منون المنكر وتُوه منون المنكر وتُوه منون المنكر وتوه علينكم ، إلله » (2) ، وقوله : « النيوم أكمكمات ليكم ليكم دينكم والمنتكم علينكم نعمين المناحات عشية الوقوع الفضل ، بشهادة الصادق في الكلام المعجز ، أن يترك جُملاً من المباحات خشية الوقوع في المحرفات الله ومن المباح في ملتكم الحنيفية السمحاء ملك الأساري ، على ما في يوشك ان يقع فيه . ومن المباح في ملتكم الحنيفية السمحاء ملك الأساري ، على ما في السل إباحته من القصة المنبيء عنها القرآن بقوله : « ما كان لنبي أن يتكون أصل إباحته من القصة المنبيء عنها القرآن بقوله : « ما كان لنبي أن يتكون الآخرة ، والله عزيز حكيم " . لولا كتاب من الله سبت لمست لمستكم الآخرة أم عذاب عظيم " . فيكلوا مما غنيمته من تعظيم عمد وهبته ما لا في ما أن الله الله عمد وهبته ما لا الله الله عنه الله الله عمد وهبته ما لا الله الله الله عمد وهبته ما لا الله الله الله الله المناق المناق المناق الله المناق الله المناق المناق المناق الله المناق المنا

<sup>69</sup> و 68 و 67 آ (4 - 3 آ (5 س 3 / آ 110 آ (2 - 143 آ / 2 س 11) س (2 - 143)

يخفي على متضلَّع بمعانى التنزيل وأسرار البلاغة ، كما حرَّره عياض في كـتابه الشفا . وتعلمون أيضًا أنَّ شفيعكم ووسيلتكم وقائلكم الى السعادة الابدية ، وهو الرسول الـذي جاءكم من أنفسكم عزيز عليه ما عَـنــِتُم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ، آخر وصايته لكم عند انتقاله الى الملا الاعلى : « الله الله أفي الصلاة ، الله الله فيما ملكت أَيْمَانُكُم » . وقال أيضا : « إخوانكم خو لسُكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكمل وليلبسه مما يلبس ولا يكملّفه فوق طاقته » . ومن قواعدكم الشرعيّة تشوُّف الشارع الى الحرية ، وعليها بنيت أحكام مفصّلة في كتب الفقه . وناهيك أن عتق الرقاب من مصارف الـزكـاة التي هـي إحدى قواعد الاسلام الخمس . ومن زاول الشرائع وقواعدها وظواهرها ومقاصدها ، خصوصا الشريعة المحمدية المبنيّة على الرفق والرحمة ، ينفر من هذا المباح وهو ملك أخيه الآدمي المتأهل للنُّبُوة والخلافة في الارض وغير ذلك من الكمالات الانسانية، ولو أتى بسائر شروطه، المتعذرة في الوقت والحال . وكمابَر مَن أنكر ذلك ، والمشاهدة أقوى دليل . ومَن وُليد على فطرة الشرائع ، وتغذى بلبان الشفقة ، وتربتى في مهد الرحمة ، يرق فؤاد م لماً يرى حالَ هؤلاء المساكـين المضروب بحالهم المثل في الكـتاب العزيز : « ضَرَبَ اللَّهُ مُشَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقَدْرِ عَلَى شَيْءِ (1) »، وينظر تقلبهم في أسر المذلة وهوان الرق على ما فيه شرعا في وقتنا ، إذ أكشرهم بل كلتهم يأتون من سوادنهم ناطقين بكلمتي الشهادة ، عالمين بها إجمالا ، إلى غير ذلك مما يدل على منع ميلكمهم مما هو محرَّر في الدواوين الفقهية .

ولا حرج في التحري من هذا المباح الموقع في المحرم . والإباحة رفع تحجير ، ورفع التحجير لا يقتضي الامر بالعمل ، بل اذا خلصت النية في ترك هذا المباح ، كان لتاركه من الاجر ما يناسب كرم الرحمان الرحيم الآمر بالرحمة والراحم عليها .

هذا ما يليق بحالكم يا أهل الإيسان ، الظاهر دينكم على الاديان ، والراحمون يرحمهم الرحمان .

يا أهل النفوس الزكيّة ، والقلوب السالمة النقية ، والاخلاق التي بالرحمة حرّيّة ، شرعكم منشوّف للحريّة ، والميلك للنموع الإنساني أعظم بليّة ، وحالمة المملموكين

<sup>(</sup>۱) س 75 آ/16

جَلَيّة ، والله يقدر على عكس القضية ، كما ملتككم إيّاهم يملتكهم إيّاكم ، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. والسلام ورحمة الله على أهل الإسلام من عبند لله داخل في عموم قوله تعالى : « يَا عِبَادِيَ اللَّهُ يِنَ أَسَرْ فُوا عَلَى أَ انْفُسهم \* لا تَقَنْطُوا مِن \* رَّحْمَة اللَّه إِنَّ اللَّه يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّه مُو الغَفُورُ الرَّحِيم \* » (1) .

قوله: « والملك للنوع الإنساني أعظم بلية ، وحالة المملوكين جلية » ، الظاهر أن مراده ما يعم الملك الشرعي بالاسر في الحروب وبالشراء ، والملك بالتغلب والقهر من ملوك الاطلاق الذين لا وازع لمشيئتهم ، ولعمري انه أفظع من الاول ، لان الاول ربّما كان له وجه شرعي ، وهذا لا مساغ له بشرع ولا عقل .

\*\*

وفي الشهر قدَّم الباي لخطة الفتوى شيخنا العلاَّمة أبا العباس أحمد الا ُبِسِي ، واعتذر بكبر السنِّ والعجز فقال له : « إنما قدَّمتك لتستعين بدخل الخطة ، ولا نرضى ان نُنسب إلى نسيان مثلك » . وقعد بغير إذن الباي حذو الرئيس ، واحتُملِت له لان مَن بعده تلاميذُه [ وأبناء ُ درسه ] (2) .

وفي السنة [62] ظهر للباى ان المكس المرتب على أكسرية العقار بالحاضرة يكون الإصلاح الضروري من خراب أبنيتها ، واتخذ لذلك أمين التجار الوجيه الماجد أبا محمد حسونة الحداد ، وأبا عبد الله محمد التومي ، وأبا عبد الله محمد بن عبد الله الصفاقسي ، وأحضرهم لديه [في المحمدية] (3) وتكلم معهم في ذلك . ولم تحصل نتيجة من هذا القياس لضيق حال الدولة .

وأتعب الناس ذو حسال ترقعها يَد التجميل والإقتار يَخْسر قُها

A

وفي رجب من السنة 1262 (جوان ــ جويلية 1846 م.) قدم ابناء سلطان الفرنسيس ، وهو يومثذ لويز فليب ، وقدم أخوهما الاصغر قبلهما ، فاحتفل لقدومهم وعظم زيارتهم

<sup>(</sup>۱) س 39/آ 53

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> الـزيـادة في الفقـرة عن ع و ق .

وبالغ في إكرامهم ، وأكد الوصلة بذلك بينه وبين الجنس الفرنساوي . وانتدب وزيره شيخ الدولة أبا النخبة مصطفى صاحب الطابع إلى تأنيسهم والركوب معهم الى القنص والاماكن التي تشوقوا إلى معوفتها . وأنزلهم بدار المملكة بالقصبة . وبعث ابن عمة وولي عهده في أعيان من رجال الدولة لتلقيهم بالدار ، [وتعرض لهم بنفسه عند باب الصرايا] ، ورتب لهم عسة بها على مقتضى مقامه (1) رئيسها ابو النجاة سليم أمير آلاي عسكر القشلة بالحاضرة ، وهاداهم بنيشان آله ، ورجعوا في تعظيم واحترام ، [وركب الى حلق الوادي لمشايعتهم] وبعث ولي عهده في اعيان من رجال دولته لمشايعتهم الى الفابور في يوم حافل مشهود (2) .

\*\*

وفي ذي القعدة من السنة (اكتوبر - نوفمبر 1846 م.) قدَّم لخُطّة القضاء بالمذهب الحنفي العالم الفاضل الورع أبا النخبة مصطفى ابن شيخ الإسلام محمد بيرم الاول . ونقل لخطّة الفتوى شيحنا العالم المحقق الفاضل ابا عبد الله محمد ابن الشيخ العلاَّمة حميدة بن الخوجة .

\*.

وفي هذا الشهر عزم على السفر لفرانسة ، بعد ان بعث لها أبا عبد الله محمد بن عياد ، واستكشف به كيفية قبوله ، فجمع رجال دولته واستشارهم في أمر السفر ، فقالوا له : « إن تحققت أنك تُقبل فيها قبول أمثالك فهو حسن ، لا سيما وأولاد سلطانهم كانوا في زيارتك بالامس ، وهم الآن جيراننا » . وقال لوزيره أبي النخبة مصطفى خزنة دار : « اعرض ذلك على أعيان العمال الذين معنا الآن بالمحمدية واعرف رأيهم » . وهم ابو العباس صميدة بن علي بن عزوز ، قاعدة دريد ، وابو عبد الله قطه وابن محمد ، رجل الفراشيش ، وكاهية الكاف ، ابو الفلاح صالح بن محمد ، فجمعهم الوزير بعلوه واستشارهم على لسان سيده ، وكنت حاضرا مع الوزير ، فأجابوا بالاستحسان .

<sup>(1)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ق : د تناسب مقامهم ۽ .

<sup>(2)</sup> السريادة في الفقرة عن ع و ق .

وكان ، رحمه الله ، بالمكانة المكينة من برور الوالدين ، فقال لوزيره ومربيه مصطفى صاحب الطابع : « إن أمي ليس لها غيري ، ولم يخرج من المملكة أحد من آلنا في البحر ، نرى أنها تتغير لسفري ولا نرى سرورا في أمر يغيرها . فقدًم ولك على أنه رأي ظهر لك ، وانظر حالها » ، ففعل وقوَّى قلبها . ثم أتاها الباي وقال لها : « ظهرت لي مصلحة في السفر لفرانسا » ، فقالت له : « يا بنني ، أنت في ولاية تقتضي السفر برا أو بحرا ، وأنتى للنساء ومعرفة المصالح السياسية ؟ ولكن عندك وزراء ونصحاء ، فشاور هم ، فان اتنفقوا على تصويب رأيك فأنت في وديعة الله ، وحسبك مني الدعاء » ، فخرج إلينا مسرورا بذلك .

وأعمل الفكر في كيفية السفر ، إذ لم يعهد مثله عند أهل المملكة ، فبعث إلى الاعراض صهرة أبا محمد رشيد ، عامل تلك الجهة ، بالمحلة على العادة . وبعث الى الجريد أبا العباس أحمد زرَّوق ، أحد أعيان مماليك عمة ، في جيش من المخازنية . وبعث إلى باجة وجبالها محمد على آغة بمحلة . وبعث الى عروش ماجر والفراشيش ومن جاورهم ، أبا محمد اسكندر آغة في جيش من المخازنية . وخرجوا متفرقيين لاغواض مختلفة . وأمر كل واحد منهم أن لا يرجع من وجهته إلا اذا أتاه أمر بالرجوع ، وان احتاج لشيء يبعث في طلبه . ولما خرج هؤلاء الامراء ، أشاع بأنه يريد السفر ، وجمع العساكر في المحمدية بما يلزمهم من المدافع ، وأمر عليهم وزيره إبا النخبة مصطفى صاحب الطابع ، وأمره ان لا يفارق المحل . وكتب لسائر بلدان المملكة وعروشها وللأمراء المسافرين بما نصه ، بعد الافتتاح واسم المخاطب :

« أمّا بعد فان المصلحة التي أمرنا الله بمراعاتها ، اقتضت أن أسافر بنفسي الى فرانسة ولنُندرة ، والله يعلم ان شغفي برعيتي ومملكتي يقتضي ان نقتحم المخاوف لامانهم ، ونتحمل مشقة الاسفار لراحة أوطانهم ، وحماية أموالهم وأبدانهم . وقد أقست فيهم جزءا منتي ، ينوب في غيبتي عنتي ، وهو المرفع الاعز أخونا سيدي محمد باي ، ينفقد ما أمرته به في مصلحتهم ، وحفظ عامتهم وخاصتهم ، حتى أرجع ان شاء الله الى بلادي ، ومنتبت آبائي وأجدادي ، ورعيتني المنزلين منزلة اولادي . وأحضرت العساكر قرب الحاضرة ليجزي الله كل نفس بما كسبت ، ان الله سريع الحساب . فاقرأ كتابنا هذا على الولاة الشرعية والمشايخ ليدوم أنسهم ، ولا تتشوس بهذا السفر نفسهم .

وأستودعكم متن لا تخيب ودائعه ، وهو الله في السموات وفي الارض ، يعلم سرّكم وجهركم ويعلم ما تكسبون . وخلفي فيكم الله الذي لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ، والسلام . وكـتب في ذى القعدة سنة 1262 » .

وكتب لابن عمّه وولي عهده الذي أنابه عنه ، مكتوبا بيده يتضمن فصولاً أمره بها فيما يرجع لحفظ الوطن وسياسة الرعية على حفظ الطاعة ، وإعانة الامراء المأمورين في الجهات ، والاستعانة برأي الوزير مصطفى صاحب الطابع ، والاحتفاظ برعايا الدول الاحباب واحترام قناصلهم ، وإعانة اللزّامة . وإذا طرقه ما يطرأ على البشر من العدر المانع عن المباشرة الموجب النيابة ، يقيم مقامه أخاه ابا عبد الله محمد الصادق باي ، يتبع نص وصابته ، إلى غير ذلك مما اقتضاه الحال . وفي آخره : و اذا توقفتم في أمر لم نستحضره في هذا التقييد ، وأشكل عليكم الامر ، فالفابور لا ينقطع عنكم ان شاء الله تعالى . هذا ما حضرني من الوصاية ، ولله الحمد والشكر بلا نهاية ، حيث رزقني أخا جزءاً مني ، ينفقذ إذني ، ويحفظ غيبتي ، وينوب في مملكتي ، على سنن معتادنا ، الذي ورثناه من ينفقذ إذني ، ولولاه لم نقتحم الاسفار ، ولا يسهل على بعثد الدار ، والغيبة عن الاوطار . اللهم أنت الخلف في الاهل والصاحب في السفر . واستودع الله أخي وعائلتي ومملكتي ، ولسببي الله الذي تساءلون به والارحام ، ان الله كان عليكم رقيبا . والسلام » .

وكتب لابي محمد خير الدين كاهية الذي أمره بحراسة قصره بساردو كتابا أوصاه فيه بما اقتضاه نظره ، وإذا طرأ عليه مانع فالوزير ابو الثناء محمود بن محمد كاهية يقوم مقامه . وفوَّض أمر حلق الوادي لوزيره المذكور ، وجعل به أعيانا معه ، وإذا طرأ له مانع فأبو المسرة فرحات يقوم مقامه .

وفي يوم الثلاثاء سابع ذي القعدة 1262 (27 اكتوبر 1846 م.) أمر باحضار كبراء العسكر من الصاغ قلاغاسي (1) فأعلى، وأعيان من رجال الدولة، فاجتمعوا بصحن البرج (2). وكتب لهم كتابا أمرني بقراءته في جمعهم والوزير حاضر، ونصة:

« حفظكم الله تعالى ورعاكم ، وحاطكم بعنايته ووقاكم [والى سبيـل الخير هداكــم] (3) .

<sup>(</sup>I) كذا في خ ، وفي ع و ق : د الصاغ قول آغة سي a .

<sup>(2)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ق : « بصحن المحمدية » .

<sup>(3)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

[الى] الاجلاء الفضلاء الاعيان الثقات المقربين سيوف صولتي ، ومظهر شوكتي ، ومفخر دولتي ، وسور حمايتي ، في حضوري وغيبتي ، وأعز خاصَّتي ، أبنائنا أُمراء الاُمراء وأمراء الآلويات والبنباشية الاُمراء وأمراء الآلويات والبنباشية وسائر ضباط وكافة عساكرنا المنصورة بالله ، كثر الله أمثالهم ، وقرن بالرضى أعمالهم .

أما بعد فان المصلحة اقتضت أن أسافر بنفسي الى فرانسة ولندرة ، والله يعلم ان شغفي بكم وبمصالح المملكة يقتضي ان اقتحم المخاوف لامانكم ، وأتحمل مشقة الاسفار لراحة أوطانكم . ومن عند م والشكر لله ، مثلكم من الحماة والانصار ، يستسهل الاسفار وبعد الدار . لان منابرتكم على تنفيذ أموري ، تعظم في غيبتي اكثر من حضوري .

وجرت عادة الله في عباده ، ان المسافر يهتم بأمر أولاده . فأنتم عندي ، بحمد الله ، المال والولد ، وبغيرتكم حماية الوطن والبلد . فلذلك أقمت فيكم من هو بمنزلة والدي ، وموضع مبرّتي ، وحافظ أمانتي ، وهو الوزير الناصح الثقة الخير الزكي ، أمير الامراء ابينا مصطفى صاحب الطابع ، مع انه في السفر لا غنى لي عنه ، ولا بد لي منه . لكن مكانتكم عندي ، تقتضي ان أبقي فيكم أعظم آهل وديّ . فامتثلوا جميعا ما يأذنكم به من السلم والحرب ، والقتال والضرب ، فانه يتكلم معكم بلساننا ، ويباشركم بيدنا . وارفعوا جميع مطالبكم اليه بالمحمدية من تقرير أغدادكم وتحرير أحوالكم اليومية واختبار مؤونتكم ، تأتيه بذلك الشواش كل يوم من العرضي (1) وحلق الوادي وعسة صوابتنا بباردو المعمور والقشل ، على العادة التي تفعلونها معنا نصا سواء . وينفيد ما يظهر له من العقوبة فيمن جنى منكم جناية توجب الحكم ، أي عقوبة كانت . واذا لزمه إقامة ضابط من اليوزباشي فأدنى ، فله أن يولي من يظهر له ويلبسه النيشان ، وأمضينا فعله . واذا أصابه ، والله الحافظ ، مرض يوجب أن يقيم غيره مُقامه ، فله ذلك . وأذ نباه فعله . أن يقيم ممقامه الثقة المقرّب أمير الامراء ابننا خير الدين كاهية ، فان تعذر فالثقة المقرب أمير الامراء ابننا محمود كاهية حلق الوادي . والقائم مقامه مثله في جميع الامور التي حرزاها لكم ، يتصوف على مقتضى التقييد الذي حرزاه بيد الوزير المذكور . فلا

<sup>(</sup>I) العسرضي : المعسكر (انظس دوزي ويساقسوت) .

تعرفوا في غيبتنا سواه ، ولا تجول فيكم يد غيره إلا يد الله . واستودعكم من لا تخيب ودائعه ، وهو الذي ألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا ، والله خير حيف ظاً وهو أرحم الراحمين ، والسلام » .

ويوم الاربعاء ثامن الشهر (28 اكتوبر 1846 م.) أحضر مشايخ الحاضرة وعرقهم بعزمه على السفر ، وان البلاد في وجوههم ، وفوض أمر حراستها لابي النجاة سليم أمير لواء عسكر الطبجية ، وجعل في داره لواء عسكر الطبجية ، وجعل في داره بالقصبة أربعما ثة عسكري لحراسة المدينة ، وزاد في عسة الطويلة ، وهي حارة الافرنج . ورتب مائتي عسكري وعليهم بنباشي في ربض باب السويقة ، ومثل ذلك في ربض باب المجزيرة . وفي اليوم أبطل العسسة عن أهل البلاد ، وقال لهم : « حراسة البلاد ، موكولة للعسكر والاجناد ، ونتحر سهم في حضرتي » .

وكماتب وكسلاءه في الممالك بخبر سفره .

ولم يزل مجتهدا من غرة هذا الشهر في ترتيب الامور ، والتدبير فيما يُـــــُـمــــر راحــــة الجمهـــور .

ولما كان يوم الثلاثاء الرابع عشر من الشهر (3 نوفمبر 1846 م.) ، أتى لوداعه أهل المجلس الشرعي ، فعظم مقد مهم وطلب منهم الدعاء ، فدعوا له . وقال له شيخ الشيوخ ابو اسحاق ابراهيم الرياحي في ذلك المشهد : « إن نُواب الجلد والدخان واللزّامة لم يزالوا في تعنتهم وعسفهم لعباد الله ، فكيف يكون الحال في مغيبك ؟ » ، فقال له : « يا سيدي قد بالغت في وصايتهم » . ولما خرجوا [تنفس الصعداء ثم ] (1) خرج إثرهم وزار مقام الشاذلي رضي الله عنه ، وتوجه لحلق الوادي فبات به ليلتين ليرى حال البلاد بعد سفره ، ووفود الحاضرة ترد لمشايعته .

وسافر ضحى يوم الخميس [السادس عشر من الشهـر] (5 نـوفمبر) ، في فـابوره المسمى بالدنت (2) ومعه من رجال دولته وخاصّته الوزير مصطفى خزنه دار ، ووزيـر الحرب مصطفى باش آغة ، والقبطان حسونـة المورائي ، والـوزير جـوزاب راف ، ومحمـد

T) الـزيـادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> Le Dante باخرة صغيرة أهداه اياها لويز فيليب (غانياج 172) .

المرابط امير لواء [عسكر المحمدية]، وصالح بن عثمان شيبوب أمير لواء العسة، وخير الدين أمير آلاي [مباشرا لمصرف الدراهم]، وحسنونة متساني (1) قائم مقام، والعبد الفقيسر وغيرهم من أعيان خاصته. وصاحبه في هذا السفر قنصل الفرنسيس وهو الكوليس ده لقنو (2)، ووراءه فابوره المسمى لفزي. فوصل لمرسى طلون ليلة الاحد [التاسع عشر من الشهر] (8 نوفمبر 1846م). (3).

وفي الصباح لما ارتفع الصنجق التونسي ، تزيّنت سائر الشقوف الحربية بالمرسى ، وأنطلقت المدافع دفعة واحدة من كل شقف . وأتاه أمير الاسطول ورحّب به وعظم مقدمة ، ثم أتى الامرال الكبير بودين من البلاد ، وهو شيخ مسن حنّكته التجارب والحروب ، محلمًى بفقد ذراعه في حرب ، وعظم مقدمه ورحب به وقال له : « ان فرانسة في انتظارك ، وقد أحضرت لك فابورا يحمل الى بلادك مكاتيب وصولك » ، فكاتب سائر المأمورين ، وأمر الوزير مصطفى صاحب الطابع بقراءة مكتوبه على العسكر .

ولم يزل الاسطول الفرنساوي مزينا بالصناجق ، وفي كــل شقف منه صنجق تونس .

ووجد في طلون مترجم السلطان ، وهو الكولير دقرانج ومعه يوزباشي من وزارة الحرب ، مأمورين من الدولة بانتظاره . ولما سلما عليه ، وقع في نفسه أن مثله لا يتلقد يوزباشي ، وربما ظهر على وجهه ، فقال له اليوزباشي ، واسمه برسي ، وكان آية في الالمعية والنجابة (4) ويتكلم بالعربية : « يا سيدي ان مشلي لا يبعث لتلقي مثلك ، وسلطاننا أمر بأن جموع فرانسة هي التي تتلقاك ، وسترى ذلك عيانا ، وحسبي أن أهيتي علك محل المبيت في الطريق ، والكراريس ، وغير ذلك مما يلزمك ، ودقرانج هو ترجمان السلطان » .

ولما تمت مدة الكرنتينة أتى الامرال ومعه كافة أعيان الاسطول ، وقابلوا الباي في فابوره (5) ، واعتذر الامرال عن عادة الكرنتينة ، فقال له : « لا تعبّ عندي فيها ، لانى أحكم بها في بلادي ، والانسان يحكم على نفسه بمثل ما يحكم به على غيره » ،

<sup>(</sup>z) في ع و ق : « التسالي » .

<sup>. (20</sup> و 20 فانيا ج 19 و 20) De Lagou (2)

<sup>(3)</sup> السريسادة في الفقسرة عَنْ ع و ق .

<sup>(4)</sup> في ع و ق : « وكان اية الله في الذكاء والسياسة »

<sup>(5)</sup> في ع و ق : « وقبلهم الباى في فابوره وعظم مقدمهم » .

فقال له : « مثلك من يعتبر ذلك (1) » . ثم قال له : « ان فرانسا اهتزَّت لقدومك ، وإنها تقبلك كما قببلت أنت أولاد سلطانها ، وأنت المبتدىء بالإكرام » ، فقال : « انما فعلت ما رأيته واجبا ، ولا يشكر الانسان على واجب a . ثم صحبه الامرال الى الفلوكة ، ولما نزل بها اطلقت جميع الشقوف المدافع ، وطلع بحريتها إلى أعمدتها ، وافعيس أصواتهم بما جرت به العادة (2) عند مرور الملوك . ومرت الفلوكة على الشقوف وهو يسلم على كل شقف بانفراده .

ولما وصل البرُّ وجد العسكـر واقفا من محل نزله الى دار الامرال التـي بات بها .

ولما وصلها أتته أعيان طلون من العسكر واهل البلاد ، جماعة بعد جماعة ، والامرال واقسف بين يديه يعرُّفه بكـل جماعة وبالاعيان منهم . وتحقق بذلك ما أخبره به اليوز باشي برسي .

ثم توجه الى الترسخانة والامرال يماشيه ، فوقف على خزائن مهمات الطبحية وآلات اطفاء النار ، وحرَّ كــوها بالفعل حتى رأى قدر ارتفاع الماء وقوَّته ، والاماكن التــى بهــا إنشاء السُقوف ، والاحواض التي ترفع بها الاجفان من الارض بالماء المنساب اليها من البحر، وتنزح بـآلات في قدر خمس ساعات، وهـي من اعاجيب الدنيا، وأمـاكـن الصناعات وغير ذلك من المصانع الدالة على قوة المملكة وضخامتها وثروتها وآثار العقل الذى شرّف الله به نوع الانسان .

وبات تلك الليلة بدار الامرال وأبدع ما شاء في الاحتفال والإكرام .

ومن الغد أتاه جميع من في طلون من العسكس ، ومسروا بين يديه ورأى نظافتهم وسلاحهم وحسن ترتيبهم .

ثم توجه الى المارستان ، ثم الى خزنة السلاح ورأى حسن تنظيمها .

ثم توجه الى ترسخانة جديدة ، ثم الى برج كبير هناك [كأنه بلاد] ، وسرح نظره في تلك المباني [ والعجائب ] . جميع ذلك والامرال يماشيه ، وهو شييخ مسن من [ مفاخر أمراء ] (3) الفرنسيس .

<sup>(</sup>٦) في ع و ق : « مثلك من يعتبر الانصاف ، .

 <sup>(2)</sup> في ع و ق : « بما جرت به عادتهم » .
 (9) الــزيـــادة في الفقــرة عن ع و ق .

ثم خرج من طلون الى باريس، راكسبا كسَرُّوسة من الدولة تجرُّها ستة من الخيل، وبقية من معه في كراريس تُحرَّ بأربعة. ويقع تبديل الخيل والسائقين بعد كل ساعتين. وقطع بذلك مسافة شهر في ثمانية أيام.

وكمل بلد يبيت به تأتي عساكمره وأعيانه مع حكمامهم للسلام عليه وتعظيم مقدمه ، كما وقمع بطلون ، بحيث صارت البلدان تتبارى في الاحتفال لقدومه .

غير أن السالك في تلك الطريق يشاهد معنى العمران وصورة التقدم في ميادين الحضارة ، ونتيجة الامن والامان . لا تكاد تجد موضعا معطلاً من نفع شجرة أو حرث او كلا مستنبت . يسقى جميعها بغيوث العدل وسيوله المفعمة . يود السالك في تلك الطريق السهلة ان المسافة تطول ، لما يشاهد من حسن الطريق وما حف به من الابنية والاشجار والمراتع والانهار ، وكثرة المارين على اختلاف الانواع . لا تكاد تسمع صوت متظلم إلا مين نفسه . وهذا من أعجب ما يسمع مع كثرة المغارم والمكوس . وسر ذلك أنها غير مجحفة ، وأهلها يعرفون مقاديرها ومصاريفها في مصالحهم على اختلاف أنواعها .

إلى أن وصل الى باريس ، وما أدراك ما باريس .

هي الغانية الحسناء الباسم ثغرها في وجوه القادمين ، مشحونة بأعاجيب الدنيا ، جامعة لاشتات المحاسن ، ينطق لسان عمرانها الزاخر ، بقوله : ٥ كم ترك الاوّل للآخر ٥ . ما شئت من علوم وصنائع ، وثروة وسياسة ، وظرف وحضارة ، وعدل أ تزكو أثماره وتسطع أنواره ] (1) . تموج شوارعها بالساكن في مراكنز الامن ومضاجع العافية ، يقودهم الامل ويسوقهم الحرص على العمل (2) . ولو تتبعنا الرحلة لكانت كتابا مستقلا .

[ وقد أعطاها حقها الشيخ رفاعة الطهطاوى واجتمعت به فيها] (3) .

فنزل بقصر إلـزي بـُر بُـون (4) ، من أعز ً قصورها الملـكية ، وكـان مسكن السلطان نبليون الاول . وفي الحين أتاه أصغر أولاد السلطان ، وهو الدوك دى مُنْبَنْصيا(5) فرحـّب

<sup>(</sup>I) السزيسادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> كذا في ع و ق ، و في خ : « ويسوقهم العدل » .

<sup>(3)</sup> السزيدة عن ع و ق ، والإشسارة فيها الى كتاب «تخليس الابسريسز في تلخيس باريسز » وهو رحلسة الطهطاوي الى فسرنسا .

Elysée Bourbon (4)

Duc de Montpensier (5)

به وعظم مقد مه وبلغ سلام والده ، واعتذر عن والده بأنه في بستان صَنْكُلُو (1) وهو بعيد عن باريس بأميال . وقال له : « إنه يقدم غدا ليقابلك في قصر السلطنة » ، وهو التولرى (2) .

وانتظر الباي قدوم رسول الدولة العلية بباريس فلم يقدم ولا بعث أحدا ، فقوي عنده ما كـان توهـّمه في رأى وزراء الدولة .

ومن الغد، وهو يـوم الاثنين خـامس ذي الحجّة (23 نوفمبر) ، بعث السلطان كـروسته المخصوصة لركـوبه في المواكب ، ومعها عدد من الكـراريس ، فتوجه بمن معه ، ومعه الامير آلاي المأمور بعسته ، وهو الكـلنيل تـري .

ولما وصل القصر السلطاني ، تعرّض له خاصة السلطان وأعوانه ، وأد مخلوه البيت الذي به السلطان ، فوجده بها مائدة منظمة من صنوف الحلويات ، ثم أدخلوه الى البيت الذي به السلطان ، فوجده واقفا ، وأولاده ووزراؤه عن يمينه ، وزوجته وأخته ونساء أولاده عن شماله . ولما قاربه الباي تقدم اليه بخطوات باسم الوجه ، وعظم مقدمه وآنسه وشكر حسن قبوله لاولاده . ثم قدم اليه زوجته وبقية آله واحدة بعد أخرى ، يعرّف بكل واحدة والباي يسلم عليها . ثم عرّف بالوزراء واحدا بعد واحد . ثم قال له الباي : « نريد أن نقدم بين يديك خاصتي »، وقدم له كل واحد منا معرفا بخطته ، والسلطان يسلم على كيل واحد بما يناسبه . وقال عند التعريف بالوزير مصطفى خزنه دار : « وزيرك هذا تقدمت له زورة لفرنسا ومعه عند التعريف بالوزير مصطفى خزنه دار : « وزيرك هذا تقدمت له زورة لفرنسا ومعه وأنا أعلمها ، فلا يلزم بيننا ترجمان » ، ثم قال له : « بلغني أنك تعثلم لغة ايطاليا وأنا أعلمها ، فلا يلزم بيننا ترجمان » . ولم يزل يباسطه ويؤانسه .

وخرج الباي فشيَّعه أعيان ، منهم ولد السلطان .

وأمر السلطان المرشال صلت (4) ، كبير الوزراء ، أن يتوجه بهم لزيارة الباي . ولما وصل لمحل من نُزُله ، أتاه إثر وصوله أولاد السلطان ، وهما الدوك دي جنفيل (5) والدوك

Saint Cloud (1)

Tuileries (2)

<sup>.</sup> (3) الـزيــادة عن ع و ق .

Soult (4)

Duc de Joinville (5)

دومال (1) ، فقبلها قبول أمثالهما . ثم أتى أخوهما الاكسبر ، وهو الدوك دي نمور (2) ، فترك ورقة القدوم .

ومن الغد جاءه المرشال صلت ، ودخل للباي ومعه سائر الوزراء ، وهم : الوزير العالم المنصف الحكيم قررُو (3) ، وزير السياسات الخارجية ، ووزير البحر ، ووزير الحرب ، ووزير الاحكام ، ووزير التجارة والفلاحة ، ووزير المصالح العامة ، ووزير المال ، ووزير العلوم ، فقام الباي لتلقيهم ، وعظم مقد مهم ، وأجلسهم وحادثهم .

ولما خرجوا قام لمشايعتهم ، فمنعوه من ذلك . وقال له المرشال : « لا نقبل منك شيئا هما (4) اعتدناه من ملوكنا » . ولما خرجوا أتى المرشال بستياني المأمور بعسكر البلد [وهي العسة الجنسية ، ولها عند ملوكهم أي اعتبار] (5) ، فعظم مقدمه ورحب به وقال له : « معي سائر كبراء العسكر » ، فخرج لهم الباي ، ومروّا أمامه مسلمين على عادة تحييتهم ، والمرشال يعرّف بهم .

ولما خرجوا ، ركب الباي لزيارة من زاره من الوزراء ، فمنهم من وجده بداره فاجتمع به ، ومنهم من لم يجده فترك في داره بطاقة الزيارة على عادتهم .

ولما وصل دار المرشال صلت ، تعرّض له وعظم قدومه وفرح لتلقيه وأطال معه المحادثة ، ولما خرج شايعه . وطلب منه الباي الرجوع لمكان شيّبه ، فاستعظم ذلك وقال : « كيف أنحل بواجب ؟ » ، وماشاه الى الكروسة .

وهذا المرشال من أفراد الجنس الفرنساوي ، معدود من رجال الحرب والشجاعة والوفاء ، شهد مع نبليون الاول حروبا كثيرة ، وقاد عن إذنه جيوشا ، وتقدم لهذه الخطة في دولته . وأهل فرانسة يحبّونه ويسمّونه و ظلّ نبليون » . وفي مثل اليوم الذي انفصل فيه نبليون من السلطنة من كل سنة ، يتزيّا بشعار الحزن ويغلق بابه ولا يزور أحدا ولا يقبل زائرا . ومع ذلك فسلطان الوقت يحبّه ، ويعد ذلك له من الوفاء ، ليرضي الجنس الفرنساوي ، لمن يعلم من حبّهم في نبليون .

Duc d'Aumale (I)

Duc de Nemours (2)

<sup>.</sup> Guizot (3)

<sup>(4)</sup> گذا فی خ ، ولعلها : « ما اعتدناه » ، والجملة ساقطة من ع و ق .

<sup>(5)</sup> الزيادة عن ع و ق .

وبلغ الباي ان رسول الدولة العثمانية [بباريس] كاتب الوزير قرُو متشكيا من قبول الدولة الفرنساوية للباي بغير حضوره ، فأجابه بأن هذا الملك أتى زائرا لبلادنا ، ولنا معه شروط مرعية ، وتقدَّم قبول نُوَّابه ورسله بغير حضوركم . وبالامس قبل أولاد سلطاننا بغاية السرور والاحتفال ، الى غير ذلك من براعة قلم هذا الوزير المضروب بها المشل [عندهم] (1) .

وقوى بذلك أيضا ما توهمه الباي في وزراء الدولة العلية من ميلهم الى خرق العادة التونسية .

وتفنتن هذا السلطان في إكرام الباى تفننا بديعا ، واحتفل في ضيافته احتفالا يناسب باريس ، واستدعاه لذلك في قصوره وبستانه مرارا ، على كيفيات مختلفة ، واستدعاه الى المسامرة معه في تياترو بستانه ، وأجلسه حذوه ، ومعه الرّجينة وبقية آله . واستدعى لمذلك المرشالات والوزراء والاعيان وأزواجهم ، وكانت ليلة مشرقة .

ومحصّل هذا التياترو: « بناء ضخم عليه قبّة (2) مرتفعة ، وبه رواشن مطلّه على ساحة المجتمع ، مدخلها من غير الساحة . ومحلّ العمل يقابل سائر الناظرين من نصف دائرة . وأعماله حكايات بعض وقائع تقدمت ، يبرزونها من الفكر لحس المشاهدة . ويختارون لذلك البلغاء والخطباء ممن لهم معرفة بالاخبار والتاريخ والاشعار . وعدد العملة في ذلك أكثر من مائة . وهي من الصناعات الشريفة عندهم ، لان مر جعها تربية الناس وتهديب أخلاقهم ، لما يرون تحسين الحسّن وتقبيح القبيح معاينة ، [وذلك أوقع في النفس] (3) . وفيها الموسيقي (4) ، وتارة يكون العمل الغناء والرقص .

واتفق ان كمان في هذه الليلة حكماية قصة ، ولا أظنتها الا مقصودة . ومحصلها إجمالاً ان بكرا من بنات الاكمابر بالنسب ، مات أبوها وبقيت مع أمها ، وهي بالغ ، فمالت نفسها الى التزوج برجل من افراد الجنس ، وصار يأتيها ويحادثها ، وتنكر أمنها قدومه ، ولما يخرج تعاتب البنت على السرور بقدوم الرجل ، فتقول لها البنت : « ألهذا الرجل قادح في عرضه ومروءته ؟ » ، فتقول لها الام : « إنه ليس من أكفائك في النسب ،

<sup>(</sup>I) الــزيــادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> في ع و ق : د سقف مرتفع ۽ .

<sup>(3)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

<sup>(4)</sup> في خ و ع : « الموسيقا ، وفي ق : « المسيق ، .

وفي الرجال من له قدرة على استمالة القلوب بالمحادثة وليس له وفاء ، فهو في الحقيقة متحيل » ، فتستحي البنت وتسكت . إلى أن قالت لبنتها ، بعد خروج الرجل : « كأنك تريدين التزوج بهذا الرجل ؟ » ، فقالت لها البنت : « وما يمنعني من ذلك ؟ » ، فقالت لها : « ان نسبه ليس كنسبك » ، فقالت لها البنت : « اذا كملت النفس [ بالحسب ] غطت نقصان النسب » ، فقالت لها الام : « [ ان أنظارك من الاكابر لا يريدون ذلك و ان السلطان لا يريد ذلك و يمنعك من الرضى به » ، فصاحت البنت في ذلك المجمع الحافل] : « بأي شرع يتصرف السلطان في ارواحنا بالقهر ونحن أحرار ؟ » ، وأقسمت ان تتزوج بالرجل ، إظهارا لحريتها ، وخرجت فورا الى الكنيسة . ولما صاحت البنت بهذه المقالة ، قال لها السلطان في ذلك المشهد ما معناه : « أحسنت » أحسنت » ، وصفق بيديه ، وتلك علامة الاستحسان عندهم ، فصاح جميع من في المشهد بالدعاء للسلطان بيديه ، وتلك علامة الاستحسان عندهم ، فصاح جميع من في المشهد بالدعاء للسلطان بعديه ، وانسدل ستر محل العمل لإحضار عمل آخر (1) .

والتفت السلطان الى الباي وقال له : « يلزمني أن أستحسن هذه المقالة ، سياسة ً لهذا الجمهور ، ولو لم أفعل ذلك ربما يقال انسي لا أحب الحرية ، ويجب على أمثالنا مراعاة الجلب لقلوب الرعية بما تستحسنه ، واعظمه العدل الذي منه الحرية » .

وانما علمت هذه الحكاية ، مع تطبيق مشاهدة الحال ، من الكولير دقرانج ترجمان الدولة ، وكان جالسا حذوى ، وعنده من الظرف ما يقتضي تأنيس الجليس ، بل قال لي إن الوزير قررُو أمرني أن أفسر لك ما تتشوف اليه نفسك ، لانك صاحب قلم الباى ، لتكتبه في رحلتك .

ولما انسدل الستر قام الباي لموضع آخر ، وأشار الي فماشيته ، فقال لي : « أتعلم ما استحسنه هذا السلطان وصفت عليه ؟ » فقلت له : « نعم ، ان دقرانج عربه لي » ، فقال : « سلطان الفرنسيس على قوة عد ته ، وكثرة جنوده ، بهذه الحالة [في مراصاة السرعايا] ، فكيف بنا أيها الشيخ ؟ » ، فقلت له : « ان القوم سبقونا الى الحضارة [بأحقاب من السنين] حتى تخلقوا بها ، وصارت من طباعهم ، وبيننا وبينهم بون بائن ، ولله فينا علم غيب نحن صائرون اليه » ، فقال : « نسأل الله حسن العاقبة » (2) .

<sup>(</sup>x) السنيسادة في الفقسرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> المريادة في الفقرة عن ع و ق .

ولهذا الباي استحسان لافعال نبليون الاول ، حتى انه أمر بترجمة حروبه ووقائمه باللغة العربية (1) ، وقرأتُها عليه غير مرة بالمحمدية ، ويرى انه من عظماء الدنيا كالاسكندر واشباهه ، فأحب ان يقف معتبرا على تابوته ، وكان بمحل يسمى الانفليد (2) ، وهو موضع من أصيب من العسكر في الحرب بنقص عضو ونحوه ، فأناه ولما دخله اصطف له سائر من له قدرة على القيام ، هذا برجل من خشب ، وآخر بغير ساعد [ ونحوهم ، ومنهم مسلم من الجزائر يتكلم بالعربية ] (3) وبأيديهم سيوف ، فأتاهم وسلم عليهم وآنسهم ، وقال لهم : « ان ما وقع لكم من النقص البدني ، الذي هو كمال في الانسانية ، شهادة سريره ، موكل به امرأة تناوله ما يشتهيه ، وتزيل عنه ما يلزم زواله ، وهي حانية عليه حنو الوالدة على الفطيم . وبه مارستان كبير لمن طعن في السن وعجز عن الخدمة ، تجري على الجميع جرايات واسعة ونفقة لها بال ، من أحسن ما يتمنى الإنسان . وطاف الباي على تلك الحسرة وحيا أهلها كل واحد بانفراده . ثم أتى التابوت الذي به نبليون ووقف معتبرا بحال الاسرة وحيا أهلها كل واحد بانفراده . ثم أتى التابوت الذي به نبليون ووقف معتبرا بحال الدنيا ، وهو في صندوق من حجر في صناديق من خشب ، على ما قيل لنا ، مغطمى بساتر الدنيا ، وهو في صندوق من حجر في صناديق من خشب ، على ما قيل لنا ، مغطمى بساتر من حرير اسود ، وحوله صناجقه المثقبة بالرصاص ، والصناجق التي أخذها في حروبه .

ثم اتاه المرشال الموكل بذلك المكان، وهو من عسكر نبليون، يدبُّ على ضعف بدنه وبصره وشيخوخة سنّه، فتجلد تجلّد الشجعان وفتح له خزانة بها ثياب نبليون وغطاء رأسه ونعله وسيفه، محفوظة في ذلك المحل تذكارا لصاحبها. وذكر انها كانت عنده مَخْفينَّة. ولما أراد ان يُخرج بعض تلك الثياب بكى، فقال له الباي: « المقصود النظر فقطً ».

ثم طلب من الباي أن يزور محلّه ، فأسرع لإجابته بسرور لـِمـاً رأى فيه من الوفاء وأكــل من طعامه وشكــره وشـكــر زوجته ، وحصل للمرشال سرور بذلك .

وهذا المحل مما يقوي قلوب عساكرهم حين يرون مآل العاجز منهم ، وانه لا يُترك نسيا منسيا . وهذا الشأن هو شريعة الاسلام ، ولمثل هؤلاء حق شرعي في بيت مال المسلمين .

<sup>(1)</sup> انظر التعليق بص: 36 من هذا الجزء.

Les invalides (2)

<sup>(3)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

والحاصل انه في مدة اقامته بباريس يركب كمل يوم بأتباعه الى الاماكمن التي تتوق النفوس لمعرفتها من عجائب باريس ، والامير آلاي المأمور بعسته يدور معه .

فتوجه إلى موضع مهمات الطبجية ، ورأى انواع المدافع وآلات جرَّها ، والاسلحة على اختلاف أنواعها وأشكالها ، من لدن ابتداء المقاتلة بالسلاح الى عصرنا ، والدروع للفرسان والخيل ، ووقايات الرؤوس .

وتوجه الى دار برفيت (1) باريس ، اى شيخها ، ويعبر عنها بدار الجنس [وبدار الله] (2) . وهمي من اعاجيب الدنيا ، وبها ما ليس في قصور السلطنة . وتلقاه شيخ باريس وطاف به سائر أماكنها واطلعه على أزمتها ، واستغرق يومه في محاسن تلك الدار . وهمي لمجموع الجنس ، لا دخل في تصرفها للملوك الا بولاية الشيخ .

وتوجه الى بستان فرصال (3) الذي يدور له ماء الوادي ويتفجر في أنابيب وفواً رات مختلفة الالوان والاشكال ، يعلو الماء من بعضها قدر عشرين ذراعا ، وتماثيل منحوتة من الرخام والمرمر من الحيوانات ، ينبع الماء من مخارجها على أشكال غريبة . ودار في طرق هذا البستان بالكراريس واستغرق يومه في ذلك .

ومن الغد رجع لهذا البستان وسرح نظره في قصره ، ودار في ارجائه وبيوته في مدة خمس ساعات ، وهو من اعاجيب الدنيا .

وتوجه الى دار ضرب السكة [الخالصة] (4) ، وعملُها بالفابور ، وحركوا آلاتها بمحضره ، وهو ينظر الدراهم خارجة موزونة مطبوعة تجري جريان الماء في ساقية من خشب . وطبعوا بمحضره قطعا من خالص الفضة ، اكبر من الريال الدورو ، الا انها بغير آلة الفابور ، مكتوب على كل واحدة ما نصله : « سعادة بك تؤنس قد شرف دار السكة بباريس بحضوره في غرة ديشنبر سنة 1846 مسيحية » ، وبالجهة الاخرى صورة وجه السلطان . وطبعوا أمثالها من النحاس ، وأهدوا جميع هذه القطع للباى واتباعه .

Prefet de Paris (11) دار السوالي .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> كلدا في خ و ع و ق ، والمسراد : Versailles .

<sup>(4)</sup> الزيادة عن ع و ق ،

وتوجه الى دار ندوتهم ، وهمي بيت وكلاء المملكة [ولك ان تقول : بيت عمران المملكة وثروتها ونجاحها] ، وهمي من المبانسي الضخمة المحترمة ، وبيت الاجتماع نصف دائرة بها مدارج تجلس الوكـلاء عليها صفًّا وراء صف ، ويقابل تلك الدائـرة روشــن للسلطان يجلس فيه يوم فتحها [ويقف فيه خطيبا بالقاء ما يريد القاءه على المسامع لتفكسّر فيه عقول الحرية] (1) ، وتحت الروشن كـراســـى للوزراء في الارض ، مقابلة لاول درجة من درج الدائرة ، وفي الارض شكـل منبر يقابل الوكـلاء ، لمن يريد الكـلام من الوزراء، بحيث ان المتكلم يسمعه ويراه كل واحد من الوكلاء.

وتوجه الى دار عجائب الحيوانات والنباتات ، فرأى من صنع الله الدليل القاطع على باهر قدرته.

وتوجه لمحل يسمنَّى قبلين (2) ، وهو موضع النسج بالصوف مع التصوير الملـوَّن ، يصنع فيه الناسج ما يصنعه المصور بأدهانه . وللفرنسيس اعتناء بهذه الصناعة التمي قل من شاركهم فيها ، وهمي عجيبة . واهدى السلطان صورته من ذلك النسج الى الباى ، وهمي الآن بقصر الملك بباردو .

وتوجه الى محل يعرف بسيفر ، تصنع فيه الاوانسي من الطين ، المزوقة بالادهان ، المزرية بأوانسي الفضة ، لما فيها من الجودة واتقان الصناعة .

وتوجه الى دار الكتب المرتفعة المتسعة الهائلية وبهيا عدد كمثير من [المصاحف القرآنية وكتب الاحاديث النبوية والدواوين الفقهية والتفسير وغير ذلك من ] (3) الكتب الاسلامية ، وما لا يحصى من الكتب الافرنجية في سائر الفنون . يطلب الجالس في طاقها الرابع من قيتم البيت الاسفل كتابا ، فيطلع اليه الكتاب في الحين بآلة . ويسمع الاسفل كلام الاعلى من حلاقيم نافذة من كل طاق الى ما يليه. وفيها من المصاحف المنمقة ما يذهل الفكر ويستوقف الناظر ، ومنها مصحف بصندوق يخصه ، ذكروا ان الرشيد العباسي أهداه لمن في عصره من ملوكسهم . وعادة الافرنج لا يعظمون الحروف ولا يحترمون أجرام الكستب مثل المسلمين ، وإنما ينظرون الى ما فيها (4) . ولما رأى الباي يد

<sup>(</sup>I) الزيادة في الفقرة عن ع و ق . (Gobelins (2)

<sup>(3)</sup> السزيمادة عن ع و ق .

<sup>(4)</sup> في ع و ق : د وحسبهم الاستفادة بما فيها ، .

القيم جائلة في المصاحف حين إخراجها للاطلاع عليها ، على كيفية غير معهودة في الملة الاسلامية ، اقشعر وقال لذلك القيم : « يكفي ، فاني لا أمس هذا الكتاب الاعلى شرط مخصوص هو غير قائم بـي الآن » ، ورجع ولم يسرِّح النظر في تلك الكـتب .

وتوجه الى قصر السلطنة المعروف بالتولري وأهدى للسلطان نيشان آل بيته ، وعلَّقه على صدره بنفسه ، وقبَله السلطان بسرور ، وقال له : « اعلم ان نيشانك هذا قبلته فرنسا ، لان منزلتي منها منزلة أب ، .

واستضافه الوزراء وتأنقوا في الاحتفال له ، ولاجله أمر السلطان بتعليم عسكرى يحتوى على خمسة وعشرين ألفا ، من طبجية وخيَّالة ورجال ، أميرهم أكبر أولاد السلطان ، ومعه أخوه أميس آلاى طبحية ، في فسيح من الارض قسرب الانفليمد ، دار العاجزين من العسكـر . وأتى سايس السلطان الى الباي قبل يوم التعليم وبيده زمام به عدد من الخيل لركوب الباى ومن معه ، مكتوب فيه اسم كـل حصان وبيان خلقه ، وسروج عربية ومثلها افرنجية ، يركب كمل واحد على ما شاء من الخيل بما شاء من السروج ، وكراريس .

وركب الباي بمن معه ، ولما وصل الى مجتمع العسكر ، تلقاه ابن السلطان وقال له : « ان التعليم صنع لاجلك ، فأنت أميره في الحقيقة » .

وشرعوا في صرخ المدافع والمكماحل حتى اسود ًّ النهار ، وكمان يوما باردا ، فقال الباى لابن السلطان : ٥ ان العسكر آلمه البرد [ والثلج ] (1) ، ويكفي ما حصَل ، فأمر بالانفصال .

ووقف الباي وابن السلطان حتى مرَّت العساكـر أمامهما بمدافعهم وساثر آلاتهم ، وكان يوما مشهودا.

واستضافه ابن السلطان في قصر تولري ضيافة عسكرية حضر ماثدتها ماثة من أعيان العسكر الذين حضروا التعليم ، والباي وأتباعُه . واحتفل لهذه الضيافة احتفال عظماء الملوك .

ثم استضافه اصغر اولاد السلطان ، وهو امير آلاى الطبجية ، في قشلته ، وتسمى فان صان (2) . وصنع له تعليما ومحرَّقات ملونة على اشكالٌ وتماثيل تستوقف الناظر ، وصار بها الليل نهارا . وخرج في تلك الليلة كشير من نساء باريس برجالهن . وصرف على ذلك أموالاً.

<sup>(</sup>t) الزيادة عن ع و ق . (vincennes (2)

وتوجه الى دار التعليم الكيميائي ووجدهم اذ ذاك في اختراع سلك الإشارة ، الاعجوبة الموجودة الآن . وشاهد حال التلاميذ ومقدار ما لكمل واحد من التقدم ، وما أهمّل الله له النوع الإنساني ، وما وصلت اليه العقول السليمة .

ولم يزل يتردد في الاماكن المشهورة ، كبيت تاج الملك المكلل بثمين الاحجار وما تبعه من عجيب المصاغ بفرائد اليواقيت [وغيرها مما يبهر النظر] (1).

وفي كل ليلة يحضر ماثدته في قصر نزله أعيان يستضيفهم من رجال الدولة والعلماء وأعيان اهل البلاد ، باشارة من الكولير جول دي لسبس (2) ، ابن القنصل الذي كان بتونس ماتيو لسبس ، وتقدم ذكره ، ومن القنصل ده لَقُو .

اتاه ليلة وبحل من اعيان باريس (3) ، بعد ان شاهد تذهيب الحديد وتفضيضه حتى يخرج كنأنه خالص من اتقان الصناعة ، فقال له : « هل استحسنت صناعة هذا المحل ؟ » ، فقال له : « انها مستحسنة ، غير انها تثير الشك في الخالص » ، فقال له الرجل : « مثلك من يقول هذا ، لان الخالص لا يستحسن الا الخالص ، والمموه لا يستقبع التمويه » . وبلغنا ان هذا الرجل صار من الوزراء .

ولم يزل مدة اقامته في باريس يتنقل كل يوم من نزهة إلى نزهة ، وهو مع ذلك يتذكر تونس وعادات أهلها ، وأماكنها عند مشاهدة كل عجيب ، ويقول : « ليت مثل هذا عندنا بالمحل الفلاني بتونس » . حتى انه مر يوما [بالمهيع المعروف بشان زلزي] (4) ، ومعناه ممشى الجنة ، فقلت له : « كاد ان يوافق الاسم المسمى » ، فقال لي : « ما اشوقني للدخول من باب عليوة ، واشتم رائحة الزيت من حانوت الفطايري داخله » ، فقلت له مداعبا ، وأنا أتنفس في هواء الحرية وأرد من ماثها وقدماي بأرضها ، : « يحق لك ذلك ، لانك ان دخلت من هذا الباب تفعل ما تشاء ، اما الآن فأنت رجل من الناس » ، فقال لي : « لا سامحك الله ، ليم لا تحملني على حب الوطن فأنت رجل من الناس » ، فقلت له : « ان هذا البلد ينسى الوطن والاهل كما قال الشاعر : لذاته وعلى أي حالاته ؟ » ، فقلت له : « ان هذا البلد ينسى الوطن والاهل كما قال الشاعر :

<sup>(</sup>I) السزيسادة عن ع و ق .

<sup>(</sup>عانياج 302) Jules De Lesseps (2)

<sup>(3)</sup> بعد د باريس ، بياض بقدر ثلاث كلمات في خ ، لم يـراع في ع و ق .

<sup>(4)</sup> كذا في ع و ق ، وفي خ : « مر يسوما بمسكان اسمه زلسزا ، .

ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الاحبّة والاهل » فقال ني : « اذاً يصــدق علينا المشـل المشهور عند العــامة « من رأى قمح الناس لا يبزع (1) شعيسره » .

وقلت له ذلك خشية ان يظهر منه القلق ، لانه في هذه الايام تحقق ان دولة بريطانيا لا تقبله القبول الاول الا بحضور رسول الدولة العلية [بلندرة] (2) ، جريا على مقتضي سياستها ، فكاتب وزيرها بما محصَّله : 3 ان استنادي الى الدولة العلية وثيـق البنيان ، ثابت الاركمان ، ولنا معها عادات معروفة . وقد قبلتم رسلنا بغير واسطة ، والرسول نائب ، فكيف تتوقفون على واسطة في قبول المنوب عنه ؟ ولنا معكم شروط محترمـة . على ان زيارتنا لدولتكم انما هيي زيارة تأكسيد للمحبة ، وحيث توقفتم في ذلك على واسطة ، فانه يتعذر على خرق عادة في آل بيتي ولم يظهر لي سبب يقتضي خرقها . فهذا عذري في عدم القدوم. وبودي أن ذلك لم يقع ، . وتكلم في ذلك مع رسول دولة الانقليز بباريس .

وعزم على الرجوع ، وقابل سلطان الفرنسيس للوداع في قصر تلرى (3) ليلا ً بمحضر أعيان من الوزراء وغيرهم ، فقال له : « الفابور الذي أتيت فيه صغير ، يتعبك في هيجان البحر ، وهذا وقت شتاء » ، فقال له الباى : « قد وصلت فيه بأمان وعافية ، وارجو الله ان ارجع كـذلك ، ، فقال له : « أنت في ضيافتي ، وعهدتك علي من فلا أخاطر بسفرك في فابورك . وقد هيأت لك في طُلُمُون الفابور الكبير الذي ارتضيته لسفر ابنسي حين قدم اليك » ، فقال له : « لا نردُّ كـرامة من سلطنتك » . وودًّعه وودع الرَّجينة وخرج ، وشابعه أولاد السلطان.

وسافر فبات بالقصر السلطانـي المسمَّى فنتنبلو (4) ، وهو من اعظم القصور وأفخم الهياكل ، وبلصقه بلدة ، فأتاه أهلها على عادة البلدان التي مرَّ بها . [ولم تتم يومئذ طرق الحديد ، وإنما ركسب فيها مرة] (5) . وسار على غير طريق قدومه ، فرأى أيضا من الثروة والعمران ما يستوقف الاذهان ولا يحيط به بيان .

<sup>(</sup>I) يبرع: يطرح ، ينبذ .

<sup>(2)</sup> السزيسادة عن غ و ق .

 <sup>(3)</sup> کُنا آنی خ و فی ع : « تولری » ، وق ق : « لـو تــری » .
 (4)

<sup>(5)</sup> الريادة عن ع و ق .

ولما أتى مرسيلية اقام بها يوما وليلة ، واحتفل اهلها لقدومه ، وبالغوا في اكرامه وتعظيمه ، ومنهم تجار يعرفهم بتونس مثل ولد الحكيم قاي الفرنسيس طبيب جدًه وصاحبه (1) . وليهودي التونسي الوجيه المسمى بالصايم الذي سافر من تونس خوفا على ثروته ، بعد ان دفع مائة الف ريال جُعلاً للوزير حسين خوجة لاجل تسريحه ، وعُدًّ ذلك من خسران هذا الوزير حيث رضي منه بهذا المقدار ، مع ان ذمّته تفي بأكثر من هذا العدد ، وغيرهمما .

وشم من مرسيلية واثحة الوطن ، وأتى أماكنها المشهورة ، ورأى المرسى الجديد ، والسيول المفعمة بالمتاجر ، وآثار الثروة والعمران [وتحقق معنى قولهم ، المتجر يقطع سلاسل الفقر ، ، لا تكاد ترى واحدا بغير شغل] (2) .

وأتى الدار المعدة لتنظيف السكتر ، وصاحبها من أعيان البلد وشيوخه ، وله معرفة وخلطة مع نبليـون .

ومنها توجه الى طلون ، فقابله الاميرال بودين ، واتته اعيان البلد وغيرها مودعين .

وبالجملة فقد صدر من اهل فرانسا وسلطانها ورجال دولته ، مع هذا الباي ما بقي أثره ، ولا يُستغرّب ذلك أثره ، ولا يُستغرّب من حسن القبول واظهار المسرّة والاعتناء . ولا يُستغرّب ذلك في حسن أخلاق هذا الجنس ، وبشاشتهم في وجوه الوافدين اليهم ، وحرِّيتهم التي اقتضت أنهم لا يستكبرون ، وميلهم للانصاف ، لكن هذا الاخير في بلدانهم ، فاذا خرجوا منها ربّما بعدوا عن هذا الميل ، إلا ما قلَّ منهم .

ووصل الى حلق الوادي صباحا في الثانسي عشر من محرم سنة 1263 ، ثلاث وستين (الخميس 31 ديسمبر 1846 م.) ، فتلقته العساكر والاعيان ، ونزل في موكب حافل ، وهرعت له وفود الحاضرة وأعيانها .

وبات بحلق الوادي ، فبلغه ان الفابور « الدنت » (3) الذي أتى وراءه ، انكسـر بشاطـىء العبدلية ليلاً . فحمد الله على اللطف ، حيث لم يكـن فيه .

<sup>(</sup>I) في ع و ق : « صاحب جده وطبيبه »

<sup>(2)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

Le Dante (3)

ومن الغد توجه للحاضرة وزار مقام الشاذلي رضي الله عنه ، ومنه توجه الى باردو . واطلقت مدافع السرور من سائر الابراج . ودخل المحكمة من بابها ، وجلس على كرسية ، فسلم عليه رجال الدولة والاعيان من العسكر وغيرهم . ثم دخل صرايته ، فأتاه أهل المجلس الشرعي ، فقام لتلقيهم على العادة ، وسلم عليهم سلام المشتاق ، وعظم مقد مهم وجلس معهم (1) ، ففاتحه شيخ العصر وبركة المصر ، أبو إسحاق إبراهيم الرياحي بما لفظه : « نحمد الله على سلامتك ، ونشكر الله على اللطف بك حيث لم تكن في الفابور الذي انكسر . مع ان سفرك هذا في غير زمان لغير مكان ، وهذا من التمكين في الارض ، والله يقول : الله ين إن متكناهم في الارض ، والله يقول السلامة واتو الزائمة واتو الناسكين ولله بالنهي عن هذا المنكسر ، ولم يزل ظلم العُمّال واللزّامة كما كان ، فاشكر الله بالنهي عن هذا المنكسر » . ولم يزل ظلم العُمّال واللزّامة كما كان ، فاشكر الله بالنهي عن هذا المنكسر » . ثم مدً يده لقراءة الفاتحة وخرجوا ، فقام الباي ، منعصا من أثر الموعظة ، لملاقاة والدته .

ومن الغد أتنه أعيان الحاضرة مهنتين مستبشرين ، وعلت أصواتهم بشكر الله على قدومه ، وإزالة وحشة مغيبه عنهم ، فقرَّت عينه لذلك وقال لهم : « قد بلغني عملكم في مغيبي ، وتحدثت به البلدان ، وانا لا استغرب ذلك من أهل تونس » . ودعا لهم ورجعوا مسرورين . يشير بذلك الى ما صنعه اهل هذه الحاضرة وعساكرها في غيبته مما لا يسع جحدده .

فقد كانوا كأهل بيت غاب عنه ربّه المحبب إليهم ، لا شغل لهم الا في انتظار قدومه . ولم تقع في غيبته مشاجرًة ولاجناية ، وأن الفقراء يستعطفون الناس ، في طلب الصدقة ، بالدعاء الى الله أن يأتسى سيدنا على خير .

وفي مغيبه كان عيد الاضحى ، فخرج ابن عمّه وخليفته ابو عبد الله محمد باى من داره لصلاة العيد بالجامع بغير أبّهة . ولما خرج من الصلاة قال للحاضرين : « عيدنا هو يوم قدوم سيدنا على خير ، والعيد الشرعي مبارك على الجميع » . ودخل داره ولسم يجلس لقبول التهنئة على العادة .

<sup>(</sup>I) في ع و ق : « وأجلسهم عن يمينه » .

<sup>(2)</sup> س 1/22 (2)

ولما بلغه ، وهو بباريس ، ما صدر من ابن عمّه وما وقع من اهل الحاضرة ، وقع منه موقعا عظيما وقال : « ما كنت أظن أني بهذه المحبة في قلوب الناس ، ولم أر من حالي ما يقتضى ذلك ، وقلوب العباد بيد خالقها سبحانه » . وشكر الله على ذلك . .

واستأذنه أهل الحاضرة عند قدومه في زينة البلاد ، إظهارا لسرورهم بأوبته ، فأبى وقال لهم : « في البلاد الفقير والغنبي ، وربما يتكلف الفقير مضاهاة الغنبي فيُجحيف به ذلك » .

ŝ,

و بعد ايام من قدومه بعث أمير لواء الخيّالة ، ابا العباس أحمد ، الى دولة الانقليز ، ومعه مكـتوب يتعذّر فيه عن عدم قدومه . وقبلته الدولة أحسن قبول ، واستضافته السُّلُطانة و بعض الوزراء ، ورجع مكـرما مسرورا .

\*.

وانقبض الباي عن مباشرة الحكم في المحكمة ، وتحاماه ما أمكن ، لما رأى حال التمدُّن وطمو سيله ، وعلم أن الحكم المطلق آن انقشاع ليله ، وصبتح الحق كادت ان تظهر طلائم خيله .

\*\*

وفي صفر من سنة 1263 ، ثلاث وستين (اوائل صفر — اواخر جانفي 1847 م) ، توفي العالم المفتي الامام ، شيخ الطريقة الشاذلية ، ابو محمد الشاذلي بن المؤدب . وحضر الباي جنازته وحمل نعشه ، ومشى في جنازته كواحد من اهل الطريقة ، وهو من أهلها . وقد م عوضه لخطة الفتوى الشيخ القاضي ابا عبد الله محمد البنا ، ولخطة القضاء أبا عبد الله محمد النيفر ، في يوم واحد . وأحضر لذلك شيخ الفتوى ابا اسحاق ابراهيم الرياحي [وأجلسه حذوه عن يمينه] فقال له في ذلك الديوان : « [سداد الله اعمالك] (1) ، هما أفضل أهل عصرهما علما ودينا » . وناهيك بهذه الشهادة من ذلك الفاضل .

<sup>(</sup>x) النزيادة في الفقرة عن ع و ق .

وفي هذه السنة ظهر للباى ان يطبع من الفضة سكـة خالصة ، ويطبع مقدارهــا أوراقا في اعداد مخصوصة ، بها طابعه وطابع الوزير أبى النخبة مصطفى خزنه دار وخطه ، وكتابة الورقة بخطوط افراد من الكتاب مختلفة [خشية تقليدها] (1) . وذلك لمَّا ضاق دخل المملكة واتسع خبرجها ، بكثرة العساكبر والامراء بغيسر مأمورين ، والضباط بغير مضبوطين ، وغير ذلك مما اقتضته سياسته التي لا يُسأل عنها في ذلك الوقت . وكستب بذلك إعلاما لسائر قناصل الدول بالحاضرة ، نصه ، بعد افتتاحه ، : ه اما بعد فان العمران الحضري لا قوام له الا بالنقود التي هـي اثمان البضائع ، ورأينــا النقود المسكسوكة في إيالتنا غير وافية لإدارة مكاسبها ورواج متاجرها ، فاقتضى نظرنا ، المؤسس على مصلحة العمالة بنموُّ متاجرها ودوران مكاسبها ، ان نضرب سكة خالصة من الفضة صرفها خمسة ريالات تونسية صغرى ، من الرائح في العمالة . وكـذلك نطبـع رسوما مالية في اعداد من الريالات الرائجة ، ونحكم بجريانها في العمالة باعدادها في البيع والشراء وسائـر المعـاملات ، مثـل النقـد المسكـوك نصـّا سواء . ونجعل دارا في حاضرتنا ، حاطها الله تعالى ، فيها مبلغ من الدراهم التونسية لصرف تلك الرسوم المالية . والذي يريد صرف رسم بيده فالدار تصرفه له ، على ان يُسقيط صرفا اربعة "في المائة ، في مقابلة نقص الدراهم والزائف منها ، ومصروف مَن في الدار من الكنتاب والحُسَّاب والخَدَّمة وغير ذلك من ضروريات اقامتها . ولا يتعطل من يريد الصرف ولو ساعة . وتفتح هذه الــــدار في كل يوم ساعتين ، من قبل نصف النهار بساعة (2) . اما من له دين على أحد قبل هذا التاريسخ ، فانه لا يلزمه ان يقبل هذا الرسم من مدينه الا بصرفه المذكـور ، وأما بعد التاريخ فلا يطلب صرفا . ومن بيدِه رسم تلاشي وخشي ضياعه ولم يرد صرفه ، فان الدار تعطيه رسما عوضه من غير صرف ، اذا كان مقروء الكتابة لا ريب فيه . وأعلمناكسم بهذه المصلحة لتكون معلومة لساثر من لنظركم ويتحقق عندهم ان هذه الرسوم المالية حسابها حساب النقود المسكوكة ، ويعتبر التاجر الصرف المذكـور في البيـع والشراء . والمرجوُّ من الله ان تكون هذه المصلحة نافعية للسكَّان ، معينية على اسبياب العميران . وكـتب في الثانسي والعشرين من رجب سنة 1263 (الثلاثاء 6 جويلية 1847 م) ٥ .

<sup>(</sup>z) السزيسادة عن ع و ق .

 <sup>(2)</sup> كذا في تروع ، وفي ق : د ساعتين من قبل نصف النهار ، وبساعة بعده » .

ولم يكتب على هذه السكة الا ما اعتيد كتبه على سكة البلاد السابقة ، وإن كان هذا الخلوص من اختراعاته . وقلت له : « أو كتبت على هذه السكة: « احمد الله على على خلوصها ؟ ، فقال لي : « كأنك تريد الاشارة الى اسمي ؟ هذا لا يكون مني ، لان ذلك من حقوق السلطان ، ولا أحوم حول حقوق الدولة علي ، والاصلح بنا بقاء ما كان على ما كان ، .

ووكــل على هذه الدار التبي سماها « دار المال » [وهــي القشلة المعروفة بقشلـــة سيدي عامر] ابا الثناء محمود بن عَيَّاد ، وهو [اذ ذاك] المقرب زلفي ، والنصوح الاوفي ، عند الباي . وجعل الوزير ابا النخبة مصطفى خزنه دار ناظرا عليه ، وكـتب لهما أمرا في ذلك ، وآبتدأ العمل بهذه الدار في اواخر شعبان (اواثل اوت 1847 م) . واستقام حالها زمناً ، [وقبل هذه الرسوم في ساثر الجبايات] (1) ، وحصل منها نفع في ادارة المكاسب ، وتوسعت الدولة ، الى ان هرب محمود بن عياد ، كما سيأتسي ، ان شاء الله .

وضرب في هذا التاريخ قطعا من النحاس للاستعانة بها في كسور الريال والتسهيل على الضعفاء ، إلا انه حابى نفسه (2) في الربح ، ضدًّ ما فعل في سكة الفضة ، فانه لم يعتبره فيها . ووافقه على هذا الربـح في قطع النحاس جميـع رجال دولته ، حاشا وزير الحرب ابا النخبة مصطفى باش آغة . ولما صمتم على المخالفة قال له الباي : « ان عقلك لا يرجح بهؤلاء العقول ، فهلا اقتديت بهم ؟ ، ، فقال له [مداعبا]) (3) : ١ يا سيدي ، حاولت نفسي على السرقة والخطفة فأبت » ، فتجاوز له عنها متبسما . إلا أنه ، مع هذا الربح الذي سمع فيه ما سمع ، لم يضرب الا القدر المعقول المحتاج اليه في النفقات اليومية في البلاد . وغالب السكة في دولته فضة ، وقلَّتها غطَّت عيب ربحها ، حتى انه لا يقبلها في غالب الجباية ويقبل الرسوم المالية .

وفي هذه السنة 1263 (1847 م.) استعفى ابو عبد الله محَمد باي من السفر بالمحالُّ . وبعث يطلبني من الباي ، لابلغ عنه رسالته ، فأتيته وهو ببستانه في المرسى ، وقال لي : و انما بعثت اليك لتحسن عنه التبليغ الى سيدنا ، فاني عجزت عن السفر مرتين في

 <sup>(</sup>١) الــزيــادة في الفقرة عن ع و ق .
 (2) في ع و ق : و حابي الدولة ، .

<sup>(3)</sup> الزيادة عن ع و ق ً .

كــل عام ، لما مسنى من التعب البدنسي والمالي ، لانه يلزمنسي ما لا يلزم غيري من اعتبار لمقامى » ، وغير ذلك من المعاذير الراجعة في الحقيقة لعذر واحد ، وهو قصور يده عـن التصرف، فثبُّطتُه عن هذا العزم بما استطعتُ إلى أن قلت له : ٥ هذا أمر يرجع الى عادة في بيتكم ، فلا أنقـُل عنك شيئًا إلا بحضرة أخيك وتـلـُو ك في الدرجة ، ، وهو ملك هذا العصر ابو عبد الله محمد الصادق باي . ومرادي ان يكسون عونا لي على مراجعته ، فأحضره وأعاد مقالته ، فقلت له : ﴿ أُترضَى هذا من أخيك ؟ ﴾ فقال لي : ﴿ قد راجعتُهُ قبل قدومك فأصرً ، ولا تسعنى مخالفته ، ، فرجعت الى الباي وبلغت له خبر الاستعفاء ، فقال لي : « لا سبب في ذلك الا قيصر يك التصرف ، وخواصُّه اعتادوا ما كان سابقا ، والوقت لا يقتضيه من وجوه كشيرة ، والعُمَّال واللزَّامة عليهم ثقل ، فلا يمكن لهم ، والحالة هذه ، الخلاص مع الدولة وارضاء باي المحال وخواصة ، ثم قال لي : ٥ هـل عــارضتــه بشــيء ؟ » فقلت لــه : « قد عــارضتُه وطلبت حضــور أخيــه ، وهو على رأى سيادتكم » ، فقال : « الله يهديه » ، ثم قال : « يصعب علي تقديم أخيه وهو تيلوهُ في السنُّ ، لما فيه من مخالفة عادتنا ، فارجع اليه وقل له : «لو فكُّرتَ في الحال ما طُّلبت هذا الاستعفاء ، وإن استعفيتَ من السفر فلا يسعك الاستعفاء من اسم باي المحالِّ ، لانه في المعنى ولاية عهد ، وبه هناء المملكة وصلاح بيتنا . ولهذا نبعث للجريد وباجة مَن يَحْصُلُ به خلاصُ الجباية وتأمين السبل، ويخلُّص عادة باي المحال السابقة، ويأتني بها اليك ، ومهما تيسر لك السفر فأنت في خُطّتك » . ولما بلّغت لـ فلك ، عليم النصيحة ورضي [باسم] (1) الخطة .

وكـره الباي [اظهارً] (2) تسليم ابن عمَّه ، فأولى ابا العباس أحمد زَرُّوق ، وهــو من مماليك عمَّه ، عَمَلَ الجريد ، وصار يخرج اليه بصفة عامل ، ومعه عقد من الخيل في محلّة صغيرة لا عسكر بها . وأضاف اليه عَمَلَ الهمامّة ليستعين بالمزارقية منهم . فأمَّن الطرقات وكيفٌّ عادية الهمامّة ، واستمال رجالاً منهم كأحمد بن يوسف وأمثاله ، وشيخ زاويتهم وبركتهم الخيّر الوجيه أبي عبد الله الحاج محمد كـوكـة ، استعان بهم على اهل الفساد ، بالرهبة تارة والرغبة اخرى . وله في ذلك أثر جميل ، وان كـان مقـرونا بشدة وصرامة الا انها في موضعها .

<sup>(</sup>I) النزيادة عن ع و ق . (2) النزيادة عن ع و ق .

وبعث لباجة وجبَليها آغة في خيل أيضا ، [وأمره ان يستخلص عادة باي المحال ويبعث بهما اليمه] (1) .

وفي هذه السنة هرب ابو عبد الله محمد [بن حميدة] بن عياد لدار قنصل الانقليز ، لمشاحة مالية وقعت بينه وبين ابنه محمود ، وقد امتزج بالباي وداخله مداخلة اقتضت غيرة أبيه [وهو غيور على الرئاسة] . وعظم عند الباي هروبه لمكانه من الدولة ، وقد كان بالامس رسولة [ورسول عمة] الى فنسا ، فكاتبه [وهو بدار القنصل بقلم العبد الفقير](2) بما نصته :

و حفظكم الله تعالى ورعاكم ، وحاطكم بحمايته ووقاكم . الموقر المحترم الامجد الارشد الهمام الزكي الاعز ، احد الاعيان ، من اهل الشان ، ابننا محمد بن عيّاد ، امير لواء ، حرسه الله بعين العناية . اما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، فانه بلغني عنك ما شوش فكري ، وضاق عن احتماله صدري ، لانك تعلم منزلتك عندي ، وانك من خاصة اهل وديّ ، فكيف يليق بك الهروب ، او يمسلك وانا موجود شيء من الكروب، وعلى كل حال فلست لي بمطلوب ، وما كنت أظن ان الغيظ يبلغ بك الى هذا الامر . وها أنا ابعث اليك الاعز المقرب الثقة ابننا محمد المرابط امير لواء ، وانت تعرفه وتعلم قربه منتي ومكانته عندي . وعزمت عليك بحياة رأسي ومعز تيه عندك ان تخرج الى دارك ، وثرخي على اوطارك ذيل استارك ، وأنت في أمان مني ، ولن ترى إلا ما تعهده من صفاء باطنتي ، وخلوص سريرتي . اما بقاؤك على ما أنت فيه تلحقني منه معرة ، لانك من أكابر خاصتي وأعظم أحبتي . فكن عند ظني ، ولا تتراخ ولا تُمن ، واعلم انك إلى ومنتي . وفي هذا كفاية ، ودمتم في أمن الله وحفظه . والسلام . وكتب في رجب سنة إلى ومنتي . وفي هذا كفاية ، ودمتم في أمن الله وحفظه . والسلام . وكتب في رجب سنة

فأتاه محمد المرابط ، وحاوله على الخروج ، فاعتذر بهـَنـَات عدَّدها على ابنه فيها خروج عن الطور ، فاغتم الباي لذلك . ومن فسدت بـِطـَانته كـان كمن غصَّ بالماء .

والسبب في عدم خروجه ان الرجل حنكته التجارب وجال في الآفاق ، لا ينخدع بزخارف ملوك الإطلاق . وبقي في مهربه ، وآلت النازلة الى المخاصمة لـ دى مجلس

<sup>(1)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الريادة في الغقرة عن ع و ق .

متجري حضره امين التجار والعشرة ببيت الباشا ، تحت رئاسة أبي عبد الله محمد باي ، بالنيابة عن الباي ، بعد استعفائه من مباشرة السفر . وباشر كل منهما الخصام بنفسه ، وكانت حالة تنفرها الطباع ، وتمجها الاسماع . وسببها الشيح المطاع من الابن ، والهوى المتبع من الأب.

[وحضر في اليوم قنصل الانقليز]، ونفس الباي في النازلة مع محمود، وانتصر ابو العباس حميدة ابن عبد الرحمان بن عياد لجد ، ولحقه الى دار القنصل، مشاغبًا عمه . [وصرف كسبه في ديون جد ومرضاته، برورا به] . وطال هروبه بدار القنصل، ولم يخرج الا في ذي الحجة سنة اربع وستين (نوفمبر 1848 م.) ، بتجديد أمان من الباي [له ولحفيده] على يد قنصلي الانقليز والفرنسيس بمكاتيب لهما . ونبذ الخدمة نافضا يده منها، ولازم كسر بيته الى ان توفي على حالة تشبه زهد الحكماء (1).

وكثرت الاقاويل من اهل البطالة في النازلة ، فمنهم من يقول انها حيلة [من الاب وابنه] للحصول على هذه الحماية ، [اذ لا أمان لمثلهما ولسائر الناس من الملك المطلق] (2) ، ومنهم من يحققها ، الى غير ذلك من الاراجيف .

\*

وفي مدة هروب ابن عياد وحفيده ، هرب الفقيه الوجيه النير ابو عبد الله محمد العنابي ، قاضي رأس الجبل ، الى دار هذا القنصل ، وعدل عن الهروب الى دار الفرنسيس لنسبته الى عنابة . وذلك أن امير لواء عسكر غار الملح ، صالح شيبوب ، أخذ ابنيه غصبا للخدمة بصراية غار الملح ، وفداهما بمال فأخذه ولم يسرِّحهما ، ودهاه ما لا قبل له به ، فأحوجته الضرورة الى هذا الهروب ، فوقف معه (3) القنصل وخرج بأمان له ولبنيه ، مكتتب من الباي . وعظمت عنده هذه النازلة الشنعاء في الاسلام وظن أن ابس عياد اغراه على ذلك وحسن له الهروب ، فبعثني إلى شيخنا تقي العصر وعالم المصر ، أبي إسحاق ابراهيم الرياحي ، لاتكلم معه في شأن النازلة ، وبقاء هذا الرجل في الخطة ،

<sup>(</sup>١) الريادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> السزيسادة في الفقسرة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> وقف معه : ساعده أعانه (لهجة تونسية) .

بعد ان صدر منه ما ينافيها ، وخاطبتُه في النازلة إجمالا ، وهوَّلتُ له الحال ، وانه يؤدى الى استنقاص الخطة الشرعية في عيون العامّة ، الى غير ذلك من الخطابة التمي لا تــروج على مثله ، رضي الله عنه ، فقال لي : ( يا بنـي تريد ان تخدعنـي وانا ربّيتك ؟ انكـم تريدون عزل الرجل بطلب منى ، لتعتمدوه في التجريح ، وأنا لا أرى جُر ْحَتَهُ بما صدر منه . وإن شئت تجريح ابا بكر الصديق [فدونك وإياه] حيث جعل أهله وماله في حماية مشرك لمّا هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم . والمسالة مبسوطة في الروض الأُنْتُف للعلامُّمة السهيلي (1) . وحاصل ما نراه وندين الله به ، ان هذا الرجل فعل ما يجب عليه [او يباح له] (2) ، ولا يُجرَّح المسلم بفعل الواجب . وذلك انه يجوز أو يجب على المسلم ان يدافع عن نفسه واهله وماله مَن ظَـَلَـمـَه ولو أدى ذلك الى القتل، وناهيك به . وان مات حال المدافعة عدم من الشهداء ، وناهيك بالشهادة . وان عزل الباي هذا الرجل فاني لا اقطع المخاطبة معه فيما يتعلق بالفتوى ، لانبي لا أثق بغيره في بلدته . والنصيحة ان الباي يتغافل عن هذا الامر ويطوى بساطه . والعامّة تنبهت الى ان الالتجاء ، عنــد الضرورة ، بغير المسلم لا محظور فيه . وقد كسان جهالهم يرونه كـفرا ، والآن علمـوا الحق وصاروا يوجَّهون الحرج الى من يُلجِيء المسلم َ الى الاحتماء بغير اهل الملة . ولا معارض لهم من الشرع ولا من العقل . وأتتني أسئلة في ذلك فأفتيت فيها بالجواز (3) . وان شئت فاكتب إلي سؤالا أجيبك فيه بخطى ، وأوضحها لك بما أدين الله به . ويبعد عندى أنك تجهلها ، لانها في متون الفقه المتداولة بين أيدينا ، ، الى غير ذلك في هــذا

ولما بلّغت ذلك للباي عظم عنده ، ورآه ذريعة لخرق سياج السياسة ، [وجاذبا للتنظيمات الخيرية] (4) ، وطوى بساط النازلة ، وعلم موقع نصيحة الشيخ ، وجعلها مناط سياسته ، وتجافى الاسباب المفضية لذلك بما أمكنه (5) .

<sup>(</sup>I) بروكلمان ج I : 413

<sup>(2)</sup> الــزيـــادة في الفقرة عــن ع و ق .

<sup>(3)</sup> في ع و ق : « بجواز هذا الاحتماء » .

<sup>(4)</sup> الزيادة عن ع و ق .

<sup>(5)</sup> كذا فى خ ، وفى ع و ق : « ما استطاع ان يغلب هــواه » .

وفي سنة 1264 (1847/48 م.) ، أتى الولي المجذوب الشريف السيد عبد الواحد من بلده مساكن الى المحمدية ، وتيمن الباي بقدومه ، وزاره مرارا ، واجزل صلته (1) ، وان كان السيد على درجة من الزهد واحتقار الدنيا لا يرى في الوجود غير الواحد الموجود .

\*

وفي سنة 1265 ، خمس وستين (1848/49 م.) ، توجه عزيز مصر ابو الفضل عباس باشا الى الدولة العلية العثمانية ، ونال من فخامتها جزيل الإكسرام والعناية ، وتفضلت عليه السلطنة برتبة الصدارة العظمى ، ومازج رجال الدولة ، ورأى مفاوضتهم في شأن تونس ، وانتقادهم على الباي في جموده مع العادات السابقة ، وتخوفه من القدوم الى دار السلطنة ، وان هذا التخوف رباما يفضى الى ضعف اللحمة الاسلامية .

ولما رجع لمصر ظهر له السعي في ازالة ما بنفس الباي من الافكار ، فكاتبه بما محصله : « إني توجهت الى السلطنة العلية ، وحصل لي من الفضل والإحسان ما لا يسعه شكري ، مع ما فعله أبي وأخي مع الدولة ، ولم تعتبر الدولة ذلك ، وصار عندها نسيا منسيا ، ولم يصدر منك ما صدر منا ، [ولم نر سببا لهذه الجفوة] (2) .

والنصح يقتضي ان تترك هذا الفكر . فان رأيت ان تجعل بيننا موعدا بمرسى معينة كمالطة أو غيرها نجتمع بك فيها ونترافق الى دار السلطنة ، وترى من جزيل الفضل والاحسان ما تذكرني به ، وتلتزم بنزر معين من المال في كل سنة وهو أقل من الهدية ، الى غير ذلك من الترغيب .

ووصل هذا المكتوب الى المحمدية ليلاً في ظرف مكتوب وكيل تونس بمصر . والوزير [مصطفى خزنه دار] (3) ببستانه لمرض به ، فبعث الي بالمكتوب وأمرنسي بفضه ، فان كمان به ما يفوت بفوات الوقت اخبرته به في الحين .

ومن الغد ناولته المكتوب واخبرته بمضمونه واردت قراءته ، فقال لي : « لا اسمع منه شيئا حتى تحضر بقية الجماعة » ، فتوقفت ، فقال لي : « ان هذه نازلة تتعلق بعموم

<sup>(</sup>T) في ع و ق : « وأجزل صلة اهله » .

<sup>(2)</sup> النزيدادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> الريادة عن ع و ق .

المملكة ، لا أسمعها وحدي » ، [وكأنه يريد بذلك جلب قلوب وزرائه] (1) . وأمر بقدومهم فورا . ولم يكن معه وقتئذ غير وزير الحرب أبي النخبة مصطفى باش آغة . ولما حضر الوزراء قرأتُ عليهم المكتوب ، واتفق الرأي على جوابه ، وشكر صنيعه على الاعتناء والنصيحة .

وأمرنبي ان أتوجه لوزيره وثقته ابني النخبة مصطفى خزنه دار لتخلفه بمرض ، فأتيته ودفعت له المكتوب وأخبرته برأي الجماعة ، فقال : « هو أمر بديهبي » .

ومن الغد جاء الوزير ، وأعيد إعمال الرأي ، فوقع الاتفاق على مكاتبته ، وأمرني بذلك ، فكستبت عنه بما نصه :

« المقام الذي طلع في افق الاسلام شهابا ، واستحق الصدارة العظمى إرثا واكتسابا ، فكساها من ملابس الفخر جلبابا ، وفتح بفضله للخير أبوابا ، ويسرّ بعدله للعمران أسبابا ، مقام الصدر المطاع ، الآتي من الكمال بما لا يُستَطاع ، حتى ملأت محاسنه البقاع ، وشنفت أخباره الاسماع ، عزيز مصر ، وفخر هذا العصر ، اخونا السيد عباس باشا مشير مصر القاهرة ، لا زالت بسعادته باهرة ، وبسياسته زاهرة ، وعلى من ناوأها ظاهرة .

اما بعد السلام ، المناسب لذلك المقام ، فانه بلغنا كتابكم الذي هو على الصفاء والوفاء أوضح عنوان ، وعلى الود والإخاء أقوى برهان ، تنطق بالفضل فصوله ، وتشير الى كرم الطباع فروعه وأصوله ، ومجدكم معدن نتضاره ، ومطلع أنواره ، جاريا في ميدان النصح إلى أقصى مضماره ، معلنا بأن سعادتكم لما فزتم بمشاهدة الحضرة المجيدية ، والعظمة السلطانية ، لا زالت بالعز والنصر حرية ، ناشرة لواء عزها على الملة الاسلامية ، وحصل لكم من العناية ما الدولة له أهل ، وأنتم له محل ، ظهر لكم في جهتنا جفوة ، ومعاذ الله ان يكون سببها مني ، او يختلج ذلك في ظني ، مع دولة هي عز الاسلام ، وحماه الذي لا يرام ، مات سلفنا في خدمتها وفضلها ، وعشنا في وارف ظلها ، آمنين بعدلها ، ولم يقع لنا من فضل سلطاننا وإنصافه ، الا ما وقع لاسلافنا من السادة أسلافه . أمن الاسلام يقع لنا من فضل سلطاننا وإنصافه ، الا ما وقع لاسلافنا من السادة أسلافه . أمن الاسلام كما هو الواجب لسلطنته العلية ، وعدالته العيم رية ، وأستغفر الله ان يخطر بالبال مفارقة

<sup>(</sup>I) الزيادة عن ع و و .

الجماعة ، او تقصير من الاستطاعة . ومع هذا فلم أر لجوادى في خدمة الدولة كسبوة ، ولا لصارمي في طاعتها نبوة ، توجب شيئا من الجفوة . والله يسرى ان هذه نيّتي ، وعليها طويتي ، ما هجس ضده بفؤادى ، ولا سرت في طاعتها إلا على (1) سنن آبائي وأجدادي ، شاكرا منها الايادي ، على تأييد اعتيادي . حتى ان كـتابكم الاعز وصلنا على حال شغل باحضار ما نتقرب به إلى بابها ، وعلى " جنابها ، من تقديم الهدية ، طبق الاصول الاعتيادية . وإذا بلغ للابواب العلية ما أنا بريء منه ، فالله هو المطلع على الحقيقة والكُنْه ، الى عدله الالتجاء ، وفي فضله الرجاء ، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا مـا بأنفسهم ، وهو الذي يجزي كـل نفس بما كسبت . والمحقق من عدل مولانا السلطان ، وركسن اهل الإيمان ، اذا جاءه نبأ يتبيّنه كما هو صريح القرآن . فاعتمادى على عدله وتِقواه ، واستنادى لمراقبته لله ، لانه أيّـده الله من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، ولذلك فوَّض أمرَ هذه المملكة إليه . وأنا ممن يعلم قوله تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ِ جَميعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ (2) ، وإن زخرف الوشاة مقالتهم ونمتَّقوا ، فقد خاب من حمل ظلما ، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما . وسعادتكم ، كتب الله لكم أجر من ساهم وأعان وقوَّى ، وشمر في الصالحات عن الساعد الآقوى ، إذ نبِّهتنا لهذه الجفوة ، لنبادر لإزالتها بما يقتضي الصفوة ، ولكم بذلك يد عندنا تُذكر ، وبكل لسان تشكر . واذا كانت القلوب متعاضدة ، والانفاس على المراد متواردة ، يظهر في الغيبة أثرها كما يظهر بالمشاهدة . والله يعرِّ فكم عوارف السعادات جملا وأفذاذا ، كما جعلكم في المهمات ملاذا ، ومين وَقَعْ الخطوب عياذا ، ويجازيكم أحسن ما جازی به مَن مَحَضَ النصيحة لله ورسوله وأيمة المسلمين وعامتهم . وعلى عزيز جنابكم السلام التام . وكستب أوائل جمادى الثانية سنة 1265 (أواخر أفريل 1849 م) . .

ولما بلغه الجواب بعث فاضلا ً زكيا ثقة ألمعيا فصيحا من علماء حضرته وهو ابو المودة الشيخ خليل الغزلات ، مع أبي عبد الله محمد بدر الدين الصفاقسي ، وكيل تونس بمصر والاسكندرية ، ليتكلما مع الباي مشافهة ، فاجتمعا بالوزير أبي النخبة مصطفى

<sup>---- . --- -- (1)</sup> في خ و ع و ق : « عن سنن » .

<sup>(2)</sup> س 3/3 103

صاحب الطابع ، وقررا له رسالة عزيز مصر ، وظهر من الشيخ خليل انه يروم الاحتجاج على نصيحة العزيز (1) ، فقال له الوزير : « إنسى مأذون بسماع مقالتك وتبليغها » .

وبعد ذلك حضرا عند الباي ، وأجابهما بمضمون جوابه مختصرا مجملاً .

ولما علما انه لا يريد إبداء أعذاره ، طلبا جواب المكتوب (2) ، فأمرني أن أكتب عنه بما نصة :

لا المقام الرفيع شانه ، الواضح في المعالي برهانه ، المشتمل على المكارم المتعددة عمله ولسانه ، مقام سليل الصدور الاعيان ، وعين الصدور الاركان ، عزيز مصر ، وغرة وجه العصر ، ومن تعز مناقبه عن الحصر ، أخونا السيد عباس باشا لا زال كما يختار ، وآثاره تخلدها أقلام الاقدار .

اما بعد سلام يَعْبَقَ عَرْفُهُ ، ويزكو بكم وصفه ، فانه بلغنا كتابكم الكريم المفصح عن الود الصميم ، فتلقيناه بيد الوداد ، الراسخ في الفؤاد ، وتحققنا منه المراد . وحضر رسول جنابكم ووكيلنا بطرفكم المعمور ، التاجر الوجيه الثقة ابننا محمد بدر الدين ، وأدى الينا رسالته بأوضح بيان ، ومضمونها توَجَهُنا إلى التشرف بالابواب العلية ، والحضرة السلطانية ، التي تتسابق الى مرضاتها الاعمال والنية ، لنفوز من فضلها بكل أمنية ، ونجعل لها مقدارا في كل سنة بدل الهدية . فساءني في التوجه عدم الإمكان ، في هذا الزمان ، مع ان جنابكم وعد بالمرافقة ، والصحبة والموافقة . والانسان أسير الاقدار ، في هذا الزمان ، مع ان جنابكم وعد بالمرافقة ، والصحبة والموافقة . والانسان أسير الاقدار ، والله المطلع على خفيات الاسرار . وأما أداء المقدار في كل سنة بدل الهدية ، طبق أصولنا والاعتيادية ، فعلى هذه العادة مات سلفنا ، والمرجو بفضل الله وكرم السلطنة ان يبقى ذلك الاعتيادية ، فعلى هذه العادة مات سلفنا ، والمرجو بفضل الله وكرم السلطنة ان يبقى ذلك نازح الاقطار ، وخروجنا عن سنن الآل ، يفضي الى اختلال في الاحوال ، ويرى الشاهد ما لا يؤدًى بالمقال . والمحقق من شيم السلطان ومراقبته لله في عباده ، أن يقوى ما اعتدناه من آبائه وأجداده . وقد قررنا لرسولكم إجمال ما فصالناه ، وزبدة ما حرَّرناه ، والله يحفظ من آبائه وأجداده . وقد قررنا لرسولكم إجمال ما فصالناه ، وزبدة ما حرَّرناه ، والله يحفظ من آبائه وأجداده . وقد قررنا لرسولكم إجمال ما فصالناه ، وزبدة ما حرَّرناه ، والله يحفظ من آبائه وأجداده . وقد قررنا لرسولكم إجمال ما فصالناه ، وزبدة ما حرَّرناه ، والله يحفظ

<sup>(1)</sup> اى اثبات وجاهة النصيحة المذكورة .

<sup>(2)</sup> لعله يريد جوابا ثانيا عن المكتوب الاول .

الجميع من الزلل ، في القول والعمل ، وهو المسؤول ان يقوى بكم الشوكة الاسلامية ، ولا يقطع عنكم ما عوَّدكم من المواهب السنيَّة . وعلى عزيز جنابكم السلام التام من حافظ عهدكم ، وصاحب ودُّكم » . وكتب ثامن شوال من سنة 1265 (الاثنين 27 اوت 1849 م.) .

ولما تحقق عند الباي ان الصدر الاعظم ابا النخبة مصطفى رشيد باشا غير راجع عن رأيه ، ازداد حذره . واختار من ثقاته ابا عبد الله محمد خزنه دار عاملة بسوسة ، وبعشه بالهدية للدولة ، وفوض له في الجواب عن هذه المطالب بما يراه من وجوه الامتناع ، وان يسبر بفطنته حال القوم ، وهو ممن يتعتمد عليه في ذلك ، فبلغ الهدية ، وقوبل بأحسن قبول ، وخلا به الصدر الاعظم ، وأعاد عليه ما يراه من النصيحة ، فالتزم تبليغها ، وأكد عليه مطلب قدومه لإسلامبول . ثم كتب له جواب مكتوبه وسراحه .

ولما أتى بالجواب كان فيه ما معناه: « ان هدايا الوزراء قبيلت طبق الامر السلطاني وهدية السلطان صدر التفضل بتوقيفها » ، ففهم الباي من هذا اللفظ انها لم تقبل ، وان مطلب المال في كل سنة لم يُترك ، مع ما قرره الرسول من النصيحة ، وأتى بها مرسومة في بطاقة من غير تصحيح ، فساءه ذلك وقال : « لم يبق للسياسة مجال ، ولله فينا علم غيب نحن صائرون اليه » ، فقال له وزيره ابو النخبة مصطفى صاحب الطابع : « ان طرق السياسة لم تنقطع ، وبقي منها ان تعبّن الآن شقفا يحمل جوابك عن هذه النصيحة ، وتظهر براءتك مما نسبت اليه ، حتى تكون في صورة مظلوم » ، فأمر أبا عبد الله القبطان كشك محمد بالسفر عاجلاً [ويسافر معه الكاتب ابو الحسن علي الدرناوي] (1) ، وأمرني أن اكتب عنه ما نصه (2) :

« الجناب المقصود لبلوغ الآمال ، ونجاح الاعمال ، [المبني اساسه على ذرى الشرف والكمال] ، جناب ركن الدولة وشمس ضحاها ، وقطب رحاها ، صدر صدور الكبراء ، ومركز دائرة الوزراء [ومرجع انظار الامراء] ، المشير الافخم ، والصدر الاعظم ، السيد مصطفى رشيد باشا ، لا زال محط الرحال وقبلة الوجوه ، بالغا من الله ما يؤمله ويرجوه .

<sup>(</sup>I) الزيادة عن ع و ف .

اما بعد تقديم [التحية المناسبة لرتبتكم العلية ، وتقرير] ما يجب للسلطنة من فروض الطاعة ، بحسب (1) الاستطاعة ، فان هذا العبد الذي مات في خدمة الدولة سلفُه ، وعاش في فضلها خلفه ، روابطه مع الدولة العلية ثابتة الاساس ، معلومة في الناس ، واضحة وضوح الصبح ، غنية عن الشرح . كما أن ما جنبل عليه سلطان زماننا من كرم الطباع ، وطول الباع ، أمرٌ انعقد عليه الإجماع ، وما على الصبح غطاء ولا على الشمس قناع ، [فهو الناظم لكلمة الدين بعد انتثارها ، ومقيل عثارها ، والآخذ بثارها ، والمخلد لآثارها]. والامان الذي مهده لاهل الإيمان ، واضح للعيان ، لا يختلف فيه اثنان ، ولا يخطر بالبال ما ينافيه ، لانه من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . وطالما تمنى هذا العبد الوفود الى الحضرة العلية ، ومشاهدة الانــوار المجيدية ، لو ساعـَد م الزمن ، وتجرى الرياح بمــا لا تشتهى السفن ، وما صدَّه \_ والله \_ عدم الامان لانه [\_ والحالة هذه \_] من المستحيلات العقلية مع انه لم يصدر منه (2) خلل في عمل ولا نيّة ، [والله المطلع على كل خفية ، لكن الانسان أسير الاقدار ، مسلوب الاختيار ، ومن الاعــذار ما لا يتحملــه التقرار ، ويجمل فيه الاضمـار بدل الاظهـار] ، فأعلَّـل النفسَّ بأن التوجَّـه انما هو تعرض لعنايــة الدولة ، والمُقام انما هو لحفظ ما لـَها في هذا القطر من الصولـة ، ونؤثر واجب الخدمـة ، على التعرض لمزيد النعمة ، والنصح في خدمة السادات ، مقدم على نفع خاصة الـذات . فاقتصرت بالضرورة على السنن المألوف ، والمسلك المعروف ، من تقربي الى [ذلك] الباب العلى بتقديم الهدية ، طبق الاصول الاعتبادية ، في هذا الوجق الذي أشرقت عليه الانوار العثمانية ، وحمته الشوكة الخاقانية ، وإن كانت الدولة عن أضعافها غنية ، [وما هو الا لاظهار ما للسلطنة من اليد العليةً] ، فما راعنـي الا وا في مكتوب الوزارة (3) من أنه صدرت المساعدة من حضرة صاحب الخلافة بالتفضيل: بتوقيفها ، وأن هدايا الوكـلاء العظام صارت في حيز القبول بمقتضى الرخصة السلطانية . ففهم العبد من التوقيف عدم القبول ، ومن عدم القبول نقصان الرضى . وفي المكتوب المذكور ما يشير الى ذلك ، مع ما بلغه الرسول من تفسير الإشارة بصريح

<sup>(</sup>۱) في م ق : « بغايسة الاستطاعة » .

<sup>(2)</sup> في م ق : د مع اتبه لم يصدر من مظهس لعمتها خلسل .

<sup>(</sup>ال) في م ق : « مكتوب صدارتكم العظمى ، وجنابكم الاسمى ، .

العبارة ، كما ذلك محرر في صحيفة (1) ، فحزن لذلك الفؤاد ، وماج في تيَّار الآنكاد ، إذ لم يصدر منا ما يقتضي ذلك ، ولا سلكنا في غير مسالك .

أما كون سلامة تونس وسعادتها متوقفة على تأييد الروابط [القديمة] (2) الى الدولة العلية ، فهو من المعلوم ضرورة وجاحده منكر للبديهيات . وإما التبعد والتوحش الموجب لانواع المحاذير، فمحلة اذا صدر منا خلاف انطوى عليه ضمير ، أو فعل يقتضي نوعا من التغيير (3) . اما – والحالة هذه – فان العبد لم يجحد حقا معتادا ، ولا أضمر بشهادة الله عنادا ، ولا وطا لاسباب الشبهات مهادا . ولم يصدر منه الا المعلوم من سالف الازمان ، وأقرا السادة القادة من آل عثمان ، والاصل بقاء ما كان على ما كان . فلا مخاطرة – والحالة هذه – بالنفس ولا بالوطن . اما النفس ، فلوجود الامان من ظل الله في أرضه ، والقائم بواجب الاسلام وفرضه ، وعدالته العمرية ، ونيته المخيرية ، وشفقته على البرية ، بأكثر من هذا الامان حرية . وأما الوطن فانه في جماية دولته ، محوط بصولته ، يدافع عنه بقوته ، ويكافح من ناوأه بشوكته ، ولا منافاة بين الذب عن هذا القطر يلاسلامي وحمايته ، وبين التفضل باستمرار عادته .

واستغفر الله ان يخطر بالبال ، والحال الحال ، ما لا أقدر أن أفوه به من تـوهم الاستقلال ، أعوذ بك اللهم من هذا المقال .

كيف، ومنابر القطر في كل جمعة تنادي بطاعته، مع الشكر على تقرير عادته، [التي بها صلاح جماعته]، ولا رواج للدرهم والدينار، الاباسمه العالي في سائر الاقطار، وأشرف ألقاب هذا العبد هو ما جعلته له السلطنة العلية، وأهلته لنيله من المراتب السنية، بمحض فضلها، وكمال عدلها.

وعدم إمكان الحضور ، لهذا العبد الشكور ، اذا كان سببه صلاح الامور ، والمثابرة على دوام حفظ الجمهور ، لا يُتوقع منه المحذور .

<sup>(</sup>I) فى م ف : « .... نقصان الرضى ، وكذلك فهم من مكتوب صدارتكم العظمى ، ما يشير الى ان فى سيرته ما يغاير الرضى العالى ، وسمع مشافهة من الرسل الى الباب السامى ، ما يفسر تلك الاشارات ، بعمريج العبارات ، كما هو محرر فى صحيفة بيدهم ، فحزن .... »

<sup>(2)</sup> الـزيــادة عــن ع و ق .

<sup>(3)</sup> في م و ق : « والتبعد والتوحش الموجب لانواع الحاذير ، انما هو اذا كان من النابع بفعل او ضمير ، أو شبهة تشير الى نوع تغيير ، أما والحالة هذه النح .... »

واختلاف البشـر في مـدارك العقـول معقـول ومنقـول ، وصدق الخدمة يقتضـي التصديق في المقول ، [والله المطلع على خائنة الاعين وما تخفـي الصدور] .

هذا ، وطلب الوزارة — شد الله أزرها ، وقرن باليمن نهيها وأمرها — من العبد الفقير ، أن يودع لامانتها ما في الضمير ، يوجب أن أشرح نيتي ، وما انطوت عليه طويتي ، فأقول والله شهيد على سرِّى وعلانيتي : « هذا العبد الذي نشأ في طاعة الدولة العلية ، ورفل في حلل مرضاتها الجلية ، وتغذى بلبانها ، وعاش باحسانها ، واستظل بأمانها ، وتشرف بخدمة سلطانها ، من بيت هو عاشر آله في الخدمة ، ومظهر ما للدولة من النعمة ، أعظم أمانيه دوام رضى مولانا السلطان ، وظل أهل الإيمان ، وان تبقى خدمته على سنس أبيه وجد ، ونيل هذا هو سعادة جد ، وان هذه الإيالة ، الطائعة على هذه الحالة ، لا يراع لها سر ب ، ولا يتكدر لها شر ب ، بحماية القوة السلطانية ، والشوكة الخاقانية . ورالله يرى أن ابهذا الحال حفظ طاعتها ، وصلاح جماعتها ، وهو السبب في اجتماع ورالة يرى أن ابهذا الحال حفظ طاعتها ، وصلاح جماعتها ، وهو السبب في اجتماع الكلمة ، في هذه الامة المسلمة . والله يقول : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » . واختلاف عوائد الآفاق ، لا ينافي الطاعة والاتفاق ، ولا يكون ذريعة لافتراق . وتمسك البلدان بعاداتها ، مخلوق مع ذواتها ، [ولا يوهم خللا في ذريعة لافتراق . وتمسك البلدان بعاداتها ، مخلوق مع ذواتها ، [ولا يوهم خللا في طاعتها] .

والمأمول من الحضرة العلية أدام الله نصرها ، [وقرن بصلاح العباد أمرها] ، اذا رأى هذا العبد في مقعد صدق ، وحقت أنه نطق بحق ، أن يَسر ق لهذه الفئة القليلة ويرحم ضراعتهم ، ويجمع بابقاء عاداته الجميلة جماعتهم . حاشاً فضله وإنصافه ، أن ينزع حُلّة تفضل بها أسلافه ، بل المأمول من كسرمه الزيادة ، وهو المحيي لمآثر أسلافه السادة . [وهذا العبد لم يقصر به العمل ، عن بلوغ هذا الامل] .

هذا ما في الجنبان ، نطق به اللسان ، بلا شبهة ولا تمويه ، ولا خواطر تنافيه . فاذا ساعد القدر رُ بالقبول ، فهو المظنون المأمول ، (اعتمادا على حديث : « انا عند ظن عبدي بي » ، وان كانت الاخرى فالله مع الصابرين ، وهو سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . والله يعلم أننا ما غيرنا ، ولا أضمرنا غير الذي أظهرنا ، ويوم تبلق السرائر نسأل عما حرراً .

وهذا المكتوب يشرّف بلوغُه الى الباب العالي ، المستوجب لكل المعالي ، (مَظهر التفاتكم) الثقة الفاضل المؤتمن نخبة أقرانه ، لنباهة شأنه ، ابننا محمد أمير لواء عسكر البحر ، ومعه الكاتب الثقة الخير العفيف الفقيه ابننا على الدرناوي . وجناب الوزارة يثق بأن ما يُلقى الى الحاملين من المقال ، يصل الى العبد الفقير على أحسن حال . والمرجو أن يعود الينا بخبر يبسط النفس ، ويعيد لها الانس . والله يديم للدولة العلية المجيدية عزا لا يُطاول حدّه ، ونصرا يمضي فيمن عاندها حدّه . والسلام [من الفقير الى ربه تعالى عبده المشير احمد باشا باي] ». وكتب في 20 ذي القعدة سنة 1265 (الاحد 7 اكتوبر 1849 م) .

[والسبب في طول هذا المكتوب هو الجواب على ما في الصحيفة من النصيحة بالتصريح او التلويح] (1) .

وكان من جواب الوزير الصدر الاعظم ان المراد بالتوقيف هو القبول على اسلوب آداب الكتابة باللغة التركية ، لان ما يقبله السلطان يوقف في خزانة المسلمين ، ولا يقبل السلطان لنفسه شيئا . واقنع الباي هذا الجواب ، وهو مع هذا الحذر لم يحدث نفسه باستقلال ، ولا سام ربط الاسلام باخلال ، ولا حام حول الخروج من تلك الظلال ، وان امتلأت أسماعه بأقوال الضلال ، المنتجة للاضمحلال .

×

وفي شوال من هذه السنة 1265 (أوت – سبتمبر 1849 م.) وقع من عسة زواوة بباب باردو سوء أدب ، سببه ان الباي كان بالمحمدية ، ووصل منها الى باردو بعد الغروب ، وأمامه أمير آلاي الخيالة ، اسمه خليل من جالية تُرْك الجزائر ، في طائفة من الفرسان ، وخكَلْفَه مثلها على العادة . واصطف عسكر زواوة لسلام الباي في غير موضعهم ، فانتهرهم خليل التركي وضرب بعضهم وعاملهم بعنف وشدة . ورام ستر تعديه بالشكاية الى الباي في الحين بأن أنفارا من زواوة تجاسروا عليه ، فاغتاظ لذلك ، على غلوه في حماية العسكر النظامي ، وأمر في الحين باحضار المتجاسرين منهم ، فمنعهم إخوتُهم ودخلوا محل مبيتهم وتسلّحوا ، فبعث الباي الى الداي وغيره من ضبّاط الحاضرة ، خشية أن تسمع مبيتهم وتسلّحوا ، فبعث الباي الى الداي وغيره من ضبّاط الحاضرة ، خشية أن تسمع

<sup>(</sup>I) السزيسادة في ع و ق ،

بقية زواوة فيصدر منهم ما لا ينبغي ، وأخرج لهم بلوك (1) من العسكر ، فخرج واحد منهم بسيف في يده مسلول ، فقت ل بالرصاص في الحين ، وبقىي إخوته جاثمين في عليهم ، فأمر باخراج المدافع لهدم محليهم وهم "به ، فتثاقل وزير الحرب ابو النخبة مصطفى باش آغة تثاقلا "أبقى به على رمق اولئك المساكين ، وأثمر هناء الحاضرة وعدم تحييرها في الليل . وأعانه على ذلك ابو محمد خير الدين ، وكان يومئذ أمير آلاي ، وأتوا محليهم وأخرجوهم الى السجن مذعنين للحكم ، ولم يبق لصراخ المدفع موضع بعد سجنهم . واستعجل الباي في النازلة ، وعظمها على حقارتها ، انقيادا لهواه ، حتى كادت ان تكون فتنة ، لولا لطف الله .

ومن الغد احضرهم لديه [بديوان المحكمة] من السجن ، وعين ستة من رؤوسهم بحسب ما توسمه فيهم بنظره ، ولم يسمع منهم مقالاً ، وأمر بقتلهم خنقا ، [وهكذا تُقتَل المسلمون في الملك المطلق القهري] (2) ، وعاقب الباقين بالضرب والسجن .

وأبطل عسة زواوة من باردو، سترا لتعصّبه وغلطته، ورَفَواً لما حرق بشهوته. وندم بعد ذلك ولات حين ندم، وقد سبق السيف العذل. وبقي أياما أسيفا حزينا، لانه يكره الجرأة على سفك الدماء، ولا يستسهله الا في تربية العسكر على القاعدة العسكرية، لا سيما وقد كان بالحاضرة يومئذ رسول عزيز مصر المتقدم ذكره.

وللنقد في النازلة مجال ، وهي من نتائج قضايا الاستعجال . وإذا قسته باستعجال أمثاله من ملوك الإطلاق ، ترى بالفكر والعين معنى أخف الضررين .

\*.

وفي السابع عشر من محرم فاتح سنة 1266 ، ستّ وستين وماثتين وألف (الاحد 16 محرم - 2 ديسمبر 1849 م.) ، ظهر في المملكة التونسية مرض وباثني يعبّر عنه في ارض الحجاز بالريح الاصفر ، وأصله من أمراض الهند ، وعبّر عنه في بلادنا بالكوليرة ، وتُلُقّيّ هذا الاسم من أطباء الافرنج .

<sup>(</sup>r) في ع و ق : « طبائفية ۽ .

<sup>(2)</sup> السزيادة في الفقرة عن ع و ق .

وصورته ، والعياذ بالله ، أن يصيب الإنسان إسهال وقسي "ء" ، فيصفر لونه ويسود "، ويموت في ساعات أو قليل من الايام ، وقل من ينجو ، ولم يتقدم مثله في هذا القطر . وأول ظهوره في جبل الرقبة ، ثم انتقل إلى باجة فدام بها قليلا ، ومات بها الكثير ، فعزم الباي ، باشارة بعض الاطباء ، على التحفظ من وصوله إلى الحاضرة بمنع الخلطة . فأمر أمير لواء عسكر الخيالة ، ابا العباس أحمد ، أن يرتب عسة من العسكر تمنع القادمين من باجة ونواحيها إلى الحاضرة . وأمر أبا الفلاح صالح بن محمد كاهية ان يتوجة في عقد من الخيل لجهة أخرى (1) . ومن المقدور لا يغنى الحذر .

وارتحل الباي إلى بستان وزيره أبي النخبة مصطفى خزنه دار المعروف بقرطاجنة على ساحل بحر حلق الوادي ، يوم الخميس الثامن والعشرين (2) من محرَّم (13 ديسمبر) ، ومعه خواص أُ أتباعه . واستصحب لعسته عددا من العسكر في اخبية ، أمر عليهم الشريف ابا محمد حسن المقرون [امير لواء] . وأمر صهره وزير الحرب ابا النخبة مصطفى [باش آغة] أن يتوجه [بأهله] الى بستانه المعروف بالكرم ، على حالة تحفيظ ، وهو لصق قرطاجنة ، بحيث يأتي كل يوم للاجتماع بالباي . [والوزير خزنه دار بأهله في مسكن وحده بقرطاجة] (3)

وأقام متحفظا على عادة الكرنتينة ، واشتد خوفه من المرض ، وضيتى بعدم الخلطة في الكرنتينة تضييقا لا يلزم عند الاطباء ، حتى قال بعضهم ان التحفظ بالكرنتينة لم يكن في الملتة الاسلامية ، وهي من اختراع الامم الافرنجية ، فنحن أدرى بكيفيتها ، فيعرض عنهم ، حتى وقع الارجاف بأنه سافر من المملكة خُهُيّة وأبقى خَتَسْمه بيد وزيره أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، فصار يخرج بعض الايام أمام القصر ، وربما يصل الى قرب أخبية العسكر لتراه الناس .

وقلتُ له يوما: « قد بالغنا في الخوف » ، فقال لي بديهة ً: « يقبح الخوف اذا كان من قر ن تراه ويراك وتنال منه وينال منك ، أما من سطوة الله فاذا لم يجمل الخوف فلا يقبح ، ولعل الشجاعة في مثله من سوء الادب مع الله ، ولسنا من رجال التوكيل » ،

 <sup>(1)</sup> كالما فى خ ، وفى ع و ق : « أن يتوجه بوجق الكساف الى الجهة الغربية » .

<sup>(2)</sup> هـو 27 حسب التقـويم

<sup>(3)</sup> المزيمادة في الفقرة عن ع و في .

ثم قال لي : « لو سبق القضاء والقدر ومتُّ بهذا المرض ، أخشى أن اقول عند حلوله لو فعلتُ الكرنتينة ما حلَّ بي ، مع اعتقادى أن لا فاعل الا الله ، وكمان الشيخ محمد بيرم ألَّف رسالة لعمَّــي في جواز التحفظ من الوباء ، وهذا مثل الوباء » ، فأرخيتُ لــه العنان، أإذ لم يكن موضع جدال .

وقال بعض الحاضرين ، وهو ابو النخبة مصطفى خزنه دار : « ان ميَّت الوباء شهيد » ، وقد جاز التحفظ منه ، وهذا لا نصَّ في ان ميَّته شهيد . وسأل عن ذلك ، فكستب له العالم النحرير ابو عبد الله محمد الطيب الرياحي بأن ميته شهيد ، لانه مبطون والمبطون شهيد ، كما هو صريح حديث الموطأ ، في تقرير نفيس . وخالفه الشيخ المفتى ابو عبد الله محمد بن سلامة . وكـل منهما مات بهذا المرض ، رحمهما الله .

ولما قرب المولد النبوى من السنة 1266 ، كاتب شيخ العصر إمام الجامع الاعظم ، أبا إسحاق ابراهيم الرياحي ، بالاجتماع يوم َ المولد على العادة ، ولا يتوقف على قدومه . وأمر بالزيت لمآذن البلاد وغير ذلك مما عوَّده ، ووقع الاجتماع وإطلاق المدافع .

وبعد الانفصال كـاتبه الشيـخ بما نصَّه : « سيدنا الذي هو بالمعَقِّبات محفوظ ، وبعين العناية الإلهييّة ملحوظ ، بعد الدعاء لكم وهو في الحقيقة لَّنا ، بانسدال الستـر وكمال الهنا ، فاناً قد امتثلنا أمركم السعيد ، وكان يومننا ببركتكم ، وإن لم يحضره شخصكم ، يوم عيد . ومن بركات هذا اليوم أن ألهمنا الله قواءة آيتين فيهما تفريسج الكرب وتيسير العسير ، وشفاء الحرج الذي في الضمير ، جعلناهما وردا بعد الفراغ ، وكمر رناهما ستًا وستين عدد اسم الجلالة تعرُّضا لإفاضة اللطف العظيم ، من الأسم الجامع لاجل التعميم ، ومن يتوكـل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره وكـفى بالله وليــا وكَفَى بالله نصيراً . والسلام على علي ُّ ذلك المقام ، والحمد لله رب العالمين . والآيتان هما قوله تعالى : « سَيَجْعَلَ ُ اللّه ُ بَعَدْ عُسْر يُسْرا » (1) . وقوله تعالى : « فَانَّ مَسَعَ العُسْرِ يُسْرا » (2) . العُسْر يُسْرا » (2) .

وفي أيام مُقامه بقرطاجنة ، أتى قنصل من دولة الانبريال ، فخرج وقابله مقابلة كرنتينة ، وأتى بمكاتيب من دولته تقتضي عمل شروط ، وأحسن قبولـه ووعده ان يـكـون

<sup>(1)</sup> m (7) (7) (1) (2) (2)

عمل الشروط بعد زوال المرض والخروج من الكرنتينة . وعاقه المرض عن إتمامها فعقدها ابـن عمـه بعـده .

ولم يزل على هذه الحالة من شدة التحفظ والتحذر ، وهو مع ذلك لم يفرط في شيء من سياسة المملكة . وتأتيه المكاتيب من كل ناحية ، ومطالب العسكر ، فيصدر جوابها ، على كثرتها ، من الغد . ولم يكن معه من الكتبة غيري ، وغير الاكتب البارع أبي عبد الله محمد العزيز بوعت وهو يحرضنا على الاستعجال بأجوبة المكاتيب .

وفي قرطاجنة اتاه نعمي أمير لواء الخيّالة أبي العباس أحمد ، وهو المأمور بالعسّة في الجهة الغربية (1) . فكماتب الآلاي وعزّاهم بأميرهم .

ثم انتقل من قرطاجنة سادس ربيع الثاني (الشلاثاء 19 فيفسرى 1850 م.) الى المحمدية ، وهو في تحفظ الكرنتينة ، وفيها أولى أبا محمد خير الدين أمير لواء عسكر الخيالة .

ثم وقع بها المرض فرجع الى باردو ، فوقع به المرض ، فانتقل الى غار الملح أواخر رجب من السنة (اوائل جوان 1850 م.) ، وصاحبها يومئذ أبو الفلا حصالح بن عثمان شيبوب ، أمير لواء عسكرها المعاوضين . وفيها أتاه نعي الشيخ المفتي أبي عبد الله محمد ابن سلامة ، فوقع بها المرض وكثر في العسكر ، فرجع الى المحمدية في شعبان (جوان – جويلية) واستقر بها ، ثم رجع الى قرطاجنة ثانيا ، ومعه الاكتب البارع ابو عبد الله محمد الباجي المسعودي ، لانه سر حني الى حمام الانف لمرض أصابني . وقد كان هم بالتوجه الى جربة ، لولا أعيان من رجال الدولة عارضوا ميله .

وهو وإن اشتد جزعه في هذا المرض إلا أنه فعل مع أهل الحاضرة في أيامه ما لم يزل ذكره حسنا جميـــلا .

وذلك أن هذا المرض لما أتى الحاضرة نزل أولاً بفقراء اليهود ، واشتد عليهم خطبه ، وفراً القريب من قريبه ، فأحضر لهم قشلة سوق الوزر ، ونقل اليها المرضى ، وأجرى

<sup>(</sup>I) في ع و ق : « المسامور بالعسة لمنع الغادمين من باجـة ونــواحيها » .

عليهم الجرايات الواسعة ، وتطوع لمداواة الفقراء الطبيب متصد كرو الصبنيولي ، وله بذلك يد حسنة في البلاد اقتضت مزيد حبة . وجعل بربضي المدينة أطباء ، وصرف في هذه الشدة أموالا عظيمة ، مع طعام وكسوة للفقراء من أي ملة [تشهد بذلك صحائف الدفاتر](1) ويأتيه كل يوم عدد من مات بالحاضرة . ومتن مات من أعيانها في أول الامر الفقيه الماجد ابو عبد الله محمد الشريف ، والعالم النحرير ابو عبد الله محمد الشب ابن عالم الملة أبي اسحاق ابراهيم الرياحي ، فاهتز مقت لموته وتأسف لفقده ، وكانت له صبابة في الشيخ والده ، فأمرني أن اكتب عنه معزياً وهو في قيد الكرنتينة بما نصه :

و العالم العامل الذي صبره على النوائب جميل ، وشكره على المواهب بمزيد الخير كفيل ، بركة البلد ، والمتحلي بثوب الصبر والجلد ، على مرارة فقد الولد وأي ولد ، عبتنا الشيخ سي ابراهيم الرياحي باش مفتي المالكية ، جعله الله ممن قال انا لله وانا إليه راجعون ، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون .

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، ولا راد ً لما أراد الله ، فانه ساءنا ما غيركم ، وكد رنا ما حيركم ، بمصابكم ومصاب أهل العلم بولدكم الطيب ، وغمام العلم الصيب ، الذي شكت فقده الدروس ، وألسنة الاقلام وبطون الطروس ، وهذا الخطب لا يغني فيه الدفاع ، ولا ينفع معه الا الاسترجاع ، ومثلكم من يتلقاه بالتسليم ، من قلب سليم ، ومن الذي سالم الايام فسلم من غوائلها ، وتمتع بنائلها ، سهامها مفوقة لكل غرض ، من جوهر وعرض ، والدنيا ليست بدار قرار ، وما عند الله خير للأبرار . أين الامم السابقة ؟ أين أصحاب العزائم الصادقة ؟ كل قدم على ما قد م ، وجد ً إلى ما أحد ً . جعلنا الله ممن عمل عملاباقيا ، وأسلف سعيا إلى درجة القبول راقيا ، والصبر أنفع الذخائر ، والله يقول : ٤ لدة كان لكم في رسول الله أسوة حسنة له لمن كان ير جو الله والميوم الآخر » (2) فقد سهل مَر فقده ، كل خطب من بعده ، وسلى كمل واجد عن وجده . وهذه المصيبة نتسلى عنها ، بأن عند الله ما هو أعظم منها . والبركة فيك وفي بقية بنيك ، وستبلغ ان شاء الله فيهم أمانيك . وفرطك هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله من يقوم في علي مقامه هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله من يقوم في علي مقامه هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله من يقوم في علي مقامه هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله من يقوم في علي مقامه هذا ترى في بنيه ، أكثر مما رأيته فيه ، وعندك والحمد لله من يقوم في علي مقامه

<sup>(</sup>I) الـزيسادة عـن ع و ق .

<sup>(2)</sup> س 33/1 12

وزيادة ، ونقل الخطط إليه أعظم شهادة . فاشكر الله على نعثمائه ، واصبر على قضائه ، فانما يوفتى الصابرون أجرهم بغير حساب . ولولا ان الله يقول : « وَذَكّر فَانَّ الله عَلَى تَنْفَعُ المُؤْمنينَ » (1) ، ما خاطبت بهذا قطب المللة وعلم الدين . والله يجعل ذلك خاتمة الفجائع وطليعة التهاني ، ويبلغنا من طول بقائكم غاية الاماني . والسلام من مساهمكم في المصاب الفقير الى ربه عبده المشير احمد باشا باي » .

وكُنُتب في 28 أشرف الربيعين سنة 1266 (الاحد 13 جانفسي 1850 م) .

ولما وصل المكتوب للشيخ وهو في [حزن] (2) مأتمه ، أمر الكاتب البارع تلميذه أبا عبد الله محمد الباجي المسعودي ، وكان حاضرا بين يديه ، ان يكتب جوابه ، فكتب عنه ، بعد صدر بليغ ، ما نصة : لا سلام كريم ، من قلب كليم ، ورضوان عميم ، وروق وريحان وجنة نعيم ، فقد ورد الينا كتابكم الفخيم ، المسلمي عن النبأ العظيم ، والخطب الجسيم ، الذي قابلنا فيه قضاء الله بالتسليم ، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ، فكان كالصبح المنبلج إثر ليل بهيم ، جبر القلب المصدوع ، وكفكف غرب الدموع ، وأعاد بعد الارق طيب الهجوع ، وآنس بلطيف خطابه القلب المفجوع ، وسلمي عن فقيد لولاه كان الصبر في حيز المنوع » . وختمه بدعاء ، وأمضاه الشيخ بختمه .

وانما لم ننقل هذا الجواب بتمامه لان من الشدة في هذه الكرنتينة ان المكاتيب لما تأتي يقع تبخيرها ، ثم يخرج لها الكاتب وهي عند أخبية العسّة ، فيَنقُل منها بخطّه ما به الحاجة ، وبعد ذلك يحرقها الامير المأمور بالعسة ، ولا تدخل لساحة القصر الذي به الباي ، وهو من الزيادة في الغلوِّ (3) .

واشتد حال هذا المرض في شعبان ، ومات بسببه في الحاضرة اكثر من ماثتين في اليوم ، فأشار العالم الفقيه القاضي الحنفي ابو النخبة الشيخ مصطفى ابن شيخ الاسلام ابي عبد الله محمد بن حسين بيرم (4) بجمع أربعين شريفا اسمهم محمد ، يجتمعون في

<sup>55 1/51</sup> w (I)

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> في خ بعد قوله ﴿ فِي الفلو ، بياض بقدر ثلاثة اسطر ، والجملة الاخيرة ساقطة من ع و ق .

 <sup>(4)</sup> كـذا في ع و ق ، وفي خ : « ابن الشيخ محمله بيرم » .

جامع الزيتونة من الصباح الى الظهر، ويقرؤون سورة "يس" اربعين مرة، ويدعون الله بدعوات حرّرها لهم، ناقلا ذلك من بعض الكتب [عن بعض الصالحين، والاعمال بالنيات]، فاجتمعوا [بجامع الزيتونة] (1) وتضرعوا إلى من يجيب المضطر اذا دعاه، فتراجعت الشدة ونقص عدد الموتى من ذلك اليوم شيئا بعد شيء، حتى اضمحل بفضل الله ورحمته.

والاشراف المنتخبون لهذا الدعاء هم : السيد محمد محسن وابنه السيد محمد ، والسيد محمد ابن السيد احمد الشريف ، والسيد محمد ابن السيد محمد ابن الامام السيد محمد ابن السيد عبد الكبير الشريف ، والسيد محمد ابن السيد أحمد وكيل القراء ، والسيد محمد ابن عاشور ، والسيد محمد ابن السيد علي الشريف شيخ طريقة سيدي محَمد بن عيسي ، والسيد محمد ابن السيد محمود بن عثمان ، وابنه السيد محمد ، والسيد محمد العربى البشيرى، والسيد محمد بن عاشور ، والسيد محمد السقاط ، والسيد محمد ادريس ، والسيد محمد بسن حسين ، والسيد محمد القلشانـي ، وابنه السيد محمد ، والسيد محمد الحجيّة ، والسيد محمد الشماع ، والسيد محمد بن عبد الكريم ، والسيد محمد فكَتُّوسة ، والسيد محمد بن ابسي بكر بن حمودة ، والسيد محمد العنابي ، والسيد الحاج محمد القلال ، والسيد الحاج محمد الحشايشي ، والسيد محمد الدَّنُّوني، والسيد محمد النقّاش ، والسيد محمد الغربي ، والسيد محمد النيفر ، والسيد محمد الغربي العطار ، والسيد محمد المحجوب ، والسيد محمد زقية ، والسيد محمد التومي شيخ الطريقة القادرية ، والسيد محمد ابن الحاج عبد الله ، والسيد محمد سعيد ، والسيد محمد التومي ، والسيد محمد النابلي شييخ طريقة سيدى عبد السلام ، والسيد محمد بن حسن بن عمر ، والسيد الحاج محمد شنيق ، والسيد محمد شبيل ، والسيد محمد عنون ، والسيد محمد الرصاّع (3) . والسيد (2)

وكان الوزير ابو النخبة مصطفى خزنه دار يقول : « انتخاب هؤلاء الاشراف شهادة لهم بثبوت النسب الشريف تغنيهم عن الحجة [المكتتبة] (4) .

<sup>(</sup>r) السزيسادة في الففرة عن ع و تي .

<sup>(2)</sup> بياض بقدر كلمتين في خ و ع و ق .

<sup>(3)</sup> العدد يتجاوز الاربعين ، ولعل ذلك ناتج عن تكرار بعض الاسماء

<sup>41)</sup> الزيادة عن ع و ق .

وفي هذه السنة أتى للباي نيشان من دولة سردانيا ، وقبله باحترام ، وتوقف في حمله لانه يقرب من [شكل] الصليب ، فأفتاه بعض الراسخين في العلم بالجواز [اذا لم يعتقد معتقد أهله] (1) ، وأفتى بالمنع بعض المتورعين .

وبلغ الباي ان الشيخ ابراهيم أصابه شيء من المرض (2) فكاتبه سائلا عن حاله ، فاجابه بما نصه :

والحمد لله الذي شرّفنا بسؤال سيدنا المشير عنّا ، ولولا كرم طبعه وشماخة مجده لا نكون لذلك أهلا وما كنّا ، اللهم شرّفه بالزيادة ، في مدارج السعادة . وبعد فالذي أعرّف علي مقامكم به من أحوالنا على ثلاثة أقسام على طريق الاختصار ، اذ التفصيل لا يحتمله الليل والنهار . القسم الاول حالنا مع خصوص سيادتك ، وما لها في السويداء من عظيم ودادتك ، وهي الشفقة التي للوالد على ولده ، واللحمة التي بين القلب وكبده . والقسم الثاني ، حالنا مع سائر الناس ، وهي الصبر على أذى اللئيم ، والشكر الجميل للولي الحميم . والقسم الثالث ، حالنا مع الله عزّ وجلّ ، وهو الصبر على البلاء ، والرضى ـ ان شاء الله ـ بالقضاء ، فلا أحزن على ما فات ، ولا أفرح بما هو البلاء ، واذا قلت : متى نصر الله لسيدنا المشير ، يقول كتاب الله : ألا ان نصر الله قريب . هذا جواب ما ظهر لي من ظاهر المكتوب ، وما وراء ذلك من شأن علا م الغيوب. والسلام التام ، الفائح منه مسك الختام ، لحضرتكم التي بها عز الاسلام ، من ابراهيم والسياحي » .

أوائل رمضان ، عام 1266 (اواسط جويلية 1850 م.) .

وكماتبه أيضا في الشهر ، سائلا عن حاله ، فأجاب بما نصَّه :

« سيدنا ومولانا ، ومن بنعمته وإحسانه تولاً نا ، أبقى الله للعالمين شمسك ، ولا عدم البريّة أنسك . أما بعد فقد بلغنا الكتاب المبرور ، المهدي إلى الحظ الموفور ، من لطائف السرور ، بشدة اعتناء سيدنا ، ومسرَّته — حفظه الله — بعافيتنا ، فآنسني بلذيذ خطابه المحبوب ، الانس الذي وجده بالقميص يعقوب . ونحن الآن ، بحمد الله ، في عافية وافية

<sup>(</sup>I) الزيادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> في ع و ق : « تشويش باله » عوض « شيء من المرض » .

وفضل أسنى ، فليزدد سيدنا مسرَّة وهناء . لا زال فضله مشهورا ، وسعيه مشكورا ، وجميل مآثره في كل كتاب مسطورا . والسلام من معظم قدركم ، الشاكر فضلكم، ابراهيم بن عبد القادر الرياحي ، لطف الله به ، آمين ، في 12 رمضان سنة 1266 (الاثنين 22 جويلية) .

وأصيب الشيخ بهذا المرض أواسط الشهر ، وتوفي أواخره ، وحزن الباي والمصر لفقده . وبعث لاخص تلاميذه المرموق عنده بعين الإجلال ، وهو العلامة الفاضل أبو العباس احمد بن حسين القمار ، وكان قاضيا بالكاف فأولاه رئاسة الفتوى بالحاضرة ، ودروس جامع صاحب الطابع ومدرسته ، فامتنع وأصر ، وألزمه القبول . وقد م الإمامة الجامع الاعظم الشيخ الفقيه الإمام الشريف ابا الثناء محمود محسن .

ولم يزل بالمحمدية في الكسرنتينة ، وكساتب أهل الحاضرة باعفائهم من القدوم له يوم العيد للتهنشة .

\*\*

وفي هذه السنة سافر محمود بن عيّاد الى فرانسة ، واصحبه الباي بمكاتيب في الوصاية به ، وأوامر في سراح زيت من المملكة ليبيعها على إسقاط شيء من دراهم السراح، ويتعجل الثمن لشراء القمح والشعيس ، لان المملكة توالى عليها عسر الجدب وعسف العمّال ، وزعم انه فعل ورجع .

\*

ولما ارتفع المرض ، وقد أثر في عدد اهل المملكة نقصانا واضحا ، لا سيما عسكر الخيالة ، أمر الباي أمير لواء الخيالة أبا محمد خير الدين بجمع عسكر عوض من مات ، يأتى بهم من كسرى وبرقو وما والاهما .

وعارضه في ذلك وزراؤه بأن الناس لم تزل في دهشة المصيبة العامّة ، ويؤدي ذلك الى النقص في العمران ، مع عدم الاضطرار الى العسكر والحالة هذه ، فأعرض عن مقالهم ورسم لخير الدين عددا لا يأتي بأقل منه ، فتوجه وأتى بالعدد المأمور به ، وقال له :

« يا سيدي إنسي تركت تلك الجهة فارغة » ، فقال له : « حسبك تنفيذ ما أمرتك بـ » ، وما وراء ذلك أنا أعلم به » . ووقع في تلك الجهة نقصان بقـي أثره ، وعُدُّت من شهواته واستعجـالـ ه .

4

وفي محرم من سنة 1267 ، سبع وستين (نوفمبر ــ ديسمبر 1850 م.) ، وجه الباى نيشان آله لملك سردانية ، ونواشن لوزراء وأعيان من دولته ، مع احد المقربين لديه وهو صالح بن عثمان شببوب امير لواء . وكان الوزير جوزاب راف وقتئذ رسولاً عند الدولة المذكورة ، فكاتبه ليقد م الرسول وما معه للدولة . وقبلت الدولة النواشن أحسن قبول ، ورجع الرسول بنواشن من تلك الدولة لاعيان من رجال دولة الباي .

· \*\*

وفي ربيع الاول من السنة 1267 (جانفي 1851 م.) ، رتب الباي قانونا على الزيتون والمراجع بصفاقس وقراها ، يؤديه المالك أخصب ام أجدب ، وكتب لهم منشورا بذلك مثل ما تقدم . وهذا القانون ، على ثقله ومخالفته لصريح الشريعة الاسلامية وحالة البلاد ، هو أحد الشرين (1) بالنسبة لحالة الملتزمين ، لانها أفنت الامل وقطعت العمل ، اذ الملتزم لا يسعى الا في نفعه ، وليس وراءه متعقب ولا وازع ، هو الخصم والحكم .

¥×

وفي ليلة المولمد من هذه السنة بات الباي بالحاضرة ودار بها ليسلاً على عادته ، [مختلطا] (2) مع عامّة الناس . وحضر موكب المولد بالجامع الاعظم ، وقرأ التأليف الشيخ الإمام الشريف ابو الثناء محمود محسن ، وكان يوما مشهودا . وتذكر مصاب المملكة بعالمها الشيخ ابراهيم الرياحي ، قدّ س سرة .

وفي الخامس والعشرين من رجب السنة 1267 (الاثنين 26 ماي 1851 م.) ، قداً م لخطة القضاء [بالمذهب المالكي] ذكي العصر ونحرير المصر ، الشريف ابا عبد الله محمد الطاهر بن عاشور ، [وقد كان استشار فيه شيخ الاسلام ابا عبد الله محمد بيسرم ،

<sup>(</sup>١) في ع : « خير الشرين » وفي ق : « خير » .

<sup>(2)</sup> الـزيـادة عـن ع و ق ،

فعابه بسن الشباب ، وفي علماء الحاضرة مشيخة . فقال له : « هو في العلم متقدم أو متأخر ؟ » ، فاعترف بتقديمه ، فقال له : « اذاً لا يضرُّ صغرُ السن »](1) .

وابتهج بولايته لانه من ثمرات عنايته بالعلم . وقال : « ان هذا القاضي من علماء عصـري » .

وقدًا م لخطة الفتوى العالم العامل الشريف العفيف ابا عبد الله محمد النيفر .

وفي اواخر شعبان السنة 1267 (اواخر جوان 1851 م.) قال لي الباي: و ان سمرنا في رمضان يكون ابتداؤه بقراءة و الشفاء الله بحيث نختمه ليلة خمس وعشرين منه المنبية وبتونس ليلة سبع وعشرين على عادتنا الله المعيي وزيره [وابن تربيته] (2) ابو النخبة مصطفى أقرأ بحضرته نبذة صالحة منه الله ويقابل معيي وزيره [وابن تربيته] (2) ابو النخبة مصطفى خزنه دار بنسخة صحيحة الله ومعنا شرح الشهاب المراجعة ويسأل اذا توقف في فهم شيء المحيث لم تكن قراءة تعبد بالالفاظ ورأيت منه ذكاء يطير شرره الونبلج غرره وكان يقرع سن الندم على أضاعة شبابه في غير العلم واسبابه ويستعمل غرره وكان يقرع سن الندم على أضاعة شبابه المنبوية وحضر معنا ليلة شيخ وقت القراءة غاية الادب الواجب لسماع الاحاديث النبوية وحضر معنا ليلة شيخ الاسلام ابو عبد الله محمد بيرم الهو والذي قرأ تلك الليلة وشاهد من سؤاله ومشاركته والمعيته ما أعجب به .

ولما ختمنا الكتاب قال : « هكذا ، ان شاء الله ، في كل رمضان » . ووَفَسَى بننَد ْره ، فلم يزل يقرأ « الشفاء » في كل رمضان ويختمه ، إلى أن لحق بربّه .

4

وفي ثامن شوال من السنة 1267 (الاربعاء 6 اوت 1851 م.) ، أناه وزير البحر أبو الثناء محمود كاهية ، وهو في بيت البحر [من حلق الوادي] ، وقال له : « ان قبطان الفرقاطة « الحسينية » أتى شاكيا من بحريتها بأنهم قاموا وتجاسروا على ضباطهم [ونجاهو بنفسه هاربا] » ، فغضب لذلك وأمر باحضارهم ، فأتوه بثمانية أنفار من اهل جزيرة

<sup>(</sup>I) الزيادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> المزيادة عن ع و ق .

قرقنة . ولما أحضرهم لديه اعترف بعضهم بأن ذلك كان على وجه اللعب وأنكر البعض ، فأمر بقتل الثمانية في اليوم وهو في بيت البحر . وقتُ لوا في الحين [هدفا بحب الرصاص] على شاطىء البحر . وبقي هذا القبطان متخوفا من البحرية زمنا . وهذا القبطان اسمه محمد من جالية تر ك الجزائر بعد أخ ذها ، وفي طبعه شدة لانه فاجأ الوزير بقوله ان بحرية الفرقاطة قامول (1) ، فبلغ الوزير المقالة كما سمعها من غير تثبت ولا تدبير ، مع ما يتعلم من شدة الباي في تربية العسكر ، [واستعجاله في ذلك] . وندم بعد ذلك [على استعجاله] ، لو ينفع الندم . [والعجول مخطىء وان ملك ، والمتأنى مصيب وإن هلك] (2).

\*\*

وفي رجب من سنة 1268، ثمان وستين (افريل - ماي 1852 م.)، قدم الباي أميرً لواء من الدولة العلية العثمانية بنيشان افتخار، فعظم الباي مَقْدَمه، واهتزَّ لقبول النيشان، وجمع خاصّته ورجال دولته وأهل المجلس الشرعي يوم قبوله بالمحملية، وختم المجلس(3) بدعاء من شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بيرم نصّه : « سبحانك يا من لا تتوجه الاطماع الا إليه ، ولا تنتظم الامور في سلك الاستقامة الا بالاعتماد عليه ، نسألك ان توجه من خزائن فضلك صلاة وسلاما الى رسولك محمد الذي ألبسته من الكسرامة تاجا، تعلق بعليي عبد الله سراجا وهاجا، ونسألك الرضى عن زواهر نجوم أصحابه، ومن تعلق بعليي جنابه، من آله الكرام واوليائه وأحبابه. اللهم أيد دينه القويم ببقاء خليفته خاقان الخواقين ، ومن جعلت بيده مقاليد سياسة الدنيا والدين ، وأعطيته من التشريف يكرضيك ناجحة ، وجواري عزماته في بحار الاسعاد سابحة ، وانصر جيوشه على من ناوأه حيث توجهت غادية أو رائحة ، وامدد اللهم ملكنا أسد هذه البُقيعة ، وشاه هاته الرقعة ، بمدد نصرك واسعادك ، وأعنه على القيام بمصالح عبادك وبلادك ، واجعل طائر صيته على فنن العلياء صادحا ، وبد رهمته في أفق المعالي لائحا ، وعبم جميع أقطار المسلمين بالعافية ، وأمطر عليهم سحائب نعمك الكافية ، وفيتُشهم ظلال كرمك المسلمين بالعافية ، وأمطر عليهم سحائب نعمك الكافية ، وفيتُشهم ظلال كرمك

<sup>(</sup>I) قاموا: ثاروا.

<sup>(2)</sup> النزيسادة في النقرة عن ع و ق

<sup>(3)</sup> في ع و ق : « وختم الموكب »

الضافية ، واجمع كلمتهم على إعلاء الدين ، ولا تُر نا فيهم سيفين مختلفين (1) يا ربّ العالمين . ونضرع إليك ان لا تجعل نفوسنا الى ما لا يرضيك جانحة ، وتقبل دعاءنا بحرمة أسرار الفاتحة » .

وبعد ذلك رجع الرسول الى منزله ، وحصل له غاية الاكـرام والتعظيم ، وسافر .

4

وفي السابع والعشرين من شعبان السنة 1268 (الاربعاء 16 جوان 1852 م.) ، سافر محمود بن عيّاد لفرانسا في فابور الباي ، واطلقت لسفره المدافع ، واصحبه الباي مكاتيب الوصاية به ، [وأوامر في تسريح زيت من المملكة] . وأظهر أن سفره لتبديل الهواء ، ومداواة مرض به ، وترك ابنه ابا الربيع سليمان قائما مقامه [في خططه] (2) . وكان من أمره ما يأتى بيانه .

\*

وفي يوم الاربعاء الثالث عشر من شوال (3) السنة 1268 (السبت 31 جويلية 1852م) ، قبل الزوال ، أصيب هذا الباي بفالج في شقة ، وكنا بين يديه ، فحملناه إلى بيت منامه . وكان معه الحكيم « كوادريني » الروماني ، فأمر بحك بدنه بالخر دل وخرق الصروف ، وبعث وزيره مصطفى خزنه دار إلى طبيبيه الحكيمين المشهورين ابراهيم لمبروزو وكستل نوفو ، فحضرا من حلق الوادي ، وفصداه لما حان وقت الفصد ، وقاما بعلاجه قياما يشهد به كل واحد من خاصته ، حتى انهما لا ينامان إلا بالتناوب . وبعد أيام أشارا عليه بالنقلة من المحل الذي مرض به ، فانتقل من محل النكس الى حلسق الوادي . ولم يزالا في علاجه ، وتعديل مزاجه ، إلى أن وقف وصار يبدل الخلى ، متوكئا على رجل ثالثة هي أبو عبد الله محمد المرابط أمير لواء ، ويكر رجله المصابة . واهتنت البلاد سرورا بوقوفه .

وفي عيد الاضحى شهد أضمعيته [بحلق الوادي] ، وأمر باطلاق المدافع لتضحي الناس.

<sup>(</sup>I) فی ع و بق : « متخالفین » .

<sup>(2)</sup> السزيادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> الثالث عشر من شوال هو السبت حسب التقويم

وأتاه أهل المجلس الشرعي وإمام الجامع الاعظم [ومعه بعض الايمة] ولاقسوه بمحل سكناه من حلق الوادي ، وقام لدخولهم متوكئا . و[من الغد] أتته جموع الحاضرة فوقفوا أمام الصرايا ، ونزل اليهم لابسا جبئة صُوف خلقة وبلغة [في رجليه] كان يلبسهما الولي المجذوب السيد عمر عبادة بالقيروان ، [للتبرك بلباسه] ، وللباي اعتقاد فيه . ودار عليهم متوكئا يكرُ (1) رجله المصابة وهو يقول : ٥ مرحبا بأهل بلادي ، وهذا حالي كما ترون ، والرجاء في الله أن أعيش لخدمتكم » ، فذرفت دموع [بعض] (2) القوم ، ودعوا له ، وقرؤوا الفاتحة ، ورجعوا محزونين .

ولما استقر بحلق الوادي ، حرّ كه جاذبه الى المحمدية ، فنهاه الاطبّاء عن ذلك ، فأمر ببناء قصر على ربوة قريب منها ، وسماه الصالحية نسبة الى ولي قبره بالمحمدية اسمه سيدى صالح . [وجعل به بستانا جلب أشجاره من البساتين وجلب لسقيها الماء على الإبل من الآبار القريبة اذ لم يكن على ماء] . وصرف عليه ما ينشىء بلادا ينتفع بها (3) . وتم في أقرب وقت على أعجب ما يرى ، [كما خرب في أقرب وقت] وسكنه أياما قليلة . ثم أمر ببناء قصر بحلق الوادي ، في موضع برج الخريطة قرب باب رادس ، وبنى مسجدا بقربه اذ لم يكن بحلق الوادي مسجد . [وتم هذا القصر على احسن حال ، وهو الآن على شكنى ملك العصر] (4) ، وصرف عليه أموالا لها بال ، حتى قال بعض الناس : هل الباي أراد ان يبقي الملكة لمن بعد وفارغة من المال والعمران » . لكن من ينظر بعين الإنصاف يقول : « هو وإن تركمها فارغة من المال وأسبابه ، إلا ان الله جماها من تركمها مثقلة بهم الدين ومذلته » .

وتم هذا القصر ايضا في أسرع وقت ، وسكنه أياما . وبقي مدة مرضه يتردد بين قصر الصالحية بالمحمدية ، ودار وزيره أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع بحمام الانف ، وقصره الجديد بحلق الوادي .

<sup>(1)</sup> يكسر : يجس (عامية تونسية) . (2) الزيادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> في ع و ق : « وصرف على ذلك من الاموال منا بصلح سائر الخراب بالحاضرة » .

<sup>(4)</sup> الزيادة في الفقرة عن ع و ق .

وفي مدة مرضه أتاه رسول من السلطنة العلية ، أميرُ لواء ، في فابور مخصوص لعيادته. وقبله بحلق الوادي ، وسُرُ " بقدومه ، وعظم عنده موقع هذه العناية . ولما سافر أصحبه مكتوبا بالشكر والثناء ، على هذا الاعتناء .

وأتاه ايضا رسول مخصوص من سلطان الفرنسيس بقصد العيادة ، فعظم مَقَدَّمَه وشکر سلطانه .

وفي منتصف ليلة الثلاثاء التاسع والعشرين من ذي القعدة 1268 (الاثنين 13 سبتمبر 1852 م.) ، سَرَت النار على حين غفلة إلى ان وصلت خزنة البارود بالبرج الكبير المعروف ببرج زوارة (1) بالجبل الاخضر قرب الحاضرة ، فطارت الخزنة وانهدم [جانب من] البرج . وكمان ذلك اثر مرض البماي ، فارتماع وهمو بحلق الوادي [واهتزت الحاضرة] (2) ، وتشــاءم .

وفي يوم المولد النبوي من سنة 1269 ، تسع وستين (الجمعة 24 ديسمبر 1852 م.) ، أمرنسي بقراءة تأليف المولد الشريف بين يديه ، لعجزه عن السعبي الى الجامع ، فقرأتـه بمحضر رجال دولته بحلق الوادي . ومن الاتفاق ان صادف وقت الوقـوف عند ذكـر الابيات ، وقوف الجماعة بالجامع الاعظم ، أنبأ بذلك صوت المدفع من القصبة . وهكذا في كـل مولد، مدة مرضه، إلى أن سار لشفاعة صاحب المولد.

وفي يوم الاحد التاسع عشر (3) من الشهر (2 جانفي 1853 م.) ، أمر بجذب الجفن الجديد، الذي أمر بانشائه في حلق الوادي، وعام في البحر سريعا. وكمان ذلك في يموم مشهود حضره الباي ، على مرضه ، ومعه رجال دولته . وسيَّرَّ بسرعة جذبه ، وسمَّاه في ذلك الوقت « شفاء أحمد » .

 <sup>(1)</sup> فى ع و ق : « بسرج زواوة » . (2) الزيادة فى الفقرة عن ع و ق
 (3) هنو 21 حسب التقويم

وكان ابتداء العمل فيه يوم الاحد التاسع عشر (1) من ربيسع الانور سنة سبع وخمسين وماثتين وألف (9 ماى 1841 م.) . وإن لم يحصل الانتفاع به ، مع ما صرف عليه من الاموال الذريعة ، لانه رسم لصانعه مقدار طوله ، فقال له الصانع ، برتميل الفرنسيس : و ان هذا الطول لا يخرج من الجابية الى البوغاز ، وان ماء البوغاز لا يرفع مثله » ، فقال له : « نوست البوغاز ونغرته (2) » . وكان ذلك معنى المثل المشهور في العامة وهو إحضار الحصيرة قبل بناء الجامع .

وكـان الوافدون من أهل أروبا اذا رأوا هذا الشقف ، وبوغاز حلق الوادي ، يعجبون ويضحكون . وهو الآن في الجابية كـالجزيرة من خشب .

وصدر الامر من المتولي بعده بتكسيره والانتفاع بخشبه ، لانه بلي من الماء الـراكــد .

\*\*

وفي يوم الاحد الثامن والعشرين (3) من ربيع الثاني من السنة 1269 (6 فيفسري وفي يوم الاحد الثامن والعشرين (3) من ربيع الثاني من اعيان رجال دولته امير اللواء أب محمد رشيد [اميس عسكس الساحل] (4) الى سلطان الفرنسيس في غرض سياسي ، وأشرك معه في الرسالة محمود بن عياد ، وهو يومئذ بباريس . ورجع الرسول في شعبان (ماي ــ جوان 1853 م.) ، وبقي ابن عياد بهاريس .

4

وفي السنة (1852/53 م.) بلغ نعمي والدة السلطان عبد المجيد خان ، فعيَّن البـاي فابورا بعث فيه ابا عبد الله محمد علي آغة في غرض التعزية ، فبلـّغ مـكــتوب التعزية ورجع .

وفي هذا المكتوب أمرني بتبديل الاسلوب في الخطاب للحضرة السلطانية ، بمحضر وزيره أبى النخبة مصطفى خزنه دار ، وقال لي : « أيها الشيخ أنت لساني الذي أتكلم

<sup>(</sup>I) هـو I7 حسب التقويم

<sup>(2)</sup> النغريق : النمبيق (عامية تونسية)

<sup>(3)</sup> هـو 26 حسب التقويم

<sup>(4)</sup> الريادة عن ع و ق .

به خارج الحاضرة ، وإن تخوفنا ونُـفرتنا من الدولة العثمانية أراه يجرُّ بنا الى العدم ، ومعاذ الله أن اكون سببا في إخراج هذا الصقع الاسلامي من يد المسلمين ، وخروج روحي أهون علي من ذلك . وهب ان الدولة انتزعت من يدي هذا الملك ، ألست بمسلم ؟ » ، الى غير ذلك في هذا المعنى . ثم استرجع وفاضت دموعه ، سامحه الله ورحمه .

₺.

وفي شعبان من السنة 1269، توقفت دار المال في صرف الرسوم المالية ، لعدم وجود المال الناض بها ، الموكل لامانة محمود بن عياد بمقتضى خطه . وبيان السبب في ذلك يستدعي مقد مة ، هي ان هذا الباي مطلق التصرف بمشيئته ، وفي طبعه شغف بكشرة عدد العسكر النظامي ، لسياسة انفرد بها ، [لا سيما بعد التنظيمات الخيرية ، لانه ظن ان الدولة العثمانية تخصبه على ذلك ولو بحرب ، لانه من باب تغيير المنكر بالفعل ، وهو من الواجب على القادر ، في شرع الإسلام ، بل ربما كان أفضل من الجهاد ، لان در ء المفاسد مقد م على جلب المصالح ، فثمرة الجهاد تكثير سواد المسلمين ، وثمرة التنظيمات إصلاح ما فسد من أمرهم المؤدي الى ضعفهم واضمحلالهم . وللرجل مشاركة ، وفكر يعلم به ذلك] ، فجمع من العسكر عددا مستكثرا لا تحتمله قبوى البلاد وفكر يعلم به ذلك] ، فجمع من العسكر ولوازمه ، وقل دخل المملكة بنقص عملهم منها . وقد كانوا يعمرون الارض بشيء من الزراعة والصناعة ، كل على حسب قبوله واستعداده ، فصاروا حلفاء السلاح ، والتأهب لما تذرُوه الرياح ، من تخيل الاستعداد واستعداده ، وهو التنظيمات . لكن نفس الحريص لا تصبته الدولة على هذا الوجه في الدين ، وهو التنظيمات . لكن نفس الحريص لا تتصور الخيبة] (1) .

ولما ضاق حال المملكة ، أنيفَ من تسريح الزائد على القدر المحتاج اليه ضرورةً .

وذلك هو السبب في مظالم الجلد والدخان والمحصولات ، وامتداد أيدي اللزامة والعدمة المتداد الم يعهد مثله في قطر من الاقطار ، وهو السبب في نقص عمران البلاد ، حتى ان الباي اذا جلس في المحكمة كاد أن لا يسمع الا شكايات المتظلمين من

 <sup>(</sup>I) ما بین القرسین فی الفقرة ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

اللزامة [والعُمُسّال]. (1) ولا جواب للمتظلم الا قوله: « اخلص مع اللزام » ، من غير سؤال ولا استكشاف .

ولما علم ابن عياد الحال ، وكان من رجال الدولة [المقربين زلفي] (2) ، التزم سرا من الباي قبول القمح والشعير بالرابطة ، على ان يدفع عددا معينا من المال في كل سنة ، ويدفع العشرة باثني عشر من الحبوب ، وما زاد على ذلك من التطفيف في القبض والصرف (3) يكون له . وسمتي وكيلاً لان الوكيل في الغالب أمين يدفع ما قبض ، فيقع الاحجام عن مشاحّته لانها باعتبار الظاهر مشاحّة للدولة .

وصار بمقتضى هذا الامر السرِّي المكتتب بخطه فيما أظن ، يقبل العشرة بنحو العشرين ، ويدفع العشرة بنحو الستيَّة . وحسبه دفع مال اللزمة السرية ، ولا نسبة بينه وبين ما يربحه .

[وغير التونسي ربما يستبعد هذا الخبر أو يتُحيله ، ومعيار الكيل واحد وتداخيل الاجرام مستحيل . أما التونسي الذي يرى ذلك عيانيا ، ربّما يقول ان العشرة يقبلها بأكثر من عشرين ، وذلك ان الحبوب تكون موضوعة على الارض متراكمة ، فيأتيها الكيّال ويملأ الويّبة ، ثم يديرها على الحبوب فتلصق كيل حبة بأختها ، ثم يجعل عليها الشاشية وهو ما تراكم من الحبوب خارج الكيلة ، ثم الحملة والذراع وهو ما يحمله صاحب الويبة وما يكون بين صدره والويبة . ثم يأتي القفاف بقفة تحمل ويبتين ويخرف بها من الحبوب المتراكمة ما يستطيع ، ويقبل بها المكيل بحملته وذراعه فتمتليء القيفة .

ولما بلغ خبر ذلك للباي استبعده ، وأتى بنصف قفيز من القمح وأمر بكيله على هذه الكيفية بمحضره في بيت البحر بحلق الوادي . ولما كال ويبة استحيا ودخل البيت ، وأمر الامير ابا محمد خير الدين ان يحضر لكيل الباقي ، فكان النصف ربعا . وقال الكيال لخير الدين : « لو كانت العرمة كثيرة القمح والقفافة مهرة ، يصير النصف بأقبل من الربع » .

<sup>(</sup>I) الزيادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الـزيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> أن ع و ق : « من القبض والدفع » .

ثم ان الفلاحة من المسلمين يرون أنهم تُجاّر الله في أرضه ، والعشر زكاة وهي أخت الصلاة حق لله تعالى ، ربما تسمح نفوسهم بما يمكن احتماله ، ويرون البركة تمخلفه ، الى غير ذلك من مكارم أخلاق المسلمين . فترى المسلم ينظر الايدي جائلة في ماله بالتبديد ، وقلبه يتقطع ، لان الشُّحَّ بالمال جبلة . ولذلك تجد اكثرهم يدفع عشره بالحرَّر ، فيأتي بالقفيز ويقبله الوكيل بنصف ، ليستريح . فاذا لم يرض بالنصف وطلب الكيل ، يكون أقلَّ من النصف . لان ما يبقى على الارض ، ويسمتى القاعة ، للوكيل والكيتال] (1) .

وازداد بذلك نقصان الفلاحة حتى كادت ان تنقطع ، وبقيت الهناشر مرعى السوائم ومبيت الوحوش ، وتفاقم الامر ، وعيل الصبر ، وضعفت الطاقة ، وظهرت الفاقة . وصارت أز منّة الاعشار تأتي من البلدان ، واكثر الهناشر مكتوب اسمه مقرونا بلفظ « ابيض » ، كناية عن عدم البذر .

وكنت أقرأ على الباي مجموع كل زمام ليجعل عليه ختمه ، حتى قال لي الامير ابو محمد خير الدين : « ما معنى ابيض ؟ » ، وهو يعلمه ويعلم سببه ، فقلت له : « معناه لا بذر فيه » ، فقال لي : « ليم لم تجمعه حتى يعلم سيد أنا مقدار ما نقص من عمران بلاده ؟ » ، فقلت له : « أشرت إلى ذلك ولم يُستَحسن منتي » . وتذكر الناس بهذا الحال حديث خرافة ، وهو ان الفلاح في آخر الزمان يمر أ بالمحراث فيضر به برجله ويقول له : « يا سبب فقرى » .

والتزم [أبن عيّاد] (2) مع ذلك القيام بما يلزم العسكسر من الكسوة وجميع ما تشتريه الدولة ، على مال معيّن يدفعه ، فدبّر في إحداث الرسوم المالية بما يروج في السمع ، لضيق الحال . ووقع بها شيء من التسهيل وادارة المتاجر .

وما زال مصروف العسكر ينمو باعتباره في نفسه واعتبار ما يربحه ابن عيّاد في بيعه للدولة ، [واز مّة حسابه تشهد بذلك ، فانه لا يرضى في الربح بمثل رأس المال] ، مع ما في طبع هذا الباي من الكرم الحاتمي ، [« والجود يُفقر والإقدام قتّال »] خصوصا

<sup>(</sup>I) ما بین القوسین ساقط من خ ، مثبت فی ع و ق .

<sup>(2)</sup> السزيادة عن ع و ق .

مع خاصته وكبراء العسكــر الذين استـكـــثر منهم كـــثرة فادحة ، فوق ما يلزم عدد العسكر [والزيادة في الحدً نقصان من المحدود] (1) .

وتخوف ابن عياد من هذا الحال ، لسوء سبيله ، وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ، فأودع لشيخ الدولة ومقد م الوزراء ابي النخبة مصطفى صاحب الطابع بأن الدخل قل والخرج كثر ، ويلزمنا في كل عام شراء جانب وإفر من القمح والشعير من خارج المملكة ، بأوامر في سراح زيت تدفع لمن يريد إخراجه ، بأقل من المال المعين بها ، لانه يدفعه عاجلا ، وينتظر حضور الزيت للوسق ، فتكلم الوزير مع الوزير المقرب أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، وحذاره عاقبة الامر ، وربتما يعد ذلك غفلة وإهمالا ، فقال له : ﴿ أنت اولى بالكلام مني ، لمكانتك المكينة وسنتك ، فيغتفر لك ما لا يغتفر لغيرك » ، فتكلم الوزير صاحب الطابع مع الباي ، فلم ينصنع لكلامه ، فأعاد الكلام للوزير مصطفى خزنه دار ، وأشار عليه بالتوقف والتصريح بالعجز ، فقال له : ﴿ أما هذا للوزير مصطفى خرنه دار ، وأشار عليه بالتوقف والتصريح بالعجز ، فقال له : ﴿ أما هذا فلا يقع مني ، وحسبي أن أفعل ما يأمرني به سيدي ، وتوقفي لا يرفع الضرر ، بل فلا يقع مني ، وحسبي أن أفعل ما يأمرني به سيدي ، وتوقفي لا يرفع الضرر ، بل أجلب به ضررا لنفسى » . وله العذر ، اذ لا قانون يومئذ الا الشهوة الملكية .

ثم تكلم الوزير مصطفى صاحب الطابع مع ابن عياد وقال له : « كاتيب الوزير واطلب منه عرض مكتوبك على الباي » ، فكتب له : « بعدم وجود القمح والشعير ، وأوامر السراح لم نجد لها مشتريا في غالب الظن » .

ولما عرض الوزير هذا المكتوب على الباي ، جمع وزراءه في بيت سكناه بالمحمدية ، وناولني المكتوب فقرأته عليهم ، فأطرقوا واجميس ، ينطق لسان حالهم بالانكار ، ففتحت باب الكلام بتهويل أمر المصروف ، « والواجب فيه الآن الاقتصار على الامر الضروري » ، فقال لي بغضب : « كأنك تريد تسريح العسكر ؟ اكتب لي خطك اذا وقع ضرر من تسريح العسكر فأنت المطالب به » . ثم قال : « والله لا أسرح العسكر أو يقطع رأسي » ، وأشار بيده الى رقبته [من شدة الغضب] . ولما ثاب له حلمه ، [وعلم الجماعة أن الغضب على مجموعهم] (2) ، قال له وزير الحرب ابو النخبة مصطفى باش آغة : « يا سيدى ، إن الدنيا الآن مؤسسة على الحقوق باتفاق الدول ، وهذا العسكر إن

<sup>(</sup>x) الزيادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الزيادة في الفقرة عن ع و ق .

أعددناه لزيادة في المملكة أو دفع الاجنبي عنها فالمحقق ان ذلك لا يقع (1) ، وان اعددناه لدفع الضرر داخل المملكة فالظاهر انه اكثر من الحاجة ، وان سرحنا البعض فلا مانع من جلبه وقت الحاجة ،

وقال له الوزير الكنت جوزاب راف: « ان الدول بأروبا لا يُبقُون تحت السلاح الاالقدر المحتاج اليه ، ويسرحون الزائد ، اعتبارا للمصروف وراحة المتسرحين ، مع غناهم الذريع » .

وقال له وزير البحر ابو الثناء محمود بن محمد كاهية : « ان كثرة العسكر تؤدي الى عدم القيام بواجبهم كما ينبغي ، والعامة تقول في امثالها : قلل ودلل » ، فأعرض عنهم وقال : « تكلموا في تدبير يقل به المصرف ، غير حال العسكر » ، فقال له الوزير صاحب الطابع : « ان معظم المصروف على العسكر وتوابعه ولواحقه » . ولم يقل لهم تكلموا في زيادة دخل ، لانه على يقين بأن ذلك غير ممكن ، باعتبار حالة البلاد من ضعف مواد ً الكسب [الطبيعية بها من الزراعة والصناعة والتجارة] (2) ، اذ لا يخفى ذلك على ثاقب فكره . وانفض ً الجمع على غير طائل .

ومن الغد خرج الينا ونحن ننتظره على العادة ، فلم يجد غيري وغير وزير الحرب أبي النخبة مصطفى ، فقال لي : « هل رجعت عن رأيك ايها الشيخ ؟ » ، فقلت له : « حيث لم يستحسنه سيد نا فهو معدوم » ، فضحك وقال : « صرح بلفظ الرجوع » . ثم قال لوزير الحرب : « عجبا لك ، كيف ترى تنقيص العسكر وأنت رأسهم » ، فقال له : « يا سيدي ، انما استشرتنا من حيث المصلحة العامة ، والواجب النصح لك ولعامة المسلمين . ان هذه المملكة ورثتها من آبائك وأجدادك ولم تأخذها بحرب ، فهي بمنزلة دار حبس يسكنها المستحقون على التداول ، فاذا انقضت دولة أحد المستحقين فلا أقل من ان يترك الدار كما أخذها من غير نقص شيء منها ، والا و لى أن يتركها أحسن جما أخذها لتلحقه الرحمة وهو في قبره . اما اذا تركها بحال نقص ، يلحقه ضد ذلك . وقد أخذت هذه المملكة ، وعمرائها أكثر منه الآن ، [وقد أخذت في طريق العدم] (3) » ، أخذت أشد من هذه ، فتغافل وتجلد ، وكانت عادته الإعضاء عن وزيره هذا ، لما يعالم من صلابته في الحق وخلوصه .

<sup>(</sup>I) كذا في خ ، وفي ع و ق : « فهسو من طلب ما لاطمسم فيسه »

<sup>(2)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> الريادة عن ع و ق .

ولما أيس ابن عياد من تبديل الحال ، تيقن انه ساقط في المهواة التي أردى فيها غيرة ، كدار الجلولي ودار سليمان بن الحاج وغيرهما ، مع امتلاء صاعه ، فدبر في نجاة نفسه وماله ، وطلب من الباي ان يحاسبه على [لزمة] (1) كساوي العسكر ، فانتجت المحاسبة ان له قبل الدولة خمسة ملايين ريالات تونس صغرى ، أخذ فيها تـذكرة من الباي محصلها ان « المامور بدار الجلد يدفع لحامل هذه التذكرة العدد المذكور » .

ولما أتيت بالمكاتيب الى الباي ليمضيها بختمه ، قلت له : « ان هذه التذكرة كرسم مالي ، تُدفع مثل المال الناض ، ولم يتقدم نظير ها » ، فأمرني باعادتها على العادة ، فأعدتها بالإذن للمأمور بدار الجلد بدفع العدد المذكور لمحمود بن عيّاد ، شاط له في حسابه . ولما ختمها وجهته لابن عيّاد ، فأتى بها من الغد وقال للباي : « ان هذا المال الذي شاط لي لم يكن من مالي ، وإنما هي ديون علي ، بعضها لم يحل أجله وبعضها حل ، فاذا لم تكتب لي تذكرة يقبض حاملها ما بها حتى يتيسر لي رَهنها في مبلغ أدفعه لمن حل أجل ماله ، تقف الغرماء ونفلس لا محالة » .

ولهذا الباي أمان في من يحبّه ، خصوصا ابن عياد ، لما يرى أنه صنيعته . فقد انتشله من مخالب الوزير شاكبير صاحب الطابع كما تقدم [في الباب الخامس] ، وأخذ له مالا عظيما من الدولة لا يأخذه مثله بمقتضى تلك العادة ، وأعانه في خصامه مع أبيه ، وقد مع أنظاره [وقر به نجيا] ، حتى انه كمان يبيت عنده في بالاصه بقمرت ليلة في السنة ، منقوشا ذكرها على حجر بباب البالاص ، الى غير ذلك من انواع الاحسان المسترق لم لحر الانسان . وبمقتضى ذلك صد قه في مقاله من غير إعمال فكر ، وأمره ان يأتي الكُتّاب ويعدفع لهم التذكرة ، ويبلغ لهم الإذن باعادتها على الوجه الاول ، ففعلول ) .

ولما أتت المكاتيب للامضاء وجدت التذكرة المطبوعة وأخرى معها على الوجه الذي طلبه ابن عيّاد ، فقلت للباي : « هذه تذكرة أمس ، وهذه اخرى على الوجه الذي لسم تُمضه » ، فأمرني بعنف (3) أن أمزّق المطبوعة ونعطي الاخرى للامضاء بالختـم .

<sup>(</sup>I) الـزيـادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الريسادة في الفقرة عن ع و في .

<sup>3)</sup> كذا في خ ، وئي ع و ق : ﴿ فَأَمْرُنِّي بَغَضْبُ ﴾ .

وسكت قليلا ثم قال لي : « تجب إعانة هؤلاء الناس والا تتعطل خدمتهم ، فان توقفهم يوجب توقف الدولة » .

وشرع ابن عيّاد في جمع كسبه ، وظهر ذلك في الخارج (1) ، فأتى الوزير مصطفى خزنه دار بعض نصحائه وقال له : « ان ابن عياد محسوب عليك ، وهو من الناس الذين تعمّهم (2) رئاستُك ، وقد بلغنا عنه ما يجب ان ننبّهك له ، وان كنا نعلم ان له وجهة خاصة مع سيّدنا ، لكن عادة الملوك ينسبون غلطهم للوزراء » ، فقال لهم : « وما يدريكم أني [ما] نبّهت سيدنا ، وهذا ما يجب علي » ، فقالوا له : « ربّما لا يتذكر ذلك التنبيه » ، فقال لهم : « تريدون أنه ينكر ذلك ، ان أنكرني فأنا راض بجميع ما يقع لي » .

ومما قومً عزم ابن عيّاد على النجاة ، انه دفع مؤنة العسكر بالمحمدية من قمص مصر ، إظهارا لانه اشترى ذلك ، وهو منحط عن قمح هذه المملكة . واشتكى كبراء العسكر من ذلك ، فقال لهم : « ان المملكة ليس بها قمح كثير ، وشرائبي منها يغلي السعر » ، فرُفع ذلك الى الباي ، فأمر أمير لواء العسكر أبا عبد الله محمد المرابط ان يقول لابن عيّاد في صحن القصر بالمحمدية بمحضر اكابر العسكر : « ان سيدنا قال لك : عسكر المحمدية لا يأكل الا قمح تونس ، فدبيّر "لهم في ذلك والا ندفعك لهم يأكلونك » ، فقال : « اعمل جهدي ، [ورأى بوارق ما خاف منه] ، وخرج ، وعند ركوبه سبّ نفسه إن بقي في هذه المملكة (3) . وبعد ذلك بمدة تعلّل بأنه يريد السفر للتداوي من مرض حل به ، [وهو صادق في ذلك ، فان عدم الامن أعظم الامراض] ، وليبيع أوامر السراح ، وقد كان أذ نم ببيعها على إسقاط مبلغ كثير من عدد دراهمها ، ومكتوب الإذن بخط ابن عياد [مصحع من الباي] (4) ، فسر حه الباي وأحضر له الفابور ، إلا أنه الم يعين له يوم السفر ، فظن انه وقع الندم في تسريحه ، فكاتب الوزيس « بأن مولانا سرحني للسفر ، وعلى ذلك جمعت احوالي ، وتوقفه الآن يدل على أني ممنوع » . وناولني سرحني للسفر ، وعلى ذلك جمعت احوالي ، وتوقفه الآن يدل على أني ممنوع » . وناولني الوزير المكتوب ، فقرأته على الباي ، فأحضره وآنسه وعين له يوم السفر ، فبعث الوزير المكتوب ، فقرأته على الباي ، فأحضره وآنسه وعين له يوم السفر ، فبعث الوزير المكتوب ، فقرأته على الباي ، فأحضره وآنسه وعين له يوم السفر ، فبعث

<sup>(</sup>I) كذا في خ ، وفي ع و ق : « وظهر ذلك للمشاهدة »

<sup>(2)</sup> في ع و ق : « تشميلهم رئاستك » .

<sup>(3)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ق : « اعلن بسب نفسه أن بقى في هذه البلاد ، .

<sup>(4)</sup> الزيادة في الفقرة عن ع و ق .

والد مراً مع أبي عبد الله محمد بوكراع الجربي ، وكان الباي يأنس بتجاهله وتغفّله ، بما محصله : « ان محمودا ابني مسافر سفسر هروب ، ولدارنا سلف قديم في الخدمة والصداقة ، ولا أرضى ان يشينها ما عزم عليه ابني . وآية صدقي انه وسق في الفابور صناديقه ، وفيها ساثر دفاتره ، وحجج ديونه ، وأوامر ولايته ، وتذاكر مدافيعه ، وسائر ما تحت يده من الرسوم المالية ، واوامر سراح الزيت ، وغير ذلك مما يشهد بأنه غير راجع . فابعث الى الفابور من تشق به ، فان وجدت الحال كما ذكرته فلك النظر ، وإن وجدت الحال بخلافه فدونك والحكم في بما تراه » ، فأعرض الباي عن ذلك ، على عادته في سد ابواب الوشايات عن خواصة ، وقال : « ان محمد بن عياد صاحب غرض ولو مع أولاده ، فأراد ان يُعد مني خديما ناصحا مثل محمود . ونتحقق أن ما ذكره لا وجود له ، وإذا وجدتُه كاذبًا لا نرضى ان نعاقبه على كذب ظاهره نصيحة ، والرجل شاب في خدمة أسلافنا ، فالحياء يمنعني من ذلك ، ويتغير قلب محمود حيث كان موضعا للشك » . وقال ذلك لمحمود قبيل سفره (1) .

ولما سافر يوم الاثنين السابع والعشرين (2) من شعبان سنة 1268 ، ثمان وستين (14 جوان 1852 م.) ، كما تقدم ، ترك ابنك ونُوَّابك قائمين مقامه في خلاص ديونه ومباشرة أعماله ، وحضيهم على إرسال ما يستخلصونه من المال .

ولما سمع بمرض الباي اشتد حاله في طلب ديونه على كيفيات لا عهد بها في المملكة ، ونواً به يبعثون له الاموال من داره مع كل فابور . وبعث يتقاضى تذكرة الخمسة آلاف ألف (3) من المأمور بدار الجلد ، ودفع له المأمور شيئا منها . والوزير خزنه دار يلاطفه الى ان كتب له مرة ، لما عيل صبره ، : « كان ظني انه لما يصلك الخبر بمرض سيدنا ان تترك كل شيء ، وتقدم لشد أز ونا وإعانتنا على الخدمة في هذا المضيق، فاذا أنت أشد الناس مضايقة ، وليس هذا من الوفاء » ، الى غير ذلك .

ثم ظهر في صحيفة الاخبار بباريس ان محمود بن عياد حصلت له حماية الفرنسيس. ويقال ان من القانون الفرنساوي أن من ملك دارا بلوازمها في باريس ، وسكنها بنيّة الإقامة ،

 <sup>(1)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ق : « وقال لمحمود قبيل سفره : « ان والدك أسر الى بأنك غير قادم ، لانــك حملت
 معك سائر مــا تحتاجه من المكــاتيب ، وثم نصدق بذلك » .

<sup>(2)</sup> هــو 25 حسب التقــويم . (3) كذا في خ ، وفي ع و ق : « الحبسة ملايين » .

وطلب حماية الفرنسيس ، فلفرانسا ان تحميه إذا قبله سلطانها . ولا يخفى ان حمايته من يوم قبول السلطان له ، لا فيما مضى من أحواله . وصعب على الوزراء إخبار الباي بذلك ، لما يعلمون من محبته وشدة ميله لمحمود بن عياد ، وان سماع هذا الخبر يؤثر في مزاجه العليل ، حتى انه لم يتجاسر أحد على إخباره بموت ابنه سليمان .

هذا ، ومحمود بن عياد لم يزل على حاله ، ساعيا في قطع اتتصاله ، فظهر له ان بعث من فرانسة رسوما مالية ، وأوامر في سراح زيت مع بعض نُوَّابه ، وشرع نوابُه في صرف الرسوم بالنقد ، والذي دُفع لامانته من الرسوم أكثر من المال الناضِّ .

ولما كنر ذلك بدار المال ، أتى النائب بها ، وهو القائد نسيم بيشي اليهودي ، إلى الوزير وأخبره الخبر ، فتلطف في إخبار الباى ، فحزن واسترجع ، وقال ما معناه : « مين مـَأُمـنه يُـُوْتَـى الحَـذ ر » . وقال للوزير : « [أنّا في فراش مرض] افعل ما تراه » ، فقال : « الذي اراه الآن غلق دار المال ، توقيفا للضرر ، ومكاتبة قناصل الدول حتى ننظر في النازلة » ، فكتب لهم بما نصّه : « اما بعد فاننا لما رتبنا الرسوم المالية ، كما في علمكم، وكتَّلنا على دار المال ابنَّنا محمود بن عيَّاد أمير لواء ، وأعطيناه رسوما مالية ، وأوامر في سراح زيت ، وأمرناه مهما يخرج رسما يجعل صرفه عينا بدار المال ، ومهما دفع أمر سراح يجعل سه احه بدار المال . ثم انه سافر وأقام ابنه مقامه ، ولما توفي أقام ابن أخيه مقامه . ولما تفقدنا دار المال لم نجد بها صرف ما خرج من الرسوم ، ولا بقيـة الرسوم ، فوجب أن نُـعلمـكم لتنبُّه على من هو لنظركم لا يقبلوا من نُـوابه الرسوم المالية ولا أمر سواح في زيت حتى ننفصل معه . اما هذه الرسوم المالية الدائره فان أربابها يأتون بها الينا فنجعل عليها علامة الإمضاء ، وذلك في مدة عشرة أيام من يوم التاريخ ، وتبقى دائرة في المتجر بين تجاركم ورعايانا كما كانت قبل هذا ، ولا يأتوا بالرسوم الى دار المال لاجل الصرف حتى نعلمكم . وبعد هذا يرجع الحال كما كان ، من أراد ان يصرِّف بدار المال فله ذلك ، على مقتضى الحكم المسطر في عين الرسم . وقد أذ نا الاعز الثقة العمدة الخلاصة ، نخبة الاركبان ، وزير العمالة [امير الامراء] (١) ابننا مصطفى خزنه دار ، برسم عملامة الإمضاء على الرسوم والاوامر . ودمتم في أمن الله . »

وكـتب في 2 شعبان من سنة 1269 ، تسع وستين» (الاربعاء 11 جوان 1853 م.) .

<sup>(</sup>I) السزيادة في الفقرة عن ع و ق .

وأتى الوزير لدار الباي بالقصبة ، وأمرني أن اصحبه [في مدة العشرة أيام] (1) ، ووضع علامته على الرسوم والاوامر ، وأتاه بعض نواب ابن عيّاد بأوامر ورسوم ، ففطن به الوزير وامتنع من إمضائها .

وجمع الباي وزراءه بالمحمدية ، على حال مرضه ، وتكلم معهم في النازلة ، فقال بعضهم ، وهو الوزير أبو النخبة مصطفى صاحب الطابع : « كأن خبر ابن عياد وما فعله لم يبلغ سيدنا إلا هذه الايام » ، فقال : « حذ رنبي مصطفى خزنه دار مرارا عديدة على كيفيات مختلفة ، وأنا أكره سماع ذلك منه ، ووقع في نفسي انها غيرة من قرب محمود ابن عياد إلي ، فقلت له : لا تكلمني بعد هذا في شأنه ، فانبي أعلم بحقيقته منك ، وهو من المعتمدين عندي ، فكن في إعانته . ومعاذ الله أن أنسب غلطتي إلى غيرى ، ولو كنت في قيد مرض ، ونفسي تأبى ان أجمع عليها بين الغلط ولطخ الغير ، والموت عندي أهون علي من ذلك] » (2) . ثم قال له الوزير صاحب الطابع : « ما خبر هذه التذكرة التي بها خمسة ملايين يدفعها المأمور بدار الجلد لحاملها ؟ » ، فقال له : وإن هذه ا، وأشار إلي ، راجعني في شأنها ونقمت عليه المراجعة ، وحاصل الامر ان نازلة محمود بن عياد لا يتحمل ثقلها غيرى » .

ولما انفض الجمع قال للوزير نصحاؤه : « أنت أعلم منا بحال سيندك ومربيك ، وما كننا نظن ان يصدر منه هذا » .

وانتقل الباي من المحمدية الى حلق الوادي ، ولم يزل الحال يشتد ، فقال صاحب الطابع للوزير خزنه دار : ٥ أنت بمنزلة ابني ، والموت والحياة بيد الله ، وما كل واحد يفعل فعل سيدك هذا ، فالواجب ان تضع قدمك في الخدمة على أساس ، ولهذا اليوم ما بعده . وان سيدك لم يزل مصراً على رأيه من عدم تسريح العسكس ، وتبديل حال المصروف ، فالرأي ان تحصي على التقريب ما في الرابطة من الحبوب ، وتخبر سيدك بحال دولته جهرا (3) » ، فقال له : « نعم » . ومن الغد قال له في بيت حلق الوادي المعروفة

<sup>(1)</sup> الريادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> في ع و ق : « علنـا » .

ببيت الكاغظ التي يجلس فيها لعامة الناس وخاصتهم ، بمحضر الوزراء والاعيان : « يا سيدي إني توقفت في القمح والشعير والدراهم ، وابن عياد هرب ، ولا غنى لي عن رأيك ، فأشر علي " » ، فقال له : « يا مصطفى ، لا أسمع منك شيئا ، وحسبي ان اقول لك : دبر في القمح والشعير والدراهم بما تراه من الوجوه ، ولك الإذن في ذلك ، ولا نسر ح أحدا من العسكر » ، وقام من موضعه متغيرا منزعجا ، ثم قال للوزير وهو يماشيه : وأتسلمني وأنا بهذه الحالة ؟ » ، فبكى الوزير وقال له : « افعل رضاك ولو أدم الى موتى ».

وأقام في ولايات ابن عيّاد من سار على سيره فيها ، وصار يبيع في الزيت والحبوب لآجال ثم يدفعها بعد تحصيلها [او يدفع ثمنها دراهم] (1) ، الى غير ذلك مما يضيق هذا المختصر عن تفصيله .

واقتحم في ذلك الاوجال ، وجلتى في هذا المجال ، وأبلى في هذه الشدَّة البسلاء الحسن ، وأدَّى حقوق سيده على أكمل نسق وقدمها على مصلحة الوطن (2) . واستعان في ذلك بالقايد نسيم كبير اليهود ، ورأى منه [في الخدمة والنصح ] (3) أكثر من عادته ، والباي حليف أسف ، وطريح فراش .

وفي هذا المضيق أهدى أميرُ اللواء ابو عبد الله محَمد خزنه دار عاملُ الساحـل (4) للباي ألف قفيز شعيرا موصلة للرابطة ، فشـكـره ودعا له .

وفي هذه المدة بعث محمود بن عياد يطلب اهله وابنه الصبي [احمد] (5) على يد قنصل الفرنسيس ، فمنعهم الباي من السفر ، فقال له القنصل : « ان مطلبك في محمود ، وابنه صبي ، وزوجته لا قيتم عليها ، فلا وجه لمنعهما عن حاميهما الطبيعي » ، فأصر على الامتناع حتى سافروا هاربين ، وأعانهم القنصل . وندم على إصراره ومخالفة نصحائه ، لانهم أشاروا عليه بتسريحهم لتقوى الحجة عليه فيما يداّعيه من الشداّة وتوقع المخاوف (6) .

<sup>(</sup>I) السزيسادة عن ع و ق

<sup>(2)</sup> كسذا في خ ، وفي ع و ق : « وقدم حقوق سيده ومصلحة نفسه على مصلحة الوطن » .

<sup>(3)</sup> الـزيـادة عن ع و ق .

<sup>(4)</sup> في ع و ق : « عــامل سوسة »

<sup>(5)</sup> المزيادة عمن ع و ق .

<sup>(</sup>b) كسفا في خ ، وفي ع و ق : « وتوقع المكرو، وعدم الامسان » .

ثم جمع رجال دولته واستشارهم فيما يكون عليه العمل في شأن ابن عيّاد ، وما تحت يده من الاوامر في سراح الزيت والرسوم المالية ، فاتفقوا ان الباى يكاتب السلطنة الفرنساوية في ذلك وينتظر من عدلها الإنصاف ، فكاتب السلطنة ، وبعث بالمكـتـوب وزيرَه جوزاب راف . وغاية ما حصل ان الرجل الآن له الحماية الفرنساوية ، ولـكــم أن تطلبوا منه ما لكم عنده من الحقوق .

ولما علم ان النازلة آلت الى جدل وخصام ، وعرض الحجج على معيار الافهام ، واعتذر الوزير جوزاب راف عن مباشرة ذلك ، أتى الامرَ من بابه ، واستعان على الصعب بأربابه ، وأعطى القوس الريها ، والفرس مُجريها ، فكاتب أمير لواء الخيالة أبا محمد خير الدين ، وهو اذ ذاك بباريس ، وأذ نه بمباشرة النازلة ، وقبلته الدولة الفرنساوية احسن قبول . وانعقد لذلك مجلس بوزارة الامور الخارجية ، وتأملوا في حجـج الطرفين . ودامت النازلة نحو ثلاث سنين (1) ، آل الامر فيها الى ما لخّصه خير الدين في كتاب طبعـه باللغة الفرنساوية واللغة العربية ، من أهم مِّ فصوله أن ما في يد ابن عيّاد من أوامر الزيت والرسوم المالية لا عمل عليها ، ودعواه رهن َ الاوامر لم تثبت، وان ما أخذه من المال الناض في دار المال يردُّه ، وانه يتمـّم حسابه فيما له وعليه بتونِس (2) التـي هـي منبت النازلة ، إلى غير ذلك مما هو مسطّر في ذلك الكتاب ، وهـي من عظائم خدمة خير الدين في هذه المملكة . ولو تمَّ مراد ابن عيَّاد ، ووجد من خير الدين أذ ْنـا صاغية لمواعيـــــــــــــــــــــــــــــــ كانت المملكة في أسره لوقتنا هذا (3) ، لكشرة ما بيده من الاوامر والرسوم .

والحق انه لا يعاب ابن عيّاد بنفس الهروب ، لان الخائف على نفسه وماله ، بمقتضى العقـل والشرع له ان يتحصن بما يراه مانعا ، [والأكان ملقيا بنفسه الى التهلكـة] (4) ، والدولة يومئذ لا وازع فيها من شهوات الملوك، والعيب كـلُّ العيب في حال الهروب، لانه لوَّثه بما ارتكبه وبما ناضل عليه ، لولا تدارك لطف الله على يد خير الدين .

وسمعت من الباي انه قال: « والله لو ان ابن عياد ردًّ اليًّ ما أمّنته عليه من الاوامر والرسوم المالية ، وطلب الاستعفاء من الخدمة وسكنى أي مملكة شاء ، كنت أكتب

<sup>(</sup>I) کذا فی خ ، وفی ع و ق : « اکثر من عامین ، .

<sup>(2)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ق : « على عـادة تونس » . (3) كـذا في خ ، وفي ع و ق : « في اسره الى ما شاء الله » .

<sup>(4)</sup> السزيادة عسن ع و ق .

له مكستوبا في براءة عرضه يطبعه في صحف الاخيار ، إذ لا ولاية لي على استرقاق قلوب الرجال الا بالإحسان ، وكسنت أحاسبه كما يشاء حتى يظهر في الوجود فعلي وفعله . لكسن المقدار كسائن لا محالة » .

وليت شعري هل يروج هذا في فكر خائف من ملوك الإطلاق ؟

وانما أطنبنا في هذه المقدمة ، ليرى الناظر أسباب النقص الذي وقع في هذه المملكة الضعيفة كيف تسرَّى اليها (1) . ومن سعادة جدَّك ، وقوفك عند حدِّك . وإذا أدبس الامر كان العطب في الحيلة . واكثر مصارع الرجال تحت بروق الاطماع .

وكان السبب في سفر خير الدين لفرانسا ان الباي لما تحقق عنده الحرب بين الدولة العلية ودولة الموسكو ، رام أن يفعل أكثر من عادات أسلافه مع عسر الوقت .

والعادة ان الدولة التونسية تبعث شقوفا حربية لإعانة الدولة العلية اذا كان لها حرب . ولم يكن له من اليُسر ما يوفي بهمته ، فبعث خير الدين لاقتراض مال من بعض ديار المتجر بفرانسا . وكتب له تفويضا بيده ، ولم يُعارض في ذلك أحد من خاصته (2) .

وبعد سفر خير الدين جمع رجال دولته ، وهو في فراش مرضه ، وقال لهم : ١ ان الدولة العلية لها حقوق علينا باعتبار العادة ، منها أن نوجه مراكبنا لإعانة أسطولها اذا وقع لها حرب . ووقع لنا تعطيل عن إرسال شقوفنا ، سببه قنصل الفرنسيس بُكلار (3) ، كما تعلمون . ولنا بفضلها حقوق باعتبار عاداتنا ، والمسارعة لحقوقها الثابتة تقوية لحقوقنا المبنية على محض الفضل . ورأيت ان لا نقتصر على العادة السابقة ، بل نزيد على ما فعله سلفي بأن نوجه عسكرا بسائر ما يلزمه من الاخبية والمهمات ، ونقوم بما يلزمه في مدة وجهته ، ونبعث ما عندنا من المراكب ، فقالوا له : « نعم الرأي لو ساعدته الجيدة ، وأنت ترى ما نحن فيه من الضيق » ، فقال لهم : « الاعتماد على الله » . وهو يرى ان خير الدين ما نحن فيه من الضيق » ، فقال لهم : « الاعتماد على الله » . وهو يرى ان خير الدين يتساهل في الاقتراض ، الا انه لم يصرح بذلك . ثم جمع سائر ما في خزانته من المصوغ

 <sup>(</sup>I) كذا فى خ ، وفى ع و ق : « النقص الذى وقع فى هذه المملكة الضميفة حسا ومعنى ولا زال » وبعد بياض بمقدار ثلاث كلمات ، وفى ق كنب بالاحمر فى موضع البياض : « بياض بالاصل » .

<sup>(2)</sup> كذا فى خ ، و فى ع و ق : د ولم يعارض فى ذلك غبـر وزيـره وصــاحب سره وابن تــربيتــه مصطفى خــزنـــه دار » .

Béclard (3)

والاحجار الثمينة والجواهر النفيسة ، وتبرع وزيره ابو النخبة مصطفى خزنه دار بجميع ما عنده من ذلك ، حتى حلي زوجته أخت سيده ، وكان لا يرى لنفسه كسبا مع سيده . وبعث بجميع ذلك الى خير الدين وأمره ببيعه ، فلم يجد ما يقارب الثمن ، فتوقف في البيع وكستب يستشير ، فكاتبه الباي منتقدا عليه التوقف ، وأمره ببيع ذلك بما يجد ، وحضة على ارسال الثمن عاجلاً ، فامتشل وبعث الثمن ، وقدوه نحو المليونين فرنك ، انفقها في لوازم العسكر الذي عزم على إرساله للدولة العلية من الاقوات والاخبية والخيل اوسبق لهم مرتب أشهر] (1) وغير ذلك .

واختار من رجال دولته وثقاته من يستكفي به وهو أبو عبد الله محمد خزنه دار عامل الساحل ، ودفع له جانبا من المال وأمره بالسفر الى اسلامبول ، وفوض له إن وجد من يلتزم له القيام بلوازم العسكسر ، يدفع له ما يراه من المال ويرجع لتونس ، والمدد يأتي للملتزم شيئا بعد شيء ، فسافر لهذا المهم أواسط شوال سنة 1270 ، سبعين (أواسط جويلية 1854 م.) ، قبيل سفر العسكسر . وأعانه الله على ذلك ، ورجع اوائل ربيع الاول من سنة إحدى وسبعين (أواخر نوفمبر 1854 م.) ، بعد أن وصل العسكر ورتب لهم من يقوم بلوازمهم أحسن قيام ، وهم جماعة التجار الجرابة باسلامبول ، ودفع لهم ما حمله من المسال .

وكانت هذه الخدمة من عظائم حسناته في المملكة . ولم يستعن الباي في هذا الجيش بدينار ولا درهم من أحد على أي وجه ، سوى مصوغ الوزير ، إما لعلو همته التي اقتضت بيّع ما له من الطارف والتالد [بأبخس الاثمان] (2) ، او لما علم من عجز الناس وضعف المملكة .

وقدر العسكر نحو الاربعة عشر ألف مقاتل ، ما بين طبجية ورجال وفرسان وبحرية، حملهم في مراكبه الحربية وكانت سبعة ، واكترى لبقيتهم خمسة وستين مركبا ، وأمر على الجميع أمير الامراء أبا محمد رشيد [أمير عسكر الساحل] ، وأمره ان يتوجه بمن معه من [أعيان] (3) الضباط لزيارة الولي أبى محفوظ محرز بن خلف وأن ياخلوا من

<sup>(</sup>I) السزيسانة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> السزيادة في الفقسرة عن ع و تي .

مشهده صنجقا ، وزيارة ِ الولي العالم أبسي الحسن علي ابن زياد تلميذ الامام مالك ، وزيارة مقام الامام الشاذلي رضي الله عنهم . وكان ذلك يوم الاربعاء الخامس والعشرين (1) من شوال السنة 1270 (19 جويلية 1854 م.) ورجعوا لمحلتهم أمام حلق الوادي .

ورام الباي أن يتوجه لمشايعتهم بنفسه وهو في قصر حلق الوادي ، فقيده المرض عن هذا الغرض ، فأمرني بمكاتبتهم بالتحريص ، وبعث المكتوب اليهم عشية اليوم مع وزير الحرب أبي النخبة مصطفى باش آغة ، ومعه الاكتب (2) ابو عبد الله محمد الباجي المسعودي لقراءة المكتوب عليهم ، وفصه : ه من عبد الله سبحانه المتوكل عليه ، المفوض جميع الامور إليه ، المشير أحمد باشا باي ، إلى أبناء تربيتني ، وأقوى عد تي، وأهل مود تني ، وأعز أسرتني ، ورجال نصرتني ، عامة الجيش الذي اختاره الله للجهاد في سبيله ، وأمل فيهم قطرهم أحسن تأميله ، المرؤوس بأمير الامراء ، ونخبة أعيان الكبراء ، ابنينا رشيد . تقبل الله جهادكم ، وقوى استعدادكم ، وفصر جموعكم وآحادكم ، وند بكم أضدادكم ، وزين بأثركم الجميل وطنتكم وبلادكم .

اما بعد السلام على جميعكم فردا فردا ، ايها الجند الذي اتّخذ عند الرحمان عهدا ، أنتم الفئة المختارة الى (3) الجهاد على بعد الشُّقة ، والاجر على قدر المشقة ، وهذا أوان سفركم ، وفتتّح الآذان الى ما يُنقل من خبركم ، ولا بد اللاب من وصاية بنيه عند السفر ، من أمير الامراء إلى آخر نفر .

اعلموا قوى الله عصبتكم ، وعجل أو بتسكم ، ونصر وجهستكم ، أن الله المتفضل بالمنة ، جعل الجهاد بابا من ابواب الجنة ، ووعد المجاهدين بالدوجات العالية ، والنعم المتوالية ، تحت بيض السيوف وسمر الاسنة . وتذكروا قوله تعالى : وإن الله الشيرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم بأن لهم الجنة يقاتلون في مسبيل الله في قي التوراة والإنجيل سبيل الله في قي التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاصنت شروا بيت عكم الله ي بايعتم به وذكك هو الفورة العنظيم ، (4) . مشتر وفي ، وربح لا غائب ولا خفي .

<sup>(</sup>١) مـو 23 حسب التفـويم .

<sup>(2)</sup> في ع و ق : « ومعه الاديب البارع ي .

<sup>(3)</sup> كـذا نى خ و ع و تى .

<sup>(4)</sup> س 9/آ تتت .

وقال تعالى : « إنَّ اللَّهُ يُحيب النَّذينَ يُقَاتِلُونَ في سَبَيِلِهِ صَفَا كَأَنَّهُمْ ْ بُنْيَانٌ مرَ ْصُوصٌ » (1) ، الى غير ذلك من القرآن العظيم في هذا الخصوص ، والحديث الشريف النبوي المنصوص .

يا ايها الشُّجُعان ، كـتاب الله بين أيدينا ، ولسان الشريعة بالنصر والجنة يُنادينـا ، وأيسر من ذلك يحرك حمييّة الدين ، ويُثير الغضب لله ولرسوله ولإخواننا المؤمنين .

يا أهل الهمم العلية ، والنفوس الابية ، والغيرة الدينية ، أقيموا فريضة الجهاد فقد تأكت الفرض ، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض . واعلموا ان الجَبَان وإن مات يترك العار ، ويستقبل في آخرته النار ، إن تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون ، وترجون من الله ما لا يَـرجنُون . فـكـونوا في طاعة الله يدا واحدة ، بقلوب متعاضدة ، وأنفاس على فخر وطنكم متواردة ، ولا تَنْسَوا حقٌّ وطنكم وبلادكم ، تربة آبائكم ومنسيت أولادكم ، ومستقرِّ قلوبكم وأجسادكم ، لا تُكسيبوه العار، بقبح الشعار ، والحرص على العمر المستعار ، فالحذر لا ينجبي من الاقدار ، والدار الآخرة هـي الدار . وتحققوا من أبـي نُـصـْحـكِم ، المثابر على ربحكم ، ان لـِواء وطنـكم وأرضكم ، هو ما يظهر للابصار من عر ضكم [فالله الله أفي عرضكم نظَّفُوه](2) ، الله الله أفي عَــَلَّـمَكُـم فانصروه ، الله َ الله َ في حسن الثناء فار بـَحوه ، الله َ الله َ في العار فلا تقربوه ، فقد قالت الاحرار : « النار ولا العار » ، وهو بشهادة الله أطول من الاعمار .

وأوصيكم بطاعة كبرائكم بالقلب والقالب ، فان ذلك للعز والنصر أعظم جالب ، ومن خالف رئيسه لم يؤمَّل رئاسة ، واوهن قوَّته وأذهب بأسَّه . « يَا أَيُّهَا الَّذ ين َ آمَنُوا إذًا لَقَيَتْهُم \* فِيئَة أَفَاتْبُتُوا وَاذْ كُرُوا اللَّه كَثِيرا لَعَلَلَّكُم \* تُفْلِحُون مَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۗ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفَسْلُوا وَتَذَ هُمَبَ رِيحَكُمُ ۚ ، وَاصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مع الصَّابِرِين ﴾ (3) .

وأعظم أمنيتي ، ومنتهى محبتي ، ان لا نفارق جَـَمْعـَـكم في الامن والخوف ، وان أكون مركز دائرتكم في مكاحيم الحُتوف ، ولا أستأثر براحة عنكم ، بل أكون

 <sup>(</sup>I) س 1/6x .
 (2) الـزيـادة عـن ع و ق .

<sup>(3)</sup> س 3/آ 45 و 46 .

كواحد منكم ، لكن إن فاتكم جسمى فقلبى بين أظهركم ، يشاهد ان شاء الله حسن مَنْظَرَكم ومَخْبَركم ، ويبشر وطنكم بجميل أثركم ، والعين ترقب إيابــكـــم سالمين منصورين ، سعداء مشكورين . ولولا ما تعلمونه من ألم المرض ، ما قدَّمتُ على مشايعتكم بنفسي أعزَّ غرض . فأشايعكم بنظري ، وأوجَّه معكم قلبي ، وهو سرَّى ولبَّسي. « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُر كُم وَيُشَبِّت أَقْد امتكُم » (1).

وأستودعكم الله الذي لا تخيب ودائعه . اهـ .

وأمرنى ان نحضَّر مكتوبَ الولاية لاميرهم .

ومِن الغد ، وهو يوم الخميس السادس والعشريـن (2) من شوال (20 جـويليـة) ، حضرت المراكب بخارية وغيرها ، وقدم أمير الجيش المذكور ، ومعه أعيان الضباط [بلباس المراكب] (3) لوداع الباي وهو بقصره في حلق الوادي . ولما وقفوا بين يديه ، دَعا لهم ، وأمرنسي ان أقرأ عليهم منشور ولاية أميرهم ، ونصَّه :

« من عبد الله سبحانه المتوكل عليه ، المفوض جميع الامور اليه ، المشير احمــد باشا باى سدًّد الله أعماله ، وبلُّغه من نصر الدين آماله ، الى من يقف على هذا المنشور ، والخطابُ المحرر المسطور ، من أبناثنا أمراء الأُمراء ، أعيان الوزراء ، وأمراء الالويــة ، وأمراء الآلايات ، وقائمـــى المقامات ، وأمناء الآلايات ، والبنباشية ، واليوزباشية ، وسائر ذوى الولايات العسكسرية ، والجيش الذي وجَّهناه للجهاد في سبيُل الله وخدمة الدولة العلية ، تقبيُّلُ الله جهادَهم ، وكـتب لهم السلامة والسعادة ، والنعم المُزادة .

اما بعد فان فارس الشجعان ، وعمدة أهل الشان ، ونخبة الكبراء الاعيان ، الثقة العمدة ، والمختار في الرخاء والشدة ، أمير الامراء ابننا رشيد ، قدمناه ، على بركمة الله تعالى وحسن عونه ، أميرا على الجيش الموجَّه لدار الخلافة العلية ، والابواب الخاقانية العثمانية ، للجهاد في سبيل الله . فليقم " بهذه الخطّة عالما بقدرها ، متّصفا بما يتحمل من فخرها ، وأوصيناه بالاحتفاظ على الجيش بأن يجعل مصلحتهم مناط نظره وفكسره ، وملاك سـره وجهره . وعلى سائر الجند عموما وخصوصا في هذا السفر ، من أمير اللواء الى النفر ، ان

<sup>(</sup>x) س 1/47 · 7 (x)

<sup>(2)</sup> هـ و 24 حسب التقويم . (3) السزيسادة عن ع و ق .

يتلقوا أمره بالطاعة ، ويد الله مع الجماعة ، وليعلموا ان طاعته طاعتنا وهمي طاعة الله في الحقيقة ، وطاعة الله أسلم طريقة ، ومن عصى أمره ، والعياذ بالله ، فقد عصى أمرنا وأمر ربع ، ونزع يده من الاسلام وحزبه ، والله تعالى يوفق جميعكم لما يحبّه ويرضاه ، والهدى هدى الله .

والله المسؤول ان يُسمِعنا عنهم الثناء الحسن ، والسلوك في أقوم سنَن ، حتى يغنموا الفخـر لهم وللـوطـن .

وأستودعه وأستودعكم الله الذي نزال الكتاب وهو يتولى الصالحين . وكتب في شهوال سنة 1270 ، .

ولما تمتّ قراءة المنشور على الحاضرين ، وضعتُه بين يدي الباي ، فناوله مباشرة للأمير ، وقال له : « هذه أمانة الله عندك » . ودعا لهم وخرجوا ، فركبوا البحر في اليوم ، وأطلقت عليهم المدافع ، وكان يوما مشهودا .

ولما قرب أوان سفر هذا العسكر ، قلتُ للباي : « نحضر مكتوبا للحضرة السلطانية ؟ » ، فأنف من ذلك لعلو همته ، وبعده عن الإعجاب بنفسه ، وقال : « أي شيء فعلنا حتى نكاتب في شأنه السلطان ؟ » ، فقلت له : « هذا اول عسكر نظامي خرج من المغرب الى المشرق ، وهو بالنسبة لمملكتنا عدد كثير » ، فقال : « حقر عملك يعظمه غيرك . نعم ، لا بد من مكتوب في الوصاية بهم للصدر الاعظم ومكتوب لسر عسكر ، فاننا وان جمعتنا الاخوة الدينية والخدمة السلطانية ، لا نسى نسبتنا التونسية ».

ونص ما كتبه للصدر ، بعد افتتاحه : « اما بعد تقديم التحية ، المناسبة لتلك الوزارة العلية ، والفخامة الراسخة الجلية ، فهذا أمير الامراء ، وأحد اعيان الكبراء ، الثقة العمدة الاحزم ، فارس هذا الميدان ، ابننا رشيد ، وجه معظم قدركم بهذه الفئة القليلة السابق تقريرها لجليل وزارتكم ، ووجهنا معه ابننا محمد أمير لواء . والله يرى ما للعبد الفقير من الاستحياء عند عرضها على الباب العلي ، ويسهل الامر أن ذلك على قدر العبد الفقير لا على قدر الدولة ، ذات العظمة والصولة ، والاعتماد على الوزارة العظمى في الإنهاء والتقرير ، وبهمم الرجال ، تُنال الآمال ، وتحسن الاعمال . والمأمول من وزارتكم المحمودة الصفات، ان تهب لبائم نفسه لله حسن الالتفات . فاليد في طاعة الله وخدمة الدولة (1) واحدة ،

<sup>(</sup>I) فع و ق: « وخدمة الخلافة » .

والقلوب على ذلك متعاضدة ، والانفاس متواردة . والمأمول ان يرى أمير ُ هذا الجيش من عنايتكم فوق الامل ، والله يسدِّده لمر ُضيِّ العمل ، وينصر مولانا السلطان ، ويعلي بسطوته أركـان الإيمان ، ويديم وزارتكم ركـنا رفيعا ، وكـهفا منيعا ، والسلام » .

وكمتب الى سر عسكر ما نصه بعد افتتاحه : « اما بعد السلام التام ، المؤدى لحق المقام ، فان العبد الفقير لما رأى ما يجب عليه من الحقوق الدينية ، والخدمة السلطانية ، وما لا يُكْرَكُ كِلَّه ، لا يترك كلَّه ، جهَّز في سبيل الله سبعة آلاف من العساكــر النظامية ، ومعها اثني عشر مدفعا بجميع ما يلزمها من الآلات الترتيبية ، وسبعمائـة من الخيل للمدافع وغيرها ، وجميع ما عندنا من الشقوف الحربية على قلَّتها ، وذلك لنظر أمير الامراء ، وأحد أعيان الكبراء ، الثقة العمدة المخلاصة نخبة أقرانه ، وفارس ميدانه ، ابننا رشيد . ووجَّهنا معه الثقة العمدة الحازم ابننا محمد أميـر لواء . والمحقـق ان هذا المقـدار وأضعافه ، لا يظهر في بحر الدولـة والخلافـة ، وكـل " يعمـل على شاكـلتـه ، ومقـدار استطاعته . ومَن يبخل فانما يَبخَلُ عن نفسه ، ودينه وجنسه . والله المتفضل بالنصـر والمنة ، اشترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالهم بأن لهم الجنَّة . وقد شرع العبد الفقير الآن في إحضار مثل هذا العدد والعدَّة ، وسيقدم باعانة الله في قليل من المدة . والله يعلم ما حصل لنا من نهاية الخجل ، لقلَّة العدد وعدم إمكان العجل ، وبودُّنا ان كانت هذه الفئة من الطلائع الاول ، لكن ليس للمخلوق تأثير في عمل ٍ. والمرجوُّ من الله ان يجعلهم ممسن يشمله قوله : «كُم مين فيئم قليلم »، ويؤيد مولانا السلطان بنصر عزيز من عنده ، ويجعل جند السماء من جندَه . ودمتَم ودامت لكم المعالي ، على ممـر الايام والليالي ، والسلام ۽ .

وكان ابتداء وصول هذا الجيش للقسطنطينية يوم الخميس الثانسي والعشرين (1) من ذي الحجة 1270 (14 سبتمبر 1854 م.) ، عند اشتداد الحرب .

وأكرمت الدولة العلية مَـقَــُد مَهم ، واستضافهم السلطان مدة إقامتهم بدار خـــلافته ، ووقف بنفسه قدر ساعة وربع في حرِّ الشمس من غير وقاية حتى مرُّوا بين يديه . ومن العناية ان جعل منهم طائفة في عسّة اسكي (2) صراية ، وهو موضع عسة اسلامبول .

 <sup>(</sup>١) حسو 21 حسب التقويم .
 (2) كذا في خ ، وفي ع و ف : « سكى » .

وتتابيع وصول بقية العسكـر جمعا بعد جمع ، وعيّن لهم جهة توجّهوا اليها .

وكانت سيرتهم في الغربة مشكورة ، وحسناتهم مذكورة ، من الصبر والثبات والتجلّد على المشاق ، وطاعة الكبراء ، ونزاهة النفس والحياء ، والتحفظ من مواقع التهم ، والقيام بآداب الغربة ، والالتحام على عادة اهل تونس في غير وطنهم ، فان الغربة تعقله بين المتعاديين منهم إخاء واتصالا ، وغير ذلك مما جلب لوطنهم جميل اللاكر . ولاميرهم آثار جميلة معهم في هذه الوجهة .

ووقع هذا البعث موقعا حسنا عند السلطان ورجال دولته ، فبعث السلطان رسولاً مخصوصا من المقربين لديه اسمه مصطفى باشا بمكتوب بمعاني التقريب والمحبة ، بخط يد السلطان ، ونيشان افتخار ، وحكمة مرصعة بثمين الاحجار ، ووسطاها الطنّغرى السلطانية مطبوعة [في جرمها] (1) . وفروة كان يلبسها السلطان .

وكـان وصوله أوائل محرم من سنة 1271 ، احدى وسبعين (أواخر سبتمبر 1854 م.) . واهتز الباي لقبول خط السلطان [وقبـّله مرارا ووضعه على رأسه وتيمـّن به] (2) في قصـر الصالحية بالمحمدية بمحضر وزرائه وكـبراء عسكـره وأعيان دولته في يوم مشهود .

وبعد انفصال الموكب قال لي : « هذه ثمرة تحقير صنعنا الذي هو حقير بالنسبة للدولة العلية ، وعدم مكاتبة السلطان في شأنها » .

ولما عزم الرسول على الرجوع ، أمرني بكتب جوابه بما نضه :

« الابواب التي تعنو الوجوه لاعتابها ، وتتشرف الملوك بشعارها وكتابها ، ابواب المخلافة العلية المجيدية ، والسلطنة الخاقانية العثمانية ، المخدومة بالعمل والنية ، والشمس عن مدح المادح غنية ، كيف وقد جعلها الله ظلا ظليلا في أرضه ، أقام بها شعائر فرضه على يد من اختاره المجيد سبحانه لدينه وعياله ، وأرانا العناية به في حميد أعماله . اللهم أدم هذه الدولة للدول تاجا ، ونورا في الاسلام وهاجا ، وحصنا للملة وسياجا .

اما بعد تقديم التحية المناسبة لعظمة الخلافة ، ذات الفضل والإنافة ، فقد ورد على هذا العبد الفقير من فضلها المشهور ، ومنتنيها المعلقة في النحور ، ما رأيته أعظم من

<sup>(</sup>١) المزيسادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

قلىرى ، بل لم يختلج في صلىرى ، ولا حدثني به فكرى ، فحسبته فائدة عمرى ، ونتيجة دهري ، وملاك سرِّي وجهري ، وكــان به على سلفــي فخري ، وَٱنْتَى للعبد الفقير والتشرف بهذا الشرف من تلك اليد المباركة العلية ، والراحة المجيدية السلطانية ، أعلى الله يدها ، وكشر عددها ، ونصر جندها ، وأنار سعدها . ما هذه العناية التبي تنطق بفضل مسديها وتُعرب ، ما هذه الآية التي هي أعظم من المغرب (؟) ، ما هذا الالتفات والتقريب ، المالك لقلب الاريب ، ما ذا يقول العاجز ولا يكاد يبين ، في مكتوب خطته يُـمنَـى سلطان السلاطين ، وخاقان الخواقين ، وإمام الحرمين ، وقطب البرَّين والبحرين ، وثالث العمرين ، وسر العباد الصالحين . تلقيته تلقي المريض للشفاء ، وصاحب العهد للوفاء ، وأخذت ببركة الخلافة كتابي بيميني ، ولولا التبرك أجللته عن اللمس ولو بعيني ، وضممته إلى صدري ، وستعيد به ستحري ونتحري ، وحقيظتُه في مستقرِّ الإيمان ، وجعلته نُنصسْبَ الفكر والعيبان ، وحازت به دارُ خدمة الدُّولة أعظم َ شأن ، لا يقسوم بشكـره عمل ولا لسان . سَيول فضل مـلأت كـلَّ ثنية ، وبلَّغت كـلَّ أمنية ، وأيــادْ بالمعالي متعننية . وكسم تعرُّف الفقيرُ وسلفه من أنعم الخلافة بالانواع والاجناس ، واستضاء من عنايتها بنور يمشي به في الناس. فبينما العبد من نيشان الامتياز في بشرى ، اذ جاء الفضل المجيدي بمسرة هذا النيشان الكبرى ، الذي يبعث القلوب الاسلامية ، على مزيد الصَّداقة والغيَّرْة والحميّة ، ومعه المرصّع الذي أكسّملت العلامة العلية حلاه ، وأظهرت للعبيبًان سرَّه ومعناه ، فضل على فضل من موضعه ، ونور على نور من مطلعه ، ولم يــر العاجز في خدمته نبّيه عَمَل ، يستحق به ما فوق الامل . عواطف الخلافة لهذا الإنعام هي الاهل ، والنظر لغير ذلك من الجهل . بلتغ هذا الكتاب الكريم ، المتلقى بالتعظيم والتكريم ، عبُّد النعمة السلطانية ، المتحليُّ من التفاتها بأعظم مزية ، أمير الامسراء مصطفى باشا ، بلّغنا الله وايساه من رضى الدولة ما نشاء ، وحسب العاجمز أن يبتهل الى الكريم المتعال ، بالدعاء لهذا السيد المفضال . اللهم انا عَجَزَ نا عن أداء ما يجب لهذا المنعم من الشكـر الواجب شرعا وعقلاً ، فاجزه عنا بأفضل ما جازيت به خليفة ً برا رحيماً عن عبادك المؤمنين ، وبما أنت أهله يا أكـرم الاكـرمين ، وانظـمـُه في سلك الخلفـاء الراشدين ، وانصر بشوكمته هذا الدين القويم المتين ، وأرينا فيه مصداق : ﴿ فَأَيَّدُ نَا اللَّذ ين آمَنُوا عَلَى عَد ُوِّهِم ° فأصبْبَحُوا ظاهر بن " » (1) . واجعل السلطنة فيه وفي

<sup>(</sup>۱) س ۱/6۲ س

آله الصالحين ، الى يوم الدين ، بحرمة خاتم المرسلين ، والسلام على أمير المؤمنين ، ورجمة الله من العاجز عن شكر هذه النعم العظيمة ، والمنن الجسيمة ، الفقير الى ربه تعالى عبده المشير احمد باشا باي . وكُتيب في محرم سنة 1271 (اكتوبر 1854 م.) . .

ولم يزل الباي يبعث في العسكس والعبُدَّة والدراهم في فابورات اشتراها في تلك المدة لهذا الغرض ، وهو مع ذلك ينتظر خبر الغرض الذي وجَّه له أمير اللواء خير الدين .

وتثاقل خير الدين في ذلك لما رأى فيه من الضرر الفادح في الحال والمآل ، والباى يحرُّضه ويُغلِّظ له في القول ، وهو مع ذلك يتثاقل ، اعتمادا على عقل سيده .

وفي يوم الاحد الثانـي والعشرين (1) من جمادى الثانية 1271 (11 مارس 1855 م.) ، عطف الباي على خديمه أبـي الفلاح صالح بن عثمان شيبوب ، وسرَّحه من سجنـه ، ورد عليه وظائفه بعد ان انتزعها منه ، لسوء أدب صدر منه في الخدمة ، وأمور نـَقـَمها عليه ، فسجنه ببيته من صراية باردو نحو العام .

وفي شعبان السنة 1271 (افريل ــ ماي 1855 م.) بلغ لتونس ان حضرة سلطان الفرنسيس نبليون الثالث رُميـي بحبَّة من رصاص ونجَّاه الله منها ، وقتل الضارب بعد نحو العشرين يوما ، حتى قامت عليه الشهادة بالتواتر المستفيض [على عادتهم من التأنبي في الدماء] (2) ، فاقتضى نظرُه تهنئتُه ، فعيَّن لذلك ابن عمه ابا عبد الله محمد المأمون باي وأخاه أبا عبد الله محمد الامين باي ، ووجَّه معهما ثقته المقرَّب لديه أمير الامراء أبا عبد الله محمد المرابط الغرياني ، والامير آلاي فليجي ابن الوزير جوزاب راف . وكماتـب الوزير راف ، وكــان بباريس هو وخير الدين ، ليـكــونا في خدمتهما .

وسافرا يوم الخميس غرة رمضان (3) السنة (17 ماي 1855 م.) ، على طريق جنوة [في فابور المتجر] (4) .

<sup>(</sup>I) صو 21 حسب التقويم

<sup>(2)</sup> المزيمادة عن ع و ق . (3) همو 29 شعبان حسب التقويم

<sup>(4)</sup> الـزيـادة عن ع و ق .

وبقي الباي في قصره الجديد بحلق الوادي على فراش مرضه ، مشغول البال في النهار بأحوال العسكر والتدبير في لوازمه ، وإرسال من يحضر منهم الى اسلامبول ، وفي الليل يسمع كتاب «الشفا في التعريف بحقوق المصطفى » ، على عادته في رمضان . ولم يزل هذا دأبه الى يوم الاربعاء الرابع عشر (1) من رمضان (30 ماي 1855 م.) ، أصبح باكما في لجج سكرات الموت ، ووزراؤه وخواصة محدقون به ، قلوبهم وجلة ودموعهم جارية ، يفدونه بأنفسهم لو يقبل الفيداء . وبعثوا الامير أبا العباس أحمد زرُّوق الى ابن عمة وولي عهده ، وهو في بستانه بالمرسى ، فأتى في الحين ومعه شقيقه صاحب الدولة الآن ، ابو عبد الله عمد الصادق باي ، وبقى معه إلى العصر ، فقال : « أرجع الى محلي لاني ضعيف البدن بمرض » ، فطلب منه الوزراء ان يبقى معهم أخاه ، ففعل .

وبقي الباي على حاله يجود بنفسه الزكية ، وأرجو انها رجعت الى ربها راضية مرضية ، نصف ليلة الخميس .

وتوفيّاه الله في عبادة ، وأمارات سعادة ، متمسك بالعروة الوثقى ، والآخرة خير وأبقى، فدفع الوزراءُ خَـَــُــُمــَه لابن عمّـه الحاضر وبعثوا لولي العهد فأتى ، وبايعوه البيعة الخاصة .

وركسب الى باردو ، ومعه الوزير مصطفى صاحب الطابع وأمير لواء العَسَّة فرحات والعبد الفقير ، لقبول البيعة العامة .

وبقىي أخوه مع بعض رجال الدولة بحلق الوادي ، حتى حملوه فجر يوم الخميس ، في كـرُّوسة مغطاة بالصنجق ، إلى داره بباردو .

ودفن صبيحة يوم الجمعة (15 رمضان ـــ 1 جوان 1855 م.) بتربة آله ، على فخامة لم تعهد لمثله . وحضر جنازتــُه العسكــر بالسلاح منكـّسا .

ولما خرجوا بنعشه من باردو أطلق منه مدفع ، وبعد دقائق يطلق مدفع ، إلى أن رجعت الناس من الجنازة ، بعد ان وضعوا ذلك الجسد على التراب ، والآمال سراب ، وكل ما فوق التسراب تسراب ، والدنيا أحلام ، والعمسر منام . قابله الله بفضله وإحسانه ، وعفوه وغضرانه .

<sup>(</sup>I) هـو 13 حسب التقبويم

## حسسال هدا البسساي

كان كريما جوادا متلافا ، يعطي الجزيل ويحتقره ، عظيم النفس ، ما رأيته مس "دينارا ولا درهما بيده ، الا في غرة محرم لما يتبدل طابع السكة لاجل تاريخ السنة . يُؤتى اليه بجانب مضروب في اليوم فيحثو منه بيده حثو الثمرة ويعطي وزراء والحاضرين من يده إلى أيديهم ، جذبا لقلوبهم وربط (1) وصلة به ، وهم يتيمنون بذلك على عادة عامة البلد في الثمار ، يشتهون أول مذاقها من يد كريم ، فيقيسون السكة الجديدة على بواكر الثمرات ، وما يبقى يأمر وزيره بتفريقه على من دون الحاضرين . وهو أول من ابتكر هذا الصنع في رأس كل عام . أعطى كثيرا من الرباع [والعقار] (2) لخاصته وأتباعه الذين اوقفوا أعمارهم على خدمته ، وبذلوا نفوسهم في مرضاته . ويقول : ١ ان الملك وهو الجباية ، والرباع للمالكين من الرعايا ، ومن عمرانها تنمو الجباية » .

ودفع في مرضه مالاً له بال [باعتبار ذلك الحال] (3) في دين على ابن عمّه وولي عهده ، وقال لوزيره ابي النخبة مصطفى خزنه دار : « لا يستقر لي قرار وابن عمي مدين للوافدين من التجار ، واذا لم يكن عندي مال حاضر (4) فبع ما تراه مما أملكه بما تسمع من الثمن ، فلا أتهنأ وابن عمّي مدين » .

[وكان] عالي الهمّة ، متعلق النفس بالمعالي تعلقا أفضى الى ضيق حال المملكة ، لانه طمع في الحاقها بالممالك المتسعة في القوة والحضارة والرفه في أسرع وقت .

ومن ايامه ابتدأ التأنق والسرف في الكراريس والابنية الضخمة وغير ذلك ممّا يدعوه ترف الحضارة ، والناس على دين اميرهم . وهو الذي جعل نواشن الافتخار على اختلاف مراتبها ، وقبيلها منه الملوك وأعيان الوزراء والاكبابر من غير المملكة . وبالغ في كشرة إعطائها للناس حتى قال له دقرنج (5) مترجم سلطان الفرنسيس : « ايها السيد ، ان النيشان لا يعمل السلطان ، والسلطان يعمل النيشان » . [وارتمض لسماعها] (6) ،

<sup>(</sup>x) كذا في خ ، وفي ع و ق : « وقوة وصلة بـ » .

<sup>(2)</sup> الـزيـادة عـن ع و ق ،

رق الريادة عن ع و ق .

<sup>(5)</sup> كذا في خ ، وفي ع : « داقرانج ، ، وفي ق : « دقرانج » (Des Granges)

<sup>(6)</sup> السزيسادة عن ع و ق ،

وتغالى في هدايا الدولة العثمانية ، وقد كانت قبل من الموجود بلا تكلف ، وإذا قيل له ان هذا وأضعافه لا يظهر في عظمة الدولة العلية ، يقول : « نعم ، لكن الهدايا على قدر مهديها ، ونرى لنفسي شيئا من المقدار » .

[وكان] متواضعا ، على علو منصبه وعزة نفسه ، ما شمَّ رائحة كبر ولا إعجاب بفعله .

بلغه ان مولانا الشريف عبد الرحمان سلطان المغرب عزم على عمل عسكر نظامي في مملكته ، وتوقف في المعلمين . ولم يسوع كونهم من الافرنج ولا من الترك ، للجهل باللغة من الجانبين ، [واختلاف الطباع] ، فقال نبعث الى تونس ، ففرح [الباي] بذلك وانتظر . ولما طال أمر الانتظار ، تحقق ان الخبر غير صادق وقال : « تمنيت لو وقع ذلك » ، فقيل له : « ومن الذي تبعثه ؟ » ، فقال بديهة تا « ابعث الامير آلاي حسن المقرون ، ومعه ضباط من أشراف مساكن الذين بالعسكر . [وعداد افرادا منهم مثل أبي الحسن علي بن عمر المساكني الشريف ، وغيره من اهل الحاضرة] ، واكاتبه بأننا بعثنا الشريف سلطنتك أشراف عساكرنا ، وجرايتهم علينا ، ونكتفي من فضلك بالقبول » (1) .

و [كان] وفيي العهد وفاء لم يعهد مثله ، وكاد ان يرى جميع الناس مثله في الوفاء ، وهو الذي غره في محمود بن عياد وغيره . ولعله كان يظن ان الوفاء مقدم على حفظ النفس والمال . سليم الصدر من الحقد والحسد . ومن صغر الهمة ، الحسد على النعمة . ما ظهر عليه انه تمنى زوال نعمة عن أحد ، بل يسوؤه زوائها بسبب سماوى .

اذا قال له أحد (2) في معرض الإغراء : ﴿ إِنْ فَلَانَا طَغَى [عَلَيًّ] (3) بماله ، يقول له : ﴿ زَادَ الله في ماله ﴾ ، وربّما انتهره .

لم يتحقيد على مذنب ، لا سيما إذا لامه أو عاقبه ، ويقول : « مثلي معكم كالوالد مع بنيه ، والشيخ مع تلاميذه ، يربسي المذنب على قدر ذنبه ويصفح ، فاذا حقد يتحقيد الابن وتحصل النفرة فتزول الفائدة » . بل ربسما استرضى من رباه ، على قدر حاله ، بأنواع من السياسة بديعة الاسلوب ، تسترق أأحرار] (4) القلوب ، وتنسي بالإحسان ، جميع ما كان .

<sup>(</sup>I) الــزيـــادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> في ع و ق : « اذا قال له متظلم » .

<sup>(3)</sup> الزيادة عن ع و ف ،

<sup>(4)</sup> الريادة عن ع و ق .

[وكمان] آية الله في الحلم والعفو بعد القدرة . اذا وقف الجانسي بين يديه ، يريه من بروق الرعب ما ييأس به من السُّلامة ، ثم ينجلي سحابه عن عفو أو خفيف عقوبة . يحنَّ الى قبول الشُّفَاعَـة في المذنبين [معه] ، وربما حضٌّ عليها وزيرَه [وابن َ تربيته] ، شديد ًّ الحزم ، ماضيّ العزم ، مُقيلاً للعثرة ، ميقداما ، سريع الفهم ، ثاقب الفكر ، ومع ثقرب فكره لا يتظاهر بالردُّ على من تقدُّمه ، ويحترم احكمامهم ، الا اذا وجب [في سياسته] نقضُها ، فانه يبالغ في ستَتْر ذلك ، ويعجبه قول المأمون لأبيه الرشيد : « لا تردُّ على من قبلك فيردُّ عليك من بعدك » ، ومصداقه ما تراه في أوامر قانون الزيت وأمثاله ، متغافلاً عن الزلّة ، نزيه السمع عن عورات الناس ومثالبهم ، لا سيما في خاصّته ورجال خدمته ، لا تحركـه الوشاية ، بل ربما يفعل ضدٌّ ما قصده الواشسي ، بعد عرضها عـلى ميزان عقله ، فصيح اللسان مع شيء من الحُبُسة تعتريه وقت الغضب ، قوى الجنكان في مزاولة المعضلات ، شكوراً لا تضيع عنده مزايا الرجال . رقتى اعيانا من العرب (1) الى درجات ومناصب لم تخطر ببالهم ولا أملوها ، كأبي العباس صميدة بن على بس عَزُّوز بن عمارة بن دالية [عميد بيت بنبي رزق من دريد] ، و[وجيه العرب أبسي محمد] قظوم بن محمد سيد قومه الفراشيش [وبيت قيرَى الضيف] ، وأبسي الفلاح الكاهية صالح ابن محمد الكلاعـي ، وكـان يشركـهم احيانا في التدبير ، اغتباطا بهم ووثوقا بنصحهم ، وغيرهم من الرجال . محباً لاهل المملكة لا سيما الحاضرة ، يحسن لمحسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ، غاض الطرف عن مساوئهم ، معينا لهم على نواتب الدهر ، يعظم أهل البيوت ويعرف منازلهم [سواء كانوا بالحاضرة او بالخيام] . قال له بعض المتزلفين : « ان داركم أقدم دار بتونس ، ، فقال له [بديهة] : « أن دار الرصاع ودار القلّشاني ودار القَصَّار ودار العصفوري ودار الغَمَّاد وديار الاندلس أقدم من دارنا ، وكذلك بيوت بعض الاكابر من العربان ، سمتى منهم بيت السبوعي في جلاص وبيت جلال بن مسعى في الهمامة.

يرى كـل واحد من أبناء المملكة أهـالا لكـل خطة ، وموضعا للتقريب ، ولا يتعصب لصنف دون آخـر ، لما في ذلك من انحـلال العصبية وقطع سلكـها ، ويقول : « أصل الملك عبـة الرعيـة ، ولا محبة اذا وقـع الالتفـات لصنف دون بقية النـاس ، واذا

<sup>(</sup>r) كذا في خ ، وفي ع و ق : « من عرب الخيام ، .

انحلّت العصبية انحلت عرى الملك والمملكة ، فالواجب الانصاف بين افراد الناس من غير التفات لنسب ولو هاشمي ، ولذلك صاهر أبا عبد الله محمد المرابط الغرياني من أعيان اكابر القيروان على أخته ، وكان سلفه يصاهرون مواليهم لاسباب رأوها ، وكان الباشا علي باي بن محمد يصاهر كتابه باللغة التركية ، ومن ذريتهم اولاد ابن الخوجة واولاد الستاري واولاد ابن الكاتب واولاد مهنيّة وغيرهم ، [لا مطمع في هذه المصاهرة لعربي] (1) .

ولما أمرنسي بالسكمة الى اهل المجلس الشرعسي ليأتوا للعَّقَدْ توقفت ، فقال لي : « ما سبب توقفك ؟ » ، فقلت له : « أحسب في أيام العدَّة هل انقضت » ، وكمان ذلك بعد موت زوجها رمضان باش مملوك، فقال لي : « ظننت بك غير هذا ، ومالي لا أزوج أختى من رجل من بيوت بلدها جبرا لخاطر أهل المملكة حتى يرى الكفء منهم انه اهل لهذا التقريب ؟ » ، وأمر شيخ الإسلام أبا عبد الله محمد بيرم بانشاء خطبة ، [إظهارا للعناية ، وهو أول خطيب من الحنفية في مثل هذا العقد] (2) فأنشأ خطبته البليغة المشهورة ، ونص المقصود منها ، بعد حمد الله والثناء عليه وعلى رسوله وفضائل النكاح ، ما نصه : « هذا ولما كان النكاح بالمحل الذي ذكرناه ، والمقام الذي شرحناه ، بحيث تبيس انه من الدين ، وسنن سيــد المـرسلين ، وامتـنَّ الله به في كــتــابه حيث قــال : ﴿ كَـلَدُ لَـكُ ٓ وزور جنناه أم بحور عين » (3) ، وكان ذلك من معلومات مولانا نخبة الملوك الاكابر ، ورُقاة الاَسيَّرَّة والمنَّابر ، ووارث الملك كابرا عن كـأبر ، صاحب الصيت الشهير ، الملك الافخم المشير ، ذي القدر المُنيف ، الغنبي باشتهار مآثره عن التعريف، صدر منه أيده الله الأمر المطاع ، الذي يسرع إليه الاتباع ، بايقاع هذا العكمند السعيد ، المزدوج لكمال المناسبة بيوم العيد ، المشرقة في سماء المسرة زواهره ، المنظومة بلبَّة الايام جواهره ، بين عقيلة بيت الرئاسة ، المحرزة بأخرُّة مولانا الرتبة الشامخة من النفاسة ، رضيعة لِبَان المجد ، البالغة من الصون والعَفَاف إلى أبعد حد ، الحائزة بنسبها العريق في الملك الدرجة المعلومة ، الطاهرة الجليلة السيدة فيطُّومة ، وحليف المناصحة لمولانا في خدمته ، المثابر على مرضاته ولو ببذل مهجته ، المتغذى لكمال قربه بلبان نعمته ، أحد كبراء

<sup>(1)</sup> الريادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> المريادة عمن ع و ق .

<sup>(3)</sup> س 44/آ 54

الاجناد ، القائمين بالمحافظة على عمارة هذا النّاد ، الناصح الرئيس الضابط ، أبي عبد الله السيد محمد المرابط ، أمير الطائفة الخامسة من العسكر المحمّدي المنصور . وذلك لما رأى مولانا من تأهّل جيده ليلبّس هاته القيلادة ، وعدم قصوره عن أن يعمل في المجد زنادة ، لتدرُّعه من عيراقة الاصل بسلاح ، وتدرُّجه من بيت عفة وصلاح ، فشد ، أيده الله تعالى ، عضد رفعته بعلاقة المصاهرة ، ورصّع تاج عزَّه بهذه الدرة الفاخرة ، فتلقى النعمة قائما بشكرها ، وتلقف الامانة ملتزما برعيها وبرها ، باذ لا لها من المهر المناسب ما أوجبه الدين القويم ، وتضمّن تفصيله غير هذا الرقيم . قرن الله بالسعادة أوَّل أمرهما وآخره ، وعم بيلوغ المراد مستقبله وحاضره ، وهنأ مولانا الامير بما ملكه من هاته المملكة وخوّله ، وأضفى عليه لباس النعم وجلله ، ووصل بالتوفيق والتسديد قوله وعمله ، وبلّغه من الدنيا والآخرة أمله ، كما اختاره لحراسة هذا القطر وأهله . وأستغفر الله العظيم في ولكم ولجميع المسلمين » .

وخطب بها يوم العقد في موكب مشهود ، وبنى الزوج بزوجته في داره بالمحمدية كأمثاله ، [حتى كـان ما كـان ، ممـا يأتــي من حوادث الزمان] (1) .

ومن إنصافه أن أمير لواء العسّة أبا المسرة فرحات ، أحد أعيان مماليكه أتاه يوما مخبرا بمملوك أتى هاربا يريد الخدمة بالصرابا ، فقال له : « يا بني ، ان القدر الموجود عندي فيه بركة ، وقد ربيّتهم كأولادي يعلمون طبعي وأعلم طباعهم ، وأي حاجة لي ق آبق من سيده أدخله في مسكني ؟ ان شاء الخدمة فثبته في العسكر ، ، فقال له : « هو صغير » ، فقال له : « فليكن في المسيقا » ، فقال له : « انه مملوك ، فكيف يكون في المسيقا ؟ » ، فغضب وقال له : « ان الناس عندي سواء ، وإذا أكبرت المملوك عن المسيقا يلزمني أن أكبر عنها أولاد الملكة الذين أنا واحد منهم » ، وعد د له أفرادا من أولاد المملكة بالمسيقا . ولما خرج ، قال للحاضرين وكنت معهم : « ان فرحات لم يشم وائحة السياسة ، ولو درى ما قال هذا الكلام في مجمع » ، فاعتذرنا عنه بكلام لم يَرُج في سمعه ولا قبيله بطبعه .

ومن أمثالها انه صلى الجمعة بجامع صفاقس لما توجّه للأعراض ، وكان الخطيب يومثذ الشيخ الفقيه الخير أبو عبد الله محمد الفراتسي ، فخطب بما أعداً الله لامراء السوء

<sup>(</sup>r) الريادة عن ع و ق .

الظالمين ، ونعى جور الجاثرين . وكنت حذوه فرأى بوجهسي أثر ذلك . ولما فرغ من صلاة السنة ناجانبي بما لفظه : « لا يخلو ، اما ان أكون موفقا او غير موفق ، فأن كنت موفقا فالحق ما قال ، لانه نقله عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وإن كنت غير موفق فلا أجعل نفسي معنى للمقاصد ، بل اقول مثله ، تبعيدا للتهمة عن نفسي ، ولم ينظهر للخطيب شيئا .

وقد فعل في المساغب مع سكان المملكة (1) من إعطاء القمح لضعفائهم مسويا في ذلك بين المسلمين واليهود والنصارى من رعايا الدول ، وكلمه في ذلك بعض خاصته ، فقال : « ان المهاجرين الى مملكتنا ، وإن انتفعت المملكة بهم وانتفعوا بها ، نراهم كالضيوف ، والضيف حق » .

وفعل مع سكان الحاضرة ، زمن مرض الكوليرا ، ما تحدثت به الرفاق ، وطار خبره للآفاق ، من إعطاء المسكن والكسوة للعراة ، والاطباء والادوية والاقوات .

وأعظم مزاياه على أهل بيته وقوفه في استمرار عادات وطنه مع الدولة العلية ، والمخاطرة بنفسه دون خرق سياجها ، معترفا بطاعة الدولة العلية ، كما تقدم في مكاتيبه للدولة ، وإن ندم على ذلك في آخر أمره ، لما فيه من شبه انقسام في الاسلام يوجب وهنا . وصرح بندمه مرارا لوزرائه ، مشفقا من ذنبه ، تاثبا الى ربه . وأنا أشهد له بذلك بين يدي الله ، وهو أعلم به منا . وشاهد الحال يصد ق هذا المقال . ولله در القائل :

إن القيداح اذا اجتمعن فرامها بالكسر ذو خنسق وبطش أيسد عزات فلم تُكسر وإن هي بُدُدت فالوهن والتكسيس للمتبدد لكن التوبة مركبة من الندم ، بشرط الإقلاع ، وهو بشهادة الله مما يستطاع .

وما خَفَي السرشدُ لكنت في الخلومَ اتباعُ الهوي وما خَفَي الله ، ولله في وعبد الشهوة أذَلُ من عبد الرِّقِ ، ومَن أضل مُميّن اتبع هواه بغير هدى من الله ، ولله في خلقه أسرار ، وسبحان من أقام (2) العباد فيما أراد ، وهو اللطيف الخبير .

 <sup>(1)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ن : « مع سكان الحاضرة » .

<sup>(2)</sup> في خ و ع : « اقام العباد » ، وفي ق : « اوقع العبساد » .

وكان ، سامحه الله ، نزيه النفس عن العقوبة بالمال ، وهو أول من أبطلها في المملكة ، اذ كانت بلا قانون يتعتمد ، بل كانت على قدر كسب المذنب ، وتارة تستأصله . حتى ان مشايخ توزر اذا تولى أحدهم يعتبر في مشارطة ولايته ما يقربه (1) من كسب المتولي قبله ، لانه يأخذه من محبسه ويحمله معه معتقلا لبلده ، ويتنوع في تعذيبه ليتخرج منه المال ، وربما مات بعضهم بالعذاب . ومن العجب ان المتولي على يقين بأنه آيل لمثل ذلك يوم عزاله ، فاقتلع جرثومة هذه المفسدة والمعرة وقبح الاحدوثة ، وإن كان والده ازال منها شيشا .

ولا يقبل الهدية من العمال الا من دار بن عياد ، على كره منه ، إرضاء له ، ويقول : « ان هدية العُمّال فساد للأعمال » . ويقبل الخيل من أعيان العربان لما في طباعهم من الانفة لردِّها ، وتطيره بردِّ ما سمّاه الله خيرا وعقده بنواصيها .

غضب مرة على أمير لواء عسكس غار الملح ، أبي الفلاح صالح بن عثمان شيبوب ، لاسباب ظهرت له ، فسجنه بمحله في صراية باردو ، ثم رأى بعض أهل الصرايا راكبا على مركوب له ، فاقشعر لذلك وقال لوزيره مصطفى خزنه دار : « إني رأيت فلانا راكبا على مركوب صالح » ، فقال له الوزير : « لا علم لي بذلك » ، فقال له : « سل عن ذلك ، فاني سجنت الرجل عقوبة ولم نرد أخذ شيء من ماله » ، فقال له الوزير : « إن كسبه بيد أتباعه ووكلائه ، وقد أوصيتهم بالاحتفاظ عليه حتى تعفو عنه ان شاء الله ، وإني في إعانتهم على حفظه من غير أن نسأل عن مقداره » ، فسر بذلك ودعا له .

وكان يقول: « ان العقوبة بالمال تقتضي ان الحاكم يحب وقوع المخالفة، بل كثرتها، ليحصل المال المحبوب في طبع البشر. والحاكم انما جعل وازعا لمنع وقوع المخالفة ».

وعلى نفرته من عقوبة المال ، فهو شديد في أمر الجباية ، لا يرى فيها رفقا ولا يسمع فيها شكاية متظلم ، غاض الطرف عن العُمّال . جوابه للمتظلم : « اخلص فيما عليك مع اللزّام » . ومن يتظلم من سوء التقاضي ، جوابه : « اللزّام يعرف » . حتى قال في بعض الحذاق من الكتاب : « لو قال المتظلم يا سيدي ان اللزّام عرف وعمل بمقتضى معرفته ، واني شاك من معرفته ، ما يكون جوابه ؟ » ، الى غير ذلك مما هذا سبيله .

 <sup>(</sup>۱) في ع و ق : « تقريب كسب من كان قبله » .

وهـي من أعظم ما عُدَّ عليه ، وجلَّ من لا عيب فيه ، حتى آل أمرها إلى غينى المشال بن عيّاد ، ونقص واضح في عمران البلاد .

ومع ذلك لا يخلو عن إعمال الفكر فيما لا يقتضي فساد السواد الاعظم [من أهل المملكة]. قال له بعض وزرائه لما اشتد عسف اللزامة في شأن الجلد والدخان [وغيرهما](1) وفرض خسارته ... : « لو جمعت هذا المال وزدت عليه مثله ووزعته على سائر أهل المملكة ، كان أنفع وأحسن » ، فقال له بديهة : « لا أعادي افريقية في يوم واحد ، لان كل من تطلبه يصير بطبعه عدوا ، وفي حالتنا الآن نوع تستر لا يقتضي اجتماع القلوب على النفرة في يوم واحد » .

ولاقى في ذلك مرارات المواعظ نطقا وكمتابة من شيخنا العالم التقي أبسي إسحاق ابراهيم الرياحي ، وكمان يخشى دعوته ويهابه ، ونقتص ذلك من شهواته بعض الشيء .

ومع ذلك كـان متثبّتا في الدماء، يتحرج من قتل النفوس ولو قصاصا، الا فيما يرجع للعصيان وتربية العسكر . حتى ان مستوجب القصاص يؤتى به آخر ديوان الحكم، وتقرأ الحجة بمحضره جهرا، ويأمر بنفوذ القصاص، ويقوم فورا ويبقى يومـه مغموما [مـكروبا] (2).

وفي أيام مرضه وهو بالصالحية ، استوجب قاتلو المهندس بنوا الفرنسيس القصاص ، وكانوا أربعة ، فتحرج للباس ثيابه ، وأمر باحضار ديوان المحكمة ، فقلت له : « الظاهر ان هذا تعب زائد [وانت بحال مرض] ، فان القاتلين يؤتى بهم الى بيتك الذي أنت فيه ، وتأمر بما تراه » ، فتعجب من مقالتي وقال لي : « انها نفس انسانية يراد إتلافها ، ولا نقتل بني آدم في المقاصر من غير ديوان ، تعظيما لحرمة النفس ، أتراها دجاجة ايها الشيخ ؟ » ، فقلت له : « ان النفس لما قتلت نفسا أخرى ارتفعت عنها الحرمة وصارت كالدجاجة » ، فقال لي : « هذا معتبر في القدوم على القصاص منها ، اما الاعتبار الدنيوي فلا بد من ملاحظته » [وكان محرم على القواص منها ، اما الاعتبار الدنيوي فلا بد من ملاحظته » [وكان محرم على العادة ، تقدم أحد الحوانب ثم تأخر ، ظناً ان فلا بد من رئيس البوابين باش حانبة على العادة ، تقدم أحد الحوانب ثم تأخر ، ظناً ان المقصود ذات باش حانبة ، فأمره بالتقدم وأولاه باش حانبة في اليوم .

<sup>(</sup>I) الزيادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> الريادة في الفقرة عن ع و ق .

وكـذلك فعل في قصاص آخر وهو [على مرضه] (1) بالصالحية في المحمدية .

يحمل الكتل ، ويعين على نوائب الدهر ، ويرحم عزيز القوم . استأذنه ابو عبد الله محمد قرمانلي ، من بيت قرمانلي ملوك طرابلس ، وهو بمالطة في القدوم الى تونس [للسكنى بها ليدفن في مقابر المسلمين] ، فأذن له ، وقدم بابنيه أبي محمد حسن وأبي الثناء محمود ، وعظم متقد مه وأجرى عليه جراية كافية . ولما توفي دفنه بتربة الملوك من بني أبي حفص بسيدي محرز . ولم تزل الجراية جارية على بنيه ، مع ما لهم من الإجلال والاحترام [المناسب لمقامهم] (2) .

وكذلك فعل مع أبي الربيع سليمان بن جلاً ب، عزيز قومه في تقرت من بلاد الصحراء ، ويسمى بالباي ، وبيتهم من بقايا بني مرين ملوك المغرب ، كما ذلك في تاريخ الوزير أبي محمد حمودة بن عبد العزيز . وأجرى له جراية ، مع معاملته بما ينبغي لمقامه ، والوفاء له بما فعل جد ه مع جده ايام غربته . وهذا شأنه مع من كبا به جواده ، وتولى عنه اسعاده . وكثير منهم في الحاضرة ، كالتاجر أبي عبد الله محمد هارون الاندلسي ، وأبي عبد الله محمد البامري وغيرهما مما يطول تعداداهم .

[وكان] متألفا لرجال دولته ، آخذا بمجامع قلوبهم ، يراهم كجوارح بدنه ، يسره ما يسرهم ويسوؤه ما يسوؤهم . يعود مرضاهم بنفسه او يبعث أحدا من خاصته ، ويأتي منازلهم لا سيما في رمضان ، ويقترح فيها ما يشتهي من الوان الطعام ، تأنيسا لهم . ويهش لكل واحد على قدر منزلته ، مانحا لهم حق التساوى في أصل عنايته ومحبته ، وان اختلفت كميتها (3) باختلاف الاوصاف ، بحيث لا تجد في رجال دولته من يرى نفسه مبعدا او مكروها . يتكلم مع بطانته تكلم الاكفاء ، ويباسطهم ويمازحهم ، فهو كما قبال الشاعر :

ازال حجابه عنسي ، وعينسي تسراه من المهابة في حجساب وقراً بنسى تفضل عند اقتسراب

<sup>(</sup>r) الريادة عن ع و ق ·

<sup>(2)</sup> السزيسادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> في ع و ق : د مقاديرها » .

ويتحمل مخاشنتهم له في النصيحة ، وإن لم يعمل بها ، لا سيما وزير الحرب أبو النخبة مصطفى باش آغة ، لانه جيد في الطبع . وهو في قلوبهم أهيب من أسد ، وفي أعينهم أعظم من أحد ، مع حب المتزج بالارواح ، امتزاج الماء بالراح ، لا تحرك رواسية عواصف الرياح . ويقول : « إن الله لما توفي أبي عوضني من سمية أبا وهو مصطفى عواصف الطابع ، وأخا هو مصطفى وزير الحرب ، وابنا هو مصطفى خزنه دار . والوزراء أعضائي ، والإنسان لا يتألم من أبيه وأخيه وابنه وأعضائه ، والعامة تقول : من تضربه يده لا يتوجع ، لا سيما وقبول النصيحة أو تركمها بيدى » .

ولما توفيت والدته اراد التصدق عليها بتسريح [بعض] (1) المسجونين في الديون ، فأمر أبا محمد خير الدين أمير لواء الخيالة ان يحصيهم لذلك ، فأحصاهم وقال له : « ان جميع المسجونين او اكثرهم في سجن العمال واللزامة ، وهذا زمامهم » ، فارتمض لذلك وقال له : « خذ من الوزير ما عليهم وادفعه عنهم » ، مع انه انما أمره باحصاء الدين لا بسببه ، ولم يظهر له تغيرا من ذلك ، لانه كان يستنجبه ويقربه .

وكذلك لما هرب ابن عياد وبقيت خططه شاغرة . قال لوزيره خزنه دار : « تكلّم مع خير الدين يباشر أحوال رابطة الطعام (2) » . ولما كلّمه ، امتنع وقال : « إن اردتم مني ان أباشر مثل ابن عياد فطبعي يمنعني من ذلك ، وما بالذات لا يتخلف . وإن أردتم أن أباشر بما يقتضيه الحق والعقل ، ربما ينقص من دخلها نقص فادح يشين عرضي » . ولم بنغير ولا نقصت منزلته عنده .

وكذلك عرض ولاية الدخان على أبي عبد الله محتمد [خزنه دار] (3) عامل سوسة ، فامتنع مدَّعيا بأن أوقاته مستغرقة في خدمة أعماله ، ولا يمكن ان يقبل ذلك الا بنقص من خططه . ولما بلغه ذلك ضحك وقال : « ليس هذا عذره ، وانما عذره هو عذر خير الدين ، لكنه غطاه بسياسة » . ولم يتغير ولا نقاص من تقريبه ، بل زاد في حظوته .

<sup>(</sup>x) السزيسادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> حمى ادارة مطامير خزن الحبوب للدوله ، وحمى خارج باب سمدون ، بقي اسمها الى الآن ، حيث المستشفى المعروف بهذا الاسم اليوم .

<sup>(3)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

وخواصّه يتحققون منه هذا الخلق الكريم [من محبة شيعته وذويه] (1) ، حتى ان صميدة بن علي بن عَزُّوز لما توفي بتونس ، أمر الوزير بكتمان ذلك عن الباي ، خوفًا عليه من انفعال مزاجه بالحزن لفقده ، وهو في فراش مرض .

ومن تأليفه لرجال دولته انه لا يتحجبُ والدته عنهم ، ويقول لهم : ٥ هي أمي وأمكم » . ويوم العيد يأتي بهم اليها ويقول لها : ٥ أولادك أتوك ، وأنا اكبرهم ، للهناء بالعيد » ، فتدعو لهم وله . ومر ضت فلزمها تبديل الهواء ، واشتهت أن تكون بحلق الوادي ، فقال لها بديهة " : « تكونين في دار ابنك وزير البحر محمود بن محمد كاهية ، وديارهم انما هي بيوت من داري » ، فحملها الى داره وبقيت مدة هي أم الدار وآله كباتها وخدمها . وتكرر نزولها بدار الكاهية .

ولما جذب للبحر الجفن الذي أنشأه بحلق الوادي أيام مرضه كما تقدم ، اقترحت عليه أخته الصغرى ، زوج الوزير أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، أن تشاهد ذلك [فأسعفها لانه يصطفيها] . وكانت والدته بحلق الوادي في دار الوزير المذكور ، فأتى بها اليها وباتت ليالي . وهو أول ملك باتت أمه وأخته في دار وزير غير محرم ، [الا انه لم يدخل الدار] (2) .

وفي أيامه استعفى وزيره في الامور الخارجية ، وهو خادم ابيه ، وعمتُه من الرَّضاع ، الكنت جوزاب راف ، لمكالمة وقعت بينه وبين قنصل الدولة الفرنساوية الكولير دي لقو ، فظهر له ان يسلم في الخدمة ويسافر لباريس لمحاكمة القنصل ، فاستعظم طلب الإعفاء وكاد ان يعده ذنبا ، فقلت له : ﴿ يا سيدي ، ان الامور لا تتوقف على أحد » ، فقال لي : ﴿ أنت لم تصل لهذه المنزلة عندي إلا بعد سنين ، فاذا فقدتك لا بد من سنين يحصل فيها مثلك » ، فقلت له : ﴿ لم تخل المملكة من رجال تتقوم بهم خططها » ، فقال : ﴿ نعم ، ولكن مرادي الامتزاج ، وهو لا يحصل دَفْعة ، وأنا رجل في أسر فقال : ﴿ نعم ، ولكن مرادي الامتزاج ، وهو لا يحصل دَفْعة ، وأنا رجل في أسر مألوفه ، وقد ألفتكم وألفتموني . نسأل الله ان لا يفرق جَمْعنا » . وكاتب الوزير المستعفي بما معناه [لانه لم يحضرني لفظه] : ﴿ أنت حراً تفعل في نفسك ما تراه ، ولست أراك خديما حتى تستعفى ، إنما أنت شيء ورثته من آبائي ورضيع أبي ،

<sup>(</sup>١) الريادة عبن ع و ق ،

<sup>(2)</sup> المزيمادة في الفقرة عمن ع و ق .

وأنت تُقرُّ بذلك ، ولك علي بهذا حق لا أستطيع جَحده . فعليك أن لا تستعفي ، وعلي ان لا أعفيك » . إلى غير ذلك مما ألجأ الوزير إلى ان جاء متنصلاً من فعلته ، قائلا : « إن مثلك لا يستعفي العاقل من خدمته ، وأتحمل لاجلك ما عظم علي احتماله ، ولو نزعت مني خطتك ما فارقت خدمتك » . إلى غير ذلك مما خصه الله به من مغناطيس قلوب الرجال ، فهو مصداق قول القائل :

عليك عبساتُ القلوب تهافتت كما حول بيت الله يجتمع السَّفْرُ وما حبتهم كان اختيسارا وإنما لحبتك من يُبصر سجاياك يُض طَرَّرُ

وله في تعظيم الجناب النبوي والادب معه آثار مشهورة . مدحه شاعر ، وهو احمد فارس (1) صاحب الجوائب ، بقصيدة عارض بها قصيدة كعب بن زهير في المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وهي «بانت سعاد» المشهورة . فلما قرأت مطلعها بين يديه ، اقشعر وقال لي : « هذه معارضة لبانت سعاد ؟ » فقلت له : « نعم » ، فأمر للشاعر بجائزة سنية ، وقال لي : « مزّقها الآن » ، فقلت له : « بعد قراءتها نمزّقها » ، فحلف بالله « لا نسمعها ولا يسمعها أحد من خاصتي » . وبقي يستعيذ بالله أن يعارض مدح المصطفى بمدحه ، مع انه لا محظور في ذلك . لكن الاعمال بالنيات ، ونية المؤمن خير من عمله .

ومن آثار ذلك محبته في آل البيت النبوي وتعظيمهم والتشيع لهم ببيرًه وصلاته . وكمان يسمّي ما يعطيه لهم « همدية » ، ولا ينطق بلفظ الإحسان على عادة بلدنا في تسمية جموائز الملوك إحسانا أو صدقة ، تفرقة " بينهم وبين غيرهم ، ويقول : « قبولُهم مني ، إحسان " لي » .

وقال له بعض الوشاة: « ان الشيخ محمود محسن لا يحبّك ، ويذكرك بسوء ، ويحب ابن عمك » ، فقال : « ما أسعدني لو أحبني ، وان كان لا يحبني فماذا أصنع مع ابن علي وفاطمة رضي الله عنهما ؟ » . وزاد بعد ذلك في مبرته وإكرامه . وقلت له : « أترى ان ابلغ للشيخ [من تلقاء نفسي] (2) ما بلغك ؟ » ، فقال لي : « والله ان الخبر لم يصحّ عندي ، ولا شك ان سماعه يسوؤه ، ولا أرخص لك في إدخال إساءة على شريف » .

<sup>(</sup>I) الشدياق .

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق .

وكنت في بعض الاحيان اقول له : « ان غلوً سيدنا في السادة الاشراف غُلُوً شيعة » ، فيقول لي بديهة " : « لا اعتقد خلاف مذهب أهل السنة في تقديم الخلفاء الراشدين على حسب تقدمهم ، ولو كنت حياً يوم الجمل ويوم صفين ، أقاتل مع سيدنا على ، محبة في آل بيت الرسول ، وان آخذني ربي بذلك فأرجو رحمته على ما خلقه في " ».

وكان محبّ للعلم ، معظما للعلماء ، عارفا بمنازلهم (1) ، ذا وَلُوع بفن التاريخ . قرأت بين يديه كتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة مراوا متعددة ، وكتاب المنتظم [في اخبار الرشيد والامين والمأمون والمعتصم] (2) ، وغيرهما من كتب التاريخ الاسلامية ، وإذا ذكرت له مقدمة ابن خلدون ، يقول لي : « نعرفها » ، ويستشهد منها بما يوافق غرضه . وتاريخ نبليون الاول المعروف (3) .

وكان يتأسف على ضياع شبابه في غير طلب العلم ، وهو بشهادة الله موضع أسف لمن علم فطرته السليمة وفكره الوقاد . ولذلك اجتهد مع ابناء تربيته ومماليكه بالصرايا في تعليم القرآن والكتابة ، وضم اليهم شيخ تجويد . وضم الى ابن تربيته ووزيره أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، الشيخ العالم أبا زيد عبد الرحمان الكامل ، والفقيه ابا النخبة الشيخ مصطفى بوغازلي الحنفي ، فأخذ عنهما ما حصل به مشاركة ملى ولذلك تسرى غالب مماليكه فصحاء يجيدون القرآن (4) ويحسنون الكتابة .

[وكدان] معتقدا في الصالحين ، يحبُّ مجالسة أهل السلوك منهم ، كالشيخ أبي النخبة مصطفى بن عزُّوز ، ويتباعد من المجاذيب مع تعظيمهم واعتقادهم ، ويشتهي معرفة الحدثان منهم ومن غيرهم . وكثر ذلك أيام مرضه حتى آل به الحال الى استكشاف عاقبته من العزامين على اختلاف أصنافهم ولو من غير أهل الملة . وفي المثل : « الغريق يتمسك بشعرة » .

وكان وزيره خزنه دار يُجلِ مقام سيده عن ذلك ، ويباشر هؤلاء بنفسه ، راضيا بنسبته إليه دون سيده ، وان كانت حالة سيده تنافي ذلك [التستر] (5) ، لانه سوي ً

<sup>(1)</sup> في ع و ق : « عارفا بِما لهم من الفضيل » .

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> ء المعروف ، في خ ، و « المسرف ، في ع و ق .

<sup>(4)</sup> كذا في خ ، وفي ع : « يعجيدون القراءة » وفي ق : « يجودون القرآن » .

<sup>(5)</sup> السزيادة عسن ع و ق ،

الظاهر والباطن ، صادق اللهجة ، مترفع عن ضده ، ويقول : « لو كمان الكمذب مباحاً ما حَسُن من مثلي ، لان سببه في الغالب الخوف » .

[وكمان] شديدا في مواضع الشدة ، هينا في مواضع اللين ، له شمىء من الاو به الى الله عند سماع الموعظة ولو من غير أهلها . دخلتُ اليه في ليلة من رمضان ، قبيل وفاته ، لقراءة « الشفاء » ، فوجدته على فراشه واجما مطرقا مفكسرا حزينا ، ووزيـره جالس بين يديه ، فقلت له : « لا بأس عليك ، مالي أراك مطرقا ؟ » ، فقال : « لـما أنا فيه ، انا الآن نصف إنسان ، طريح فراش ، أتوقع ان أكون كلاً على من يحبنني ، ومحمود بن عياد في فرانسا يخاصمني على مالي بمالي ، ، فأردت تقوية قلبه وقلت له ، على غير سنن الادب الواجب على مثلي لمثله: « أي شيء جرى لك؟ » ، فأجابني بصوت شجيًّ : « أتحب لي أكثر من هذا ؟ » ، فقلت له : « اشكر الله ينا سيدى ، ففي الحديث الشريف : مما من مصبية الا وعند الله أعظم منها ، وأعظم من فقد اليد والرّجل ، فقد العقل ، وفقد اللسان ، وتفرق الخاصة ، وانحلال الحامية ، وثورة العامة ، وصولة البغاة ، وانقطاع الجباية ، وغلبة الدين ، وقهر الرجال ، الى غير ذلك مما يهوِّن هذا الحال ، وأنت على ما أنت تبعث في الجيوش من المغرب الى المشرق، والكلمة مسموعة، والامر مطاع، والرعية في حزن لمرضك ، والدولة دولة ، وقد ابقى الله عليك نعمة العقل . وإن هروب ابن عيّاد لم تهرب به المملكة . ومتى احتاجت الناس لقوَّة بدِنك وسرعة مشيك ؟ فان تيمورلنك أخــذ الاقطــار وهو نصف إنسان محمــول عـلى أعنــاق الرجــال في الحــروب . فالواجب عليك يا سيدى شكر الله تعالى القادر القوى ، فانبى أخشى اذا لم تقيّد نعمته بالشكــر ، يرسل علينا نقمة أشدًّ ممــا نحن فيه ، والله على كــُـل شــىء قدير » ، فبـكــى ، رحمه الله ، واسترجع ، وقال : « يا ربي إنبي تائب اليك ، راض بما حكمت به علي ، نشكرك على نعمتك » . ثم أمرني بالقراءة ، ولم يزل نادما مستغفّرا من مقالته .

والحاصل من ترجمة هذا الامير انه ذو همة عالية ، استصغر بها ما أقامه الله فيه ، فحمل هذه الإيالة ، على ضعف حالها ، وضيق مجالها ، ما لا طاقة لها به من التقدم في ترف الحضارة ، والاستكثار من الجند ، والإفراط في تكثير قادتهم ، وغالبهم أسماء بلا مسميات ، مع التفنن في الكرم الحاتمي ، فجاد وما لديه قليل .

وأتعسبُ خلست الله من زاد همسُّسه وقصر عمَّا تشتهسي النفسُ وجسدُه

إلى غيسر ذلك من مقتضيات علو النفس [والإمرة] (1) المطلقة ، حتى تجاوز الحدود ، وهو نقصان من المحدود ، والتقدم للغاية تأخر عنها ، والزيادة على الكفاية نقصان منها ، ولا يخلو الانسان من ودود يمدح ، وعدو يقدح .

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلتُها كفى المسرء نبلا أن تعد معاثبه ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلتُها ومن لله الحسنسي فقسط ٢

واذا تتبع المنصف ما له وما عليه ، يجد سيئاته مغمورة في حسناته ، « والحسنات يذهبن السيّئات » . وأرجو الله ان يكون من الذين « خلّطُوا عَمَلاً صَالِحا وآخَرَ سَيّئا » . وناهيك انه لم يترك على البلاد ثباعة ً . وبعض الشر أهون من بعض . ومن استبطنه وخالطه ، يعلم ذلك علما يقينيّا . ولا أزكّيه ، وقد ذهب الى ربه العالم بما أودع فيه . وهذا بموازنته مع من تقدمه من غالب آل بيته ، وأمثاله من ذوي الملك المطلق ، والا فالكمال وراء ذلك كله لله .

ومن مآثره قصر باردو وقشلته ، وابنية المحمدية والصالحية بها ، [وليتها لم تكن] ، وقصر حلق الوادي وجامعه ، وقشلة الطبّجيّة ، وقشلة الخيّالة [بمنّوبة] ، وقشلة غار الملح وتوابعها من المباني ، وزاوية أبي مدين الغوث ، وزاوية على ضريح المجذوب الحاج فرج امام سيدي عبد الله الشريف ، وزاوية لمقابر الاشراف قرب دار المملكة ببطحاء القصبة ، وأعجوبة دار الملك [على وادى مجردة] (2) ، وغير ذلك .

وهو الذي رتب وجقا من الصبايحية بسوسة والمنستير ، ووجقا بقابس قاعدة وطن الاعراض ، ووجقا بالجريد ، وكلها محتاج اليها فيما يراد منها . وغير ذلك من المآثـر الواضح في الجامع الاعظم خبرها ، وعلى العلم والعلماء والاشراف أثرها .

واتفق ليلة الاربعاء الخامس عشر من رمضان ان كان درس الشفاء فصل لا ومن توقيره صلى الله عليه وسلم بر من الخامس عشر من رمضان ان كان درس الشفاء فصل الله عليه وسلم بر من الله وذريته ». واستزاد القراءة في تلك الليلة ، ومهما أردت القطع يشير على بالزيادة ، [تلذذا بفضائل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم] (3) ، الى أن ادرك منا التعب.

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الزيادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

واصبح نهار الاربعاء باكما يعالج سكرات الموت ، ووزراؤه وخواصه محدقون به ، قلوبهم وجلة ودموعهم جارية ، يفدونه بأنفسهم لو يقبل الفداء ، إلى آخر ما قدر له من انفاس المدى (1) .

وبعثوا [الامير] أبا العباس أحمد زَرُّوق الى ابن عمه وولي عهده ، وهو في بستانه بالمرسى ، فأتى في الحين ، ومعه شقيقه صاحب الدولة الآن ابو عبد الله محمد الصادق باي ، وبقي الى العصر ، ثم قال : أرجع لمحلي لاني ضعيف البدن بمرض ، فطلب منه الوزراء ان يُبقيي معهم أخاه ، ففعل . وبقي الباي على حاله يجود بنفسه الزكيية وهو في السكرات ، الى آخر ما قُدُّر له من انفاس الحياة ، نصف ليل الخميس . وتوفاه الله في عبادة ، وأمارات سعادة ، متمسكا بالعروة الوثقى ، والآخرة خير وأبقى . فلدفع الوزراء ختشمه لابن عمه الحاضر ، وبعشوا لولي العهد فأتى ، وبايعوه البيعة الخاصة . وركب من فوره الى باردو ، ومعه الوزير [مصطفى] (2) صاحب الطابع ، وأمير لواء العسة فرحات ، والعبد الحقير . وبقي أخوه مع الوزراء ورجال الدولة في حلق الوادي ، حتى حملوا الميت فجر يوم الخميس ، في كروسة مغطاة بالصنجق ، الى داره بباردو . ودفن صبيحة يوم الجمعة ، حذو أبيه بتربة آله ، على فخامة لم تعهد لمثله . وحضر جنازته العسكر بالسلاح منكسا . ولما خرجوا بنعشه من باردو أطلق منه مدفع ، وبعد دقائق أطلق العسكر بالسلاح منكسا . ولما خرجوا بنعشه من باردو أطلق منه مدفع ، وبعد دقائق أطلق منه مدفع آخر . وهكذا الى ان رجعت الناس من الجنازة ، بعد ان وضعوا ذلك الجسد على التراب ، والآمال سراب ، وكل ما فوق التراب تراب ، والدنيا أحلام ، والعز منام .

قابله الله بفضله وإحسانه ، وعفوه وغفرانه ، وهو الغفور الرحيم .

انتهى الجنزء الشاني .

<sup>(</sup>I) الى هنا ينتهى خ ، والفقرات الاتية من ع و ق .

<sup>(2)</sup> البزيسادة في الغقسرة عن ع .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

البَّارِيْنَ إِلَى الْمِنْ الْمُعَالِّيْنَ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنَ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِّيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعِلِّيِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعِلِّيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِّيِ الْمُعِلِّيِ الْمُعَالِي الْمُعِلِّيِ الْمُعِلِّيِ الْمُعِلِّيِ الْمُعِلِّي الْمُعَلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْم

ارْج ينيزين مُعَ فِينَا بن عَمْرِنَا بن عَمْرِنَا بِي بَرْجُ يَسِيَرِينَا فِي بَنْ عَلِياً



مولده في شعبان من سنة 1226 ، ست وعشرين ومائتين والف (أوت ــ سبتمبر 1811 م.) ، وأمه حفيدة عثمان داي الشهير الذكر .

قرأ شيئا من القرآن في اوائل سنه على الشيخ المجود أبي العباس احمد السنبان ثم على الفقيه أبي محمد حسن التطاوني .

وتدرب في الفروسية والرماية والنسج على منوال الشهامة .

ولِم يعرِّج به والده على شيء من طرق التهذيب وأخلاق الكمال (1) التي يجب ان يتعلمها مثله من ابناء الملوك ، فكان على الفطرة ، الى الامّية أقرب .

وسافر بالمحال في حياة عمه الباشا أبي النخبة مصطفى باي ، وهو الذي رقاه عن حالة الطفل [كما تقدم في الباب المخامس] (2) .

وسافر في دولة ابن عمّه المشير ابي العباس أحمد باي ، مرضي السيرة ، محمدود السريرة . واستعفى من السفر ، كما تقدم في الباب السادس .

ولما توفي ابن عمّه المشير أبو العباس أحمد باي ليلة الخميس السادس عشر من رمضان سنة 1271 ، إحدى وسبعين ، كما تقدم ، استقدمه الوزراء ورجال الدولة من بستانه بالمرسى ، فقدم لحلق الوادي وقت السحر .

ولما دخل البيت ورأى ابن عمه طريحا على الارض ، وعند رأسه شيخنا العالم الفاضل الصالح ابو عبد الله محمد بن ملوكة ، بكى واسترجع وقال للحاضرين : « كأني ملقى على الارض كأخى هذا » .

ويقال انه نمسى إليه من بعض من له أثارة من علم الحدثان ان مدة ولايته قصيرة كجده الاعلى سمييّة .

<sup>(</sup>I) كسذا في خ ، وفي ع و ق : « وآخلاق السياسة » .

د) البزيادة عن ع و ق (انظر ص 197 ج 3) .

ولما بايعه الحاضرون البيعة الخاصّة ، قال لهم : « ان بيتنا لا يصلح إلا بكم ، كما انكم لا تصلحون الا ببيتنا » . وفي الحين كاتب الداي وأهل المجلس الشرعي وأمراء العساكر ومشايمخ الحاضرة بوفاة ابن عمه وقيامه مقامه .

ودفع له أخوه الحاضر على الوفاة صاحب الدولة الآن خواتم الميت المؤمنة عنده بحضرة الجماعة . ولما أخذها ، أمره أن يبقى مع الوزراء ليأتي بالميت . ونهض الى باردو [فوصله عند الشروق] (1) .

ولما دخل البيت بباردو بكى ، ولم يجلس في موضع ابن عمه ، فتقدم له بعض الحاضرين وقال له : « وددنا ان صاحب هذا الموضع لم يمت ، ولما اصبنا بموته لا تطيب أنفسنا الا بجلوسك في موضعه » ، وأخذ بيده وأجلسه في الموضع .

ولما تجليُّ النهار ، بلغ الخبر للحاضرة ففزع مَن بلغه الخبر الى البيعة .

ومن الغد جاء أهل الحاضرة [على العادة] (2) للبيعة العامّة .

وقداً م أخاه أبا عبد الله محمد الصادق باي للسفر بالمحال ، وألبسه نيشانه . وسرَّح أبا عبد الله محمد بن عثمان باي من محبسه بالدار الكبيرة في باردو .

وكاتب جهات المملكة بوفاة ابن عمّه وولايته ، فتسابقت البلدان والعروش للبيعة ، طائعين مستبشرين ، على العادة مع كـل جديد . وأقرَّ الوزراء ورجال الدولة على مراتبهم .

وقال له الوزير أبو النخبة مصطفى خزنه دار: « ان شرفي هو خدمة بيتكم ، لاني نشأت في داركم تحت ظلال نعمتكم ، فنطلب من فضلك ان تحاسبني على جميع ما جالت فيه يدي » ، فقال له : « أنت ثقة مصدق أمين » ، فألج في طلب ذلك ، فأمر أبا عبد الله محمد عامل الساحل بمباشرة حسابه ، فأحضر كتابة وقباضة ودفاتره واطلع على المقبوض والمصروف . ولما تم تلخيص الحساب ، جاء به الوزير مع [أعيان] الدفاتر الى الباي ، وقال له ، بمحضر الوزراء ورجال الدولة : « هذا حسابي ، قبضت في مدة خدمتي ما هو مرقوم في هذا التلخيص ، وصرفت في المدة ما هو مرقوم ايضا ، وكان المصروف أكثر ، وأنا غير طالب له ولا دفعته من مالي ، وليس على دولتك المباركة

<sup>(</sup>۱) الريادة عن ع و ق ،

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق .

دَين » ، فقال له بعض الحاضرين من الوزراء بديهة من غير روية : « أنا أول قادح في هذا الحساب ، ومن أين جاءت هذه الزيادة ؟ » ، فأجابه الوزير بلين وسياسة : « لك ان تنظر في فصول القبض هل نقص منها شيء ، وفي فصول الدفع هل زاد فيها شيء ، وما وراء ذلك [لا تسألني عن] (1) نتيجة أصابعي ، ولي ان أطلبه لو استحللت الخيانة . ولهذا أتيت بالدفاتر ليطلع عليها كل من يريد الانتقاد » ، فخجل القادح ، واستصوب الحاضرون الجواب ، لان وراءه العيان . وقال الباي ، منكرا على القائل : « إنا نعلم ذلك » . وأخذ الازمة وصحتمها بخطه في ذلك الجمع ، بعد أن اطلع على تلخيص جوامعها ، فقال له بعد ذلك : « الآن أجد د خدمتي لسيادتكم على اساس صحيح » ، فدعا له الباي .

و بعد ذلك جعل [هذا الباي] (2) مناط ً نظره التخفيف من الجباية ، والضرب على الله العمال ، شرعا وعقلا الله العمال ، وذلك ، بشهادة الله ، هو الاصل الاصيل في سياسة الممالك ، شرعا وعقلا وطبعا ، لا سيما في هذه الإيالة المسكينة .

وأسقط من الجباية المرتبة على بيع الحيوانات والانعام اكثر من نصفها ، وقد كانت ربع الثمن .

وأبطل حرسا بأبواب البلاد يفتشون الداخل بها خشية آن يكون عنده الدخان او غيره من الاشياء ، الى غير ذلك مما كان ينقمه على ابن عمّه ليماً يسمع فيه انكار الناس . وتجاهر بذلك تجاهر القادر على تغيير المنكر .

وكاتبه ابو محمد خير الدين [من باريس] في شأن اقتراض المال المأذون فيه من ابن عمه ، فكتب له بأن لا يفعل ، وقال لي اكتب له : « صبر أنا على أنفسنا خير من صبر الناس علينا ، ، بهذا اللفظ . وشكر خير الدين في عدم الاستعجال ، [والعجلة والندامة فرساً رهان] (3) ، وأنقذ بها البلاد من هاوية ، وإن أوقعها في مثلها غلطا ، كما سيأتي ان شاء الله تعالى . ومن صبا الى الشهوات ، اعقبته البليات .

<sup>(1)</sup> الريسادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الـزيـادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> الزيادة في الفقرة عن ع و ق .

ورأى هذا الباي ، بحسب نظره ، ان معنى الملك هو انتصابه كل يوم بالمحكمة لفصل المتنازعين كصاحب الشرطة ، وكان ينكر على ابن عمه عدم مباشرة ذلك ، ويراه من التفريط ، لانه لم يتوصل لسبب ذلك .

وأحزم الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكّر ما تجنبي عسواقبسه

وانتدب الوزير ابا النخبة مصطفى صاحب الطابع للخدمة ، وتقدم ، وظهر منه ما يُنكر على كماله ، من الاستعجال بالاعتراض على أمور سلفت كان ينقمها على الوزير خزنه دار ، وهمي في الحقيقة صادرة من ابن سيده وابن تربيته أحمد باي ، وحجبه عن ذلك ما يحول بين المرء وقلبه . وقوة الامراء ، تجعل الاوزار على ظهور الوزراء .

ورام هذا الباي إجراء الناس على السذاجة المتقدمة وعادات المسلمين ، وإن خالفها في نفسه وحاشيته وذويه ، فقد م [صهر و] (1) أبا النخبة مصطفى بن محمد بن محمد بن محمد بيرم محتسبا (2) فرام تغيير المنكر وحمل الناس على ما رآه من الحق جملة ". ولا يخفى ان ذلك كان متعذرا في الصدر الاول ، فضلا "عن هذه الاعصار . قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لابنه : « نخشى ان نحمل الناس على الحق جملة " فيتركوه جملة ، وإن الله ذم الخمر مرتين وحرامها في الثالثة » .

ثم أمر باحضار ما وجده من العسكر والمهمات والخيل مهيئاً لإعانة من في خدمة الدولة العلية من العساكر التونسية ، وتوجه لحلق الوادي يوم الخميس الرابع عشر (3) من شوال السنة 1271 (28 جوان 1855 م.) ، وحضر لركوبهم في البحر ، ورجع في يومه وترك وزير الحرب ابا النخبة مصطفى حتى تمتم ركوبهم ، وشحن لوازمهم .

واختار ابا عبد الله محمد عامل الساحل لسفارة الدولة العلية ليأتي له بفرَمان الدولاية السلطانية على العادة . وبعث معه جانبا من المال ، إعانة الدولة . وأوصاه بأن يُشيع بأنه عازم على القدوم الاسلامبول .

<sup>(</sup>I) الزيادة عن ع و في .

<sup>(2)</sup> اى قائما بوظيفة الحسبة

<sup>(3)</sup> هـو 12 حسب التقويم .

وسافر يوم الاثنين الخامس والعشرين (1) من شوال السنة 1271 (9 جويلية 1855 م.)، وأصحبه الوزيرُ مصطفى صاحب الطابع ، ابنه أبا عبد الله محمد رشيد كأحد أتباعه ، وأمرني بالكتابة للدولة بما نصة :

« اللهم بالثناء عليك نتقرب اليك ، وبالصلاة على رسولك وخلفائه المتناسقين ، نسلك سبيل المتقين ، وبشكر نعمك ، نقرع باب كرمك ، وهو باب الدولة العلية العثمانية ، والسلطنة المجيدية الخاقانية ، المخدومة بالاعمال والنية ، المقصودة لبلوغ الامنية ، الوارد فضلها على الاقطار من كل ثنية ، والشمس عن مدح المادح غنية ، وكفاها أن رفعت من المللة الحنيفية أركانا ، وأقامت للحق قيسطاسا وميزانا ، وروت أحاديث العناية الربائية صحاحا حسانا ، وور ث ملوكها الارض وهم الصالحون سلطانا يتبع سلطانا ، من سمي ذي النورين الى من اختاره المجيد سبحانه لعباده ، وأقام به شعائر دينه وفسروض جهاده ، وتولاه باعانته وإسعاده ، وسيتر على يده مصالح أرضه وبلاده . لا زالت القلوب بطاعته مؤتلفة ، والسيوف والاقلام بخدمته متصفة ، والالسن في الإقرار بعجزها عما يجب بطاعته مؤتلفة ، والسيوف العالم الحضرة العلية الشامخة ، والقدم التي [هي] في كل فضل راسخة ، ضاق نطاق العبارة ، ولم يبق الا مسلك الإشارة ، بالرجوع إلى السنة ، وتحية أهل الجنة ، السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله ، من عبد نعمته ، العاكف مذ نشأ على خدمته ، محمد ابن خديم الدولة حسين باشا باي .

أما بعد، فالمعروض على تلك الحضرة ولها طول العمر، ونفوذ الامر، أن رهين نعمتكم، وعبد طاعتكم، وعاشر هذا البيت في خدمتكم، ابن عم عبدكم، ومقام أخيه المشير أحمد باشا باي سار (2) إلى عفو الله فداء الحضرة السلطانية، متزودا بما مات عليه من طاعة الخلافة وخدمتها بالعمل والنية، وفي الحين بادر أهل الإيالة التونسية عموما وخصوصا، وكانوا بنيانا مرصوصا، إلى هذا العبد الفقير وألقوا إليه مقاليد أمورهم، والنظر في حفظ مفردهم وجمهورهم، فقام العبد بما وجب عليه من جمع الكلمة الاسلامية، والدعاء على المنابر للسلطنة المجيدية، وأحيا رضى الخلافة في تأمين البلاد، وزوال روعة العباد، وسد طرق الفساد، واعتصمنا بحبل الله جميعا، ولبتى العبد الفقير سلطنتكم

<sup>(1)</sup> حسو 23 حسب التقويم

<sup>(2)</sup> نی ع و ق : « سباد » .

سامعا مطيعا ، على عادة أسلافه الخُدَّام ، مع السلف الصالح السلاطين الكرام ، ووسيلة مهذا العبد انه نشأ في ظل سلطنتكم ، وتغذَّى بليبان نعمتكم ، وتعرف من نعمكم الانواع والاجناس ، واستضاء من عنايتكم بنور يمشي به في الناس ، والكرم يرى لسالف الخدمة ، تما كُدَ حُرمة ، وقد تُرجَى العناية من ذلك الباب ، اعتمادا على فضل ذلك الجناب ، ولا يمتُ بغيره من الاسباب ، وعادات السادات ، سادات العادات .

والامل أن تزيد خدمة عبدكم على خدمة من مضى ، حتى يرى من ظل الله الرضى . والله يعاملني بنيتني ، فيما عرضتُ من أمنيتني ، قبل حلول منيتني .

وقد ابتدأ العبد خدمته بما كانت اليد فيه مع من تقدم واحدة ، والقلوب والجوارح عليه متعاضدة ، وهو إرسال طائفة من العسكر إعانة لتلك الفئة القليلة التي تقدمت ، وبحسن القبول قوبلت ، والامل الذي عليه المعول ان يشملها [من] الفضل [ما شمل] (١) الأول ، ومعها جهد المقل ومنتهى طاقة الضعيف وعلى قدر المهدى الهدية ، في هذه الإعانة الجهادية ، وعلم السلطنة بالحال والكننه ، يقتضي الإغضاء عنه . يقد م ذلك عبد السلطنة المكتفى بوثوقه وأمانته ، وسياسته ونجابته ، أحد خواص عبدكم ومحل أبنه محمد أمير لواء . وهو النائب عن العبد العاجز في طلب الفضل ، الذي وسيلته الرجاء والامل .

اللهم أعناً على ما أوجبت لهذه السلطنة من فروض الطاعة ، وتأدية الحق جهد الاستطاعة ، واعصمنا بيدها الطولى من الإضاعة ، واحملنا من مُرضاتها على سنن السنة والجماعة . اللهم انا اليه ناظرون ، وعلى أمره صادرون ، ولإنجاز وعدك في نصر من ينصر دينك منتظرون ، فما فقد شيئا من وجَدك ، ولا خاب من قصدك . آمين يا رب العالمين ، وسلام على المرسلين ، والخلفاء الراشدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين . وكسب في شوال 1271 » .

ورجع هذا السفير [ناجع المسعى] (2) يوم الثلاثاء العشرين من محرم سنة 1272 اثنتين وسبعين (2 اكتوبر 1855 م.) ، ومعه كاهية رئيس الكتاب في الصراية السلطانية ، بالتشريف السلطاني وفرَمان الولاية الباي ، وترقى السفير الى رتبة أمير أمراء ، وقبل الباي الفرمان في موكب حافل مشهود بباردو .

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ق .

<sup>(2)</sup> الريسادة عن ع و ق .

وكاتب الباي السلطنة الشريفة بالمغرب بما نصة : و الجناب الذي نتسلي عن المفقود بوجوده ، ونستضيء في ليل الشدائد بأنوار سعوده ، ونتقرب الى الله بحبه وحب آبائه وجدوده ، ونتحصن بموالاته من كل خطب قبل وروده ، جناب السلطان الرفيع الشان ، لباب السلاطين الاعبان ، الحائز قصب السبق في كل فضل وإحسان ، وكيف يوفي البيان ، بفضائل من حبت أمان وإيمان ، مولانا عبد الرحمان بن مولانا هشام سلطان المغرب ، لا زال كل لسان بفضله يعرب ، ويتفنن في ذلك ويعرب .

أما بعد سلام كريم ، طيّب عميم ، تمفتر عن ثغر الوداد مباسمه ، وته بن أفي تلك الساحة العلوية نواسمه ، فالمعروض الى ذلك الباب لا زال محروسا من غير الايام جنابه، مسدولا عليه ستر الله وحجاب ، أن ابن عمنا ومقام أخينا المشير سيدي أحمد باشا باي سار الى عفو الله ليلة الخميس السادس عشر من رمضان ، بمرضه الذي أصابه منذ أزمان ، ولكم طول العمر ، ودوام الامر ، وفي الحين أجمع أهل الحل والعقد على بيعتنا ، وسارعوا الى الانتظام في سلك طاعتنا ، فلبينا دعوتهم ، وقبلنا باعانة الله بيعتهم ، وجسمعنا الكلمة ، وائتسينا (1) بالصبر على ثقل الامانية في حفظ هذه الامة المسلمة ، وبادرنا باعلام حضرتكم الشريفة ، وسدتكم المنيفة ، لما لنا في بينكم النبوي من تشيع واعتقاد ، وموالاة ووداد ، ووثوق واعتماد ، [وتيمن واستناد] (2) .

والله أسأل ببركتكم وعنايتكم وإعانتكم التوفيق لما يرضاه ، فالهدى هدى الله . والمرغوب من نفسكم الزكية المحمدية ، وهمتكم الحسنية العلوية ، وسلطنتكم المطاعة بالعمل والنية ، المتوسل ببركتها في بلوغ الامنية ، ان يكون دعاؤكم سبب إسعادنا ، وأعظم أمدادنا ، في بلوغ مرادنا . والله يرى أن مرادي الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . والسلام » . [وكتب في اوائل المحرم عام 1272] (3) (اواسط سبتمبر 1855 م.) .

وأجابه السلطان بما نصه:

<sup>(</sup>r) کا افی خ ، وقی ع و ق : « و تدرعنا ، ،

<sup>(2)</sup> الريادة عن ق .

<sup>(3)</sup> الريادة عن ق .

من عبد الله سبحانه المتوكل على الله ، المفوض أمره إلى الله ، امير المؤمنين ابن امير المؤمنين ، ابن امير المؤمنين ابن امير المؤمنين ، عبد الرحمان ابن هشام أيد الله جنوده ، ونصر أعلامه وبنوده ، تحية تنم بأسرار اليمن في المبدإ والإعادة ، وتشرق بأنوار البشائر في مطالع السعادة ، وتفتح للرضى والقبول كل باب ، وتؤم بفيوض الكرامة والإسعاد حضرة الاحباب ، إخوان الوفاء والصفاء والإنصاف ، المختصين بأطايب الشيم وجلائل الاوصاف ، ومن تسامى مجدهم وسنناؤهم حتى جاوز العنان الى الافلاك ، ومن نظمت الليالي والايام ما ثرهم نظم اللالىء في الاسلاك ، حضرة الفرد المراد بهذه الجموع ، المتحلي من أبهة ما للك بكل مرثبي ومسموع ، سلطان الممالك التونسية ، والاقطار الافريقية ، الجالس على كرسي قاعدتها التوفيقية ، والحائز بالفرض والتعصيب لمزايا ولاياتها التصورية والتصديقية ، كرسي قاعدتها التوفيقية ، والحائز بالفرض والتعصيب لمزايا ولاياتها التصورية والتصديقية ، المشير الامجد الباشا محمد باي أسعد الله ذكركم ، وأعلى على الاقدار قدركم .

أما بعد فانه بلغنا كتابكم الذي شفّ عن طواياكم النيرة ، وأنبأ بشناشنكم الطيبة الخيرة ، وهو وإن كان بأوائله أذهل الاذهان ، فقد خفّ بثوانيه ذلك الخطب وهان ، وذلك أنه نعى أولا أخاكم الهمام المرحوم ، ثم بشر ثانيا بولايتكم التي هي مركز تدور عليها السعادة وتحوم ، ونحن نسأل الله الذي له الامر كله ، وبيده ملكوت كل شيء وعقده وحله ، ان يبعث من حضرة تأييده لمعونتكم من جنود الإمداد ، ما لا تحيط به الاعداد ، ولا يدرك بالاستعداد ، وان يقويكم على الخير الذي جبلكم عليه ، ويساعدكم على هذا الامر العظيم الذي اختاره لكم واختاركم له وندبكم إليه ، ولا شك انكم ان شاء الله بذلك أحرياء ، بأمارة ان جعلكم من طلب الإمارة أبرياء ، فسيقت لكم بلا استشراف منكم ولا معول ، اذ لم تجد المعالي عن جلالتكم متحول ، فلذلك حطت في استشراف منكم ولا معول ، اذ لم تجد المعالي عن جلالتكم متحول ، فلذلك حطت في تقصيلها وإجمالها ، وأناخت في ساحة عز كم أجمالها ، وقصرت على سيادتكم تفصيلها وإجمالها .

فاحمدوا مولاكم النكريم الذي خصّكم بأشرف مواهبه ، واسلكوا الى إرضائه من شكر آلائه أحسن مذاهبه ، وتعرضوا لمزيد فضله الذي وعد به الشاكرين ، واطلبوه عند ذكره فانه مع الذاكرين .

هذا ، وأنا معكم على ما درج عليه الاسلاف ، من التواصل والاتفاق والاثتلاف ، ذات واحدة وبناء مرصوص ، كما هو مُسنَد منصوص ، فادعوا الله لنا وأمّنوا اذا دعوتم ، لا

سيما اذا انفردتم بالله (1) وخلوتم ، ونحن لكم كذلك ان شاء الله وعلى عهدكمم ومجبتكم ، والسلام » .

[في متمم محرم الحرام سنة 1272] (2) (الجمعة 12 اكتوبر 1855 م.) . وسرَّ الباي بهذا الجواب ، وتيميّن بالدعاء من الشريف .

4

وفي اواسط شوال ثاني شهور ولايته (اول جويلية 1855 م.) ، قدم من الدولة الفرنساوية قنصل للحاضرة ، اسمه ليون روش ، يتكلم بالعربية بل يحسنها نطقا وكتابة ، ويستشهد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية . جال في اقطار المغرب ، وركض في كل ميدان ، وهب مع كل ربح ، فقام الباي لتلقيه في بيت قصره ، وهو أول قنصل قبل بهذه الكيفية الجاري بها عمل الوقت مع سائر القناصل .

وترامى على الامتزاج بهذا الباي ومداخلته ، تراميا يزري بمنصبه ولم يعهد ممن تقدَّمه ، وكمأنه آنس ضعفا [في القريحة] (3) فاستعمل الفضول في إبداء النصائح وتلوينها . وهو أول من أظهر ذلك من قناصل جنسه . وله في ذلك مراد ، ولله المراد فيما يريد .

\*\*

وفي السابع عشر من الشهر (الثلاثاء 3 جويلية 1855 م.) أمر هذا الباي بتنقيص من عدد الشهود المنتصبين بالحاضرة وعملها ، ولم يبق بالحاضرة الا مائتين فقط ، وسلب أوامر ولاية الباقين ، لما بلغه أن أفرادا منهم يُلمنزون بسوء في الشهادة ، فقال له الوزراء : الواجب الاقتصار على الملموزين فقط ، ولا يؤاخذ البريء بالمجرم [فكل نفس بما كسبت رهينة] » (4) ، فأبى . وعارضه في ذلك الوزير مصطفى خزنه دار معارضة قوية ، فأصر واد عى ان سبب إصراره هو ان قنصل الفرنسيس طلب منه ذلك ، وإذا أسعفه في مثلها يكون ذريعة لغيرها .

<sup>(</sup>I) كذا في خ و ق ، وفي ع : « بالنية » .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ق .

<sup>(3)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

<sup>(4)</sup> الزيادة عن ع و ق .

وأمر شيخ الإسلام ابا عبد الله محمد بيرم الرابع بجمع أوامر سائر الشهود بالمملكة ، والذي ينتخبه منهم يكتب له في طرَّة أمر ولايته ويرجعه له ، فثقل ذلك على الشيخ ، لانه تقدم مثل ذلك لجدًه ، أيام أبي الحسن على باي بن حسين ، ورضى الخلق غاية لا تُدرك ، فقال له : « هذا حمل لا أقدر عليه وحدي ، فالا و لى أن تقيد أسماء الشهود بزمام ، ويعرض الزمام على سائر اهل المجلس الشرعي ، وكل واحد ينتخب من الزمام ماثتين ممن يشهد فيه بالعدالة ، ويعرض ذلك عليك ، فمن شهد فيه الاكثر فهو المنتخب ، ومن لم يعرفه أحد فهو مجهول الحال حتى يزكي » . ووقع الانتخاب على هذه الكيفية . ثم ظهر الباي أن يقد م انتخاب شيخ الاسلام فقط ، ويعرض عن انتخاب غيره ، فتحرج أهل المجلس الشرعي من ذلك ، ولاقى الشيخ بسبب ذلك شدة ومحنة ، وسلقته الالسن الحيد اد ، كما وقع لجد م بل أشد أ . وتضرر بهذا جمع من الفقراء المستورين كانوا يرتزقون بالتوثيق ، وانتقلوا من كفاف الى ضيق .

\*\*

وفي يوم الاربعاء العشرين (1) من شوال المذكور (4 جويلية) قدم من فرانسة ابو عبد الله محمد الامين باي ، وابو عبد الله محمد المأمون باي ، ومعهما أمير الامراء ابو عبد الله محمد المرابط صهرهما ، ومن معهم من الذين وجتههم الباي أحمد غرَّة شهر وفياته ، لتهنئة سلطان الفرنسيس بلطف حفً به ، كما تقدم ذكره .

ولما بلغه وصولهم لحلق الوادي ، أركب إخوته لتلقيهم ، واختلى بالوزير أبي النخبة مصطفى صاحب الطابع ، والوزير أبي النخبة مصطفى خزنه دار ، ووزير الحرب أبي النخبة مصطفى باش آغة ، وقال لهم : « عزمت على عزل محمد المرابط وصالح شيبوب ونفيهما وأخذ كسبهما » ، [وهم ممن يعلم ان ما جاز على المثل ، يجوز على المماثل] (2) ، فقال له بعضهم : « ان احدهما صهر بيتكم » ، فقال له : « نُلز مه طلاق بنتنا ، وقد استولوا على الكثير من أموال الدولة » . ثم قال له وزير الحرب : « أن محمد المرابط خدم اخاك في مرضه كثيرا ، حتى انه كان يوضئه » ، فلم يرجع ، فقال له صاحب الطابع .

<sup>(</sup>١) هـ و 18 حسب التقـويم .

<sup>(2)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

« لا بد من ذنب تعتمده في ذلك » ، فقال : « لا آكد ب عليهما ، ولا نريد خدمتهما ، ولا بد من أخذ كسبهما » ، ولعمري ان هذه المجاهرة باتباع الغرض ، أحسن من الاسباب الواهية ، فالاقتصار على خطيئة واحدة احسن من الجمع بين خطيئتين ، فقال له الوزير مصطفى خزنه دار ، لما عيل صبره : « لا بد من التثبت في ذلك ، فوراءنا ألسنة الناس وصحف الاخبار في الاقطار ، ولا يفوتك أخذ مالهما ، لكن على غير هذا الوجه » ، فقال له : « لا بد من ذلك اليوم ، خشية هروبهما أو إخفاء مالهما ، وانما استأنيت بشيبوب خشية هروب المرابط وهو خارج المملكة ، وكلامي لكم انما هو إعلامكم بمرادي » . وخرج منتظرا للغنيمة الباردة . هكذا بلغنا ممن حضر الموطن ، ود اخل الباي في ذلك من بطانته السرية .

ولما دخلوا عليه ، قبل أخوه وابن عمه يده ، ووراءهما من اؤتمن عليهما ، وهـو محمد المرابط . ولما وصل ليقبل يده ، قبضها عنه وأمر بسجنه في بيت لواء العسة ، وأمر بسلب نواشن افتخاره وولايته ، وأمر باحضار صناديق سفره فرجع له منها ثياب المهنة فقط ، وأمر بالاستيلاء على سائر كسبه ، منقول وغيره من طارفه وتالده ، والزمه طلاق زوجته فطلقها مكرها ، وأنا أحد شاهـدك الطـلاق ، بعد أن طلب الامان على رمقه ، فأعطاه ذلك .

وفي الحين أمر بسجن صالح شيبوب ، وسلب سائر نواشنه ، والاستيلاء على جميع ما يملك .

وأمر بحسونة متالي ومحمد بن الشيخ ومحمود البناني وغيرهم من خواص أحمد باي فسلبهم سائر ما عليهم من النواشن ، وطردهم وأخذ جميع ما نالوه من سيدهم بأعمارهم التي ضاعت مجانا في خدمته سفرا وحضرا .

وأمر بأبي محمد حسن المرابط ، وكان يومئذ كاهية القيروان ، فسلب نواشنه أيضا واستولى على داره بجميع ما فيها ، وسائر ما على كسبه من المنقول وغيره ، وذنبه أن محمد المرابط أخوه .

ولا لم يجد عند محمد المرابط وصالح شيبوب مالاً ناضا يقارب ما كان يؤمله ، قال لابي الفداء اسماعيل صاحب الطابع ، من خواص مماليكه : « اذهب اليهما واسألهما عن كسبهما ومالهما ليدلاً عليه خير من تعذيبهما » ، فامتنع من هذه الرسالة وقال : « لا

أقدر على مواجهتهما بالمكروه »، فانتُدب لذلك أبو المسرة فرحات أمير لواء العسة ، وأتاهما في محبسهما فقالا له: ولا مال عندنا الا ما هو في بيوتنا من الرسوم وغيرها ، وأز متنا تشهد لنا بذلك ، وإن أراد تعذيبنا فالامر إليه ونحن في قبضته ». وكرر عليهما الإرسال فلم يسمع غير جوابهما الاول ، فأمر بنفي المرابط الى القيروان ، وصالح الى جربة. وتتبع كسبهما من أقاربهما وأتباعهما ، حتى انه أخذ حلي وجد صالح شيبوب ، وهي ابنة الوزير أبي الثناء محمود كاهية [حلق الوادي] ، وإن عاوضه لها بما هو دونه [في القيمة] (1) .

وجاء بهذه الاحدوثة على غير قياس ، مبنية على غير أساس ، اقشعرت منها الجلود ونبَبَت عنها الاسماع ، وهدمت الآمال وحسمت الاطماع ، وتحدث أهل الحاضرة بأن لا ذنب لهؤلاء العباد ، الا كونهم من ابناء البلاد ، وهامت أفكار الناس في كل واد ، اذ لم تكن بشبهة ذنب يمكن الى ظلها الاستناد ، ولهجت بذلك صحائف الاخبار ، في معمور الاقطار . وتعجب قنصل الفرنسيس من ذلك ، لانه لم يتعهد في دولته ولا في بنى جنسه ولا في قطر عما جال فيه .

وأعجب من ذلك أني فاوضت بعض العلماء في هذا الحال ، فقال لي : « إن ذلك جائز بالكتاب والسنة والاجماع والقياس » ، فقلت له : « رضيتُ منك بالقياس فقط » ، فهَمَ مُهمَ واختلط ، لان الباي اصطفى اموالهم لخاصة نفسه ولم يجعلها في بيت مال المسلمين ، [ولان هؤلاء ليسوا من العمال] (2) . وإلى الآن لم نسمع من هذا العالم شيئا من الجواب ، وسأسمعه يوم العرض للحساب .

\*\*

وفي هذه الايام نقتص الباي من المؤذنين بالجامع الاعظم عددا كثيرا ، وقد كانوا مائة وأربعين مؤذنا . وأثر ذلك في أهل الحاضرة ، وذلك أنهم يرون هذا الجامع كعبة البلاد ، يتبركون بسدانته وتتوارثها الابناء من الآباء ، ولا يعتبرون دخلها ، وان كان من التافه اللك لا يؤبه به ، اذ كان القصد النسبة لبيت الله والتيمن بالانخراط في سلك

<sup>(1)</sup> الريادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق .

خدمته ، فترى الاغنياء واهل الوجاهة يتسابقون الى هذه الخدمة ، ويرون رسم أسمائهم في دفترها حرمة ونعمة ، ويوقفون عليها من أموالهم الاوقاف النافعة .

Ż.

وفي غرة ذي القعدة من السنة 1271 (الأثنين 16 جويلية 1855 م.) ، نمى الى الباي أن رجلاً يقال له محمد السقا ، كان من العسكر وخرج بعوض ، يأوي بداره أهل الفسوق والبيطالة ، ويقصد محلله من يريد التستر بمعصيته . وأنكر ذلك المحتسب ، وقال للباي : « هذا منكر يجب تغييره » ، فأمر الباي باحضاره ، مع عواهر من فسقة النساء . ولما وقف بين يديه ، أمر بقتله هدفا للرصاص ، قبل ان يعلمه بذنبه [او يسمع منه كلمة] (1) .

وكان الوزير مصطفى خزنه دار واقفا بين يديه ، فتطارح على تقبيل رجليه ، شافعا في إبقاء حياته وعقابه بغير القتل ، قياسا على ما عهده من سيده الأول ، فردَّ عليه منكرا ذلك ، وقال له : « مثلك لا يشفع في مثل هذا » . وقتل المسكين ، سامحه الله .

ثم أمر بنفسي النسوة الى قرقنة ، وأمر المحتسب بالاستبالاء على سائر كسبهن ، وبيسع بالسوق ، وأخذ الباي ثمن ذلك لنفسه .

وخرجن منفيات يتكففن من اهل تلك الجزيرة بما يعلمه اللهِ .

وشق ذلك على الناس أيضا ، [حيث رأوا هذا التهاون بالنفوس والاموال] (2) ، وتنوعوا في ذكر الاسباب ، وكلتها سباب . والعذر له ، فان بعض العلماء في السر أفتاه بذلك ، وأن التعزيز باجتهاد الحاكم ، وذكر له حالة الصدر الاول ، ورام القياس ، ود ونه فوارق . وكأن الفقيه لم يدر قوله صلى الله عليه وسلم : « إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ، ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا » ، أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ، عن الترمذي ، عن أبي هريرة . وأي قياس بين الصدر الاول والقرن الثالث عشر ، وبالامس كان المزوار ذا خاطة معروفة حتى أبطلها مصطفى باي رحمه الله .

<sup>(</sup>١) الريادة عن ع و ق ٠

<sup>(2)</sup> المزيادة عن ع و ق .

على ان الستر مطلوب في امثال ذلك [شرعا] (1) ، قال صلى الله عليه وسلم لمن أخبره برجل يزني : « هلا سترته بثوبك » . ولم يقبل الشارع في ثبوت الزنا أقل من اربعة شهود ، على كيفية مخصوصة ، واذا نقص واحد من الاربعة ، وجب على الثلاثة الباقين حد الفر ية . واكتفى في القتل ، وهو أشد من الزنا ، بشاهدين . ما ذاك إلا لامر يعلمه الله . وغاية ما توصلت اليه العقول طلب الستر ، الى غير ذلك مما يُرد به هذا الاجتهاد في التعزيز ، لان الاجتهاد لا بد من بنائه على قاعدة عقلية او سمعية .

على أن قتل هذا الرجل لا مظنّة فيه لزجر الغير . والواقع يحقق ذلك . وجرى المحتسب على هذا السنن في هذا الزمن ، فمنع ، بأمر الباي ، النسوة من لبس الكلاسط(2) في الازقة ، ومن لبس النعل الساتر لوجوه أرجلهن ، وألزمهن النعل السابق ، وان كان فيه كشف الرِّجل وهي عورة . واستعان على ذلك بأوغاد لا يعلمون القبيح من الحسن . وكان من نوابه جاهل من اراذل الناس ، مرّت به امرأة بنعل ساتر لرجلها ، وهو بسوق العطارين ، فأمر أتباعه بتمزيقه في السوق بمرأى من الناس ، فتوسلت اليه ببركة الجامع أن لا يفضحها ، فلم يصغ لتوسلها ، ومزق نعلها ، فرجعت حافية لدارها تعثر في دموعها . إلى غير ذلك مما لا يحتمله طبع الزمان ، ولا يقتضيه شرع الإيمان ، المبني على العدل والإحسان والامان .

وامتدت يد المحتسب الى فصل الخصومات ، ومباشرة الظلامات ، وتشكى من ذلك الداي وغيره من ذوي الولايات . وكان ذلك على كُرْه من أخيمه أبي عبد الله محمد بيرم شيخ الاسلام . وتكلم الوزراء في ذلك مع الباي ، وبصروه بمقتضى الحال والوقت ، فتبصر ونهى المحتسب ، فقصر [يده] (3) .

4

ثم نظر في أمر العسكر ، فـرأى أيـدي الضبّاط تجـول فيهم بلا قـانون ولا حدًّ معلوم ، يستعملونهم في خدمة أنفسهم كـالعبيد ، فأنكـر ذلك ، وكـتب لكـل واحد من أمراء الالوية ما نصّه بعد افتتاحه واسم المخاطب :

<sup>(</sup>١) الـزيـادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الكلاسط : الجوارب (عامية تونسية) .

<sup>(3)</sup> الزيادة عن ق .

ه اما بعد ، فانه بلغني ان بعض الضباط تمتد أيديهم في العسكر بالسجن والضرب وغير ذلك من استخدامهم في حاجات أنفسهم ، وليس لهم ذلك ، وانما حسبهم الرئاسة عليهم في التعاليم العسكـرية والقواعد الحربية ، والترتيبات النظامية التـي اليد فيها واحدة ، على حسب الاقدار والمناصب. فاقتضى النظر أن نحجر ذلك عليك، على مكانتك المكينة عندى ، أحدرى مَن دُونك . ومن الآن لا يقع عقاب لعسكري بضرب أو سجن إلا عن أمرنا ، فلا يعاقب بضرب من عصى إلا من بيده العصا . وإذا صدر من بعضهم ما يقتضي العقوبة ، وخشيتم هروبه ، فحَسَّبكم إيقافُه في القشلة ، وارفعوا الينا نازلتــه فورا لنأمركم بالذي يكـون عليه عملكم . ولا يستخدم ضابط "عسكـريا في حاجة نفسه . وارفعوا إلينا سائر ما يقع في القشلة من حقير وجليل ، بحيث لا يقع بها أدنى شيء إلا عن أمرنا ، وأنتم الامناء على تنفيذه . والعناية بالعسكر ، الذين هم الشعار والدثار ، تقتضي ذلك . فلا أشرف عندي من خدمة أحوالهم بنفسي . فاجمع سائر من لنظرك من الضباط ، واقرأ عليهم أمرنا هذا ، ليعلمه كـل واحد منهم ، ويكـون حكمه قانونا جاريا . وحذِّرهم عقوبة المخالفة ، فاننا لا نتجاوزها لهم ولا يسعها حلم بعد هذا التنبيه المسطور في هــذا ويسألنبي عن حالهم ، أمرنبي بعدم إهمالهم . والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . والسلام ، . وكـتب في 17 صفر سنة 1272 (الاثنين 29 اكـتوبر 1855 م.) .

\*\*

وكان لا يتحمل استطالة أيدي العمال على الرعية بالضرب ونحوه من الاستعباد ، شأن غالب الملك المطلق ، لا يبيحون ذلك لغيرهم . حتى انه عزل مملوك أبيه وأحد خواصه محمد علي [آغة] عن ولاية الوطن القبلي ، لانه ضرب إنسانا ضربا شديدا [أشرف بسببه على الهلاك] (1) ، وحلف إن مات المضروب ليقتصن من العامل . وأسقط منزلته وأقصاه عن الخدمة . ويقال ان المضروب مات ووقع مع أوليائه صلح بمال له بال ، بحيث أنهم لم يرفعوا بذلك شكاية . وذلك ، بشهادة الله ، من أكمل خلاله ، وما يعد من كماله .

<sup>(1)</sup> السزيادة في الفقرة عن ع و ق .

وفي يوم الاحد الرابع (1) من جمادى الثانية سنة 1272 (10 فيفرى 1856 م.) نقل الباي عسكر المحمدية الى قشلة سوق البشامقية بالمدينة ، وحضر يوم دخولهم لها بنفسه ، ومعه أكابر العسكر ، ورفع بها الصنجق ، وأطلقت عليه المدافع من القصبة والابراج . لان المحمدية بنيت على استعجال ، [فتداعت ابنيتها] (2) فلزمها إصلاح يلزمه مال له بال . وامتدت أيدي المخراب المتوقع قبل إبانه المظنون . وللباي محبة في خرابها ، شأن غالب ملوك الإطلاق في محو آثار من تقدم منهم ، لا سيما والناس يذكرونها بالشؤم .

\*

وفي رابع شعبان 1272 (الخميس 10 افريل 1856 م.) ، سافر الشيخ العلامة المفتى ابو عبد الله محمد النيفر متطوعا بالحج ، وبعث معه الباي صُرَّة َ الحرمين الشريفين ، في شقف حربي أباحه لركوب الحجاج بلا كسراء .

\*

وفي الثانبي عشر من الشهر (الجمعة 18 افريل) اتى الخبر بوقوع الصلح بين الدولة العلية ودولة الموسكو ، بواسطة الدول العظام . واجتمع سفراؤهم لعقد ذلك في باريس . واطلقت المدافع بحلق الوادي في الصباح ووسط النهار والعشبي ، إعلانا بذلك .

<u>\*</u>

وفي اوائل أيامه استرجع أشياء كان اقترحها الدولي المجذوب الشيخ عمر عبادة بالقيروان ، الله أعلم بمراده فيها إن اقترحها حقيقة . وهي قطع (3) حديد ، واشياء من الفضة ، ودراهم [من ذهب وفضة] (4) وغير ذلك . ووفى له أحمد باي باقتراحه ، لما له فيه من العقيدة . وساء ذلك أهل الولي الزاهد ، ونتقامها الناس عليه وتحدثوا في شأنها . وهي أحدوثة أعظم من قيمتها ، لولا الشغف بالرد على من تقدامه .

<sup>(</sup>١) همو 3 حسب التقويم .

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق .

<sup>(</sup>٤) كذا في خ ، وفي ع و ق : « قناطر من حديد »

<sup>(4)</sup> الريادة عن ع و ق .

وأمر هذا الباي بضرب سكة من الذهب ، وكتب فيها اسمه مجردا عن لقبه ، في الوجه الذي به التاريخ ، إلا أنه أجحف فيها وحابى الدولة بالربح ، [شأن المتأخرين من ملوك الإطلاق في الاسلام] ، فأجحف ذلك بالتجار ، لا سيما الافرنج ، ورأوا نقصان أموالهم فضجوا بالشكاية [لقناصلهم] (1) .

ولما تحقق الضرر بالتجار وبالمملكة ، لان بعض تجار الافرنج صار يضرب مثلها في غير تونس ، ويأتي به ، ولا يعتذر من ذلك ، بل يقول ان السكة تحترم ما دامت على سنن أمثالها ، فاذا اتخذها صاحبها سببا لربحه صارت صناعة وتجارة لا حمجر فيها ، فلذلك رفع ضررها وأبدلها بسكة ذهب لم يربح فيها الانحو ما يصرف على عملها . وكتب الى قناصل الدول بما نصة :

و اما بعد فان سكة الذهب التي ضربناها في إيالتنا على حسب ما اقتضاه الحال ، ظهر لنا في تبديلها مصلحة للعمالة والمتجر ، فاقتضى نظرنا ان نجمعها بنمامها ونعيد ضربها على قدر الريال فضة بوخمسة . فالعمل ان تنبه على سائر من لنظرك ان من عنده شيء منها يدفعه لناظر دار السكة الثقة العمدة الارشد القايمقام ابننا [قاره] (2) محمد ، ويأخذ منه توصيلاً في القدر الذي يدفعه ، حتى يعيد ضربه ويرجعه لربه ويأخذ توصيله . ومدة جمع السكة المذكورة بتونس خمسة أيام من غد يوم التاريخ ، بحيث ان من أتى بسكة ذهبا بعد الخمسة أيام تعتبر اعتبار قطعة ذهب لا سكة . وكاتبننا بلدان عمالتنا بأن من بيده شيء منها يأتي به لدار السكة . وجعلنا لابعد البلدان ، جربة والاعراض والجريد ، عشرين يوما من وصول أمرنا ، ولبلدان الساحل عشرة ايام ، وغيرها من البلدان على حسب عشرين يوما من وصولها أمرنا ، ولبلدان الساحل عشرة ايام ، وغيرها من البلدان على حسب قربها من يوم وصولها ، ومدة الدفع نصف شهر آخر ، بحيث يكون الدافع بعد مضي شهر من يوم وصولها ، ومدة الدفع نصف شهر آخر ، بحيث يكون الدافع بعد مضي شهر من يوم دفعه خالصا ، بحول الله . ونرجو إعانتكم في هذه المصلحة العام فيفها للمتجر والعمالة ، ومن الله الإعانة » .

وكـتب في 22 (3) شوال سنة 1272 (الخميس 26 جوان 1856 م.) .

<sup>(</sup>١) الزيادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> كنذا في خ ، وفي ع : « 28 شيوال » ، وفي ق : « 18 شيوال » .

ولما اراد الباي كتُب اسمه على السكة التي خسر منها اكثر مما ربحه ، على ما هو موجود الآن ، عارضه جميع وزرائه ، ومنهم شيخ الاسلام ، معارضة ملوك الإطلاق ، فصمتم على شهوته .

ولما رأى شيخ الاسلام تصميمه ، قال له : « انه وقع مثل هذا بافريقية ، وذلك ان زيادة الله بن الاغلب ضرب مبلغا من الدنانير زنة الواحد عشرة مثاقيل ، وكتب عليها في وجه :

« يا سائسرا نحو الخليفة قل له أن قد كفاك الله أمرك كلّسه بزيسادة الله بسن عبسسد الله سيف الله من دون الخليفة سلّه » وكتب في الموجه الآخر:

« ما ينبري لك بالشقاق منافق الا استباح حريمته وأذ كسه من لا يسرى لك طاعة والله قسد أعماه عن سبل الهدى وأضكه »

فقنع بهذا المشال، وطلب من الشيخ أن يكتب له الابيات، وقد تقدمت في العقد الثاني من مقدمة هذا الكتاب، وأن فاعل ذلك هو آخر بني الاغلب، بعثها في هدية من جملة نفائس، ولم يضربها للرواج في التعامل. ولم يقصد الباي بهذا التصميم خلافا ولا نبذا لواجب الطاعة للدولة العثمانية، وإنما ليرى نفسه انه فعل ما لم يفعله أحد من آله المتقدمين، شأن ولوع المستضعفين بالإغراب. ويقال ان قنصل الفرنسيس هو الذي حسن له ذلك في السرم، وأوهمه أوهاما لم تكن تخطر بباله، ولا يحسبها من آماله، لانه كان يعيب على ابن عمة شدة حذره من الدولة، ويقول مرارا انه يشتهي التوجه الى السلطان، الى غير ذلك مما يجرى على اللسان بغير روية.

٨

وفي ذي القعدة من السنة 1272 (جويلية 1856 م) ، توفي قنصل الانقليز ، وبعث الباي خاصته وأعيانا من العسكر ، ودفن بموكب يناسب أمثاله ، على مقتضى مقام دولته المعظمة ، كما فعل ابن عمّه مع مثله الذي توفي في مدته .

ولما كثر تخفيف الباي من الجباية بالتنقيص تارة وبالإبطال أخرى ، كضريبة المغنين واصحاب آلات المسيقا (1) ، مع توسعه في المصاريف على نفسه وداره ، بمقتضى شهوته ، توسعا يناهز توستُّع مَن تقدمه ، إلا ان المصرف مختلف ، نبهه الوزراء بأن « مصرف البلاد ، والحالة هذه ، كثير ، واذا نقصت الجباية فمن أين المصرف ؟ » ، فأجابهم بأن « إبقاء الجباية بأيدي العمال على هذه الكيفية ، وهو ان ما يد عونه من الخسارة في المنزمة يوزعونه على أهل عملهم باجتهادهم من غير تعقب ولا وازع ، هم المد عون للخسارة وهم الحكام على توزيعها ، هو الذي نقص عمران بلدنا حتى أخذت سبيل الخراب ، ولا بد من ترتيب أداء يستوى فيه كل الناس ، معلوم المقدار ، ونسميه إعانة . واذا عاد الى المملكة عمرانها نستغني عنه » . وحضر لذلك شيخ الاسلام ، فأنكره وقال له : « ما كان المظنون بك هذا » ؛ وأشار الى تنقيص التوسع الذي منه النواشن المرصعة ، ومصادرة العمال » ، الى غير ذلك . فلم يصغ له . واتفق الرأى على ذلك . وأمرني بانشاء منشور الاعانة ونصة :

« الحمد لله الذي أناط العمران بالعدل والإحسان ، وشرف بالتعاون نوع الإنسان ، وأعانه عليه بالاصغرين القلب واللسان ، وجعل المصالح تختلف باختلاف البقاع والازمان ، بما يدفع المضرة ويجلب المنفعة والامان ، وقلد النظر في ذلك بكل قطر لمن يجمع عيصابة الإيمان ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيند بمعجزة القرآن ، الآمر بالتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعد وان ، الحات على العدل والرفق والحنان ، وعلى آله وأصحابه السادة القادة الاركان ، الذين بلغوا إلينا شريعته وأحاديثه الصحاح الحيسان، وتعاونوا على حفظ الملة بالاموال والابدان ، وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان .

أما بعد فاننا حرَّرنا هذا المنشور ، المرجوَّ نفعه في الدنيا وثوابه يوم النشور ، لكافّة أهل إيالتنا جعلنا الله وإياهم ممـن يهتدون بالحق وبه يعدلون ، ووفّقنا لعمران أرضه بالتعاون والله خلقـكم وما تعملون .

اعلموا ان الله جلّت قدرته لما قلّدنا القيام َ بأموركم ، وسياسة َ مفردكم وجمهوركم ، رأينا أوَّل َ واجب في الديانة ، حفظ المؤتمن على الامانة ، ورجونا من فضل الله القوى القادر

<sup>(</sup>I) كَــذا في خ و ع ، وفي ق : « المويسقا » .

الإعانة ، لان الامانة سر من أسرار الله يتناط بها المراد ، ويحاط بها العباد ، ويماط بها الفساد ، ولا يتم هذا المراد إلا بأعوان وأجناد ، وحامية في كل بلاد ، ولا قوام لسائر الاعمال ، الا بما يلزم من المال .

وجرت عادة الله في نوع الإنسان ، أن لا مال إلا بعمران ، ولا عمران الا بعدل وأمان، ولا أمان الا بزجر أهل البغي والعدُ وان .

وقد وجدت عمران وطننا الذي حبِّه من الإيمان ، اعتراه الخلل والنُّقُّ صان ، وقلَّ من ساكسنه العمل ، لضعف الامل ، وإن كان ذلك من ذنوبنا ، وما لا يخفي على الله من عيوبنا ، فاعتمدت [الله] (1) الغنى عنا وعن أعمالنا ، في السعى لصلاح أحوالنا ، وبادرنا الى النظر في أحوال الحيوان ، وهو من أعظم اسباب العمران ، فأبطلنا من الموظف على بيعه ثلاثة أرباعه ، وكشفنا بذلك عن وجه الإعانة بعضَ قيناًعه ، ولم نلتفت الى الاسباب الحاملة على اختراعه . ثم حسمنا مادَّة تطفيف الكيل ، وتركنا مر تعه الوبيل ، وأرحنا تاجر الله من ذلك الويل ، وتحملنا نقصه الواضح الثقيل ، وغير ذلك مما أعان عليه المقدور والإمكان ، مما يرجع لتيسير أحوال السكان ، والتخفيف عن موادٍّ البُنْيان . ثم التفتنا الآن الى ما يفرض من تباعات الملح والجلد والمحصولات والدخان ، وغير ذلك مما يفسرض على أيدي العمَّال بالاوطان ، فرأيناه يُوزَّع على الفقراء ، وتُصَّان عنه الاغنياء والكبراء ، مع ما تبعه من سوء سيرة بعض العمال ، المفضية لفساد الاعمال ، ويتعسر فيها إثبات الشكوي ، ولا يمكن الحكم بمجرد الدعوي ، إلى غيـر ذلك من الاعمـال التـي لا يحفظها سياج ، ولا يبقى بوجودها عمران ولا إنتاج . فان قطعنا هذه الاحوال ــ كما هو الامل - من أصولها ، يقع الخلل لقطرنا من نقص محصولها ، إذ لاغنى لارضنا - والحالة هذه ــ عنها ، والامل في الله الكريم أن يعوّض ذلك ممـا يخرج منها . وإن أبقينا الامرّ كما كان ، بقيت أسباب النقصان ، ولم يجر العدل في الخلق – وهم عيال الله – والله يأمر بالعدل في محكم القرآن. فرأينا الآن مصلحة المسلمين، في سلوك أخفُّ الحالين. وعلى العبد أن يسعى ، ومن الله نجاح المسعى . وأبطلنا ساثر ما كـان يُـفرَض على الرؤوس من تباعات (2) المحصولات ، والدخان ، والملح ، والجلد ، والاتفاق ، والديوان ، والكبش ،

<sup>(</sup>I) الريادة من هامش ع .

<sup>(2)</sup> كنذا في خ و ق ، وفي ع : « تبعيات » .

والمتجبى، وخيل الشوك ، وثيران الكرستة ، وفرس العادة ، والضيفة ، وسائر الطوارىء وغير ذلك من سائر ما اعتيد فرضه وتوزيعه ، على اختلاف أصنافه وأسمائه وأوصافه ، مما يصدق عليه اسم أداء ، تقدم العمل به أو تأخر ، قل الوجل ، عدا أعشار الحبوب والزيت ، وقانون الزيتون والنخيل ، فانها زكاة مكاسب لا توزيع فيها على الاشخاص ، وعدا ديكات القتلى ، لما فيها من الزجر لاهل الفساد ، فانها تبقى على حالها المعتاد . أما الجلد فأنه لربة ، يبيعه لمن شاء ، او يستعمله بغير الدبغ . [واما الدبغ] فانه لا يقع الا في المدبغة [السلطانية] (1) المعتادة ، ونشتري ما يلزمنا منه لمهمات العسكسر مثل الناس .

واما الدخان والملح فأبقينا أماكن بيعها بالبلدان والاسواق لمن يريد الشراء من غيـر غصب ، وفيما يتحصل من ثمنها كـفاية .

ومن باع شيئا في سوق أو بلد فانه يؤدي ما رسم على بيعه في الزمام المطبوع لمتولي خلاص ذلك ، من غير زيادة .

ولا بداً من جبر هذا المسقط الكثير ، المشروح بهذا الظهير ، باعانة من نزر يسير ، تكملة لما يلزم مصلحة الوطن ، وتأمين من عبر وقطن . وهو ثلاثة ريالات في كل شهر يُعيِن بها كل أ ذكر بالغ من أهل إيالتنا مصلحة بلاده ، ومدفن آبائه ومنبت أولاده .

ولا يُستثنى من هذه الإعانة أحد من أهل الخيام والمداشر والقُرَى والبلدان ، يستوى فيها المشروف والشريف ، والقوى والضعيف ، عدا نواب الشريعة من قُصاة ومُفتين ، فاعانتهم بتقوى الله في نوازل المسلمين .

والمحقق أن المؤمن يسارع الى هذه الإعانة ، على مقدار رتبته في الديانة .

وقد جعلنا لكل عامل قدر ما رأيناه له كفاية من بيت مال المسلمين ، على اختلاف مراتبهم وأعمالهم ، بحيث لا تمتد يده ولا يطمح نظره او تتوق نفسه لاخد شيء من الرعية قل أو جل ، أو زيادة على هذا المقدار .

وان خالف فسترون ما يحلُّ به ، من آثار نقم الله وغضبه .

<sup>(</sup>x) النزيادة في الفقسرة عن ق .

وبابنا مفتوح لكل متظلم ، وآذاننا لسماع الشكاية واعية ، وأعيننا لما يصدر مـن العمال راعية . ولكل نبأ مستقرُّ ، وسوف تعلمون .

اما مشايخ العربان الذين عليهم درك (١) العدد والخلاص والمباشرة ، فقد جعلنا لكل شيخ اربعة ريالات ، ثلاثة له وريالا لخلاً صه (2) على كل ماثة ، من عين الإعانة التبي باشر خلاصها ، فهمي من بيت المال لا من الرعية .

وليكن توزيع هذه الإعانة في كل عمل بمحضر علمائه على اختلاف مراتبهم من قضاة ومفتين ونواب وأيمة وعدول وأعيان العمل ووجوهه ومشايخه ، بحسب ما في المكان من الاعيان . ويرفع كـل عامل الينا دفتر ذلك في كل عام ، مصحّحا من العامل ومن حضر من ولاة الشريعة ، وشهادتهم على من حضر من الاشياخ والوجوه ، ليكون مجموعهم مؤاخذًا بدرك ما عسى أن يقع من نقص أو تفريط أو محاباة أو تغافل عن بعض أشخاص .

ومن قصر في هذه المصلحة العمومية الإسلامية فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين، ورفض حبـل الله المتين ، وتسبُّب لنفسـه في العقوبـة ، وأعظــم " بعقوبـة خائن ربّــه ، وأهل وطنه وحزبه ، ولا يسعنا التجاوز عن خيانته ، وضعف أمانته .

وقد كان الضعيف في هذه المُدرد ، يدفع أكثر من هذا العدد . فاذا نظر بعين الإنصاف لنفسه ، رأى مزية يومه على أمسه ، بشهادة حاله وحسَّه . والموسر ان ثقلت عليه هذه الاعانة ، وتـلكم بعدم الاعتياد وأكبر عنها شأنه ، ومنع من فضل الله إخوانه ، وقابل بالإساءة نعم الله و إحسانه ، فقد عرَّض نعمتُه للزوال ، بعدم شكر المنعم المتعال . ومن المعلوم بلا نكر ، أن قيد شوارد النِّعمَ الشكر ، والتقصير في إعانة المسلمين والإخوان من اقبح الكفران . ومن كفر النعمة ، استوجب النقمة . فمن تلدَّد أو تلكَّما نعيَّن له ونشدِّد عقو بته .

ولا تجول بحول الله يد عامل من العمَّال في شيء زائد على ما حررناه ، وأظهرناه وسطرناه . ونكظرُنا باعافة الله وراءهم ، صباحهم ومساءهم . ولا يُذاد (3) مظلوم عن بابنا ، من (4) خواصَّنا أو حُبِّجَّابنا ، لا سيما بعد هذا الإعلام المرقوم في كستابنا .

 <sup>(</sup>I) الدرك : بفتح الدراء ، الثقل - التبعة (عامية تونسية) .
 (2) الخلاص : مستخلص الجباية بتكليف من الشيخ .

 <sup>(3)</sup> گذافی خ و ع ، وقی ق : « والا یسره » .
 (4) أی من طبرف .

اما المدن ، وهي القيروان وسوسة والمنستير وصفاقس ، فحسب الاصيل بها من الإعانة ما أبقيناه بها من اللزم المعتادة ، وهي عند الاعتبار اكثر من هذه الإعانة ، لان المدن مناخ البضائع والرّحال ، وموضع ثمرات الصناعة والانتحال (1) ، في الخصب والإعال ، فلها أحكام تخصها على كلّ حال . هذا في أهلها أصالة " ، أما الوافد عليها فحكمه حكم بلده أو قبيلته ، ولا أثر لسكنى المدينة في نسبته .

كما أن كل منسوب الى بلد أو عرش ، فانه يعين مع إخوته ، من قبيلته او بلدته ، وإن لم ينزل معهم ، أو باعد موضعهم .

ومبدأ خلاص هذه الإعانة شهر يونية الاعجمى من عام التاريخ.

وأكرر تحريض المظلوم على رفع ظُلامته ، وبثِّ شكايته ، وأبرأ الى الله من مظلمته ، ان لم يبادر لشرح حالته . فلم يُشَيِّمنا الله الا لدفع الضرر عن ساحته ، والتبصر في نازلته .

وأمرَ أنا باعلان هذا المنشور في كافّة أهل العمل بمحل ّ اجتماع المسلمين كالمسجد الجامع [والزمالة] (2) ويحفظ لكل من يريد قراءته ، حتى تمتلىء به الاسماع ، ويمتزج علمه بالطباع ، في سائر البقاع ، ويشرع كل عامل على هذا النحو في مباشرة العمل ، ومن الله بلوغ الامل . وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

اللهم إنا مددنا اليك يد الضراعة والإبتهال ، راجين من فضلك الإعانة على صالح الاعمال ، فقد قلت وقولك الحق : « أد عُونِي أستتجب » ، وأنت الفاعل للمسبب والسبب ، والله يجعل رعيتنا وسائر المسلمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله . والله يرزق من يشاء بغير حساب . والسلام » . [في شوال عام 1272] (3) (جوان 1856 م.) .

وهذه الإعانة ـ على ما هـي ـ حسنة لهـذا الباي منسوبـة ، وفي جليـل خصـاله محسوبة ، بالنسبة الى الحالة المتقدمة من عـَيْثُ أيدي اللزَّامة والعمـّال في أموال الناس ، فهـي من أخفِّ الضررين ، وخير الشرّين . وقد توعّد مَن خالف . وأتبـع القول فعلا ،

<sup>(</sup>١) الانتحال : الاحتراف (دوزي) .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ق ، والزمالة هي مكان تجمع القبيلة أو المعسكر .

<sup>(3)</sup> الريادة عن ق ،

فعاقب مشايخ ماجر بالسجن في الكرَّاكة لما اتفقوا على تنقيص جانب من عددهم ، وكاد أن يَفْتِك بهم . وعاقب آخرين على أخذ الزائد بالسجن والعزل ، وأخد ما استخلصوه زائدا من أهل الجريد ، لم يبال في ذلك بمقرَّب أو صهر أو وجيه ، فخافته العمال ، وقصرت عن الظلم أيديهم ، وكاد أن ينقطع تعد يهم . وعاقه الاجل عن إتمام هذا المراد الحسن ، وكاد أن يرجع العمران للوطن .

\*

وفي هذه المدة توالى ورود المراكب العثمانية والتونسية بمرضى العسكـر التونسـي ، لانه اتفق ان موضع حربهم كان وَبِـيء الهواء وخيم المرتع . وتحدثوا أن أميرهم أبا محمد رشيد عانى كـشيرا من مرضاهم بنفسه مباشرة ، وأبلى في ذلك البلاء الحسن .

وفي يوم الاحد الثاني (1) من ذي الحيجة سنة 1272 (3 أوت 1856 م.) ، وصلت المراكب التونسية مع مراكب عثمانية بالعسكر التونسي مع أميرهم رشيد . وقدم رسول من الدولة العلية بنيشان وسيف مرصع للباي ، ونزلوا بشاطىء العبدلية ضحى يوم الاثنين ثالث الشهر (2 ذي الحجة ــ 4 اوت) . وتلقاهم الباي بنفسه ومن حضر من آل بيته ورجال الدولة (2) . ولما وصل الامير قام اليه الباي وتعرض للقائه وعانقه وأجلسه حذوه ، والعسكر ينزل جماعة بعد جماعة ويمرون أمام الباي بعلامات افتخارهم ، وهي قطع من الفضة تشبه المسكوك من الدراهم ، تسمى بالميداليو ، من اختراعات الافرنج ، يعطونها لمن فعل جميلا حقه أن يذكر ولا ينسى ، ولا تعطى فيما حقه أن ينسى . وخيموا قرب بستانه في ضيافته ، واشترى لهم غلة الاجنة القريبة منهم ، وأباحها لهم ، وسراً بوصولهم .

ونزل رسول الدولة بدار المملكة ببطحاء القصبة ، وقبله الباي في موكب حافل مشهود ، وقبل النيشان والسيف بتعظيم وإجلال .

واحتفل لقدوم العسكـر وزاد في مرتبهم . وأمرنـي ان اكـتب لهم بما نصّه :

همن عبد الله سبحانه المتوكل عليه ، المفوض جميع الامور إليه ، المشير محمد باشا باي سدَّد الله أعماله ، وبلّغه من الخير آماله . الى نخبة الاركان ، وفارس ميادين الجهاد

<sup>(</sup>x) هسو غرة الشمهر حسب التقويم .

<sup>(2)</sup> انفردت ق بهذه الزيادة : « وحضر مع الباى قنصل الفرانسيس بغير استدعاء ، حرصا على الامتزاج وطلبا للمداخلة » (ق 3 : 20) .

والعرفان ، أمير الامراء ، وفخر الكبراء ، ابننا رشيد وكافة من معه من ابنائنا ، وشعارنا ودثارنا ، وحامية بلادنا ودارنا ، العساكر التونسية وضباطهم ، تقبل الله جهادهم ، وأدام إسعادهم ، وقوّى استعدادهم ، وبلمّغ مرادهم .

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، فان مقام أبيكم ، بحسن الاوبة لوطنكم يهنيكم ، ويرجو الله أن يرى أكثر مما رأى فيكم ، وان كان الهناء لنفسي ، لان جمع الشمل بكم أعظم أنسي ، وطالما تعب لفراقكم قلبي وحسي . فالحمد لله على اجتماع الشمل بأولادي الابرار ، وأحبتي الاخيار ، بعد أن حصلوا من السعادة مقدارا جسيما ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ، درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما . ونترحم الى (1) من سبق إلى الجنة دار النعيم والقرار ، والدار الآخرة هي الدار . فهنيئا لهم بمزية الشهادة ، والفوز بالسعادة ، والنعم التي لم تزل بفضل الله في تجدد وزيادة . وقد شغلنا السرور لهم (2) عن الحزن عليهم ، لما أعد الله من جزيل نعمه إليهم . ولا تتأسف الابطال ، على الموت في مواطن القتال . وفخر الرجال ، بالصبر عند الاوجال ، والموت في هذا المجال ، وللاعمار آجال ، لا تزداد بتأخر ولا تنقص باستعجال ، سقاهم الله من حياض الرحمة بسجال .

ثم أهنئكم ونفسي على لسان بلادكم ، ومناط حبكم وغاية مرادكم ، فانها تقول لكم بلسان الحال ، وهو أبلغ من لسان المقال : يا بررة أولادي ، ومن على غيرتهم بعد الله اعتمادي ، قد طال من بعدكم سنهادي ، وتشوق لخبركم ناظري ومسمعي وفؤادي ، فالحمد لله الذي أكرمني بكم في الخواتم والمبادي ، وبلغني بجميل سيرتكم مرادي ، ألبستموني أردية الذكر الحسن ، الدائم بدوام الزمن ، بسيرتكم في أحسن السنن . آثاركم والحمد لله مشكورة ، وطاعتكم في الامر والنهي مذكورة ، وأعلامكم باعانة الله منصورة ، وصيانتكم لاعراضكم مشهورة ، وأخبار عفتكم ونزاهتكم منشورة ، وهممكم على ما يُشمر جميل الذكر لوطنكم مقصورة . فأهلا وسهلا بقدومكم ، واجتماع شملكم بسيدكم ومخدومكم ، لقد ستر بحمد الله خبركم المونس ، أباكم محمدا وأمتكم تونس . فالشكر لله على آلائه ، وبالشكر نستزيد من نعمائه .

<sup>(</sup>١) كنا في خ وع و ق .

<sup>(2)</sup> كذا في خ وع ، وفي ق : « السرور بهم ، ٠

هذا ، وإن الاب يعين ولده على البرور ، ويتجزّيه على الفعل المشكور . فلذلك زدنا لجميعكم الخمس في مرتباتكم ، على اختلاف درجاتكم ، لكم ولمن لم يتحضرُ معكم ، من العساكر النظامية إخوانكم ، لقيامهم في مغيبكم بحراسة أوطانكم .

وأملي في الله مُبلّت الآمال ، أن نرى منكم أكثر من هذه الخدمة وفوق هذا الكمال ، وأوصيكم بالمثابرة على صالح الاعمال ، في سائر الاحوال ، فبصالح العمل يدوم لكم ذكر هذه الخصال . ويقبح بمن ذكر بالجميل أن يُتبعه بضده ، ويدنس بنفسه وَجُهُ مجده ، ويضيع ما حصله بتعبه وكده . وبفضل الله لا يضيع لكم عمل ، ولا يخبب فيكم أمل .

اللهم يا سامع الاصوات ، ومجيب الدعوات ، احفظ هذا القطر وبنيه ، وعمسر بالعافية قاصيه ودانيه ، وشيسد بالحسق مبانيه ، وبلغ إمامه من المصالح أمانيه ، وأعين جميع المسلمين على الاعمال الصالحة ، والمساعي الناجحة ، وتجارات الخير الرابحة ، بحرمة المصطفى وأسرار الفاتحة » . وكتب في ذي الحجة سنة 1272 (اوت 1856 م.) .

وبعد أن تمت مدة ضيافته للعسكر ، سرَّحهم لاوطانهم مدة طويلة تناسب مدة مغيبهم .

ż.

وفي يوم السبت الثامن عشر (1) من الشهر أبطل مرتب دار الباشا .

وذلك ان الشبان من جند الترك وأبنائهم رسموا في ديوان الجند النظامي ، وبقي في مرتب دار الباشا من لا قدرة له على الخدمة . والعادة السابقة في جند الترك أن من يتُعده العجز عن الخدمة ، يرسم في الدفتر متقاعدا ، بمعنى أنه يأخذ اربعة نواصر في اليوم ولا يباشر خدمة . وأكثر من بقي بدار الباشا أبناء البلاد من أولاد الترك . فقال : « اما الترك فقد جاءت بهم أسلافنا من أوطانهم وذهب شبابهم في الخدمة ، فلا بد من العناية بهم . وأما أبناء البلاد فان من يخدم العسكر النظامي يأخذ المرتب ، ومن لا يخدم فهو كسائر أهل البلاد يعيش بحرفته » . وأغلق دار الباشا ، وجمع سائر الاشياخ والعواجز من جند الترك في قشلة واحدة ، وأجرى لكل واحد منهم عشرة ريالات في الشهر، وهي أكثر من مرتب المتقاعد بمقتضى العادة السابقة ، ولم يعطيهم الخبز المعتاد .

 <sup>(1)</sup> الثامن عشر حسب الرؤية يوافق يوم الثلاثاء 19 اوت ، وحسب التقويم يسوم الاربعساء 20 اوت ،
 لا يسوم السبت .

ولما دالت الدولة لاخيه أبى عبد الله محمد الصادق باي ، أجرى لهم الخبز .

وصارت دار الباشا لبعض مهمات العسكر النظامي . وصار ديوان الترك دارا لمجلس الشريعة أعزها الله تعالى .

وأمر الباي شيخ الإسلام أبا عبد الله محمد بيرم باصلاحه من حبسه ، وطالت مدّة الاصلاح .

٨

وفي الشهر ظهر بالحاضرة المرض الوبائسي المعروف بالكوليرة . ودام في الحاضرة مدة قليلة ، وظهر من صبر الباي وتوكله على الله ما أزال جزع أهل البلاد ، ولم يتتَحقظ منه بكرنتينة ، ووقع بداره فكان يعود المرضى به [كما فعل أبوه زمن الوباء] (1) .

وفي زمن هذا المرض بلغه ان البعض من عروش جبل باجة امتنعوا من أداء الإعانــة التي رتبهـا .

وذلك ان هذه الإعانة لما ترتبت ، خفت على من قطعت المغارم أوصاله واستأصلت آماله ، وثقلت على الاعيان وعلى من لم يعتد الاداء ، وإن كان يؤدي أكثر منها من جهة الدخان والجلد وغير ذلك ، لما في نفوس المسلمين من نفرة الاداء على الرقاب ، شبه الجزية . ومنهم عرش ماكنة وخمير ووشتاتة وبعض الشيحية ومن انضم لليهم ، فشنوا الغارات على سوائم الناس ، وأخافوا السبيل ، ومد والدي النهب والفساد .

وخشي الباي أن يسرى هذا الفساد في المملكة وفي الصحراء وبها يومئذ غُومة المحمودي في جمع من إخوته يوقد في نار فتنة ، فحسم الداء قبل انتشاره ، وأمر أخاه أبا عبد الله محمد الصادق باي بسفر المحلة على العادة ، وزاد في قوتها من عدد العسكر والمدافع ، وأمره بغصبهم على أداء الإعانة أو يقاتلهم ، فخرج بالمحلة يوم الخميس الحادي والعشرين (2) من ذي الحجة سنة 1272 (21 اوت 1856 م.) ، غير مكترث بوجود المرض

<sup>(</sup>I) الريادة من ع و ق .

<sup>(2)</sup> الحميس هو 20 ذي الحجة حسب الرؤية ، و 19 منه حسب التقويم .

في المملكة ، متدرِّعا جُنَّة التفويض ، سالكا نهج أخيه [وأبيه] (1) في التوكُّل على الله وخلُّص الجباية ، وخاطب هـ ولاء العروش بالانقيَّاد إلى هذه المصلحة ، فامتنعوا . وفاوشهم القتال ، فأبرَوا . ثم أرهف لهم الحد ، وقاتلهم ، واقتحم جبلهم وأخذ كم . ولما رجع العسكر ، شكر شجاعتهم وشدَّة بأسهم ، بكلام نفيس . وكماتب أخاه بخبر النصر ، والثناء على من معه ، وأنهم أبلوا البلاء الحسن . وطلب منه مكتوبا لهم ، تنشيطا لقلوبهم ، فأمرنى أن أكتب لهم بما نصّه :

د من عبد الله سبحانه المتوكل عليه ، المفوض جميع الامور إليه ، المشير محمد باسا باي سدَّد الله أعماله ، وبلُّغه من المصلحة آماله ، وأعان عساكره وأعوانه وعمَّاله ، ووفق للخير من قلَّده أمرَهم في كـل حالَّه . إلى أمير الامراء وفخر الكبراء ، وأوثـق العُرَى ، والعمدة للمهم اذا طرا ، ومن أرانسي الله ثمرة خدمته ونؤمَّل أن نـرى ، أخـي وعضدي ، والسيف الذي تصول به يدى ، وعد تني ومعتمدي ، أخونا سيدي محمد الصادق باي لا زالت عزائمه صاّدقة ، ومحاسنه متناسقة ، وخصاله بالثنّاء عليه ناطقة ، وعناية الله به وبمن معه مصاحبة مرافقة .

أما بعد سلام كريم ، طيب عميم ، يعم أ جموعكم وآحادكم ، وأعوانكم وأنجادكم ، فان مكاتبيكم بالغت في الثناء على من معكم ، من أولادنا الطبجيّـة ، والعسكم والمخازنية ، الذين أمرتهم بتشريد جملة العصاة من الجبالية ، وانهم بذلوا في خدمتنا نفوسهم الابية ، حتى شهدت لهم الخصال المرضية ، ووقفوا عند أمرك ونه يك ، وظهر بهم نجاحُ سعيك ، وأثرُ رَعْيك ، وزيَّنوا مواقف الابطال ، وأظهروا شجاعتهم في كـل حال ، وتدرعوا بالصبر في حَوْمة القتال ، وهو أعظم دروع الرجال ، واستسهلوا أوعـــار الجبال ، وذلك أملنا فيهم ونشكر الله على تحقيق الآمال ، كما ندعوه أن يصلح من رعيتنا الاعمال . ومن شفقتي عنهم (2) ، أنه يسوؤني ، بشهادة الله ، فَقَدْدُ واحد منهم ، لكن مصلحة جمهورهم ، والسعبي في نجاح أمورهم ، يقتضي أكثر من هذا الادب ، وهو أقلُّ من قدر الذنب والغضب . قال الله تعالى في محكم كـتابه المبين : ٥ وَلَسَوْلاَ دَ فَاعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بيبعض لفتسَدَّتِ الأرْضُ وَلَتَكِينَ اللَّهَ ذُو فَضْلُ عَلَى العَالَمِينَ ، (3) .

<sup>(</sup>x) النزيادة عن ع و ق · (2) كنا في خ و ع و ق · (3) س 1/2 آ25

ونرجو الله ان يجعل هذه مقدمة هداية ومتاب ، لا مقدمة تنكيل وعذاب ، ووراء ذلك عقاب الله والله سريع الحساب . ونشكر سعي من اخترتهم ، ولهذه المقدمة أرسلتهم ، عامتهم وأعيانهم ، ورجالهم وفرسانهم . لقد فازوا بمرضي الطاعة ، كما حازوا وصف الشجاعة . ومن العناية بهم أن وجهنا لكم هذا الكتاب المخصوص . في الثناء على صبرهم وإقدامهم وبناء صفهم المرصوص . جعلهم الله من الذين يقاتلون حتى لا تكون فتنة ، وقو ي سائر عساكرنا وفرساننا وأعواننا ، والموفقين من رعيتنا .

وندعو لك حيث فعلت الواجب من الشهادة لكمل ّ ذي حق بحقه ، ورسوخ قدم صدقه .

فاجمع سائر من معك من الطبجية ، والعسكر والمخازنية ، والضباط والاعيان ، ووجّه لهم من يقرأ كتابنا هذا عليهم في ميدان ، حتى تعيه كمل أذن واعية ، ويتحققوا أن عيننا لهم راعية ، وأن حميد أثرهم لا يُجحد ولا يُنكر ، بل يُردّد ويشكر .

والله يرزقهم النصر الجميل ، ويحقق في جميعهم التأميل ، ويزيدهم من الغيرة والثبات ، وينصرهم في الصفوف والوثبات ، ويجمعني بهم منصورين محفوظين ، وبعين العناية ملحوظين .

والسلام على من اعتصم بحبل الله المتين ، واتبع سبيل المؤمنين ، غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .

وكــتب في 14 صفر سنة 1273 (الثلاثاء 14 اكــتوبر 1856 م.) .

ولما وصل هذا المكتوب لباي المحال أبي عبد الله محمد الصادق ، جمع الضباط والمخازنية والاعيان من العروش أمام وطقه ، وخرج بنفسه لسماعه مع الجماعة بتوقير واحترام. وخطب به كتابه البارع ابو عبد الله محمد العزيز بوعتور ، وأثر في نفوس السامعين أثرا جميلاً . وختم المشهد بدعاء نفيس من إنشاء كاتبه المذكور ، ونصه :

« سبحانك اللهم يا من تفضيل بالنصر المبين ، وأوضح آثار وعده وهو أصدق القائلين . ولك الحمد على ما أسبغت من الصبر الجميل ، وأوليت من النصر الجليل ، لحماة

<sup>(</sup>I) كذا في ع و ف ، وفي خ : « الصلحة a .

هذه البلاد ، المنزلين من أميرهم منزلة الاولاد ، العساكر الجهادية ، والفرسان من المخازنية ، ومن بيده من مولانا قياد هم ، وإلى أمانته موكولة جموعهم وآحادهم . وفراً الله أعدادهم ، وزان بهم قطرهم وبلادهم ، ورشت بالاستحسان لآثارهم أبناء هم ، وكببت بهم أعداءهم . ولك الشكر على سوابغ النعم ، وما أوليت من الفضل والكرم . والصلاة والسلام على سيد البشر ، وأفضل من انتصر وظهر . وعلى آله وأصحابه فرسان الميادين ، وحفظة الدين ، ما ابتهجت الاسماع بالثناء الحسن ، وتناقل الذكر الجميل من عبر وقطن .

اللهم انا نستمد من فضلك النصر العزيز ، والإعانة على ما يثمر التقديم والتبريز ، لانصار الإسلام ، ومن بهم النقض والإبرام ، ببقاء مولانا وسيدنا قطب الفلك ، وأور الحكك ، والمطاع فيما ملك ، والمقتفى به حيثما سلك ، إمام المسلمين وحافظ الملة بالاجناد والانصار ، ومن على اتباعه المدار ، مولانا وسيدنا المشير أخينا ، ومحل أبينا ، ومن بركة مرضاته ظهرت لدينا وفينا ، سيدي محمد باشا باي .

اللهم بلغه ما يؤمل في بلاده ، وآساد جلا ده ، وما يطلبه ويقصده ، ويستحسنه ويحمده . وتجعل الاعانة لسائر الاجناد ، في كل بلاد ، ومن مرضاته التي دل عليها كمتابه الكريم ، المبشر بالمبرة والتكريم . وهو المسؤول ان يشمل حضرته وآله بالحفظ والحماية ، ومزيد الرعاية ، وان يجعل هذه الرجهة محمودة العواقب ، متلوة المناقب ، جارية على وفق رأيه الثاقب ، ويمنح من مرضاته الخطط المحمودة ، والآثار التي هي في أنواع المكرمات معدودة ، من (1) هداية من قلده الله أمرهم للطاعة ، ولزوم الجماعة ، ويتجري على يديه الآثار الصالحة ، ويلهمه للاراء الناجحة ، ويجعل نواسم فضله نافحة ، وكتاثب نصره غادية رائحة ، بحرمة النبي وأسرار الفاتحة » .

وانفضّ الموطن (2) على سرور ، وسعى مشكور .

وأبلى أبو عبد الله محمد الصادق باي في هذه المحلة البلاء الحسن ، ومهـّد العافيـة ، وردَّ الحقوق ، وأنصف المظلوم .

وجعل الباي عصيان هؤلاء نسَيْ مَنْسيا ، ونبذه ظِهِريا كأنه لم يكن ، كما هو الواجب في سياسة الرعيّة .

<sup>(1)</sup> كَنْدَا فَي خ ، وفي ع و ن : « في هنداية » .

<sup>(2)</sup> نی ع و ق : « المسوكب » .

وفي محرم من سنة 1273 ، ثلاث وسبعين (سبتمبر 1856 م.) ، جهز الباي محلة قوية أميرها ابو عبد الله متحمد خزنه دار عامل سوسة ، وهو يومثذ عامل الاعراض أيضا ، لتشريد غومة المحمودي من الصحراء .

وغومة هذا من سرّاة قومه المحاميد ، ومن شيعة بيت قرمانلي بطرابلس . ولمّا أنسل عرّشُها باختلاف آلها ، دخل الصحراء وشن الغارات في وطن طرابلس ، والدولة تتربص به الدوائر حتى أوبقه ذنبه وتمكن به الباشا الوالي بطرابلس ، وبعثه معتقلا للى اسلامبول ، فصدر الحكم عليه بالنفي الذي هو أخف عقوبات المفسد . وفر من موضع نفيه فأتى وطن طرابلس ، وقد تمهدت فيه العافية بعد مقاساة الشدائد والهرّرج ، فتوقع الشر فأتى الوطن التونسي ، ونزل بأطرافه من جهة الاعراض . وكاتب الباي ليقبله أو يشفع فيه عند الدولة العلية . وتوسل في مطلبه بقنصل الفرنسيس [ليون روش] ، فأتى الباي وحسن له قبوله ، وقال انه استجار بحرمك إلى غير ذلك . وحد ر النصحاء الباي من تداخل من مكر في عاقبة أمره [شأن ملوك الإطلاق] (1) ، واقفا عند ظاهر الحال ، واستهان به ، وكاتب الدولة العلية شافعا فيه ، فأجيب بأنه من المفسدين في الارض ، والحرم لا يعيذ فاراً بدم .

وطلبت منه الدولة ُ إعانة الباشا بطرابلس على القبض عليه ، فأنف لذمته أن تُخفر ، وبقي غومة بأطراف المملكة [والرسل تتردد بينه وبين قنصل الفرنسيس] (2) . والتف عليه أتباع كل أناعق من اهل الفساد الذين يطلبون المرزق بسلاحهم . وأحس الباي منه بمبادىء الشر ، فكاتبه على يد قنصل الفرنسيس بأن يرحل لدواخل العمالة ، قرب القيروان او الحاضرة ، فتعلل بتعذر ذلك عليه لكثرة من معه بسوائمهم ، وواسطته قنصل الفرنسيس يتحسل في حباله ويستر مساوئه .

ولم يزل يفسد في العربان ويستميل ضعفاء العقول بالتنفير من أداء الإعانـة بـأنها جزية مضروبة على العرب المسلمين ، الى غير ذلك . والشح بالمال في الجبلة الإنسانية . وعلى كـلُّ يُستطاع ، إلاَّ نقل الطباع . وكـفُّ العقارب عن لسعها ، تكـليف ما ليس في وسعها .

<sup>(</sup>r) الريادة في الغقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق ،

ولما تفاقم الامر وكاد أن يتسع الخرق على الراقع ، لزم الباي تلافي الحال ودفع الضرر ، فجهز هذه المحلة بالفرسان من المخازنية ، وأمر العروش القريبة من تلك الناحية بالالتفاف على المحلة . وبعث بها آلايا كاملاً من عسكر النظام بالساحل ، وما يلزمه من المدافع والطبجية ، ولم يستقدمهم للحاضرة رفقا بهم ، وأمر أمير المحلة بقودهم لما يصل سوسة . وأطلق يده في الاستنجاد بمن يريده من العروش والعسكر . وتطوع أمير الامراء ابو محمد رشيد بالسفر مع عسكر المحلة طوع إذن أميرها ، لما في هذا الامير من السياسة التي يقود بها أنظاره وأكفاءه .

## ونصّ ما كتبه لهذا الامير:

ه من عبد الله سبحانه المتوكل عايه ، المفوض جميع الامور إليه ، المشير محمد باشا باي ، وفقه الله لما يرضاه ، وأعانه على ما أولاه ، وإلى طرق الصلاح هداه ، والهدى هدى الله . الى حماة الوطن والدولة ، وأهل الغيرة على الإمرة والصولة ، خاصة أولادي ، ومن محلهم وإن بعدوا في فؤادي ، كافة العسكر والضباط والفسيالات المأمورين منا بالسفر إلى الاعراض مع أمير الامراء ، وفريدة الكبراء ، وفخر الاركان الوزراء ، السيف الامضى ، والثقة المعتمد الارضى ، ابننا محمد أمير الاعراض ، قرن الله بالنجاح مسعاهم ، وحمى حماهم ، وثبت على قوس الطاعة مرماهم .

أما بعد السلام عليكم ، وملازمة الدعاء إليكم ، فانكم بقوَّة الله أعظم قوَّتي ، ومظهر صولتي ، بغيرتكم أقتاد العصاة من نواصيها ، ولا يبعد بشجاعتكم قاصيها ، ويدين لامر الله بالطاعة متعاصيها . وقد قرن الله سبحانه النجاح والظَّفر بطاعة المأمور للأمير ، في الشاق واليسير ، والقليل والكثير ، ولا ينبئك مثل خبير . وطاعة الامراء والولاة من أول واجباتكم فلا يخفى عنكم ، وسبحان من يقول : « يَا أَينُها اللَّه يِن آمننُوا أَطِيعُوا الرَّسُولَ وأولي الآمر من كم « (1) ، والإخلال بواجبها أطيعُوا اللَّه وأطيعُوا الرَّسُول وأولي الآمر من كم « (1) ، والإخلال بواجبها قطع لسلك كل جماعة ، وهو السبب الاعظم ، والعياذ بالله ، في الإضاعة . وأنتم بحمد الله معتصمون فيها بحبل الله المتين ، وإنما امتثلت قول الله : « وَذَكَرُ فَا إِنَّ الذَّكُرَى تَنْفُعُ المُؤْمِنِينَ » (2) .

<sup>59 1/4 (~ (1)</sup> 

<sup>(2)</sup> سي 1/5 آ 55

وهذا أمير محلتكم ، المحوطة بأمن الله وهمتكم ، الذي اخترتُه لإعزاز رايتكم ، وإظهار شجاعتكم ، المبنية على أساس طاعتكم ، كما اخترتكم لبذل النفوس في إنفاذ ما يأمركم به وقد وعاه عنتي ، اذ هو معكم كالجزء منتي . فحسبه أن يأمركم بما هو مأهور به من الاعمال ، وحسبكم المسارعة للامتثال ، في أي جهة وعلى كل حال . فارفعوا اليه سائر أموركم ، مما يتعلق بمفردكم وجمهوركم ، وقد أذنتُه أن يتصرف بما يراه في أميركم ومأموركم .

واعلموا انه يباشركم بيدي ويأمركم بلسانسي ، وهو وان بعد عني فهو نُصَّب عياني ، لانه الثقة الامين على ما يراه منكم ، ويُنهيه إليَّ عنكم .

وأرجو الله أن يسمعني ، ما ينفعكم ويسرُّني . وهو المسؤول أن يسدُّد منكسم القول والعمل ، ويبلُغني من صلاحكم غاية الامل .

وقد أمرنا العمدة الثقة الاحزم الاحظى نخبة الاركبان ، وعمدة أهل الشان ، وفارس ميادين السيف والسنان ، أمير الامراء ابننا رشيد أن يعلن بقراءة هذا الظهير على جمعكم . حتى يمتزج أمره ونهيه بقلبكم وسمعكم . فأنتم الاولاد البررة الطائعون ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون .

ويبقى هذا الظهير بعد قراءته في موكبكم ، بيد من قلدتُه في هذه الوجهة أحكامكم ، وجعلت بيده التي هيي يدي زمامكم . وقد أمرتُه ان تكون قراءته بمرأى منه ومسمع ، في ذلك المجمع .

واستودعكم الله الذي ما خاب طائعه ، ولا ضاعت ودائعه ، والله ولي المؤمنين ٥. وكتب في العشرين من ذي الحجة الحرام سنة 1273 (السبت 20 سبتمبر 1856) .

ولما وصل هذا الامير آلى نحو غومة كاتبه مخيرًا له بين أن يرحل لدواخل المملكة أو يبعد عن أطرافها ، وإن خاف يبعث معه من يوصله لمنجاته ، فتعلل (1) . وأفضى الحال الى حرب في مفاوز الصحراء ، فقاتله حتى شتت جموعه وشردهم ، وفر ناجيا بنفسه ، وقتل بعد ذلك [في الصحراء] (2) .

<sup>(</sup>۱) في ع و ق : « فامتنع » .

<sup>(2)</sup> الريادة عن ع و ق .

وكانت مدة السفر بهذه المحلة ستة اشهر . [وأبسلي هذا الامير البلاء الحسن] ، واستولى على بعض بلدان نفزاوة . وأمره الباي بقطع نخيلها ، فتثاقل وراجع الباي واستعطفه . ومهد تلك الجهة ، واعاد لها العافية والراحة ، وأمن الساحة ، ورجع منصورا مشكورا . وظفر بمكاتيب كثيرة [لغومة] (1) من بعض أهل الفساد والنفاق ، أتى بها للباي ، فأعرض عن مطالعتها كل الإعراض ، وداوى بهذه السياسة القلوب المراض . وذلك أنفع علاج ، في بقاء ما لملوك الإطلاق من السياج . ولله در القائل :

اذا أنت لم تغفر ذنوبا كثيرة تريبك، لم يسلم لك الدهر صاحب ومن لم يغميض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه، يتمتُ وهو عاتب شأن السياسة المرعية، بين الراعى والرعية (2).

\*\*

وانتقل الباي الى سكنى بستانه في المرسى ، أوائل َ هذه السنة 1273 ، وأناب شقيقه وولي عهده يباشر الامور ببيت الباشا في باردو ، بعد ان زاد في بستانه ، ونمـّق ما شاء من بنيانه .

## بيسان التقساريس المذكبورة يسسراه (؟)

بعقتضى التقريس المسؤرخ فى 25 ربيع الاول ، والتقريس المؤرخ فى 26 منه ، سنه 1274 ، أن امير المحلة أمر العسكر والمخازنية بهتك حرمة نساء بنى زيد . والما اشتكوا له من ذلك ، أمر بجلدهم خمسمائة جلدة ، واخذ منهم اموالا ، ومقتضى التقرير المؤرخ فى IX ربيع الثانى سنة 1274 أن المحلة رحلت من قبلى واخلت منها عشرة (كذا) نساء ، منهن تسعة (كذا) اعطيت للخدام ، وواحده التى هى احسنهن واصغرهن ، زوجة ابن شيخ قبلى ، أتى بها أمير المحلة فى كروسة ، وجعلها فى قيطون تحت نظر عسة ، واصطفاها لنفسه ، وجمل زوجها وحماها فى السلاسل ، مع مائة وخمسين من اهل البلد . وبيعت املاك اهل قبل بتمامها للمكرم وجمد الحبيب بن حسن بن احمد السوداني خليفة تلمين ، بمائة الف وخمسة وعشرين الف ريال صغرى تونسية ، بعد أن حدمت بلادهم ، وهنكت حرمة نسائهم من امير الجيش واتباعه ، ونهى الباقين من اعادة بنائها ، وقد ذكر فى رسم البيع المؤرخ فى 29 ربيع الاول 1274 ، أن ذلك بناء على حلم مولانا أيده الله وحنانه وشفقته واحسانه ، حيث ساسهم بالحلم ، ولم يعاقبهم على قدر الجرم .

واما جواب امير المحلة للوزير الاكبر عن الامر الصادر له بقطع النخيل ، فقد وجدناه بخطه ، فأثبتناه منا بحروفه . ونصه : « الحمد لله . سيدى رعاكم الله وبقاكم . قولكم على الشقى غومة أن جاء في يدى تكون مهنى منه . وأن شآء الله بسعد ولى نسمتنا يحصل ، أن نصح سى على ساسى . ونازلة النخيل وهدم البلد ، علمنا مقصودكم ، وربنا أن شاء الله يبقى مولانا أيده الله . وسا عرفننا عن اخينا صاحب الطابع أنه الآن بالإطالية ، عطاه الله سبحانه وتعالى ، هو يتخلع والناس في كراكمة . ربنا أن شاء الله يبقى أجود (كذا) المنظم سيدنا أيده الله ونصره بهنه آمين . والسلام من مقبل أيديكم محمد . ليلة الاحد في 15 صفر سنة 1274 .

<sup>(</sup>I) النزيادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> بهامش ق 3 : 28 يوجد ما يأتي :

وفي صفر من السنة 1273 (اكستوبر 1856 م.) ، قسدم أبو محمد خيسر الديسن من فرانسة ، لامور تتعلق بنازلة محمود بن عياد ، ورجع في الشهر بعد أيام .

\*\*

وفي أوائل ربيع الانور (اوائل نوفمبر) ، تفضل الباي بنيشان آل بيته على وزيره وثقته أبني النخبة مصطفى خزنه دار ، وتشرف الوزير بقبوله ، وقال له : « ان آل بيتك يحملون هذا بلا مكتوب ، اعتمادا على نسبهم الشهير الواضح ، ومثلي لا يحمله الا بمكتوب ، ليقع الفرق [بين من يستحقه أصالة "، ومن يناله بمحض الفضل] (1) ، فأمرنى بانشاء مكتوب له ونصه :

لا الحمد لله الذي ألّف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا ، وأقام صالح العمل على الرضى عنوانا ، وخصّ باسعاده من شاء من عباده تنفسّلا وامتنانا ، فأطلق بالخير منهم يدا وأنطق بالصدق منهم لسانا ، أحمده وكل شيء يسبّح بحمده سرا وإعلانا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث لكافة الخلق رحمة وأمانا ، فملا القلوب نورا وإيمانا ، وجزى المحسن إحسانا ، وناهيك أن جعل من آل بيته سلّمانا ، وعلى آله وأصحابه الذين شيدوا من معالم ملته بنيانا ، وبلّغوا الينا سيره وأحاديثه صحاحا حسانا ، وانتضوا لإعزاز كلمته صارما وسينانا ، وكانوا على البر والتقوى أعوانا ، فلو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مدى أحد هم جزاء ووزانا .

أما بعد فاننا أصدرنا هذا الظهير ، والإعلان الشهير ، لكافة الافاضل أهل مجلسنا العلي بالشريعة المحمدية ، ونوابنا في القضايا الدينية الشرعية ، وحماة مملكتنا الاركان الوزراء ، والاعيان أمراء الامراء ، وأمراء الالوية وأمراء الآلايات ، وقائمي المقامات ، وأمناء الآلايات والبنباشية ، وسائر الجنود العسكرية ، والقواد والمخازنية ، وأولي الولايات العرفية ، على تعديد أصنافهم ، واختلاف أوصافهم ، ليعلموا أن الوزير ، الصدر الشهير ، أثير الدولة ، ومن له في ميادين الكمال سبق وجولة ، نخبة الاركان ، وفخر أهل الرفعة والشان ، تربية بيتنا ، المقرب عند حينا وميتنا المستحق للايثار ، لحميد الآثار ، وزير العمالة وأمير

<sup>(1)</sup> الزيادة عن ع و ق .

الامراء إبننا مصطفى خزنه دار ، لا زال جميل الذكر ، عند أولي الذكر ، تحققنا من أمانته ، ونصحه وكفايته ، ونجاح تدبيره وحسن درايته ، وبلدل الوسع في خدمتنا إلى منتهى غايته ، وقصره على مصالحنا بقلبه وقالبه وعنايته ، فأحمد الله الخبر ، ويحمد به الخبر ، عني رأيت بمنزلة الابن الصالح الابر ، ولا غرو في تنزيل أهل صد ق الوداد ، منزلة الاقارب والاولاد ، وقد قيل : المودة في اهل النهمى نسب ، ومن فاته النسب الموروث لم يفتمه النسب المكتسب ، وهو أول ما يعد من مفاخر الحسب ، لا سيما والنسب المروحاني ، يعادل النسب الجسماني . فلذلك طوّقنا هذا الوزير الذي وجدناه أز وا واقيا ، وذخوا إن شاء الله تعالى باقيا ، بنيشان بيتنا ، المخصوص بآلنا في مملكتنا ، ولم نجد لإظهار عنايتنا سواه ، وهو الاهل لما ناله بما حواه ، تقدم لنيله بنفسه ، على أبناء جنسه ، ومنابت غرسه ، والشكر على الجميل واجب ، والعمل الصالح لا يتحجبه حاجب ، والته يقول : و لللهذين أحسننوا الحسنني وزيادة " » (1) ، وذلك مقتضى الطبع والعقل يقول : و للله ناسادة .

وقد ألبستُه النيشان قائما بيدي ، اذ هو الجزء من جسدي ، داعيا الى الله أن يسدِّد منه القول والعمل ، ويبلَّغني من ثمرات خدمته غاية الامل ، وهو ولي إعانته وتوفيقه ، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

والسلام من الفقير إلى ربه عبده المشير محمد باشا باي صاحب المملكة التونسية » . وكتب في أشرف الربيعين سنة 1273 .

\*

وفي يوم الخميس السادس عشر (2) من الشهر (13 نوفمبر 1856 م.) ، جمع الباي رجال دولته وأتى دار الشريعة التي كانت ديوان جند الترك ، بعد أن تم وصلاحها . وتلقاه أهل المجلس الشرعي ، ووقف أمام بيت الحكم ، وقرأ على لسانه شيخ الاسلام ابو عبد الله محمد بيرم خطبة بليغة من إنشائه . وبعد تمامها دخل بيت الحكم وجلس بموضعه منها ، والعلماء عن يمينه وشماله ، وأذن للخصوم فدخلوا ، وانفصلت نوازل ، ثم قرأ الفاتحة وخرج .

<sup>(</sup>۱) س 7/10 . 26

<sup>(2)</sup> هـو 15 حسب التقويم .

## ونص ما خطب به الشيخ وأمضاه الباي ، وهو الآن معلق ببيت الحكم :

« الحمد لله الذي جعل الشريعة المحمدية ديوانا للاحكام جامعا ، وفرض على كل مسلم أن يكون لما تُبر مه وتن قضه سميعا طائعا ، وحض عباد وعلى الانقياد إليها ، والتعويل فيما يتعرض لهم عليها ، فقال في متحكم كتابه تقريعا لمن حاد عن ذلك وتفهيما : « فلا وربك لا يئو منون حتى يتحكم ويسم فيما شجر بينهم " شم لا يتجد وافي أن فسهم حرجا مما قضيت ويسكم ويسلموا تسليما » (1) . والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد يتنبوع أحكامها ، ومتمسك زمامها ، وناشر أعلامها ، ومية حلالها من حرامها ، وعلى آله وأصحابه القائمين في تتصرة شريعته الغراء بقلوبهم وقواليهم ، المنقولة في حفظها وتأسيسها واضحات مسالكهم ومدونات مذاهبهم ،

هذا والحق أحق أن يتبع ، وما عظمت فائدته جدير أن يتلقى بالقبول ويستمع ، خصوصا ما كان مثمرا لإعلاء منار الشريعة ، ومظهرا لجلالتها ومناسبا لمكانتها الرفيعة ، وذريعة لان يمتد لاحكامها البساط ، ويتجري قانون أهلها على أقوم صراط ، من المثابرة على الانتصاب لتلقتي الخصوم ، وتعجيل ايصال الحقوق الى أربابها والمبادرة الى كشف ظلامة المظلوم ، والتمكن من تشاور العلماء الذي لا تلمع بروقه في سماء المذاكرة الا تبعها الغيث النافع ، واجتماع الكلمة الذي هو أعون على الإذعان فلا ينقلب المحكوم عليه الا وهو لما جرى عليه من الحكم خاضع . وسد باب روغان المتحيلين ، بطلب عرض قضاياهم على العلماء المفتين ، فيجدون بذلك فسحة لنسج حلل تتقنها أنامل التزوير ، ويعسر تمزيقها بعد ذلك النسج المحكم حتى على الناقد البصير . ويطول على التروير ، ويعسر تمزيقها بعد ذلك النسج المحكم حتى على الناقد البصير . ويطول على وتمضي عليهم في تحمل هذا العناء الشديد الليالي ذوات العدد . وقد صدر الامر العالي الجالب لجانب الشريعة جميع ما ذكر من المحاسن ، الصارف عنها ما أشير إليه مما هو لساحتها المطهرة شائن ، من حضرة ملك القطر الافريقي وإمامه ، ومن ملكه الله سبحانه مقاليد أحكامه ، وجعل نظره ورعايته شاملين لعامته وخاصته وولاته وحكامه ، سبحانه مقاليد أحكامه ، وجعل نظره ورعايته شاملين لعامته وخاصته وولاته وحكامه ، سبحانه مقاليد أحكامه ، وجعل نظره ورعايته شاملين لعامته وخاصته وولاته وحكامه ، سبحانه مقاليد أحكامه ، وجعل نظره ورعايته شاملين لعامته وخاصته وولاته وحكامه ، سبحانه مقاليد أحكامه ، وجعل نظره ورعايته شاملين لعامته وناصة ما تقرّ به أعين

<sup>(</sup>۱) س 65 آ 65

رعاياه ، وأكثر في قطره المحروس من مناقبه ومزاياه ، بما صورته أن عين هذا المحل المعمور الذي سماه « دار الشريعة » لتنفيذ الاحكام الشرعية ، وتحرير الامور الدينية ، وإجرائها على وجه يخرج به الراعم من ربقة التفريط وتصلح به ان شاء الله احوال الرعية .

وحَجَرَ على جميع ولاة الشرع الحكم الا بهاته الدار ، جمعا لكلمة الشريعة وصونا لها عن التشتت والانتشار ، وخص هذا البيت بانعقاد مجلس فيه يحضره شيخ الاسلام والمُفتُون والقاضيان وينضم السيد الداي ، يستمر فلك من كل اسبوع في يوم خميسه ، وأمر بفتحه واجتماع المشائخ المذكورين به ليلة الصوم والإفطار لتحرير أمر الرؤية وإنهاء ما يثبت الى الحضرة العلية ، ولو أفضى الحال لى استيعاب الليل كلة ، ترقبا لما يتر د من شهادات الاماكن النائية ، كما يفتح ايضا لعروض أمرهم . وعين البهو الغربي لجلوس القاضيين في بقية الايام ، الا يوم الجمعة والعيدين واليومين المواليين له ، ويوم الاحد حيث ينعقد المجلس بباردو المعمور . كما عين البهو الشرقي لجلوس مفتيين حنفي ومالكي على التناوب ، ينتصبان به لإرشاد المستفتين ولشاركة القاضيين في النظر حنفي ومالكي على التناوب ، ينتصبان به لإرشاد المستفتين ولشاركة القاضيين بعذر بيتن اذا طلب الخصوم ذلك ، ولباشرة تنفيذ الحكم اذا تخلف أحد القاضيين بعذر بيتن قوي ، على ان تكون الاحكام الصادرة منهم ، والمراسلات المخاطب بها منهم قضاة الكور ، مختومة بخواتم رئيسهم .

وآمد الجلوس لتلقي الخصوم على مرور الايام أربع ساعات تنتهي بمضي ساعة من الزوال لا ينقص منها شيء ، فان في ذلك اجحافا بحقوق المسلمين ، ولو قلت القضايا في بعض الاحيان ، ليكون الشغل المتعلق بالخطة من ختم ما يحتاج الى الختم ، والإذن فيما يتوقف على الاذن ، انما هو في ذلك الوقت ، ويتفرغ صاحبها اذا رجع الى عله لمباشرة شؤونه الضرورية ، واغتنام واحته الفكرية والبدنية ، ولا يطرق بابه من الخصوم مشاغب ، ولا يجلس أمامه مطلوب ولا طالب . ولا يلزمهم العود آخر النهار ، ويكون الاذن في الشروع في مباشرة الخصوم لاكبر الحاضرين خطة "، وانفصال الموطن بقيامه ، بحيث لا ينصرفون أفذاذا .

وعيّن البيت الملاصق لمحل القاضيين لجلوس ستة من العدول ، اما اثنان فقارًان لا يتبدّ لان ، والاربعة الباقون يكونون من عموم العدول على التناوب . وحصر عدد الاعوان في ثلاثين ، وجعل انتخابهم لشيخ الاسلام وتوليتهم بتذكرة منه . وحصر الوكلاء في

عشرة ، وانتخابهم وتوليتهم كالاعوان ، ولا يجمع لواحد بين الوظيفتين . وأمر بتعيين أجورهم بحسب الاجتهاد على قدر المسافات التي يتوجهون إليها ، ومجالس الخصومات التي يباشرونها ، لا يتجاوزون المقادير المعينة لهم .

ولما كانت الذكرى النافعة للمؤمنين مأمورا بها بنص الكتاب ، والإصغاء البها مستحسنا عند أولي الالباب ، فان أمير المؤمنين أيده الله تعالى يأمر بما أمر الله به سبحانه من تقواه التي هي للخير جماع ، وفي يد من أمسكها سيف قاطع لماع ، وبالرجوع الحق اذا تبين ، وطرح الاغراض النفسانية فانه من الامر المتعين ، فانما هي حقوق توصل الى أربابها ، وسفارة عن الشارع أوقف الله تعالى هؤلاء الجماعة على بابها ، ومشاجرة تضمحل وان طالت ويبقى ليوم العرض ثوابها أو عقابها . وعليهم بحفظ مناصبهم الشرعية ، وملاحظة مراتب خططهم فيما بينهم فانها لديه نصره الله معتبرة مرعية ، ومواظبة المباشرة من كل واحد فان فائدة حضوره المشروحة تتعطل بمغيبه ، اذ كل واحد منهم اخذ من عمارة هذا المحل بنصيبه ، على ان السيوف إنما اتخذت لاصلاتها ، والجياد العتيقة لا تظهر فائدتها الا في ميادين غاراتها .

وقد أذن مولانا لجميعهم في استخلاف بعضهم بعضا اذا تبين العذر ، وتعين أن يرتكب لاجل الضرورة ذلك الامر . اما إخلاء تلك المراتب في كل يوم عن حاضر ، والتهاون بها حتى يرس محل منها وهو عمن يعمره شاغر ، فان دائرة التجاوز بعد الإذن في الاستخلاف لا تسمعه ، والا ذن المتهيئة للاصغاء للأعذار المقبولة لا تسمعه ، لما فيه من امتداد الايدي الى نقض ما وقع إبرامه ، والسعي في توهين بناء من أعظم مصالح دين الاسلام قد أجيد إحكامه .

والله تعالى يبلّغ مولانا من إعزاز الشريعة وأهلها الامل، ويجعل جميع مَن عيّن بهذا المرسوم الكريم ممن اذا سمع حسن القول أتُبعَهُ مِن الانقياد اليه حسن العمل. آمين ٤.

وقد تكلم علماء المالكية في هذا المنشور بأن مضمونه حصر الرئاسة في كبيسر علماء الحنفية ، وقد كان لكبير المالكية في جماعته رئاسة ، بل غالب احكام البلاد على المذهب المالكي ، لانهم السواد الاعظم ، الى غير ذلك من نتائج المنافسة والغيرة بين الاكفاء ، ولا يخلو المرء من ودود يمدح ، وعدو يقدح .

وفي هذه السنة ، 1273 ، أعلن الباي منشوره في شأن الفلاحة ، وهــي من أعظــم حسناته المذكـورة ، وآثاره المشـكـورة .

وذلك أن ثروة البلدان على قدر ما يخرج من نتائجها للغير ، ولو من نتائج أفكارهم ، كـاجادة المصنوعـات .

وهذه المملكة متأخرة عن غيرها في إجادة الصناعة ، حتى إن غالب ثياب أهلها ، شعارا ودثارا ، من غيرها . والخارج من مصنوعاتها قليل ، كالشاشية ، وموادئها من خارج ، ونسج جربة والجريد ونحوها وذلك نزر يسير ، [حتى ان الملوك لا يأخذون على إخراج ذلك . شيئا ، تسهيلا ً لخروجه] ، فثروتها الحقيقية هي ما يخرج من أرضها وتربتها الطيبة الخصبة [بالنسبة لما جاورها] (1) .

وقد ثقلت الاعشار على منتحلي الفلاحة ، وكادت ان تخلو منها الساحة ، لتجاوزها حدود المغارم تجاوزا واضحا [فظيعا] ، أفضى الى نقص مرئي بالعين ، حتى ان الفلاح في سنة الجدب [بقلة المطر] (2) يبيع المواشي وآلات الفلاحة ولا يكاد يخلص في مغرمها المسمى بالعشر ، لا سيما اذا كان ابن عيّاد ومن على قدمه يقبل العشر ، لانه يخلص من الفلا حضعف ما يقدره الامناء على فلاحته ، مع تجاوز أمناء التقدير للحد المشبه .

وأرض المملكة عشرية غير مأمونة الريِّ، حتى كان أحمد باي يشتري القمح والشعير في اواخر مدَّته من خارج المملكة لعساكره، وان كانُ في الحقيقة اشتراه من لزَّامه محمود بن عيَّاد، كما تقدم.

ولهذا الباي شغف بالفلاحة والشجر [المثمر] ، وكان ينتحلها ، وعلم بالعيان ، الغني عن البيان ما يقاسي أهلها . ولم يزل حال الفلاحة نصب عينه منذ جلس على سرير الملك ، والوزراء يقولون له : و لا قوام لعسكرنا الا بهذه الحالة ، وربما يلزمنا الاقتراض إن نقصنا » ، فيخشى ذلك ، الى ان قال : و ان أكثر عسكرنا الآن مسرح ، وأي داع لنا في الزيادة على ما يلزمنا لهناء مملكتنا من العسكر ، وقد نقص منه في الوجهة الى الدولة العلية عدد كثير ، والباقي تسرح كمهوله وشيوخه . و بقاؤنا على هذه الحالة

<sup>(</sup>I) السزيسادة في الفقرة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الريادة في الفقرة عن ع و ق .

يفضي إلى موت المملكة وتشتت عسكرها ». وظهر له أن يلزم سائر المسلمين العشر ، فقال له بعض رجاله: « ان أهل المنعة من أقاصي العربان والجبال ممن لم يعتد دفع العشر ربّما يمتنعون ، ولا يمكن إلزامهم الا بحرب » ، فقال : « المسلم من حيث هو مسلم لا يمتنع من العشر ، وهو حق الله [ومن قواعد الاسلام الخمس] ، انما يمتنع مما يتولد منه [مما افضى بالبلاد الى العدم] (1) ، فنخفف ما استطعنا ، حتى لا تنفر نفوسهم مما أوجب الله عليهم » ، فقالوا له (2) : « نرتب أداء على الارض » ، فقال : « ان أرضنا ليست كأرض مصر مأمونة الري ، وهي اكثر من سكانها ، وغالب اهلها فقراء . فاذا جاء الجدب وقع الضرر في رؤوس أموالهم . ولو رأى من تقدمنا في ذلك نفعا ، ما تأخر عنه » ، وعرض عليه هذا الرأي وهو في مضيق ، فاجاب بهذا ، « وأي داع لنا في مخالفة الشريعة ، والبركة والخير في اتباعها » .

ولم يزل [هذا حديثه مع الوزراء ، ينفق مما امتلأت به اسماعه في معرض الاعتراض على من تقد م والوزراء يحاولون الجواب ، وهو في ذلك] (3) يقد م رجلاً ويؤخر أخرى ، الى ان اعتمد على فضل الله وتوكل عليه ، وعامله الله بنيته الحسنة ، وأمرني أن اكتب عنه لسائر اقطار المملكة ، غير محاش جهة من الجهات ، مخاطبا للعمال والقضاة والمفتين والمشايخ والاعيان ، ونصه بعد افتتاحه :

« اما بعد ، فان عنايتنا ، باعانة الله ، لم تزل مصروفة الى زيادة العمران ، في سائر ما لنا من الاوطان ، وظهر لنا من أسبابه التخفيف على أهل الفلاحة ، ليكشر البذر في كل ساحة ، ورأينا القانون في العشر لا يخلو من إجحاف ، أو زيادة في التقدير أو إسراف ، وبعض الاوطان تـؤدي العشر بـالحزر والتقدير ، وبعضهـا لا يؤدي حتى النزر اليسير . والعشر حق لله على عباده ، في سائر أرضه وبلاده ، وهو من قواعد الاسلام ، الواجب لها الاذعان والاستسلام . وقد ذكرناه في منشور الإعانة ، وأخرنا ترتيبه وبيانه ، حتى أعملنا الفكر فيما نغصب عليه من المقدار ، وهو بحلول الله من حميد الآشار . فجعلنا في كل عام على كل ماشية باعتبار بذرها المختلف باختلاف الاوطان ربع قفيز

<sup>(</sup>x) الـزيادة في الففرة عن ع و ق ·

<sup>(2)</sup> كذا في خ ، وفي ع و ق : « فقال له بعض الجهلة : لو رتبنا اداء مناسبا » .

<sup>(3)</sup> الـزيـادة عن ع و ق .

من القمح ومثله من الشعير . ومن بذر نصف ماشية يؤدي نصف ما على الماشية ، ومن بذر ربع ماشية يؤدي ربع ما على الماشية ، وهلم جرًّا بنسبة ما على الماشية ، يدفعه رب الفلاحة في وطنه ويقبله العامل في محل عمله ، الا الاوطان الجاري عملها بالدفع في الرابطة أو غيرها ، فانها تبقى على عادتها المألوفة في محل الدفع .

ومعيار القبول هو الويبة التي أحدثناها بالرابطة ، قطعا لتطفيف الكيل على ذلك [الشكل] (1) الذي يصعب به التطفيف ، ويزال منه الزائد على ظرفها بالمسح . ولا نوجه لحزر زرعه أمناء ، وانما كل عامل يحقق لنا مقدار ما في عمله من الفلاحة بثقات يوجههم لتحقيق ذلك ، وهم مشايخ العمل ، ليكون ذلك منوطا بعهدتهم ، ومظهرا لامانتهم او خيانتهم . ويجزى الله الذين أساؤا بما عملوا ، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى .

وان وقع اختلال في التقدير (2) ، يوجّه أمين وعدلان لتحقيق الامر . فان كــان كما ذكر ، فمصروف التوجّه على العامل .

ولا يتعطل أرباب الفلاحة في درس زرعهم على طلوع الامناء .

ولا نلزم الفلاح شيئا زائدا على ما ذكر ، سوى أجر المشايخ النظار ، وهو ريالان على كــل ماشية ، وأجر الكـيل والخدمة وتذكـرة الخلاص على عادة الرابطة .

وبهذا الترتيب المبني على أساس المصلحة ، يكون الفلاح عالما بمقدار ما يلـزم لفلاحته في كـل عام .

فاقرؤوا هذا الظهير على كافة أهل عملكم ، حتى يتحققه الخاص والعام ويبادروا لامتثال مأموره ، وما حرَّر في مسطوره .

وقد أعملت الفكر في المصلحة والرفق فيما أمرت ، وما أريد الا الإصلاح ما استطعت .

والله يجعلنا ممن يَهَدُّون بالحق وبه يعدلون ، ويجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . ومن لم يقابل هذه النعم بالشكر ، فما له عند العقوبة من عذر ، ومن قابلها بما يجب من الشكر استحق المزيد ، قال تعالى : « لَتَين ْ شَكَر ْتُـم ْ

<sup>(1)</sup> السزيسادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> كذا في خ ، وفي ع : د اختلاف بالنقدير ، ، وفي ق : د خلاف في التقدير ، .

لازيد نَدَّ مُ ولَدِن كَفَر تُم وان عَذَ ابِي لَشَد يد والله يعين الجميع على شكر المنعم سبحانه ، ويوفقنا لصالح العمل ، ويمن على عباده بالعافية والخصب من فضله ، والله ذو الفضل العظيم ، .

وكـتب في ربيع الثانـي سنة 1273 (ديسمبر 1856 م.) .

ثم ان القبيّاض أوهموه بأنه لو خير الفلاح بين ان يدفع عشره حبوبا للعامل أو دراهم ، ربما يكون أخف على الدافع . وفائدة ذلك انما هي لهم في أخذ ما يسمّونه و قباضة » لانفسهم ، والا فبقاؤه في ذمة العمل (2) أنفع لاهل الوطن في سني الجدب ، يشترونه بأخف من جلبه من وطن لوطن ، فسراج لديه ريبهم (3) ، وقسوم أداء الماشية خمسين ريالاً لمن يريد دفع عُشُره دراهم ، وجعل الخيار للدافع في الاوطان البعيدة التي لم تعتد دفع العشر ، وكتب بذلك أوامره .

وبهذا التخفيف استبشرت العباد وانتعشت الآمال ، وتحركت الايدي للأعمال ، واخضرّت الارض بعد بياضها وربت ، وبشكر الله أعربت . ورجع من لاخ بالفرار الى وطنه .

واختار لقبول النعمة بالرابطة مملوك أبيه [ومربيه] (4) أب الفداء اسماعيل قائد السبسي فوقف عند الامر والنهي . وهو دين ثقة أمين جدًى الطبع ، فصار من يأتي بالعشر الى الرابطة اذا فضل له شيء بعد الكيل يقول له المأمور المذكور : « رجع متاعك » ، فمنهم من يقول : « لا أرجعه ، وهو هدية مني الى الرابطة » ، فلا يقبله منه ، ومنهم من يتصدق به شكرا لله على نعمته ، ومنهم من يرجعه ، وصار قوى الإيمان يحاسب نفسه على ما بقي لله في ذمته من العشر الواجب ويتصدق به .

ودانت لهذا العشر سائر الاوطان القاصية ، وتم له ما لم يتم لل لابيه من إلزام سائر الاوطان [لعشر الدنمة] سنة 1244 ، اربع وأربعيس ومائتيس وألمت (1828/29 م.) . [والقليل في الكثير كثير] (5) .

<sup>(</sup>۱) س 14 / آ 7 -

<sup>(2)</sup> في ع و ق : و في ذمنة السامل » ·

<sup>(3)</sup> في ع و ق : « فراج عليه ذلك a .

<sup>(4)</sup> الـزيـادة عن ع و ق .

<sup>(5)</sup> المزيادة في الفقرة عن ع و ق

وظهر أثر ذلك في دخل الدولة ، [والعمران] (1) من العام الثانسي .

وغلت اسعار البقر وأكرية الارضين ، حتى ان البعض أكرى هنشيره بقدر ما اشتراه به زمن تـراجع الفلاحة .

هذا وعيونه ترقب في ذلك اعمال العُمَّال ، فخافوه وأقصروا ، لانه مرهف الحدرُّ في المخالفة [لا يقيل فيها عثرة] (2) .

ولم يزل حال الفلاحة في نموًّ ، إن سلم (3) من وُلاة السوء النائمين في مهد الإمهال. [ويمهل الله الظالم] (4) وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون .

. 4

وفي ذي الحجة من السنة 1273 (جويلية — اوت1857 م) ، بعث الباي خاصته المقرب لديه ، صهره أبا الفداء اسماعيل صاحب الطابع ، ومعه أمير اللواء ابو الضياء رستمم ، والامير آلاي فليسي راف ، بزوج من الخيل وسرج عربي وغير ذلك من نتائج البلاد الى دولة النمسة هدية ".

وقبل سلطانها الرسل أحسن قبول ، [وميزهم بنواشن] ، وكان معهم في السفر قنصل النمسة [بالحاضرة] (5) .

ورجعوا عن قريب مسرورين بحسن المباشرة والعناية والإكسرام .

ولا سبب لهذا السفر الا هذا المرام ، وإنشاء وصلة مع تلك الدولة العظيمة ، واظهار شأن السول .

<sup>(</sup>I) الزيادة عن ع و ق ،

<sup>(2)</sup> السزيسادة عن ع و ق ،

<sup>(3)</sup> كذا في خ و ق ، وفي ع : « الى ان سلم »

<sup>(4)</sup> الريادة عن ع و ق .

<sup>(5)</sup> الريادة في الفقرة عن ع و ق .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



وفي العشرين (1) من محرم الحرام ، فاتح شهور سنة 1274 ، اربح وسبعين (الاربعاء 9 سبتمبر 1857 م.) ، منح الباي عهد الامان لسائر اهل المملكة والسُّكتَّان .

وهو ما كان يتوقعه احمد باي ، ولاجله تفادى من الجلوس في المحكمة للحكم بما يــراه .

وذلك ان هذا الباي لما جلس على سرير المملكة ، وكان ينكر على ابن عمه عدم مباشرة الحكم ، لازم الجلوس بالمحكمة لظنه ان ذلك هو معنى الملك . إلا أنه ابتدأ من حيث انتهى أسلافه . فقد كانوا بحكمون باجتهادهم في قبطاع الطريق واللصوص وما يرونه فسادا في الارض ، وغير ذلك مما رخصت فيه السياسة الشرعية الاعتماد على القرائن وشهادة الحال ونحو ذلك مما يفعله صاحب المظالم والشرطة ، ويسمعون الشكايات من ظلامات العمال ، ويصرفون نوازل المعاملات والقصاص الى القضاة واهل المجلس الشرعي ، ونوازل التجارات الى المجلس المتجرى المعروف بالعشرة الكبار ، ونوازل الغصب على خلاص الحقوق الثابتة يباشرها الداي وآغة القصبة وآغة الكرسي وغيرهم . الغصب على خلاص الحقوق الثابتة يباشرها الداي وآغة القصبة وآغة الكرسي وغيرهم . فيها بما يظهر لاجتهاده ، من غير توقف للتأمل ولا مراجعة ، ولم يكن عنده من آلات فيها بما يظهر لاجتهاده ، من غير توقف للتأمل ولا مراجعة ، ولم يكن عنده من آلات

وكان جريئا على تنفيذ ما يراه بسرعة في الحين ، كقتل محمد السقا ، وكان يلزمه تعزير لا يبلغ القتل ، بعد ثبوت الدعوى بطريق من طرق الثبوت المعتبرة عقلاً او سياسة ، وقت من اهل المرسى ، يعلمهم من أهل الدعارة والفساد ، وقعت بينهم معركة في مجلس لهو انجرح فيه أحدهم ، فحملته أمه شاكية محن جرح ابنها ، فأمر بقتله مع المدعى عليه وغيره ، وهو بروشن قصره في بستانه بالمرسى ، في غير ديوان حكمه بالمحكمة ، وأخذ أموال أبهى عبد الله محمد المرابط وصالح شيبوب ونَفَيهما ، ولا ذنب لهما الا

<sup>(</sup>۱) هـو 19 حسب التقويم .

خدمتهما في ابن عمه كغيرهما من خداًمه الذين طردهم وانتزع ما ربحوه بخدمتهم التي ضاعت فيها أعمارهم . وتفرقهم شذر مذر ، الى غير ذلك مما لا يقتضيه حال من الاحوال زمن أبيه وجداً ه .

دخل اليه رجل من صعاليك الاعراب وجفاتهم ، يحمل مزودا به رأس رجل ورأس امرأة وقال له : « ان أمرأتي هذه وجدتها مع هذا الرجل فقطعت الرأسين ، وها أنا بين يديك » ، فقال له بديهة : « أحسنت » . وأمر ان يكتب له باسقاط ديتهما وعدم المطالبة بدمهما ، بمجرد دعواه ، قبل ان يثبت عنده ان المرأة زوج القاتل ، وان الرجل اجنبي عنها وهو محصن ، الى غير ذلك مما يجب لصون النفوس المحرمة . اذ من الممكن القريب ، باعتبار شاهد الحال ، ان هذا الرجل قتل رجلا وامرأته لاخذ مال او لعداوة ، وتستر بهذه الدعوى ، الى غير ذلك من الاحتمالات التي لا يزيلها الا التثبت في طرق الثيبوت .

ومع ذلك يلزم هذا المقرّ بالقتل الادبُ ، للافتيات على الحكم ، اذ ليس لكل أحد ان يقيم الحدّ ، والا انعدمت فائدة كتاب اللعان ونصب الإمام .

ولما كلمه بعض النصحاء في ذلك ، احتج لحكمه بأن والده حكم بقريب من هذا ، وهو أن رجلاً قتل رجلاً وأقر بالقتل ، مدعيا أنه وجده مع امرأته ، فقال له : « لو قتلتهما معا ، سرحتك ، اما اذا قتلت الرجل وأبقيت امرأتك ، فيلزمك القصاص لإقرارك » ، وأمر بقتله .

ومن يقدر ان يقول له « ان والدك [الذي استندت الى قوله] (1) غير معصوم ؟ » والحال ان والده غير معصوم من الخطأ . الى غير ذلك من نوازل المحكمة المنافية للمعقول والمنقول، وقد تقدم شيء من بيان حالها في العقد الاول من مقدمة هذا الكتاب .

واتفق ان عسكريا قتل يهوديا وأخذ سلعته ، وأتى اولياء اليهودي بشهادة على ذلك من لفيف الناس ، فصدر الحكم بقتل العسكري من غير سماع لجوابه .

وبلغ الباي من المحتسب وغيره ان الناس تكلموا في ذلك .

<sup>(1)</sup> الريادة عن ع و ق .

وبعدها بأيام قامت شهادة من لفيف الناس بالحاضرة على يهودي من سوقة اليهود اسمه باطو يخدم على كرطون للقايد نسيم رئيس اليهود ، بأنه شتم مسلما وسبًّ دينه . وكان اليهودى حال الشتم بحالة سكر على عادته المعروفة منه .

ولما رفعت الوثيقة للباي ، امتنع من تعزير اليهودي على مذهبه الحنفي الجاري به عمل آله ، لعموم البلوى ، وعزم على نشر النازلة بالمجلس الشرعي ، فقال له الوزير أبو النخبة مصطفى خزنه دار : • الانسب بحال الوقت ان سيادتك تباشر الحكم في هذه النازلة بما تراه من العقوبة غير القتل ، وستر أمثال هذه النوازل هو ما يطلبه الوقت من السياسة ، كما كان يفعل أسلافك » ، فقال له : « بالامس قتلنا عسكريا مسلما لقتله يهوديا » .

وأمر بنشر النازلة في المجلس الشرعي ، وأتى الطالب للجماعة المالكية ، ومذهبهم شديد في أمثال هذه النوازل ، فرأوها من المسائل التي توجب القتل بلا استتابة . ويد المحتسب جائلة في النازلة ، جريا مع غرض الباي ، ولحاجة في نفسه على متبوعه القايد نيسيم على ما يقال ، والله أعلم . حتى إنه توعد من يتوكل عليه (1) من وكلاء المجلس الشرعي . وأحضروا اليهودي بالمجلس ، وقرئت عليه الشهادة ، فأنكر صدور ذلك منه ، فقيل له : « ان الامر ثابت عليك بالشهادة » ، فأصر على الإنكار ، فقيل له : « ما تقول في هؤلاء الشهود ؟ » ، فأصر على الإنكار ، وفي المذهب الحنفي ان الانكار في امثال هذه النوازل توبة ، ولم يطلب شيئا . ولشيخ الاسلام أبي عبد الله محمد بيرم ميل الما اجراء الحكم في النازلة بمقتضى المذهب المالكي ، فقال له شيخنا العلامة ابو عبد الله محمد بن الخوجة : « ان هذه النازلة ذكرها صاحب البحر » ، فأجابه بأن البحر فيه البلاً عات ، فأحجم شيخنا .

وأتى المترجم الاول بدار الفرنسيس ، واسمه رُستُو (2) ، من اعيان الفرنسيس وحذاقهم وفصحائهم بالعربية ، الى دار الشريعة ، رائما توقيف إبرام الحكم في النازلة ، فلم يحصل على مراده بشيء . وآل الامر الى الحكم بقتل اليهودي من غير استتابة ، على خلاف المذهب الحنفي .

<sup>(</sup>I) في ع ر ق : a على اليهسودي x .

<sup>(2)</sup> Rousseau (قانیاج ص 46)

ولما ارتفع الخلاف بالحكم المالكي ، حكم شيخ الاسلام بصحة الحكم وإمضائه. ورفع إلى الباي أوائل ذي الحجة في يوم جمعة (2 ذي الحجة -- 24 جويلية 1857 م.) ، وهو ببستانه في المرسى ، فأمر بنفوذه في اليوم وهو في غير ديوان حكمه . [وقتُ ل اليهودي بالسيف] (1) ، وانذعرت اليهود وعقلاء الحاضرة من الاستعجال في نفوذ الامر بالقتل ، بل والحرص عليه . ولا يوجد العجول محمودا ، ولا يعدم الصرعة صاحب السرعة . وآفة القوة استضعاف الخصم .

وهذا الباي كمان يتنقيم على ابن عمّه التربص في ذلك ، ويراه من تأخير الحدود ، ويقول : « السّجن ملآن بالمحبوسين للقصاص » ، وان كمان أكثرهم في حبس الشريعة لعدم توفّر بعض الموجبات ، فقتل منهم — سياسة ً — من حبسته السياسة .

ولما وصل الحال الى حد بقاؤه من المحال ، أتاه قنصل الفرنسيس ليون روش المتقدم ذكره ، وقال له : « ان محبتي فيك وفي بلادك حملتني على نصحك » . وأخذ يعدد له أحكاما صدرت منه باستعجال من غير روية ولا إعمال فكر في الحقوق . « ولا بدلا لكل زمان من سياسة تخصة . وان الدولة العثمانية ، وهي ما هي ، سارت بما يقتضيه حال الزمان من السياسة ، وان جلوسك للحكم في الجنايات بما تراه وحدك ، يحملك على هذه البوادر . لانك إن توقفت أو شاورت ، ترى أنك خالفت عادة آلك . وتلك العادة لم يبق لها موقع في الوجود ، وان كان يثقل عليك ذلك ، كما أنه يستحيل ان تبقى أمة برأسها في أكثر معمور الدنيا » ، الى غير ذلك ، حتى ظهر له انه نصيحه ، فعزم على الثلاثة وغيرهم . وكان ذلك في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة 1273 (الخميس 13 أوت 1857 م.) . وفصه بعد صدره واسم المخاطب : « أما بعد فانا عزمنا ، باعانة الله لما أوت 1857 م.) . وفصه بعد صدره واسم المخاطب : « أما بعد فانا عزمنا ، باعانة الله لما أوت الجنايات على اختلاف أنواعها ، والتأمل في حججها ، ويرفعوا الينا ما يقع عليه انفصالهم ، ولنا النظر بعد ذلك . وكذلك نجعل ديوانا للأحكام المتجرية ، ينظرون في الموال المتجر وما يقع بين التجار . ويكون الديوان من أعيان المسلمين من رعيتنا . ونأمر الموال المتجر وما يقع بين التجار . ويكون الديوان من أعيان المسلمين من رعيتنا . ونأمر الموال المتجر وما يقع بين التجار . ويكون الديوان من أعيان المسلمين من رعيتنا . ونأمر الموال المتجر وما يقع بين التجار . ويكون الديوان من أعيان المسلمين من رعيتنا . ونأمر

<sup>(</sup>١) الريادة عن ع و ق .

أعيانا من رجال دولتنا لترتيب قوانين ما يحكم به الديوان المذكور ، ونختار منها ما نحكم بامضائه . اما النوازل الشرعية فالنظر فيها للشرع العزيز . ومن الله الإعانة ، والسلام » .

فقال له القنصل : « لا بدً من قانون يكون ضامنا لذلك » . وتقانع بهذا المكتوب وقال : « نرجو الله ان يكون هذا كافيا في سكوت الدول عنك » .

ويقال ان اليهود بباريس لما بلغهم ما حل بأخيهم في الديانة ، وهم يَر دون من مياه الحرية ويتنفسون من هوائها ، رفعوا أمرهم على يد أحد العظماء منهم للدولة قائلين : « ان اخواننا بتونس ، والحالة هذه ، غير آمنين بسبب ديانتهم » ، فأتى الاسطول الفرنساوى في اوائل محرم سنة 1274 ، اربع وسبعين (اواخر اوت 1857 م.) ، به تسعة أجفان ، بها نحو السبعمائة مدفع ، وأميره عظيم من شيوخ الفرنسيس اسمه تريوار .

ولما رسا بحلق الوادي تحير الباي ، وذهبت نفسه كل مذهب ممكن ، ونزل أمير هذا الاسطول ومعه أعيان ممن معه ، واجتمع بالباي في بستانه بالمرسى ، وترجم بينهما الوزير الكنت جوزاب راف ، فقال هذا الامير للباي ، وكان بالمكان المكين من السياسة وحنكة التجريب ، : « إني ، عن إذن سلطاني ، أتيت بهذه القوة لإعانتك على من يخالف أمرك في إعطاء الحرية لرعيتك ، والامن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأديانهم . وحاشا مثلك ان يُغصب على العدل وهو من أصول ملتكم . وأنت تعلم انه يلزمك ان تكون كالدول ، وهذا السلطان العثماني نحا منحى الدول المرتبة . وأطلب منك تعجيل الجواب . وإن ما أشرت به عليك أنفع لسياستك ولسياسة دولتنا معك » . والقنصل [جالس] (1) لم يتكلم كشيرا .

ومن الغد جاء قنصل الانقليز واسمه ريشارد هود (2) ، وبيده مكتوب له من دولته مضمونه مثل مضمون كلام أمير الاسطول . وطلب الاجتماع بالباي فقابله ومعه رجال دولته . وقال لي الباي : « كلّمه أنت فيما يتعلق بأمر الدين » . وكلان هذا القنصل من أفراد جنسه ، عالي الهمّة ، فصيح اللسان ، ثاقب الفكر ، محجاجا منصفا ، حنّكته التجارب والاسفار ، معتبرا في دولته ، يتكلم بالعربية ، خالط العلماء بأرض الشام ،

<sup>(</sup>I) الزيادة عن ع و ق .

Richard Wood (2)

وتكلّم مع الباي في غرض النصيحة طلق العنان ، والقوم سكوت ، فقلت له : « إن هذا الترتيب المطلوب منّا ربّما يمسَ ديننا » ، فقال لي [بديهة] (1) : « إن أردت دينكم الذي كان عليه سلفكم ، وبه هدُم في ثمانين سنة ما بناه الرومان في ثمانمائة سنة ، فهو المطلوب منكم ، وان أردت تلوين فتاوى الفقهاء على حسب أغراض الملك (2) ، فمعاذ الله أن يكون هذا دينا . وغاية المطلوب منكم إجراء أصول دينكم ، ويقبح بأمة يغصبها على العمل بدينها أجنبي منه » ، فأخجلني ولم أجد جوابا . ومغالب الحق مغلوب ،

وقد قيل : قدول المرء يكشف عقله ويبدي سجاياه وما كان يكتم

ثم أعرض عني وقال للباي: « اذا سمعت نصيحتي فبادر الى هذا الامر ، لان أسطولنا في مالطة ينتظر جوابي مع فابور حاضر لحمله ، واذا طال مُقام الاسطول الفرنساوي ، فلا جرم ان دولتي تبعث أسطولها ، ولا يبعد ان الاسطول العثماني يقدم ، الفرنساوي ، فلا جرم ان دولتي تبعث أسطولها ، ولا يبعد ان الاسطول العثماني يقدم ، ولا نعلم ما يكون ، وربما يتسع الخرق على الراقع ، اذ لا قدرة لك على ثلاث دول عظام مطلبهم واحد . ودولتكم مأمورة بذلك من سلطانكم العثماني ، وأتاكم فرمانها في التنظيمات الخيرية ، وأجبتم بالامتثال ، وهو الحق المعقول والمنقول من شريعتكم ، والا ما ساغ للدولة العثمانية ان تقدم على ذلك » . ثم قال للباي : « فائدة هذا الامان راجعة لبنيك ، ونفرض انك تعيش خمسمائة سنة او ما شئت ان تعيش ، أليس بعد ذلك كلة الموت ؟ والمتولي بعدك يفعل ببنيك ما يظهر له ، من غير قانون يمنعه . وقد كان رجل من بني عملك سجنه أبوك وهو صبي لم يبلغ الحلم ، حتى سرَّحته انت لما تحقق عندك انه بني عملك سجنه أبوك وهو صبي لم يبلغ الحلم ، حتى سرَّحته انت لما تحقق عندك انه الموت . ثم قال له : « نترك وقتا تتفاوض فيه مع وزرائك ونصحائك ، فان المطلوب منك واقع لا محالة ولو بعد حين ، فافعله باختيارك واغتنم فخره عند الدول واربح به المحبة من رعيتك » ، وانصرف .

ومن الغد جاء قنصل الفرنسيس ليون روش ، وكان خبيرا بأصول الملة الاسلامية ، وقال : و انبي لم أتكلم بمحضر امير الاسطول حتى سمعتم كلامه ، واظنكم سمعتم

<sup>(</sup>I) الريادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> في ع و ق : « الملوك » .

كلام قنصل الانقليز ، والآن أتيت ناصحا » . وخاتمة كلامه « ان هذا المطلوب لا بد من إتمامه ، لا سيما وقد فعله سلطان المسلمين . وقد أتاني مكتوب من جناب الوزير ، جوابا عن مكتوبي ، وقد عرَّبته بنفسي ، وناوله للباي » .

وقد كان كل واحد من قنصل الانقليز والفرنسيس المذكورين لخيّص رسالته في مكتوب منه وبعثاها للباي ، ومضمونها ما تقدم [من النصح] (1) .

اما مكتوب الوزير فنص تعريبه على ألفاظه وتراكيبه: « هذه نسخة من نسخة من نسخة مكتوب المعظم الكونت فالسكي ، وزير الامور الخارجية بدولة فرانسا ، الى موسي (2) روش ، قنصل جنرال ومتولي كافية أمور فرانسا في عمالة تونس ، وتاريخه في 20 يوليه سنة 1857 (الخميس 29 ذي الحجة 1273 ه.) . وغالبه اطناب في غرض التشنيع على الباي آفي نازلة قتل اليهودي] (3) وعدم سماع نصيحة القنصل .

[ومن دعما النماس الى ذمممه ذممه بالحمق وبالباطل](4) ونذكر من فصوله ما يتعلق بالنازلة بلفظه ، فمنها :

«ويكفيني ان أقول في وقتنا هذا ، لو توجد دولة لا اقتدار لها ان توافق سيرتها مثلما هو جاري في جميع الاقاليم ، فلا يعتبر بها أحد ولا تستاهل حماية الدول العظماء ، ولا شك ان الباي يعلم ويتيقن بذلك لو كان يستفسر ما أثر في اروبا من سيرته في هاته النازلة . ولو كان يترك قول بعض المشيرين اليه من اهل الجهل بمعزفة الامور الدنيوية والسياسية . ودليل غلطته المضرة الذي لا زال يلام عليه فيها ، هو ان صورة سيرته هاته ليست موافقة لسيرة دولة السلطان عبد المجيد الذي فرض عليه طاعته فيما يتعلق بأمور الدين ، وان اليهودي الذي قتيل بتونس لم كان يوجب قتله باسلامبول ، بوجود ما وقع من الشروط والترتيب والمساعدات في هذا الزمان الذي اتفقوا عليه جميع مشاييخ الاسلام بالحضرة العلية العثمانية ، وحكموا بأن جميع ذلك ليس مخالفا لقواعد دين الاسلام . فبسبب ذلك حين الباي أمضى حكمه بقتل هذا اليهودي قد غير اولا قلوب اهل اروبا ، وثانيا عصى السلطان القائم بدين الاسلام الذي يوجب اطاعته في امور الدين » .

<sup>(</sup>١) السزيسادة عن ع و ق ٠

<sup>(2)</sup> كـذا ني خ وع و ق .

<sup>(3)</sup> البزيادة عن ع و ق .

<sup>(4)</sup> البيت ساقط من خ ، مثبت في ع و ق .

ومن فصوله ما نصبّه بلفظه : « واننا ليس تعريضنا في هذه النازلة فقط ، بل انما تعريضنا لسيرة الدولة التونسية التبي هبي غير مستقيمة ، وقد نتجت منها الواقعة المشار اليها . ونحن منذ ثلاثين سنة مجتهدين باسلامبول وباذلين حرصنا واقتدارنا ليترك السلطان البعض من سيرته القديمة ، وليجعل عوضها ترتيبا موافقا لما يطلبه زماننا هذا ، وقبلنا جميع مقصودناً . فكيف الآن نترك باي تونس ، اي هذا الامير الذي لم كان تحريره من اسلامبول الا باعانة دولة فرانسا ، فكيف نتركوه يتبع سيرة مخالفة للسيرة التي استجلبنا دخول أكبر سلاطين الاسلام اليها ، اه. ومنها أيضا بلفظه : « واما خطابي هذا كله فيما مضى ، واما قولي الآن فيما سيقع في المستقبل ، هو أنه نأمرك تتوجه الى الباى وتقرأ عليه جوابى هذا ، وتبين له انه لا بدًّ ومن الواجب عليه ان يجعل في سيرة دولته ترتيب صالح مثل ما جعل ورتب سلطان الاسلام . وقد كان هذا الامير محمَّمد باي واعدنا سابقا بذلك . وبهذا الترتيب تزول هذه الحالة المضرة التـي هـي غير مقبولة وليس لنا اطاقة على حملها أبداً . وسنبيَّن لك البعض من هذا الترتيب الذي لا بدُّ له ان يقع بعمالة تونس . منهم أولاً الطريبونـالات ، يعني المجالس ، احدهم مختصّ بحكم امور المتجرية ، وغيرهم فيما يتعلق بكافة الجنايات . وإن السلطان عبد المجيد لما أراد ترسيم هذا الترتيب في هذا الحكم الجديد ، استعان بجميع وزرائه ، وبمشورة جميع المشائخ والعلماء جعل تلك المجالس ، وأذن ان يكونوا أربابهم مختارين من جميع الاديان ، وصرف حكم تلك المجالس فيما يقع بين الاسلام والنصارى وغيرهم من اهل الكتاب . وإن باى تونس قادر أن يحتمى بما رتّب السلطان ، ويجعل ببلده ترتيبا مثل ما فعل السلطان ، من غير خوف من أحد .

وينتج من هذا الترتيب فاثدتين ، أولهما قطع وقوع نازلة مثل ما وقعت على اليهودي الذي قتل ، وثانيهما انه ينال الباي [بها] (1) أعظم حقوق السلطنة ، وهو العفو لرعيته . وينتج أيضا من هذا الترتيب منفعة أخرى للعامة ، هو ان جميع الخلق تقبل شهادتهم لدى تلك المجالس مثل شهادة ساثر المسلمين . ومن جملة التراتيب أيضا الرجوع والتمسك بشروط التجارة الواقعة بين تونس واجناس اروبا من غير خلاف . وايضا التسريح بجميع الصنائع لكافة الخلق . وايضا التسريح لجميع الخلق أن يملكون العقارات مثل اهل

<sup>(</sup>I) الريادة عن ع و ق .

البلد، وما أشبه ذلك. ومن غير شك عندنا ان الباي لا يتوقف في اظهار امتثاله لما ارادت منه الاروبا، ولا يمكن له الامتناع من ذلك. ومن المعلوم ان الملك يضيع قدرته السلطانية اذا يتصرف بها على كيفيته التي لا يقبلها لا العقل ولا الحنانة البشرية. وبالعكس لو أن الملك يترك جميع أغراض النفس (1)، ولا يستنصت لما لا يصلح في الوقت، فيزيد حينئذ فخرا في تلك القدرة السلطانية. ولا شك عندنا ان الباي في هذه الحالة لا يستشار من أناس الذين قادوه بمشورتهم لامور غير صالحة، وأوقعوا له الاختبال في عقله كم من مرة. فنترقب تعليمنا بما ينتج من مخاطبتك بهلذا الجواب مع الباي لنعرضه الى حضرة جناب الانبراتور سلطان فرانسة ». اه. تمام مكتوب الوزير.

ومكتوب في آخر هذا التعريب بخط القنصل باللغة العربية ما نصه : صح من كاتبه بيده الفانية ، عبد ربه سبحانه ليون روش ، قنصل جنرال الانبراتور ، ومتولي امور فرانسة في عمالة تونس . وبعده تصحيحه بالقلم الفرنساوي .

وهذه المكاتيب المذكبورة موجودة الى الآن بأعيانها في خزائن الدولة .

و [بعد ذلك] (2) ناول الباي ايضا تقييدا بخطه في اصول القانون وانصرف، فجمع الباي رجال دولته، ومنهم شيخ الإسلام ابو عبد الله محمد بيرم صهره، وقرأ عليهم اصول القانون، وهي اصول التنظيمات الخيرية. وكان شيخ الاسلام أسرع الحاضرين للاجابة، مستندا الى الغصب الذي لا قدرة لنا على دفعه. وهو المشار اليه في تعاريب مكاتيب الوزير من الذين قادوه بمشورتهم لامور غير صالحة، وأوقعوا له الاختبال في عقله كم من مرة، فقلت له: « إن القوم لم يصرحوا بالغصب ولا آذنوا بحرب وإنما نصحوا »، فقال: « نخشى الغصب من الدولة العلية، واصول التنظيمات لا تخالف ديننا ».

وتسارع الباي الى القبول ، غير مفكر في معنى ما النزم به ، وفي طبعه الرفق والعدل فيما لا يعارض شهوته ، فقلت له بمحضر اولئك الجماعة : « يا سيدي ، ان الامر صعب على مثلك ، فاعرف ما تلتزم به ، فانك بهذا الامر تكون يداك هكذا » ، وقبضت يدي الى جنبي ، فقال لي : « لاجل نفع الرعية نرضى ان تكون يدي هكذا » ، وقبضهما الى جنبية قبضا أشد من قبضى ، فقلت له : « هنيئا لك » .

<sup>(</sup>I) في ع و ق : و النفسي » .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

وأمرني بانشاء مكتوب عهد الامان بمحضر الجماعة ، فقلت له : « ان الامر ثقيل يضعف متني على حمله ، والليلة نكتبه ومن الغد يحضر هذا الجمع للتأمل فيه ، حتى يكون منسوبا للجميع » .

ومن الغد حضروا ، وقرأته عليهم مرارا ، فزادوا في معانيه ونقصوا . واطلع عليه قنصل الفرنسيس وقنصل الانقليز فاستحسناه . واخذ قنصل الفرنسيس نسخة منه للتأمل فيه قبل قراءته في الموكب .

ووقع الاتفاق على قراءته ضحى يوم الاربعاء العشرين (1) من محرم السنة 1274 (9 سبتمبر 1857 م.) ، فاستدعى الباي سائر اهل المجلس الشرعي ، وأعيان الدولة ، واميسر الاسطول ومن معه من الاعيان ، وقناصل الدول ، وكبير الاساقفة والرهبان ، واحبار اليهود ، وغيرهم من اعيان الوافدين . ولبس ثياب الزينة ، ورجال دولته كذلك .

وكان المشهد « بالبيت الكبرى » بصراية باردو .

ولما اخذت الناس مواقفهم ، أمرني بقراءته ، فقرأتُ شيئًا من خطبته بتكلف وتعب ، لسعال كان بي يومئذ ، وأتم قراءته صاحبنا الكاتب البارع ابو عبد الله محمد الباجي المسعودي . ونصه :

« الحمد لله الذي اوضح للحق سبيلا ، وجعل العدل لحفظ نظام العالم كفيلاً ، نزل الاحكام على قدر المصالح تنزيلاً ، ووعد العادل وتوعد الجائر ومن أحسن من الله قيلاً . والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي مدحه في كتابه بالرؤوف الرحيم وفضله تفضيلا ، وبعثه بالحنيفية السمحاء فبينها تبيينا وفصلها تفصيلا ، ورتبها كما أمره ربه إباحة وفدبا وتحريما وتحليلاً ، فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً ، وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا على معالم الهدى علما لمن اقتدى ودليلاً ، وفهموا الشريعة نصاً وتأويلاً ، وابقوا سيرتهم الفاضلة واحكامهم العادلة أمانا جليلاً ، ونستوهب منك اللهم توفيقا يُوصل الى الاسعاد برضاك توصيلاً ، وعونا على امور الإمارة التي من حملها فقد حمل عبءا ثقيلا ، فقد توكلنا عليك والتجأنا إليك وكفى بالله وكيلا . اما بعد فان هذا الامر الذي قلدنا الله منه ما قلده ، وأسند الينا من امور خلقه بهذا القطر ما أسنده ،

<sup>(1)</sup> مسو 19 حسب التقويم .

ألز منا فيه حقوقا واجبة ، وفروضا لازمة راتبة ، لا تستطاع الا باعانته التي عليها الاعتماد ، ولولاها فمن يقوم بحق الله وحق العباد ، فمصحف النصيحة لله في عباده ، وأرضه وبلاده والامل أن لا نبقي فيهم ظلما ولا هضما ، ولا نخرم لهم في اقامة حقوقهم نظما . وأنى ينصرف عن هذا القصد بعمله ونيته ، من يعلم ان الله لا يظلم مثقال ذرَّة ولا يحب الظالم في بريته ، فقد قال لنبيه المعصوم الاواب : « ينا دَاوُودُ إننا جَعَلْنناكَ خليفة في الارض فاحثكم " بين النساس بالحسق ولا تنتبيع الهسوى فينضلك عسن الارض فاحثكم " بين النساس بالحسق ولا تنتبيع الهسوى فينضلك عسن سبيل الله ، إن الندين ينضلنون عن "سبيل الله لهم عذاب شديد" بيما نسوا يتوم الحساب » (1) .

والله يرى انبي آثرت في قبول هذا الامر ، على خطره ، مصلحة الوطن على ذاتي ، وعمرت بخدمته الفكرية والبدنية غالب اوقاتي ، وقد مت من التخفيفات في الجباية ما عليم خبر ه ، وظهر بعون الله أثره ، فانتشرت الآمال ، وتشوفت النفوس الى ثمرات الاعمال ، وانقبضت عن التعدي ايدي العمال ، واستقصاء المصالح يقتضي تقديم اجمال ، ومن رامها جملة فقد عرقضها ، بسبب التعذر ، للاهمال .

ورأينا غالب اهل القطر لم تحصل لهم الامنية ، باجراء ما عقدنا عليه النيّة .

وجرت عادة الله ان العمران لا يقع من نوع الانسان ، الا اذا علم ان براءته هي الامن له والامان ، وتحقق ان سياج العدل يدفع عنه خوف العدوان ، وان لا وصول لهتك ستر من حرماته الا بقوة الدليل و وضوح البرهان ، ولا يكفي لتحقيقه الواحد والاثنان . فاذا رأى الجانبي تعديد لا لا تفار غلط ، ان كان منصفا ، حدد سنة ، وقال : « ومن يتعديد الله فقد ظلم نقد سنة » .

وقد رأينا سلطنة الاسلام ، والدول العظام ، الذين على سياستهم الدنيوية اعمال الاعلام في النقض والإبرام ، يؤكدون الامان من أنفسهم للرعية ، ويرونه من الحقوق المرعية . وهو أمر يستحسنه العقل والطبيع ، واذا اعتبرت مصلحته فهو مما يشهد باعتباره الشرع . لان الشريعة جاءت لإخراج المكلف عن داعية الهوى ، ومن التزم العدل وأقسم عليه فهو أقرب للتقوى ، وبالامن تطمئن القلوب وتقوى .

<sup>(</sup>۱) س 26 آ/38

وقبل هذا كاتبَننا علماء المللة الاركبان ، وبعض الاعيبان ، بعزمنا على ترتيب مجالس ذات اركبان ، للنظر في احوال الجنايبات من نوع الانسان ، والمتاجر التي بها ثروة البلدان . وشرعنا في فصوله السياسية ، بما لا يصادم ، ان شاء الله ، القواعد الشرعية .

هذا وأحكام الشريعة ، أعزها الله ، جارية مطاعة ، والله ينُديم العمل َ بها الى قيام الساعة .

وهذا القانون السياسي يستدعي زمنا لتحرير ترتيبه ، وتدوينه وتهذيبه . وأرجو الله الذي ينظر الى قلوبنا أن تستقيم به أحوال الرئاسة ، ولا يخالفه ما ورد عن السلف الصالح من اعتبار السياسة ، وأنا العبد الفقير أعجل لمرضاة ربي بما تطمئن اليه النفوس ، وتكون منزلته في النفس منزلة المشاهد المحسوس . وتأسيسه على قواعد :

الاولى: تأكسيد الامان، لسائر رعيتنا وسكان ايالتنا على اختلاف الاديان، والالسنة والالوان، في ابدانهم المكرَّمة، واموالهم المحرَّمة، وأعراضهم المحترمة، الا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا، ولنا النظر في الإمضاء او التخفيف ما أمكن او الإذن باعادة النظر.

الثانية : تساوي الناس في اصل قانـون الاداء المـرتب او ما يتــرتب ، وان اختلف باختلاف الكمية ، بحيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته ، ولا يحط على الحقير لحقارته ، ويأتــى بيانه موضحا .

الثالثة : التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف ، لان استحقاقه لذلك بوصف الانسانية لا بغيره من الاوصاف . والعدل في الارض هو الميزان المستوى ، يؤخذ به للمُحيق من المبطل وللضعيف من القوى .

الرابعة : ان الذمسي من رعيتنا لا يُجبَر على تبديل دينه ولا يمنع من إجراء ما يلزم ديانته ، ولا تُمسَهَن مجامعهم ويكون لها الامان من الاذاية والامتهان ، لان ذمستهم تقتضى أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا .

الخامسة : لما كان العسكر من أسباب حفظ النوع ، ومصلحتُه تعمُّ المجموع ، ولا بدَّ للانسان من زمن لتدبير عيشه والقيام على أهله ، فلا تأخذ العسكر الا بترتيب وقرعة ، ولا يبقى العسكرى في الخدمة اكثر من مدة معلومة ، كما نحرره في قانون العسكر .

السادسة : ان مجلس النظر في الجنايات ، اذا كان الحكم فيه بعقوبة على أحد من أهل الذمة ، يلزم ان يحضره من نعينه من كبرائهم ، تأنيسا انفوسهم ودفعا لما يتوقعونه من الحيف ، والشريعة توصى بهم خيرا .

السابعة : ان نجعل مجلسا للتجارة برئيس وكاتب وأعضاء من المسلمين وغيرهم من رعايا احبابنا الدول للنظر في نوازل التجارات ، بعد الاتفاق مع احبابنا الدول العظام في كيفية دخول رعاياهم تحت حكم المجلس ، كما يأتني ايضاح تفصيله ، قطعا لتشعب الخصام .

الثامنة : ان ساثر رعيتنا من المسلمين وغيرهم ، لهم المساواة في الامور العرفية والقوانين الحكمية ، لا فضل لاحدهم على الآخر في ذلك .

التاسعة : تسريح المتجر من اختصاص أحد به ، بل يكون مباحا لكل أحد . ولا تتاجر الدولة بتجارة ولا تمنع غيرها منها . وتكون العناية باعانة عموم المتجر ومنع اسباب تعطيله .

العاشرة : ان الوافدين على ايالتنا لهم ان يحترفوا سائر الصنائع والخدم ، بشرط ان يتبعوا القوانين المرتبة والتي يمكن ان تترتب ، مثل سائر اهل البلاد لا فضل لاحدهم على الآخر ، بعد انفصالنا مع دولهم في كيفية دخولهم تحت ذلك ، كما يأتي بيانه .

الحادية عشرة : ان الوافدين على ايالتنا من سائر اتباع الدول لهم ان يشتروا سائسر ما يملك من الدور والاجنة والارضين ، مثل سائر اهل البلاد ، بشرط ان يتبعوا القوانيس المرتبة والتي تترتب من غير امتناع ، ولا فرق في أدنى شيء من قوانين البلاد . ونبين بعد هذا كيفية السكنى ، بحيث ان المالك يكون عالما بذلك ، داخلا على اعتباره ، بعد الاتفاق مع احبابنا الدول .

فعلي عهد الله وميثاقه ان نجري هذه الاصول التي سطرناها ، على نحو ما بيتناها ، ووراءها البيان لمعناها . وأشهد الله وهذا الجمع العظيم ، المرموق بعين التعظيم ، في حق نفسي ومن يكون من بعدي ، ان لا يتم له أمر الا باليمين على هذا الامان الذي بذلت فيه جهدي ، وجعلت فيه سائر الحاضرين من نواب الدول العظام واعيان رعيتنا شهداء على عهدى ، والله يعلم ان هذا القصد الذي أظهرته ، وجمعت له هؤلاء الاعيان وأشهرته ، هو

ما اودعه الله في نيتسي ، وإجراء أصولـه وفروعـه فـَورا ، أعظـم أمنيتـي . والمرء مطلـوب بجُهـُده ، ومن عاهد الله لزمه الوفاء بعهده . والحق هو العروة الوثقى ، والآخرة خير وأبقى .

وأستحلف من حولي من هؤلاء الثقات ، والحماة الكفاة ، ان يكونوا معي في إجراء هذه المصلحة يدا واحدة ، بقلوب سليمة متعاضدة ، واقول لهم : « ولا تَنقُضُوا الآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُهُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ مَ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ » .

اللهم من أعاننا على مصالح عبادك فكن له مُعينا ، وأور دُه من توفيقك عذبا مَعينا . اللهم اجعل لنا من عنايتك وإعانتك مددا ، وهب لنا من لدَنك رحمة وهيتيء لنا من أمرنا رَشَدا ، منك الإعانة على ما أوليت ، والمهديّ مَن هديت ، والخير كله فيما قضيت .

هذه مقدمة انتجتها الاستشارة ورآها العبد الفقير ناجحة صالحة ، فأعناً اللهم ببركــة القرآن واسرار الفــاتحة .

والسلام من الفقير الى ربه تعالى ، عبده المشير محـَمد باشا باي صاحب المملكـــة التونسية . في 20 محرم الحرام فاتح سنة 1274 » .

وكـتب بخطه في عدة من نسخه ما لفظه : « صح من كاتبه المشير محَمد باشا باي ، والله على ما نقـول وكـيل » .

ولما تمـّت قراءة العهد في ذلك المشهد ، تقدم قنصل الدولة الفرنساوية وترجم قــواعده ومضمونه [باللغة الفرنساوية لمن لا يعرف العربية] (1) في ذلك الموكب .

وك ذلك تكلم كبير الاساقفة بما معناه : « ان العدل مما اجتمعت عليه الملل ، [وهو ميزان الله في الارض] (2) . وشكر صنيع هذا الباي .

وبعد ذلك ارتفعت الاصوات بالدعاء لهذا الباي ، واعلنت مدافع الفرج والتهاني ، بأمان هذا النوع الانساني ، وعم السرور القاصي والداني . وأعظم بها منتقبة يبقى ذكرها في بني الوطن مع الاحقاب ، « ومن يتبدال نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب » .

<sup>(</sup>I) الريادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> الزيادة عن ع و ق .

وأعطى نسخة لامير الاسطول ليبلغها لدولته .

و بعث لكل قنصل من قناصل الدول نسخة منه مصحّحة بخطه وختمه ، توثيقا لالتزامه، ومع كل نسخة مكتوبٌ منه لكل قنصل ، نصه بعد افتتاحه واسم المخاطب به :

« أما بعد فالواصل لكم نسخة من العهد الذي قرأناه لجميعكم في موكب يـوم الاربعاء في 20 محرم سنة 1274 ، بمحضر اهل مجلسنا الشرعي وكافة اركان دولتنا واعيانها . والنسخة مصححة بخطنا ومطبوعة بختمنا ، لتكون عندكم معلومة محفوظة ، وبعين الاعتبار لما فيها ملحوظة . فقد اشهدناكم على إجراء العمل بما فيها ، وترك ما يتنافيها . والله يجعل في مضمونها الخير والصلاح ، واليمن والنجاح . ودمتم في أمن الله وحفظه » .

وكماتب بذلك أخاه بالمحلة ، ووجّه نسخا لاهل المجلس الشرعي ولإمام الجمامع الاعظم واهل البلاد ، وفرق نسخا كشيرة في جهمات المملكة ، وانتشرت في الآفاق ، وصارت حديث الرفاق .

واستضاف أمير الاسطول الفرنساوي الباي قبل سفره، فأتاه الباي برجال دولته بلباس الزينة ، فعظم مقدمه ، وصنع تعليما بالمدافع على كيفيات تدهش الفكر .

وبقى الباي بعد هذا العهد يحكم بمحكمته ويقضي في النوازل بمشيئته ، جريا على عادته ، الى ان تعدَّى رجل مغربي على مثله من خدمة بستان الباي وقتله . وجيء اليه برجل قيل له ان هذا هو القاتل ، فأمر بقتله في الحين قبل ان يسمع منه جوابا ، ولا حضر أحد من ورثة القتيل يطلب القصاص . وعلى ما قيل ان ابناء عمه ، ورثة دمه ، عفوا عن القصاص ورَّضُوا بالدية .

وظن الباي ان المراد بعهد الامان قد تم ٌ بوجود حروفه في الصحف المنشرة ، والامر وراء ذلك .

وارتمض لهذا الامر قنصل الفرنسيس وقال له: « قد بعثت بنسخة من عهد الامان مصحّحة بخطك ومطبوعة بختمك الى دولتي مع امير أسطولها ، واشهدتني وانا نائب سلطاني ، كما اشهدت امثالي ، أتسخر بالدول ام بالتزامك ؟ وما ضرك ان هذا القاتل

يبقى في السجن الى ان يقتل على نهج حق او قريب منه ؟ ولا نرى ان دولتي تسكت عن ذلك ، اعتبارا لمقامها » ، الى غير ذلك من التهويل . وأجابه الباي بأن « القتل وقع تحت اشجار بستاني وفيها قصر مسكني ، ولا بد من تشديد الحال خشية الجسارة » ، الى غير ذلك مما لم يحرِّك العاقل له أذنا ، ولا يحسن فيه الاستعجال بقتل حيوان مملوك ، شيئشينة اهل الإطلاق من الملوك .

ولله در الحكيم في وصفهم : « يستصغرون في العقاب ضربَ الرقاب ، ويستعظمون في الشواب ردَّ الجـواب » .

وصار القنصل يبحث عن ورثة القتيل ، ويتجاهر بالتشنيع على علماء الاسلام ورجال الدولة والوزراء ، وينسبهم الى كمتمان النصيحة ، فقال للباي نصحاؤه : « ان الحال اذا بقي على ما كان ، ولم يظهر فيه شيء من التبديل الذي تراه الاعين ، ربما يقع الغصب على إلزام ما وقع الالتزام به . ووراءنا غصب الدولة العثمانية ، وتسخر بنا الاقاليم . واصول عهد الامان مجملة قابلة لكل معنى يحتمله اللفظ ، ونخشى ان يفسره غيرنا بما يظهر له ويصلح به » .

فتحقق النصيحة لنفسه ، وأمر الوزير ابا النخبة مصطفى خزنه دار بجمع اعيان من رجال الدولة لتفسير تلك القواعد وايضاحها ، فقال له الوزير : « أمرك مطاع ، والمناسب في هذا الامر الخطير ان ينتخب سيدنا أعيانا ، منهم بعض اهل المجلس الشرعي ، ويكتب لهم أمرا يعتمدونه في ذلك » ، فاستحسن رأيه ، وانتخب أفرادا . وتلكأ [الشيخ عمد بيرم] (1) شيخ الاسلام عن الحضور ، لامر يعلمه الله ، فقال له الباي : « قد أفتيتنا بالقبول من اول الامر ، وأن التنظيمات الخيرية لا تعارض ديننا ، فما بالك تمتنع من الحضور الآن ؟ » ، وألزمه الحضور .

وكستب للجماعة بما نصه: «أمرنا هذا الى العلماء الاعلام ، الفقهاء الاعيان ، الجلّة الفضلاء من اهل مجلسنا الشرعي العلي ، شيخ الاسلام سي محمد بيرم ، والشيخ سي احمد بن حسين باش مفتي المالكية ، والشيخ سي محمد بن الخوجة المفتى الحنفى ، والشيخ سي محمد البنا المفتى المالكي ، والوزراء الاعيان ، النصحاء الاركان ،

<sup>(1)</sup> الزيادة عن ع و ق .

اولي الرفعة والشان ، ابننا الاعز وزير العمالة مصطفى خزنه دار ، ووزير الحرب اميسر الامراء ابننا مصطفى باش آغه ، ووزير البحر امير الامراء ابننا خير الدين ، ووزيرنا الاحظى امير الامراء ابننا تحمد الطابع ، والاحظى امير الامراء ابننا تحمد المير الاعراض ، وكاتب سرنا امير اللواء محبنا الشيخ سي احمد بن ابني الضياف ، حرس الله جميعهم ، واحسن صنيعهم . واننا امرناهم بالاجتماع في دارنا بالقصبة يومين في كل اسبوع ، وهما الاربعاء والخميس ، للتضاوض في شرح الفصول المسطرة في عهد الامان ، وكل واحد يتكلم بما يدين الله به على مقتضى آداب البحث في الادلة وايضاحها ، ولا يخجل من لم تنهض حجته ، فالحق أحق بالاتباع . وأمرناهم قبل ذلك بقراءة ما رتبته الدولة العلية العثمانية وغيرها من الدول ، ليتجسروا التراتيب على ما يصلح ببلادنا ، بعد استفتاء من ذكر من العلماء فيما تتوقفون فيه من الامور ، ويرفعوا الينا عمل كل اجتماع لننظره ونمضي ما عليه اكثر رأي الجماعة . ولا يلزم الفقهاء المذكورين الحضور الا يوم الاربعاء ، لاشتغالهم يوم الخميس بالمجلس الشرعي بسدار الشريعة .

والله تعالى ولي اعانتهم وتوفيقهم على هذه المصلحة التي يعم نفعها بحول الله تعالى ، والسلام » .

وكستب في 16 اشرف الربيعين سنة 1274 (الاربعاء 4 نوفمبر 1857 م.) .

ورتب لهذا المجلس من نبهاء الكتاب وحذاقهم الامير آلاي ابا عبد الله محمد البكوش ، والفقيه الاكتب ابا المحاسن يوسف جعيط ، وربما حضر معهم الالمعي المنصف البارع ابو عبد الله حسين رئيس المجلس البلدي وأمير لواء ، يكتبون ما يقع بين الجماعة من المراجعات والمحاورات .

واجتمع هذا المجلس بدار الباي ، رئيسه الوزير مصطفى خزنه دار .

وقرىء عليهم م فسرت به القاعدة الأولى من عهد الامان ، فاستحسنوه حتى قال شيخ الاسلام : « يمكن لي أن أخطب يوم الجمعة بشرح هذه القاعدة وأصلي بعدها الجمعة ، اذ هي ملاك أمر الدين والدنيا » . وطلب الوزير ابو مجمد خير الدين من الفقهاء الحاضرين ان يكتب كل واحد على قواعد عهد الامان ما يراه ويدين الله به ، فأجابوه

لمطلبه لما رأوا من تــوقد فـكــرته وكمــال فطنته ، فـكــتبــوا وتقــاربوا في المــرمى [على قوس واحدة] (1) ، وجلى شيــخ الاسلام فيما كــتبه بشهادتهم ، ولولا الاطالة نقلنا ذلك .

وفي هذه الايام قدم رسول مخصوص من الدولة العلية في رتبة امير لواء اسمه نصرت باي ، بالخط الشريف وتعريبه . ونقل « ان الدولة العلية تعجبت من عدم إجراء التنظيمات لهذا الوقت ، وعندها جواب من تقدمكم بامتثالها والدخول تحت احكامها » ، الى غير ذلك من التحريض . وأجيب بأنه وقع الشروع في العمل كما تراه .

وكـان نز وله بدار الباي بالقصبة ايام اجتماعنا بها، وسافر بجواب مرضيٌّ، مكرما مسرورا.

ثم طلب الفقهاء المذكورون الاستعفاء من الحضور بهذا المجلس ، واذا توقف بقية المجلس في امر يتعلق بهم من الفقه ، يسألهم ويجيبون بالكتابة .

وكان الظن بهم تقديم هذه الطاعة المتعدية على غيرها من الطاعات القاصرة . وتعللوا بأن منصبهم الشرعي لا يناسبه مباشرة الامور السياسية ، الى غير ذلك من المعاذير التي لو لم نرها بقلمهم ما نقلته (2) .

وقبل هذا الباي عذرهم ، وأراحهم من تعب الحضور ، ولسان حال المسلمين بهذه الايالة المسكينة يقول : « مما يجب اعتقاده ان الله الذي دينه النصيحة لايمة المسلمين وعامتهم ، ومن أوامره الواجبة على عباده تغيير المنكر ولو بالقلب ، ومن شريعته السمحاء ارتكاب أخف الضررين عند العجز عن السلامة منهما ، الى غير ذلك من تيسير هذه الشريعة الصالحة لكل زمان ، يسألهم عن ذلك يوم تبلى السرائر ، ثم ان ربك من بعدها لغفور رحيم » .

وكيف يروج تعلّلهم وهم الاعلام السابقون في ميادين العلوم المعقولة . فوا أسفا على العالم الصالح (3) ابراهيم الرياحي الذي كان يهتف بهذه النعمة ، لو كان حيّا وجاءته [نعمة الله هذه اتراه يبدلها بما يناسب المنصب وما لا يناسب ؟] (4) .

<sup>(</sup>١) النزيبادة عن ع و ق ،

<sup>(2)</sup> في ع و ق : ه ... بقلم رئيسهم ما صدقت بها ه .

<sup>(3)</sup> في ع و ق : « فسوا أسفا على شيخ الشيوخ العالم العامل » .

<sup>(4)</sup> الريادة عن ع و ق .

أقول هذا ، وإن كان احدهم من أشياخي في الحنفية ، لانهم ضيّعوا بذلك فرصة نَهاق سوق العلم وتقدم أهله ، وزادوا أهله بُعدا على بعد ، ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله .

وعالج بقية الجماعة فصول القانون ، كل على حسب استعداده ، والله لا يضيع أجر من احسن عملاً .

وتدرع بعضهم جُنَّة من نار الصبر محتسبا ، والاعمال بالنيات .

وجعل الباي مجلسا لنفسه ، من أعضائه شيخ الاسلام أبو عبــــــ الله محمد بيــرم ، والوزير ابو النخبة مصطفى صاحب الطابع ، والوزير الكُنتْت جوزاب راف وغيرهم ، يقبل فيه ما يعرضه هذا المجلس المأمور ، مع حضورهم (1) بأنفسهم يوم العرض .

ولا أتممنا شرح القاعدة الاولى ، وهي قاعدة كل القواعد ، وقرأناها على الباي في ذلك المجلس ، بدرت من بعضهم بادرة يغفر الله له فيها ، وهي أن قال : و أي شيء بقي لسيدنا ؟ » ، ووافقه على ذلك بعض المتزلفين ، والباي ساكت ، لانه قبض يديه بجنبيه (2) لاجل نفع الرعبة ، حين هوّلت عليه الامر ، كما تقدم ، فوجَمننا لهذه البادرة الباردة ، فتكلم الوزير خير الدين ، وكان أثبت القوم جنبانا ، وإن شئت قلت وأقواهم إيمانا ، وقال له : و نعم ، يبقى لسيدنا ما بقي للسلطان عبد المجيد ، وما بقي لسلطان فرانسا وسلطانة برطانيا وغيرهم من السلاطين بالقانون » (3) . ثم قلت لهذا القائل : و هلا قلت هذا عند سماعك لهذه القاعدة ، وهلا أعملت الفكر في فهمها قبل ان تسلمها والمراكب بحلق الوادي ؟ » ، وأتيته بنسخة مصححة من عهد الامان ، فأعاد قراءة تسلمها والمراكب بحلق الوادي ؟ » ، وأتيته بنسخة مصححة من عهد الامان ، فأعاد قراءة

وسبحان من تنزه عن المخطأ والنسيان ، وهو القاهر فوق عباده ، وهو الحكيم الخبير ، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

<sup>(</sup>۱) في ع و ق : «حضور أهله » .

<sup>(2)</sup> في ع و ق : « الى جنبيــ » .

<sup>(3)</sup> في ع ر ق : ﴿ من سالاطين القانون ع .

وفي هذه السنة أمر هذا الباي بجعل قانون لاثبات العسكر بالقرعة ، وانتخب لذلك امير الامراء ابا محمد خير الدين ، وامير الامراء ابا محمد رشيد امير عساكر الساحل ، وامير الامراء ابا الفداء اسماعيل صاحب وامير الامراء ابا الفداء اسماعيل صاحب الطابع (1) ، والاكتب البارع ابا عبد الله محمد الباجي المسعودي ، فاجتمعوا بمنوبة في بستان امير الامراء أبي محمد خير الدين ، ونظروا في قانون الافرنج وقانون اسلامبول ، وقد كان الامير رشيد عربهما ، واختاروا منهما ما يصلح للبلاد (2) ، وسموه « الصباح المسفر ، في ترتيب ثبوت العسكر » وتم بعد ان سرح العسكر (3) ، كما تراه في منشوره بالتسريح ، حيث حضتهم فيه على الاستعجال باتمامه ، لانه وقع لهم تعطيل ، وتم في الاحر ايامه ، وطبع بعد وفاته ، وهو القانون المعروف للعسكر باسمه .

Å

وفي صفر من السنة 1274 (سبتمبر – اكستوبر 1857 م.) ، جعل الباي ترتيبا لعشر الزيت بالحاضرة ، وقد كان صاحب الزيتون في عناء من أداء يسمى بأسماء اصطلاحية تفننت أيدي الجور في تلوينه ، بحيث لا يعصر زيتونه كما يريده بل كما يراد منه ، الى غير ذلك مما يعلمه اهل الحاضرة ، مع بلية التطفيف .

وكان الفلاح يدفع من زيته نحو الخُسس او الرَّبع، فحسم هذا الامر، وكـتب في ذلك منشورا خاطب به كـل شيـخ من مشايـخ الحاضرة وكافـّة إرباب الزيتون.

ونص المقصود منه: « اما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، فان عنايتنا لم تزل لمصالحكم مصروفة ، وعلى منافعكم باعانة الله موقوفة ، وقد فرغنا من ترتيب اعشار الحبوب على حسب ما خفقفناه ، وأجرينا العمل بمقتضاه ، ونظرنا الآن في عشر الزيتون فوجدناه مُجحفا بأربابه ، متلفا لامل أصحابه ، والامل أساس الفلاح ، والثروة والنجاح ، وبه على غراسة الشجرة المباركة تتوفر الدواعي ، وتنجح ان شاء الله المساعي . فأسقطنا سائر ما اعتيد على المعاصر من المسمى بالحقوق والسخارة والصرفة وبوقال الرسم ، وغير ذلك مما مجموعه يناهز خمس المال . واقتضى النظر لمصلحة الجمهور ، ان نرتبه على عشرة أمور :

 <sup>(</sup>I) الاسطر الاربعة من « وفي هذه السنة » الى « صاحب الطابع » ، بياض في ع ، وفي ق بياض ملى بما في خ
 بخط مغايس .

<sup>(2)</sup> في ع و ق : « مأ يناسب حال البلاد ، .

<sup>(3)</sup> في ع و ق : « وسرح الباي المسكر قبل اتمامه »

الاول : ان الفلاح لا يؤدي من زيته الا الجزء العاشر فقط ، بـقُلّــة المعصرة التــي يكيل بها زيته ، من غير زيادة ولا تطفيف ، ولو في نزر خفيف .

الامر الثاني: أن نجعل نظارا وعدولاً في المعاصر بحاضرتنا التونسية مع الرِّيَّاس (1) ، على حسب ما يظهر لنا في ترتيب ضبط العشر الذي هو تطهير للأموال، والسبب في بركة الاعمال.

الامر الثالث: أن الفلاح يدفع كراء الجمل صاعا واحدا من الزيت على كل أدالة، سواء كانت حبا او بندا (2) حيًّا او بندا ميتا . والصاع بالمعيار التونسي من غير تطفيف .

الامر الرابع : ان الادالة تكون بثلاثين شامية فقط ، مملوءة بحسب ما يظهر للفلاح .

الامر الخامس : ان الفلاح لا يلزمه خدمة الخمسة أطُّرُق وله أن يستخرج زيته من زيتونه بحسب ما يظهر له في العصر . وان لم يأته صاحب المعصرة بالجمال الصحاح يرفع أمره إلينا لنغصبه .

الامر السادس : يدفع الفلاح على كمل ادالة حبٌّ قُلْمة زيت واحدة بمعيار المعصرة الذي يـأخذ به الفلاح زيته ، وذلك كـراء المعصرة وآلاتها والمعاصرية (3) ، ولا تلـزمـه مؤونة المعاصرية ، لانها داخلة فيما ذكر . ولا يلزمه على الابناد بنوعيها غير القلّـة المذكورة على ادالة الحبِّ .

الامر السابع : ان الفيتورة ، بعد ان يستوفي ربُّها عصرَها بما يريد ، تكــون لجانب البايلك (4) ، على العادة .

الامر الثامن : لكل واحد من رعيتنا ان يبنى معصرة من غير منع ، بحيث تكون في اطراف البلاد من الاماكـن المناسبة ، ولا ينشأ منها ضرر لجيرانه ، ويـكـون كـراؤها وكسراء جمالها والمعاصرية مثل ما رتبناه في معاصر البايلك ، وكسراء خواسرها له ، وليس للبايلك منها الاحق الله في العشر ، على نحو ما بيَّن أعلاه ، والفيتورة بعد احكام عصرها . ونجعل فيها ناظرا لحفظ العشر .

<sup>(</sup>I) الرياس ج رايس وهو رئيس العملة .

<sup>(2)</sup> في ق مشكّولة بضم الباء وسكون النون ، ومعنى البند الحي المعصور ثانيا ، والميت المعصور ثالثا .

<sup>(3)</sup> عملة المعصوة .

<sup>(4)</sup> البايلك: حكومة الباى .

الامر التاسع : ان الخواسر (1) تكرى على العادة المقررة ، وبها يأخذ الفلاح الطريق في العصر ، الا اذا فسد زيتونه وثبت بشهادة عدول الغابة والامناء وأعيان الفلاحة والقايد ، فإن الضرر يزال عن صاحبه بتقديمه في العصر .

الامر العاشر : ان ساثر ما يتعلق [باجراء هذه الامور ، وما يقع بين ارباب الزيتون مما يتعلق] (2) بأحواله واحوال المعاصر ، يكون نظره لمشايخ البلاد الثلاثة وشهود الغابة والامناء والاعيان من الفلاحة وقايد الغابة . وما يقع عليه اتفاق الاكثرين يرفع الينا لنـأمر بامضائه .

وحسب صاحب المعصرة ورب الزيتون ان يكون عمله على ما حررناه ، وسطرناه وأمضيناه ، وإلى اهل الحاضرة شحناه ، وما سواه فقد اسقطناه ، والله أسأل الاعانية على صلاحكم ، وزيادة مكاسبكم ونمو ارباحكم . وأرجو أن يكون هذا من أسباب العمران ، وتكثير الشجرة الممدوحة في القرآن . وأمرنا بقراءة هذا الظهير على سائر الفلاحة ، ومن اراد نسخه فله ذلك ، ويبقى بيد الشيخ حجة يرجع اليها ، ويعول عليها .

والله ولي التوفيق ، والهداية الى اقوم طريق » .

وكـتب في عاشر صفر من سنة 1274 (الاربعاء 30 سبتمبر 1857 م.) .

والاسماء المذكـورة في هذا المنشور هـي اصطلاح التخاطب في عرف اهل الزيتون، معروفة عنـدهم .

والنتيجة انه أسقط من جباية الزيت قدر النصف. وبنيت بعد هذا معاصر ، واقبلت الناس على غراسة الزيتون ، لا سيما بمرناق ، وازداد في الغابة كشير من أصوله ، مشاهد بالعيان ، [الما] (3) خفّ ثقل مغرمه .

وهذا في الحاضرة ، اما غيرها من بلدان المملكة فانه أبقاه على عادته اذ لم يكن فيه كبير ضرر.

<sup>(1)</sup> الحواسر هي مستودعات للزيتون تعرف الآن بالمصارف

<sup>(2)</sup> السريسادة عن ع و ق .

<sup>(</sup>ز) اسريسادة عن ع و ق .

ثم ان المعاصرية ، وهم اهل صناعة العصر [للزيتون] (1) استقلبوا ما قدر لهم من الاجر في المنشور ، وليس في الحاضرة غيرهم ، وهي صناعة ضرورية اتفق أهلها على عدم عملها الا بأجر فادح يحصل منه الضرر ، فأمر مشايخ البلاد وعدول الغابة والامناء وأعيان الفلاحة ان يجتمعوا لتقدير أجر مثلي لهؤلاء لا ضرر فيه على الجانبين ، وما وقع عليه اتفاقهم رفعوه إليه وامضاه بأمر مؤرخ بالثاني عشر من جمادى الاولى سنة 1274 ، والثلاثاء 29 ديسمبر 1857 م.) ، وهو الآن بيد المشايخ يرجع اليه .

وازداد للشجرة المباركة بهذه العناية نـور على نور . وحذا هذا البـاى في زيتـون الحاضرة حذو جده الاعلى باني البيت حسين بن علي ، فانه خفـّف عنه ما استطاع ، وأبطل القانون الذي كان على اصول الزيتون أجدب أم أخصب ، وسلّمت الناس في أملاكها ، وكادت الغابة ان تضمحل ويطفأ نورها ، فجعل فيه ترتيبا أمنه للاحتفاظ عليه والرجوع اليه في ديوان الترك ، لكن بقـي اسمه وزال مسمّاه بنهب اللزّامة وتغافل الملوك للتغالي في ثمن اللـزمة .

وقد م لاءر الغابة من قد م للأعشار بالرابطة ، وهو ابو الفداء اسماعيل المعروف بقائد السبسي [المتقدم ذكره] (2) ، وهو بمكان من الامانة والوقوف عند الامر ، إلا أنه أطلق عنان خيل الغابة فيما يوجد فيها وبقربها من الانعام والمواشي لاكل ثمرها وفساد شجرها ، يعاقب على ذلك بالمال على العادة السابقة من دفع ظلم بظلم ، حتى انه يقال عند العامة : « الغابة جورها عدل » ، اي الجور في حراستها عدل كفظها ، وأغضى له الباى عن ذلك .

\*

وفي ذي الحجة من السنة 1274 (جويلية – اوت 1858 م.) أمر الباي بابدال سكة النحاس ، وصير رواجها بنصف ما كانت . وذلك انها كثرت في البلاد كثرة فادحة فوق المظنون . واكثر الباي من ضربها ولم يقف عند حدً من تقدمه ، بحيث صارت دار السكة لا تضرب الا سكة النحاس ، لكثرة ما فيها من [اسم الربح و] (3) الفائدة للدولة ، حتى كاد ان لا يكون التعامل إلا بها .

<sup>(</sup>١) الريادة عن ع و ق .

<sup>(2)</sup> النيادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> الزيادة عن ع و ق .

والاصل في سائر الاقطار ان سكة النحاس انما همي إعانة في كسور احد النقدين .

وقلت الفضة حتى كادت ان تعدم ، لان التجار يخرجونها من المملكة اذا لم يجدوا سلعة يشترونها عوض سلعتهم .

وضاق الحال وصار الوافدون من التجار يشترطون في اثمان سلعهم الفضة او الذهب (1) ، والشرط أملك .

وضح تجار الافرنج من ذلك ، ورفعوا شكايتهم بتعطيل المتجر بواسطة قناصلهم . وظهر التعطيل واضطره الحال الى تبديلها ، فأعلم سائر اهل البلاد بما عزم عليه من تبديلها ، وكاتب قناصل الدول الاجانب (2) بما نصه :

« اما بعد ، فاننا أمرنا بجمع قطع النحاس المسكوكة من سائر إيالتنا في دار السكة . والقطع هي ابو ربع وابو ستة وابو خروبة وابو ناصري وابو فلس . وجعلنا الاجل القبول بالمكان ثلاثين يوما من يوم التاريخ . واول ما يقبل ابو ربع وابو ستة في مدة الشلائين يوما ، ويبقى ما عداهما من سكة النحاس التعامل به بين المحتاجين بسعره الاصلي في مدة الثلاثين يوما . وبعد ذلك يقبل ابو ثلاثة وابو ناصري وابو فلس في مدة ثلاثين يوما اخرى . وكمل من يأتي بما عنده من سكة النحاس يأخذ توصيلا في مقداره من المأمور بدار السكة .

وبعد مضي الثلاثين يوما يصير رواج سكة النحاس بنصف ما كان . فأبو ربع ريال يصير ثمن ريال ، وابو ستة يصير خروبة ، وابو ثلاثة نواصر يصير ناصري ونصف ، والناصري يصير فلسا ، والفلس يصير نصف فلس . وكل من اتى بدراهم وبيده توصيل فيها ، يأخذ من دار السكة ، بعد مضي الثلاثين يوما ، نصف المقدار الذي أتى به نحاسا على السعر الثاني الذي حكمنا به ، والنصف الآخر يأخذ فيه تذكرتنا ليقبضه على أربعة اعوام في اربع كرات ، الاولى بعد مضي عام من تاريخ التذكرة ، وهلم جراحتى يكون خالصا عند انقضاء العام الرابع . وكل كرة يقبضها حامل التذكره يقيد على ظاهرها التوصيل . ومن يبقى بيده شيء من سكة النحاس ولم يأت به في المدة المعينة لا

<sup>(</sup>١) في ع و ق : « ما جعله الله ثمن كل مثمن وهمو النقدين ، .

<sup>(2)</sup> في ع و ق : « الدول الاحباب ع .

يقبل بدار السكة ، ويمضي بالسعر الثاني الذي حكمنا به ، وخسارته على ربه لانه فرط . فالمراد ان تُعلِموا مَن لنظرهم بذلك ، ودمتم في أمن الله » .

وعند ذلك لاذت الناس بأصحاب الناض من التجار ، لاسيما أهل أوربا ، يدفعون لهم ما بأيديهم من سكة النحاس ويأخذون صرفها فضة او ذهبا ، على إسقاط شيء من رأس المال . وبلغ ذلك الى إسقاط الخمس والربيع من المال . وربيح فيها مَن أخذ النحاس نصف ماله في اربع سنين ، دون ما اخذه من الصرف العاجل ، اذ لا وثوق لرعايا ملوك الاطلاق بأمرائهم فلا أمان عندهم ، والتجار الافرنج في حماية دولهم .

ولاقي الفقراء من ذلك شدة على شدة وبؤسا على بؤس .

وخسرت الدولة في ذلك اكثر مما توهمته في ضربها من الربح العاجل.

وهكذا الشأن في كل دولة تتجر في نقودها ، إما تخسر ذلك الربح عاجلاً كحالتنا ، او تخسر المملكة بنقصانها المؤدى الى خرابها شيئا بعد شيء حتى تضمحل .

\*

وفي محرم غرة سنة 1275 ، خمس وسبعين (اوت ــ سبتمبر 1858 م.) ، رتب الباي المجلس البلدي للنظر في مصالح أبنية البلاد وتوسيع الطرق وغير ذلك مما تدعو الحاجة لوجوده او رفعه .

وجعل له نظر أمناء المعاش ، وصيرهم ثلاثة ، وجعل رئيسه النجيب ابا عبد الله حسين احد اعيان المماليك ، وجرى على نهج استقامة فيما أمر به ، واتسعت بعض الطرق بهدم ما كان يعطل المارين ، مثل الدكاكن والستائر المجعولة على أبواب الحوانيت ، إلا أنه مال للتحسين قبل استكمال الضروري والحاجي ، من جعل الطرق من تونس الى باردو ، وغرس اشجار لا ثمرة فيها على حافتيها ، مشتراة من خارج المملكة بمال له بال ، الى غير ذلك مما يدعو له تمام العمران ومزيد الثروة .

\*\*

ولم يزل هذا الباي يستعظم شأن المصاريف على العسكـر ، إظهارا لغلط مَن تقدَّمه ، لانه كان يسمع التشنيـع عليه في ذلك على أنحاء مختلفـة ، ويقول للـوزراء في معـرض الاعتراض على مخدومهم الاول: « ان الدنيا الآن رتبتها عظماء الدول على الحقوق ، ولو كانت على حسب القوة ما يمنع الدولة القوية ان تستولي على الضعيفة . وحسبنا من العسكر ما نستعين به على الهناء ودوام الراحة لبلادنا وتربية الجهال منهم . وأي فائدة في بقاء عسكر محبوس في قشلة تصرف عليه المملكة ، مع نقص عمله منها » . فيلوذ بعضهم بأن الملك لا بدا له من شعار وفخامة ، فيجيبهم بأن الفخامة انما هي بالعمران والشروة والعافية والهناء ، الى غير ذلك من الكلام المسلم الدائر على مركز المصلحة ، باعتبار الحال والمكان والزمان . [وما درى ان المساكين الوزراء عانوا في معارضة من تقدام كما يعانون في معارضة من تقدام .

وآل أمره الى التنقيص ، بعد ان تفاوض مع الـوزراء في ذلك واتفق الـرأي عليـه ، فأمرنـي أن نكـتب لوزير الحرب بما نصـّه :

« من عبد الله سبحانه المتوكل عليه ، المفوض جميع الامور اليه ، المشير محمد باشا باي . سدّ د الله أعماله ، وبلّغه من عمران هذا القطر آماله . الى فخر الوزراء الاركان ، وعمدة اهل الرفعة والشان ، وفارس ميادين الكمال والعرفان ، الثقة العمدة المخلاصة الاوفى النصوح المقرب ، وزير الحرب أمير الامراء ابننا مصطفى باش آغة ، لا زالت مساعيه ناجحة ، وآثار خدمته الجميلة واضحة .

اما بعد السلام عليكم ورحمة الله ، فان النظر في التراتيب العسكرية من اهم الامور ، وباستقامته على قوانينه صلاح الخاصة والجمهور . وقد أجلنا الفكر ، وأطلنا النظر ، وتفاوضنا في المشورة مع ثقاتنا ورجال دولتنا فيما يجب فيه النظر من احوال عسكرنا وإيالتنا ، فرأينا بعض الآلايات وقع في أعدادها النقصان ، من الوجهة الجهادية ، والاجل المحتوم على كل انسان ، بعد أن سرّحنا من الموجودين من استوجب التسريح ، بالعذر الثابت الواضح المبيح ، ولا مساغ لتعطيل من هذا حاله ، وكل عسكري فالى التسريح مآله . ومن المعقول الواقع في الاقاليم ان حال العسكر كثرة وقلة يتبع حال الوقت من سلم أو حرب . والسلم بحمد الله ثابت الاساس في غالب المعمور ، فايالتنا الآن والحالة هذه احوج لتكثير العمران ، من تكميل ما وقع في الآلايات من النقصان . وإذا صار

<sup>(1)</sup> الريادة عن ع و ق .

الدفاع فرضا عينيا ، صار كل مسلم عسكريا . ونتيجة هذه المقدمات التي حررناها ، والى الاسماع وضحناها ، ان تحضر معك نخبة الاكابر الاركان ، وفارس ميادين الحرب ، والعرفان ، وعمدة أهل الشان ، الثقة الخلاصة الاعز أمير امراء عساكر السواحل (1) ابننا رشيد ، وأمراء الالوية المباشرين للخدمة العسكرية ، واقرأ على مجموعهم هذا المنشور ، ليعلموا ان خدمتهم معك في هذه الامور :

الامر الاول: ان تنتخبوا من سائر امراء الآلايات الموجودين الآن من يصلح لخطته من جهة المعرفة بالتعاليم العسكرية ، والعلم بكيفية إجرائها ، مع مراعاة السن والقوة البدنية التي تتحمل تعب المباشرة من الآن . والـذي يقع عليه الاختيار يكون من اعضاء مجلسكم لانتخاب بقية الضباط .

الامر الثاني : ان من ينتخب من قائمي المقامات يكون من اعضاء مجلسكم ايضا لانتخاب بقية الضباط .

الامر الثالث : ان المنتخب من أمناء الآلايات والبنباشية يكون من أعضاء مجلسكم لانتخاب بقية الضباط .

الامر الرابع : ان الضباط الذين تنتخبونهم يكسون قدر كفاية ثلاثة آلايات من ثلاثة طوابـر ، لان ذلك هو ما اقتضته المصلحة الآن ، والاحكام تتبع المصالح الوقتيـة ، ويقع مثل ذلك في الطبجية . وبعد هذا نعيّن لكم المقدار الذي يلزم .

الامر الخامس : ان تنتخبوا من آلايات الخيّالة طابورا واحدا لعسّتنا بضبّاطهم ، ويكون انتخابهم باعتبار المروءة الانسانية والسن والقوة والفروسية .

الامر السادس: ان تضيفوا عسكر آلايات الخيالة والآلاي السابع الى الآلاي الاول. الامر السابع : ان تضيفوا الآلاي الثالث والآلاي الرابع الى الآلاي الثاني .

الامر الثامن : ان من يبقى في هذه الآلايات الخدامة من المعاوضين وغيرهم ، يُسرَّحون لما يتمُّ القانون الذي اورناكم به في نزول العسكسر على قانونه بالقرعة عن قريب ان شاء الله تعالى ، ونحثكم على إتمامه فورا .

<sup>(1)</sup> كمذا في خ و ع ، وفي ق : « امير عساكر الساحل » .

الامر التاسع : ان تضيفوا الآلاي السادس الى الآلاي الخامس .

الامر العاشر : ان من يفضل من الضباط على (1) قوام الآلايات الثلاثة ، حرّروا لنا في زوام اسماء هم وحالهم في الخدرة العسكرية ومدة اقامتهم في الخدمة وباشرة ، ليجزى كلّ على حسب عمله . فليس من باشر الخدمة كمن لم يباشرها الا بالاسم ، وليس من خدم المدة الطويلة حتى ذهب فيها اطيب عمره كمن خدم المدة القصيرة . حرّروا لنا كلّ نوع وحده .

واوصيكم ، سدَّد الله حالنا وحالكم وقرن بالاصابة أعمالنا واعمالكم ، امتثالاً لقول الله تعالى « وَذَكَرَ فَانَّ الذِّكْرَى تَنَفْعُ المُؤْمِنِينَ » ، ان تتنبتوا وتمنعوا النظر في هذا الامر المهم الذي وَثَقْتُ فيه بكفايتكم ، ونظرته بعين أمانتكم ، فانها مصلحة تعمُّ الوطن والجمهور ، ومثلكم من يعلم مقادير هذه الامور .

وتفاوضوا فيها بالاستشارة فلا خاب من استشار .

وقد استعملتكم في هذه الخدمة وانتظرت ما يرد علي فيها من أثركم الجميل ، وانتم بحمد الله محل من هذا التأميل .

فبادر وا لإتمامها فورا باعانة الله والتوكل عليه ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، والسلام ».

واجتمع هذا المجلس ، وانتخبوا ما أمروا به على الوجه المقرر لهم في الامر. وسرح من افراد العسكر من طالت مدته او ضعف بدنه ، ومن بقي من الضباط زائدا على مقدار العسكر سرَّحه وأبقى له نصف مرتبه . وكتب لكل واحد منهم جبرا لخاطره ما نصه ، بعد افتتاحه و ذكر اسمه :

و اما بعد فاننا لما رتبنا العسكر على ما اقتضته المصلحة في الوقت والحال . وابقينا من امثاله من يقوم بضبط اولئك الرجال ، انفت حميتنا العسكرية من طرحه واهماله ، ولا مقتضى لها من حاله ، اذ لم يصدر منه عيب ، ولا شان خدهته العسكرية بريب ، مع عدم الحاجة لإبقائه بلا عمل في خدهته ، وتعطيل مصلحته ، فسرحناه من مباشرة الخدمة العسكرية ، وابقينا له نصف مرتبه واستحقه بسالف خدمته المرعية ، مدة حياته

<sup>(</sup>١) كــذا في خ ، وفي ع و ق : « عــن ، .

الدنيوية ، مع اعتبار ما ناله من العناية والاحترام ، باعتبار الخطة والمقام ، فهو وان لم يباشر الخدمة العسكرية ، يؤمَّل ان يباشر ما يستكفى به في خدمتنا السياسية ، وبابنا له مفتوح ، واكرامنا له ممنوح ، خصوصية له ولامثاله ، ممن دخل في الخدمة على منواله ، وأوصينا له بالرعبي والاحترام ، وان لا يقاس بما يقاس به العوام ، لانه وان لم يكن في العسكر الآن ، فله من الاحترام عين ما كان ، واوصيناه ان يسلك السبيل المرضية ، ويصون احترامه ان ترفع به شكية ، والله ولي التوفيق ، الى اقوم طريق ، والسلام » .

وكل من أصيب في بدنه من العسكر او من الضباط ابقى له مرتبه كاملاً وسرَّحه وكتب له ما نصه :

« امرنا هذا بيد ولدنا فلان ، وانه لما توجه مهاجرا الى الله ورسوله في هذه الوجهة الجهادية ، وخدمة الدولة العلية ، وصدر منه ما يدل على نظافة العرض ، ويزين الوطن والارض ، وقام احسن قيام بالفرض ، والاثر في بدنه شاهد بحسن خدمته ، وهو اعظم نيشان لحرمته ، فسرحناه لعجزه عن الخدمة العسكرية ، وابقينا رواتبه متجرية ، ما دام في الحياة الدنبوية ، وله منا مزيد التقريب والعناية والاحترام ، على محمر الدوام ، وهو مع تسريحه محسوب من عساكر الاسلام ، لا يقاس بما يقاس به غيره ولا يضام ، والله لا يضيع أجر من احسن عملا » .

union.

وفي خامس صفر من السنة 1275 (الثلاثاء 14 سبتمبر 1858 م.) ، صدر امر الباي بتسريح اليهود للبس الشاشية الحمراء ، وشراء ما يملك من الربع والعقار بالحاضرة وغيرها ، وانتحال الفلاحة ، وهو من التسوية بمقتضى عهد الامان ، بل بمقتضى العدل وما يقتضيه حال كل زمان . وذلك ان تعيين زي مخصوص لاهل الذمة ليس من أصول الدين ، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير زي يهود المدينة ، وهم من سكانها معه .

وأول من أمر بتغيير الزي لاهل الذمة ، الخليفة ُ المتوكسل العباسي في سنة خمسمائة من الهجرة (1) ، على عهد الملك النساصر محمد بن قسلاوون ، كما حكماه صاحب (2) ه محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر » ، وكان ذلك ايام تراجع الخلافة العباسية .

<sup>(</sup>I) كذا في خ و ع و ق .

<sup>(2)</sup> هو على دده ، المتوفى سنة 2007 هـ (كشف الظنون ص 1610 ــ بروكلمان ذيل 2 ص 635) .

وقد كان اليهود في ايالة تونس بل وفي المغرب كله على حالة من المذلة والامتهان والاذابة التي اقتضت غيرة الله على مصنوعه ، لا سيما مع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : « استوصوا بالذمة خيرا » ، وقوله صلى الله عليه وسلم ، عند انتقاله الى الرفيق الاعلى : « احفظوني في ذمتي » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من آذى لي ذمتيا فأنا خصمه » ، ولا شك ان الصّعار غير الاذابة .

واما شراء الربع والعقار فقد كان سابقا بلا حَجْر ، من حيث انهم من رعايا المملكة ، ورسوم المتأصلين منهم في ملك دُورهم تشهد بذلك ، اذ لا مانع منه شرعا ، ومنعهم من ذلك ابو محمد حمودة باشا الحسيني اوائل دولته ، لسياسة ظهرت له وقتشذ ، حتى غلت اكرية دورهم ، وتضايقوا بسبب ذلك في السكنى مضايقة افضت الى تعفن الهواء وأسباب الامراض ، ولا داعي لذلك من صحيح الاغراض .

ولما وقع هذا التسريح من الباي ، أنيف جهال الحاضرة [وغيرها] (1) من ذلك ، ورأوه لجهلهم من أشراط الساعة ، وما دروا ان ما حل بالقطر من النقص في الاموال والانفس والثمرات ، من أعظم أسبابه ظلم أهل ذمتنا ، وترك وصية نبينا .

ولعل البعض ممن يطلع على هذا الموضوع يرى ان عهد الذمة انتقض ، فأقول له عليك بمطالعة « الاشباه والنظائر » (2) من كتب الحنفية في احكام الذمي ، ومطالعة « الاحكام السلطانية » للماوردي من كتب الشافعية ، ومطالعة الفرق الثامن عشر (3) والماثة والفرق الذي بعده [من فروق القرافي] (4) من كتب المالكية ، ترى معنى الذمة وما ينقضها وما لا ينقضها .

وما درى الجهال بثمرة التسوية ان جهلهم أوجب فيهم عدم مساواة ، والمكافاة من جنس العمل ، حتى صاروا عبيد جباية وآلة لغيرهم ، ليس لهم من ثمرات خطط بلادهم الا مشاهدة استثنار غيرهم بها ، ورب مكرم لنفسه وهو مهين لها ، ورب مهين لنفسه وهو مكرم لها .

<sup>(</sup>۱) الريادة عن ع و ق ،

<sup>(2)</sup> الاشباء والنظائر لابن نجيم المتوفى سنة 970 (كشف الظنون ص 98) .

<sup>(4)</sup> الريادة عن ع و ق ،

### الخبر عن ماء زغروان الشبيه بسيسل العسرم على هذه الايالية

كان في ذي الحجة من السنة 1275 (جويلية 1859 م.) قدم لهذه الحاضرة مهندس فرنساوي اسمه كولان ، وتعلق بقنصل الفرنسيس ليون روش المتقدم ذكره ، ودبر معه لفائدة نفسه في ان جلب الماء من زغوان وجُقاً ريمكن وصوله بلا كلفة الى الحاضرة وباردو وحلق الوادي والمرسى على الحنايا القديمة والمجاري السابقة في أنابيب من معدن يؤتى بها من فرانسة .

ويقال انه ساهم القنصل بجزء وافر من الربح ، والله اعلم ، غير ان اجتهاد القنصل في جلب هذا الماء ، والحرص على اتمام العقدة حرص السمسارين ، لا يُبعد هذا الظن ، لانه كان يترامى على الامتزاج بالباي كما تقدم ، غير معتبر لخطته ، حتى أنه كان يطرُقه ليلاً في بستانه واوقات راحته ، لامر هو يعلمه .

فأتى الباي مرة وقال له : « من سعادتك ان مهندسا فرنساويا ظهر له ان الماء يجلب من زغوان للحاضرة وحلق الوادي والمرسى بأيسر مصروف » .

وتردد على الباي في ذلك تردد السمسار الملح ، وهو يرفل في احترام دولته . وسول له ان هذا الماء لما يصل للحاضرة تهرع الناس الى شراء انابيب منه للد ورهم ، ويوفرون ثمن الدلاء والحبال ، ويستغنون عن مصانع الماء ، ويشتري منه من يريد شغل الارض بالاشجار والنبات ، وتكثر الاشجار وتنمو الفلاحة ، ويحصل من ثمن ما يباع من الماء أضعاف ما يدفع في جلبه ، الى غير ذلك مما ينمقه البائع في تحسين مبيعه .

ولما سمع الباي ألفاظ نمو العمران ، وشغل الارض بما يقتضي التخفيف من الجباية الموظفة على الرؤوس ، اذ كانت مناط نظره ، لا سيما وقد وعد باسقاطها في منشور الاعانة ، لان الاداء على الرؤوس مما تستثقله النفس الانسانية ، لا سيما الامة المسلمة ، لمسايرونه من الشبه بالجزية التي من اسرار ضربها على الكافر إلجاؤه الى الدخول في الملة الذي هو مناط نظر الشارع . ولما سمع ذكر التخفيف ، مال ألى استحسانها ورآها صلاحا ، واكثر مصارع الرجال تحت بروق الاطماع ، فاغتنمها القنصل .

وكان هذا الباي جدي السجية ، يبني الامور على ظواهرها ، ويطمع في كـل ما يسمع ، من غير إعمال فكـر ولا تبصر في العواقب .

ومن الغد جمع رجال دولته وقص عليهم اضغاث رؤياه لهذه المصلحة ، فبادروا بالانكار على لسان واحد ، وهو المتبادر على البديهة ، وبينوا له شُبّه المغالطات ، عدا الوزير ابي النخبة مصطفى خزنه دار ، لانه حضر الموطن مع القنصل ، ورأى شرَه الباي وشهوته ، فطفق يحصر بن بمقدمات خطابية ، شأن الوزراء لملوك الإطلاق ، كما تقدم في العقد الاول من المقدمة .

واما الوزير خير الدين فانه علم استحسان الباي لهذه المصلحة وانه انفصل فيها مع القنصل فسكت ، وربما اعان اعانة من يعلم ان حضوره للسماع لا للمشورة الحقيقية ، وظهر ذلك من حالـه .

وحاصل ما قال له رجال الدولة في هذه المصلحة ، التي هي في الحقيقة للمهندس ومن كان على شاكلته ، ان هذه الحاضرة اتفق تأسيسها على غير ماء ، فاتخذ أهلها المصانع في دورهم لجمع ماء المطر للشرب ، ولا تخلو دار من بئر للاستعمال في غير الشرب ، وتأسيس أبنيتها على هذا الاعتبار ، وبها من الفساقي لجمع ماء المطر ما يكفي لو صلحت ، وسقاياتها مجلوب لها الماء من عين الجبل الاحمر ، حتى قال له ابو عبد الله من زغوان يستدعي مصروفا كبيرا ، فأعطني عشره أصلح منه سائر الفساقي و أ بُحر الماء لسائر السقايات وأ حكم بناء الساقية ، واذا لم عشره أصلح منه سائر الفساقي و أ بُحر الماء لسائر السقايات وأ حكم بناء الساقية ، واذا لم يكف أكمل ذلك من عندي » ، فقال له : « ان القصد بيع الماء » ، فقال له : « هل تريد الغصب على شرائه ؟ » ، فقال : « لا يمكن ذلك » ، فقالوا له : « إذا لا يشتري أحد ، إذ لا داعي له ، إلا من يريد النزهة بجريان الماء ونبعه ، وهم أقل من القليل ، أشتروها بأموالهم من الدولة ، يقتسمونها بينهم لدورهم وأرحيتهم واشجارهم ، فاذا أخيذ الهم (1) تتضرر أشجارهم المعتادة بالسقي ، ويؤدي ذلك الى نقص في عمران الإيالة لهم (1) تتضرر أشجارهم المعتادة بالسقي ، ويؤدي ذلك الى نقص في عمران الإيالة بموت هذه الاشجار ، ولا ضرورة لذلك الا مجرد التحسين . مع ان الانابيب الجارى فيها بموت هذه الاشجار ، ولا ضرورة لذلك الا مجرد التحسين . مع ان الانابيب الجارى فيها بموت هذه الاشجار ، ولا ضرورة لذلك الا مجرد التحسين . مع ان الانابيب الجارى فيها بموت هذه الاشعار ، ولا ضرورة لذلك الا مجرد التحسين . مع ان الانابيب الجارى فيها بموت

<sup>(</sup>١) اخد لهم : أخذ منهم (عامية تدونسية)

الماء لا تخلو من صرف كثير دائم بدوامها ، وهذا مصرف زائد لا داعي له . وليس هذا مما يحسن فيه الاقتراض ، لان التداين يغتفر في الامور الضرورية » ، الى غير ذلك مما يعلم بالبداهة . لكن الشهوة حجاب يغطم نور العقل ، ومن أطاع هواه ضل ، ومن اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه ، ومن ساس نفسه ساس جنسه .

ولما لم يجد قوة لردِّ شهوته ، قال للجماعة : « أعطيت كلمتي للقنصل في ذلك » ، فعند ذلك تنفس الامير خير الدين ، وقال له : « أي فائدة لجمعنا حيث أعطيت كلمتك، وحسبنا سماع هذا الخبر من سيادتكم » ، فقلت له : « قد وقع الوعد ولم يقع انفصال ، ولا أقل من ان نشدد في شروط هذا الاتفاق حتى يكون الامتناع من جهته » ، فقال لي : « ان شاء الله يصل « المؤمن عند لفظه » . ولما خرجنا ضرب بيده على كتفي ، وقال لي : « ان شاء الله يصل هذا الماء لتونس وتطلب الشراء منه ولا نبيعه لك » ، فأمنت على دعائه .

وأمر بعمل الاتفاق مع المهندس على يد القنصل ، ومحصله سبعة ملايين ونصف مليون فرنك تدفع للمهندس مكاتيب على آجال ، والدولة تدفع ربا المكاتيب ستة على الماثة ، وتدفع ثمن الانابيب حالاً ، الى غير ذلك مما سوِّدت به وجوه الطروس ، في ذلك الاتفاق المنحوس ، الذي نتيجته ان الدولة تداينت بربا لتحسين موهوم ، اذ لا ناض عندها ، وازداد بذلك صرف على الدولة لا قيبال لها به ، وأفضي الى زيادة وهن وضعف .

وان كان هذا الباى خلّص هذه الإيالة باعانة الوزير خير الدين من ورطة الدّين الذي أمر به ابن عمه المشير احمد باى ، ليصرفه على العسكر التونسي باسلامبول ، الا انه أوقعها في ورطة أفظع وأشنع ، ومحا حسنته الاولى بسيئة هذا الماء التي هي اعظم أسباب الخراب ، لانه أتى بها ومزاج الدولة والمملكة في مرض الهرم .

وهذا من ثمرات الملك المطلق ، وسبحان من انفرد به وهو الحكيم الخبير . وحسب الوزراء انهم لما رأوه عمد الى خرق السفينة تكلموا ، ولما أراهم شهوته وجموا ، ولو كان لهم قانون أخذوا به على يده فسلم وسلموا ، لكنهم خافوا فأحجموا ، ولما أدركها الغرق ندموا ، فكانوا كما قيل :

تبغيى النجاة ولدم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس

وهذا الماء هو السبب الذي جرَّ الى ما بعده من اسباب النقصان والخراب . وكذلك يُريهم الله أعماليهم حسرات عليهم . ولله فينا علم غيب نحن صائرون اليه . والمرجوُّ من فضله وحلمه اللطف بعباده الذين قادتهم أعمالهم الى ربقة القهر ، ولا يظلم ربك أحدا .

Ż.

وفي محرم غرة سنة 1276 ، ست وسبعين (أوت 1859 م.) ، وجلّه الباي أخاه ابا عبد الله محمد الصادق باي بمحلة الصيف على العادة ، فأمّن السبل وقراً الهناء وخلّص الحقوق ، وأتاه اهل الجبل فرحين مستبشرين طائعين .

\*\*

ومرض الباي في مغيب أخيه ، سادس صفر (الاحد 4 سبتمبر 1859 م.) ، قبل ان يختم اتفاق جلب الماء المنحوس .

ولم يزل مرضه يزداد ، وطلب له قنصل الفرنسيس طبيبا من دولته . وهو في مسرضه يوصي بكستمان حاله عن أخيه ، حتى ان اخاه لما بلغه الخبر وجة ثقة من اعيان مماليكه، وهو ابو عبد الله حسين ، ليحكي له ما يشاهده من حال أخيه . ولما دخل اليه وهو بفراشه ، حذا و ان يقول لاخيه ما رآه من حاله ، وكاتبه بخبر العافية .

وفي اثناء ذلك بعث أخوه يطلب الاذن في القدوم ، فلم يأذن له ، فقال له وزراؤه : ه انه تمسّم الخلاص او كاد ، فلا مقتضى لبقائه بالمحلة » ، فغضّ عنهم ، وأشار لهم بأن مرضه غير مخوف ، فأحجموا عن الكلام .

وكاتب الوزير ابو النخبة مصطفى خزنه دار أخاه بحال سيده ، وان مرضه مخوف [باتفاق الاطباء] (1) ، غير انه ثابت الذهن ، كامل الميز ، يتعذر الكلام معه في شأن قدومك والحالة هذه ، وهكذا كلما كاتبه بحال اخيه .

ولم يزل مزاجه يضعف ، وأمله في الحياة يقوى ، الى ان توفاه الله عشية يوم الخميس الرابع والعشرين من صفر سنة 1276 ، ست وسبعين (22 سبتمبر 1859 م.) ، ببسنانه في

<sup>(</sup>١) الريادة عن ع و ق ،

المرسى ، ورأيته طريحا على الارض كما قاله لما رأى ابن عمه طريحا على الارض في قصره بحلق الموادى .

وبعث الوزراء في الحين لشقيقه وولي عهده مع أمير لواء العسة ابسي الضياء رستم ، ودفعوا خواتيمه ، بعد ان ختموا عليها ، لاكبر الحاضرين من اخوته وهو ابو محمد حمودة باي ، وأبقوا نظر القصر وما فيه لشقيقه ابسي الحسن علي باي ، وطلبوا منه ان يبقى به حافظا ، بحيث لم يشهد جنازة أخيه .

و [من الغد] حملوا الميت الى داره بباردو ، وانتظروا قدوم ولي العهد ، فقدم عشية يوم الجمعة ، [ونزل بدار أخيه] (1) ، وعانق أخاه ميتا وقبــّله باكيا ، وذرفت عيون الحاضرين .

ومن الغد وهو يوم السبت ، دفن بالتربة [حذو والده] (2) ، بموكب حافل مثل ابن عمه ، رحمهم الله .

#### حسال هذا البساي

كان كريم النفس مقداما ، فارسا راميا ، طلق المحيّا يغلب عليه الحياء ، سليم الصدر سوي الظاهر والباطن ، بعيدا عن العسف في الجباية ، رفيقا بمجموع الرعية ، ضاربا على أيدي العمال خاضدا شوكة تعديّهم ، لا يكاد يتجاوز في ذلك ولو للمقربين لديه زلفي من أصهاره وخاصته ، حتى خافه العمال واحترسوا من ان ينسب إليهم شيء من أخلا المال ، حتى ان صهره على شقيقته المقرب لديه ابا الفداء اسماعيل صاحب الطابع ، ازداد له مولود فبعث له اهل جربة ، وكان عاملا عليهم ، بخمسين الف ريال ، على وجه الهدية للمولود ، فتخوف من قبولها ورد ها ، وطلب مني أن أكتب لهم على لسانه بما يجمل من الاعتذار ، ويزيل وحشة الرد لل سموه هدية وكرامة .

اشتكى له قايد ناجعة من العربان برجل مسن ً ادًّ عى انه أفسد عليه [في عمله] ، وحاله تنافي الدعوى ، وقدم حجة من الزيوف التي لا [تروج ولا] (3) تنفق الا بمحكمة تونس.

<sup>(</sup>٢) السزيسادة في الفقرة عن ع و ق ٠

<sup>(2)</sup> الـزيـادة عن ع و ق .

<sup>(3)</sup> السزيسادة في الفقرة عن ع و ق .

ولما قرأتها عليه اذا مضمونها ان افرادا شهدوا على هذا الرجل بأنه يفسد على القايد، فقال للقايد: « بيّن لي إجمال الامور التي أفسد فيها »، فتلجلج، فعزله في الحين واولى المشتكى به عوضه، بمحضر اعيان العرش في وقت الحكم بالوطق امام بستانه بالمرسى.

يكره الاسراف في فخامة المملكة بما لا تتحمله طاقتها ، ومن سعادة الجسد الوقوف عند الحد ، غير جاهل بقدر المملكة ولا متجاهل ، والمتشبع بما ليس عنده كلابس ثوبي زور ، حتى انه أبطل نواشين الذهب المرصعة المميزة لخطط العسكر ، وأبدلها بنجوم من فضة يعلم بها مقام حاملها ، وأبطل نواشن الافتخار المرصعة ، الا عن آل بيته ، وجعل عوضها فضة مزجتجة من عمل البلاد ، إلا أنه محا اسم من ابتكرها وهو المشير احمد باشا باي واثبت فيها اسمه . غير السجية ، والمؤمن غركريم ، يقبل ما يسمع من غير إعمال فكر ، حسن الظن ، جريئا في أحكامه ، يستعجل في إنفاذها من غير ميل للتأني حتى في القتل ، يصعب عليه كظم الغيظ ، وربما يعقبه حليم .

يميل الى العادات المألوفة ويصعب عليه تركها لاي سبب كان ، حتى انه هم "بنقض ما أحكمه ابن عمّه من منع ملك الإنسان ، كما تقدم في الباب السادس ، فثبطه الوزراء عن ذلك ، وقرَّروا له خطره ، وبيّنوا له سياسة ابن عمّه وان الدول استحسنوا نظره في ذلك . وما زالوا به الى ان قال : « يبقى المنع عليكم وأنا أملك » . ولما لم يجد من يأتي له بذلك من أرض السودان عاجلاً ، أخذ من أولاد الذين كانوا مملوكين في نواجع العربان ، وبالغ في الغصب على ذلك حتى أخذ بنات الاحرار المستولدات من الإماء السود ، بل أخذ المحصنات من تحت أزواجهن للخدمة بداره على حال فظيع ، وإذا اتاه زوج المرأة شاكيا محتجًا برسم صداقه ، يأمر باش حانبه بتمزيقه قبل قراءته ويطرده .

وكلما مال خاصته الى ستر ذلك ، يميل الى اظهاره ويقول : « إن أقاصي العربان يملكون العبيد ، فمالي لا أملك وأنا سيد الناس ؟ » ، وقوفا مع العوائد السابقة ، ولو مع زوال المقتضي و وجود المانع .

يحب الانفراد بالمجد والاستئثار بنفائس الاشياء، وإظهار النعمة عليه بظهورها في داره. وبالغ في ذلك الى ان تجاوز حداً السَّرَف وأثقل ظهر المملكة بشراء ما يشتهيه نسيئة ً.

ذا شفقة ورأفة غريزية ، انكسر شقف من الافرنج على شاطىء حمام الانف ، وهو به يومئذ ، فركب جواده في يوم ماطر بارد عاصف الريح ، في أفراد من اتباعه ، حتى وصل الشاطىء وأعان الغرقى ، وحث الحاضرين على إنقاذهم وإعانتهم ، وهو معهم ، وكساهم وحملهم الى محل أعد هله بما يلزمهم ضرورة من غطاء ووطاء وطعام ، وبعث لهم طبيبة ، وقابلهم مقابلة الكريم لضيفه المضطر . وأتاه في ذلك نيشان من السلطنة الفرنساوية ، ونواشن لمن أعان على ذلك ، كوزير البحر أبي محمد خير الدين ، وأبى الفداء اسماعيل صاحب الطابع ، فقد فعلا في ذلك ما يحسن خبره .

حَسَنَ التوكل على الله ، لا يتطير ولا يخشى العدوى بل ولا يحتمي ، وقوتًى بذلك قلوب الناس لما وقع مرض الكوليوا في أيامه ، ووقع في داره فلم يكترث بذلك ، ولا حجز أولاده عن مباشرة المرضى ، كما فعل والده زمن الوباء بتونس .

وله من المآثر إتمام القنطرة البديعة على وادي مجردة في طريق بنزرت ، وقد ابتدأها والده وعاقه أعن إتمامها الاجل المحتوم .

ومن أسباب النقص في بعض الممالك الاسلامية أن كسل من ابتدأ شيئا ومات قبل إتمامه ، يتطير من يأتي بعده باكماله ، ولذلك ترى بعض الجوامع صوامعها غير تامّة ، ولما دالت الدولة له أمر باتمامها ، غير مكترث بهذا الهوس ، ومن المقدور لا يغني الحذر .

ولمّا تمّت ركب لها بنفسه وعبَرَ عليها ، وهي من المصالح العامّة المعتبرة [انفسع من بناء جامع بالحاضرة] (1) .

وبنى قنطرة ابسي حميدة الضرورية ، ورم غيرها من القناطر [التسي اشرفت على الخراب] (2) فسهـّل بذلك العبور على الاودية .

وقصور بستانه في المرسى ، والدار التي انشأها بباردو لسكناه (3) ، ولم يُبُن مثلُها في المملكة ، وهـي الآن مسكن ملك العصر .

وله صدقات سرَّية على من يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.

<sup>(</sup>I) الزيادة عن ع و ق ·

<sup>(2)</sup> الــزيــادة عن ع و ف ، وقنطرة ابي حميدة هي قنطرة الفحس .

<sup>(3)</sup> هي متحف باردو الآن .

قريبا الى الامية [جدا] (1) ، تشق عليه الكتابة والقراءة ، لعدم مزاولته الكتب . والعيب في ذلك على أبيه ، حيث أرسله في مراتع الجهل ولم يختر له إنسانا يدلنه على أخلاق الكمال الانساني التي منها حركة الفكر في كل ما يسمع ، ولو تدرب على ذلك ما راجت عنده زيوف المخادعة في جلب ماء زغوان الذي هدم به ما بناه ، اذ ليس من العقل الثقة بالظن ، ومن امات شهوته أحيا مروءته . وربما يعذره من يعلم حاله من المنصفين ، باعتبار الحال في هذا القطر وأهله . وعلى كل حال فهو من البشر ، عمل المخطإ والنسيان ، والاساءة والاحسان ، والكمال متعذر في غير المعصومين من نوع الانسان ، ويكفيه ما فعله من التخفيف واسباب العمران ، والضرب على ايدي العدوان ، وأعظيم بما تزوده لمعاده من منقبة عهد الامان ، الباقي بها ذكره على ممر الاحقاب والازمان ، وان كان ما كان ، فسبحان مدّن كل يوم هو في شان .

تقبيّل الله سعيه وقابله بما هو اهله من سعة الرحمة والغفران .

<sup>(1)</sup> المزيادة عن ع و ق .

# فهسرس المسوضات

## للمجلسد السرابسع من كتساب

« اتحاف أهل الزمان، بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان »

الموضوع الصفحة

## 6) الشير احمد باشا باي

|            | ايفاد الشيخ ابــراهيم الريــاحى الى اســــلامبول لطلــب<br>الغــاء الاعانــة |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 19         | الغاء الاعآنةالغاء الاعآنة                                                   |
| 25         | الاكثار من العساكرا                                                          |
| 3 <b>4</b> | التسوية بين علماء المذهبين الحنفى والمالكي                                   |
| 36         | تکوین مکتب حربی بباردو ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                 |
| 37         | ورود فرمان التنظيمات الخيرية                                                 |
| 43         | ترتيب قانون الزيتون بالساحل                                                  |
| 49         | تأسيس المكتبة و الاحمدية ، ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| 53         | تفخيم الاحتفال بالمولد النبوى                                                |
| 55         | التزام محمد بن عياد وظيفة « دار الجلد » ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            |
| 58         | اهداء كرويطة حربية تونسية الصناعة الى الدولة العلية                          |
|            | ما كان بين المؤلف وبعض رجالات اسلامبول من حديث                               |
| 59         | حول التنظيمات والاعانة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 65         | ترتيب التعليم بجامع الزيتونة                                                 |
| 69         | تأسيس « المحمدية » واسبابه                                                   |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

|                                               | H 5m                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76                                            | تأسيس دار صناعة الملف                                                                                                                                                                                                             |
| 79                                            | اسعاف النصاري بارض دولية لتوسيع كنيستهم                                                                                                                                                                                           |
| 80                                            | احداث لزمة للدخان والجلد                                                                                                                                                                                                          |
| 86                                            | عتق المماليك                                                                                                                                                                                                                      |
| 92                                            | عزم الباى على السنفر لفرنسا                                                                                                                                                                                                       |
| 99                                            | برامج زياراته في الرحلة                                                                                                                                                                                                           |
| 113                                           | طبع سكة فضية خالصة واحداث اوراق مالية وودار المال،                                                                                                                                                                                |
| 128                                           | وبساء الكوليرة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                               |
| 137                                           | ترتيب قانون الزيتون بصفاقس ترتيب قانون الزيتون                                                                                                                                                                                    |
| 144                                           | العجز المالى واسبابه                                                                                                                                                                                                              |
| 150                                           | هروب محمود بن عياد ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                          |
| 155                                           | تكليف خير الدين بمباشرة نازلة ابن عياد بفرنسا                                                                                                                                                                                     |
|                                               | ارسال مدد عسكرى حربي لاعانة الدولة العلية في                                                                                                                                                                                      |
| 157                                           | حسرب القسرم                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 167                                           | ترجمة احمد باي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                              |
| 167                                           | سرجمه احمد بای ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                |
| 167                                           | رجه احد بای                                                                                                                                                                                                                       |
| 167                                           | 7) المشير معمد باشا باي                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | 7) المشبير محمد باشا باى المسلم معمد خَـزنـداد الربى لاسلامبول مع محمد خـرنـداد                                                                                                                                                   |
| 188                                           | 7) المشبير محمد باشا باى ارسال بقية المدد الحربى لاسلامبول مع تمحمد خيزندار وتكليفه بطلب فرمان الولاية                                                                                                                            |
| 188<br>193                                    | 7) المشير محمد باشا باى ارسال بقية المدد الحربى لاسلامبول مع تمحمد خُـزنـدار وتكليفه بطلب فرمان الولايـة                                                                                                                          |
| 188<br>193<br>198                             | 7) المشبير محمد باشا باى ارسال بقية المدد الحربى لاسلامبول مع تمحمد خرندار وتكليفه بطلب فرمان الولاية                                                                                                                             |
| 188<br>193<br>198<br>201                      | 7) المشير محمد باشا باى ارسال بقية المدد الحربى لاسلامبول مع تمحمد خُـزنـدار وتكليفه بطلب فرمان الولايـة                                                                                                                          |
| 188<br>193<br>198<br>201<br>203               | 7) المشير محمد باشا باى ارسال بقية المدد الحربى لاسلامبول مع محمد خرندار وتكليفه بطلب فرمان الولاية التنقيص من عدد الشهود منع استخدام الضباط للعسكر وامتهائهم ضرب سكة ذهبية مجحفة                                                 |
| 188<br>193<br>198<br>201<br>203<br>208        | 7) المشير محمد باشا باى السلامبول مع تمحمد خرندار ارسال بقية المدد الحربي لاسلامبول مع تمحمد خرندار وتكليفه بطلب فرمان الولاية                                                                                                    |
| 188<br>193<br>198<br>201<br>203               | 7) المشير محمد باشا باى ارسال بقية المدد الحربى لاسلامبول مع محمد خرندار وتكليفه بطلب فرمان الولاية التنقيص من عدد الشهود منع استخدام الضباط للعسكر وامتهانهم ضرب سكة ذهبية مجحفة منشبور الاعانة رجوع العسكر بعد انتهاء حرب القرم |
| 188<br>193<br>198<br>201<br>203<br>208        | رسال بقية المدد الحربي لاسلامبول مع محمد خرندار وتكليفه بطلب فرمان الولاية                                                                                                                                                        |
| 188<br>193<br>198<br>201<br>203<br>208<br>211 | رسال بقية المدد الحربى لاسلامبول مع محمد خرندار وتكليفه بطلب فرمان الولاية                                                                                                                                                        |
| 188<br>193<br>198<br>201<br>203<br>208<br>211 | رسال بقية المدد الحربي لاسلامبول مع محمد خرندار وتكليفه بطلب فرمان الولاية                                                                                                                                                        |

### \_ 271 \_

## عهـد الأمـان

| 231         | استبداد البــاى بالحكم المطلق وجرأتــه على سفك الــدماء     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 233         | نازلة اليهودي وقتلمه مسمسين                                 |
|             | اغتنام فرنسا وانقلترا النازلة للضغط على الباى               |
| 234         | لاعــلان الــدسـتــور ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|             | قراءة منشور و عهد الامان ، في باردو ، بحضور قناصل           |
| 240         | الدول ، والاميرال الفرنسي                                   |
|             | تكليف لجنة من رجال الشرع والادارة لتفسيس قواعد              |
| 246         | عهد الامان                                                  |
| 250         | تكليف لجنة بتنظيم قانون اثبات العسكر                        |
| 250         | ترتيب عشر الــزيت بالحاضرة                                  |
| 253         | ابدال سكة النحاس والنقص من قيمتها                           |
| <b>25</b> 5 | احداث « المجلس البلدي ،                                     |
| 256         | التنقيص من العسكر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| 259         | تسوية اليهود بغيرهم من المواطنين                            |
| 261         | جلب ماء زغوان الى تونس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 265         | ترجمــة تمحمد بـــاى                                        |

erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

ISBN: 9973-10-189-8 (T.2)

الإنجاز الفني، مخابر أبياً الرينالكيا. 4، شارع محيي الدين القليبي - المنار 2 - تونس الهاتف، 255 888 - الفاكس، 365 888

طيم بالمطيعة الأحاسية المنطقة الصناعية – بن عروس تونس الماتة ، 781. · 380.201







